

# (ئعل)للسالمينُ ۳۸



سأليف عبدات إراث يخ

ولرالخسلم

## الطبعكة الأول ١٤١٢هـ- ١٩٩٢م

ج عوظ الطبع مع فوظ ة

يمشق - حلبوني -ص.ب : ٤٥٢٣ - هاتف : ٢٢٩١٧٧

بيروت - ص. ب: ٦٥٠١ - هاتف : ٣١٦.٩٣

﴿ الْمُوالِقِينَ الْمُوالِينِ الْمُوالِينِ الْمُوالِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمِ



### هكذا الرَّحبك ل

\* (الشيخ العالم، الكامل الفاضل، الإمام المحدث، المفيد المُجيد، الحافظ المتقن، الضابط الثقة المأمون).

[شيخه الحافظ العراقي]

\* (إمام زمانه، وحافظ وقته وأوانه، وعنده من الذكاء والفطنة وصفاء القريحة ما تحيّر فيه الأبصار).

[مؤرخ الشام ابن قاضي شهبة]

\* (.. وكان في حال طلبه مفيداً في زي مستفيد، إلى أن انفرد في الشبوبية بين علماء زمانه بمعرفة فنون الحديث، لا سيَّما رجاله وما يتعلق بهم. فألف التواليف المفيدة، المليحة الجليلة، السائرة الشاهدة له بكل فضيلة، الدالَّة على غزارة فوائده، والمعربة عن حسن مقاصده، جمع فيها فأوعى، وفاق أقرانه جنساً ونوعاً، التي شنَّفت بسماعها الأسماع، وانعقد على كمالها لسان الإجماع، ورزق فيها الحظ السامي عن اللمس، وسارت بها الركبان سير الشمس. وهو إمام علامة، حافظ محقق، متين الديانة، حسن الأخلاق، لطيف المحاضرة، حسن التعبير، عديم النظير، لم تر العيون مثلَه، ولا رأى هو مثلَ نفسه).

[محدث مكة تقي الدين ابن فهد]

\* (حافظ العصر، وأستاذ الدهر، سلطان العلماء، وملك الفقهاء: الذي إن سلك بحر التفسير؛ كان الترجمان، والآتي من فرائد فوائده بعقود الجُمان. أو ركب متن الحديث؛ كان أحمد الزمان، وأظهر من خفايا خباياه ما لم يسبق إليه أبو حاتم ولا ابن حبّان. وإن تكلم في الفقه وأصوله؛ عُلم أنه الشافعي، وأبرز من لوايا رواياه ما لم يتجاسر عليه الإمام ولا الرافعي.

أو تيمَّم كلام العرب على اختلاف أنواعه؛ فسيبويه والمبرد، وإن عرض العروض على انشعاب أنحائه؛ فالخليل بن أحمد).

[تلميذه الإمام العلامة البرهان البقاعي]

\* (فريد زمانه، وحامل لواء السنَّة في أوانه، ذهبي هذا العصر ونضاره، وجوهره الذي ثبت به على كثير من الأعصار فخاره، إمام هذا الفن للمقتدين، ومقدَّم عساكر المحدثين، وعمدة الوجود في التوهية والتصحيح، وأعظم الشهود والحكام في بابي التعديل والتجريح).

[الحافظ السيوطي]



#### المقكدّمة

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، وأنزل فيه قصص الأنبياء وسير أممهم؛ لتكون عظة وعبرة وآية لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً.

والصلاة والسلام على سيِّد ولد آدم، ومقدَّم أولي العزم من الـرسل محمد ﷺ؛ الذي بشَّر وأنذر، وأدَّب وعلَّم، وهدى الناس للتي هي أقوم.

ورضي الله عن أصحابه الطيبين الطاهرين، نجوم الاهتداء، وأئمة الاقتداء، الذين هاجروا وهجروا، وآوَوا ونصروا، فسبق الأباء وتلاهم الأبناء.

#### وبعد:

فلقد حثّ القرآن العظيم على العلم في أول آيات تنزّل بها الوحي الأمين، وبقيت الآي تتوالى في الحض على العلم والإشادة بالعلماء. ولحكمة عظيمة قصَّ الله بسبحانه وتعالى علينا سير الأنبياء والصالحين مع أممهم في العهود الغابرة، والكشف عن مواقف من صدَّق المرسلين أو كذَّب؛ لإيضاح مواضع العبرة والقدوة عند من اتبع الهدى، والتحذير من مسلك من كذب وأبى، فَهَوى وتَرْدَى.

﴿ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِهِ الحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنينَ ﴾ (١).

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لَأُولِي الأَلْبَابِ... ﴾ (١).

سورة هود: الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: الآية ١١١.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَـذِكْـرَى لِمن كَـانَ لَـهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْـعَ وَهُــوَ شَهِيدٌ ﴾ (١).

والعلماء هم ينبوع العلم، ومعين الحكمة، ومصدر النور، وهم في الأمة عقلها المفكر، ونورها الذي يهديها في الظلمات، وبصيرتها التي تميز بها الخبيث من الطيب، وباصرتها التي تسير بها على الطريق المستقيم.

ولقد وعى أثمتنا ما للعلماء من خطر ومكانة وأهمية في استمرار حياة الأمة، وتوقّد جذوتها، واستمرار فاعليتها؛ منذ وقت مبكر في تاريخها الإسلامي، فصنفوا في تراجم الرجال، وسِير الأئمة الهداة، وتاريخهم ومناقبهم، وفضائلهم ومآثرهم. من أمثال المؤرخ الحافظ الثقة محمد بن سعد في «الطبقات الكبرى»، وإمام أهل الحديث على الإطلاق أبو عبد الله البخاري في «التاريخ الكبير»، وغيرهما كثير . ثم جاء فريق آخر من العلماء فكتبوا في طبقات كل مذهب، وآخرون في طبقات «المحدثين العلماء فكتبوا في طبقات كل مذهب، وآخرون في طبقات «المحدثين وغير ذلك، حتى كتب بعضهم المطولات، كما فعل السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى»، والذهبي في «سير أعلام النبلاء». في حين أفرد بعضهم تراجم لأشخاص منفردين «كسيرة الشيخين» أو «عمر بن عبد العزيز»، و «الشافعي»، وغيرهم. وتفخر مكتبتنا الإسلامية بهذا الصنف من العلوم، وتباهي به أمم الدنيا شرقاً وغرباً، ماضياً وحاضراً.

وبغية هؤلاء المؤلفين والكتاب من ذلك تحصيل الغرض الأصيل من نشر أخبار أولئك الأعيان؛ لِتُتبع آثارهم، ويقتدي بهم مَنْ بعدهم. فيقرأ سِيَرهم من لم يعاين صورهم، ويشاهد محاسنهم من لم يعطه السن أن يعاينهم؛ فيعرف مناصبهم ومراتبهم، ويتحقق مَنْ كَسَتْهُ الأداب حليها، وأرضعته الرياسة ثديها؛ فيجد في الطلب ليلحق بهم، ويتمسك بسببهم.

<sup>(</sup>١) سورة ق: الآية ٣٧.

ويذكر محاسنهم وعلومهم، ومواعظهم ومواقفهم وحكمهم؛ فيستدل بها في أموره، ويتدبرها ويتفكر فيها، فينتفع بما قالوه وعانوه. فهو إذ يطالع سير الأنبياء والخلفاء، والعلماء والوزراء، والأدباء والشعراء، والحكماء والعبّاد والصلحاء؛ فإنما مقصوده الوقوف على سيرة حازم ليستفيد منهاحسن التدبير، أو عالم فيقفو أثره في تحصيل العلم والإخلاص لله فيه، أو صالح عابد زاهد لينير قلبه ويرتشف من ينابيع حكمته وهَدْيه(١).

والمرء إذ يطالع ذلك يجتمع له خلاصة التجارب وعصارة الأفكار والمواقف، فيأخذ بالحسن ويجد في الطلب، ويجتنب السيِّىء حتى لا يهلك فيه؛ فكأنه يضمَّ عُمُرَ غيره إلى عُمُرِهِ:

إذا علم الإنسان أخبار من مضى وتحسب قد عاش آخر عمره فقد عاش كل الدهر من كان عالماً

توهمته قد عاش من أول الدهر إذا كان قد أبقى الجميل من الذكر حليماً كريماً فاغتنم أطول العمر(٢)

ومصاحبة العلماء العاملين الصالحين نعمة تزيد العمر وتباركه وتزكّيه، والأخذ عنهم وقراءة سيرهم هي من أغلى ما تُنفق فيه الأوقات، وتُبذل دونه المُهج والحيوات.

مصاحبٍ وخادمُهم لا شكّ أفضلُ خادِمِ للسُكَ أفضلُ خادِمِ للسُّلِي وكنزِ الدِّراهم (٣)

فصاحبُ أهل ِ العلم ِ خيرُ مصاحبٍ وإن اقتناءَ العلم ِ أحسنُ لـلفتـى

ولا شك أن الإمام الحافظ ابن حجر واحد من أولئك الأئمة العلماء الهداة الذين يُقتدى بهم، ويُنتفع بسيرتهم الطيبة، فقد جمع إلى العلم

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك فصلًا ممتعاً في «الإعلان بالتوبيخ»: ص ٢٤ \_ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الإعلان بالتوبيخ: ص ٤٥.

<sup>(</sup>٣) من قصيدة «نظم الدرر في مدح ملك العلماء ابن حجر» للشيخ شمس الدين محمد بن محمد الطَّنْدَتائي. الجواهر والدرر: ص ٤٦٢.

العمل، فكان واحداً من أبرز العلماء العاملين، مع العبادة والورع والخشية، وحسن السمت، والهدي الصالح، والتواضع الجمّ، وحسن الشكالة، وطيب المعاملة.

وهو جدير بأن يصنف في حياته ومصنفاته كتاب بل أكثر من كتاب. ولقد وفّاه حقه تلميذه النجيب الحافظ السخاوي في كتابه القيم «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»، شكراً وعرفاناً لأستاذه الكبير، لما قدّمه له من علم، ونفعه به من معارف. غير أن هذا الكتاب على جلالته – أشبه بالمطولات التي تلائم العصر الذي كتب فيه، وحسبك أن تعلم أنه ساق فصلاً في الثناء على شيخه زاد على ستين صفحة، وأورد من المدائح الشعرية في الإمام ومصنفاته مائة وستين صفحة! هذا مع الإسهاب في مواضع لا تعلق لها في صلب الموضوع، بل هي للفوائد أقرب، وبها أشبه.

وقد خار الله لي \_ وأنا قديم الإعجاب بابن حجر \_ أن أخوض غمار هذا المضمار، وأدلي بدلوي في هذا الميدان \_ على كلالة في الفكر، وعجز في البيان \_ لأسطر هذا البحث عن الإمام الحافظ، بطريقة هي أقرب لروح عصرنا، وأسهل تناولاً على جيلنا المسلم من ناحية، وأشمل لدراسة الجوانب المختلفة لشخصية الإمام من ناحية أخرى.

ومن الوفاء لهذا الإمام الكبير أن نجلّي سيرته، وننشر فضائله؛ لنقتدي به، ونجدِّد له الرحمة من بعده:

فكم سهرتْ عيناهُ والناسُ نُوَّمٌ وكمْ كتبتْ يُمناهُ من خبر يُروى(١) لقد جاء الحافظ ابن حجر في فترة زاهرة وعصر ذهبي للعلوم

<sup>(</sup>١) من قصيدة طويلة للمحب البكري، امتدح فيها ابنَ حجر عند ختم «فتح الباري». الجواهر والدرر: ص ٤٧٩.

الإسلامية بعامة، وعلم الحديث بخاصة، فشارك في الحركة العلمية الواسعة لإحياء وتجديد التراث الإسلامي، الذي عبثت به أيدي التتار الذين أفسدوا في الأرض، وأهلكوا الحرث والنسل، وأحرقوا المكتبات في وحشية مفظعة، وألقوا بثمرات الفكر المسلم ونتاجه خلال دهور في مهاب الفناء.

ولد الإمام في سنة (٧٧٣هـ) فعاش الربع الأخير من القرن الشامن، وامتدت به الحياة حتى النصف الأول من القرن التاسع، ونشأ نشأة طاهرة صالحة على التقوى والورع، والعلم النافع. ولما شبّ عن الطوق جدً واجتهد، ورحل في البلاد الإسلامية، وأَنْهَمَ وأَنْجَدَ، وأخذ عن الأعيان، ومفاخر ذلك الزمان، لا يأبه بالمشقات، ولا تقعد به الملذات، يبذل في سبيل ذلك عمره وماله، ولسان حاله يردد مع الشاعر:

الاسكندرية داري إن قَرّ فيها قراري أقضي بتونس ليلي وبالعراق نهاري

حتى نبغ وفاق وساد، وطار ذكره في الأفاق، وكان في حال طلبه مفيداً في ربح وانفرد في شبوبيته بعلم الحديث، واغتبط به شيوخه فمن دونهم، وانتفع به الناس، وقصده طلاب العلم من أقطار الأرض، وأصبح مسنِد الدنيا في عصره، وصار إطلاق لفظ «الحافظ» عليه كلمة إجماع.

وخاض في بحارالعلوم، واستخرج من دررها المنشور والمنظوم، وصنف المصنفات الجليلة التي انتشرت في الآفاق، وسارت بها الركبان مسير الليل والنهار، وتهادتها الملوك، وكتبها الأكابر، بقر فيها بطن العلم، وأبرز مُخَدَّرات المعاني بموضحات البيان، حتى جعل ما خفي كالعيان.

وقد حاولت في هذا البحث إعطاء صورة متكاملة عن هذا الحبر البحر، فجاء في خمسة عشر فصلاً، وركّزت على بعض المواضيع التي أهملها كثيرون ممن ترجم لابن حجر، كالفصل الذي أفردته عن العلوم التي برع فيها الإمام؛ حيث تكلمت عن ابن حجر لغوياً أديباً وشاعراً، ومؤرخاً،

ومفسراً، وفقيهاً، ومحدثاً، كما بحثت بشيء من التفصيل عن الأعمال التي تبوأها، وعوامل نبوغه، كذلك سلطت الضوء على «عقيدته» مستلهماً ذلك مما كتبه في «فتح الباري». وأفردت فصلاً ممتعاً لدراسة مصنفاته، والتعريف بها، وتصنيفها حسب العلوم، مع ترتيبها ضمن كل نوع على حروف المعجم. وقد بلغت تصانيفه زهاء (۲۹۰) مصنفاً، بين كبير ومتوسط وصغير، في نحو من ثلاثمائة مجلد!! كذلك تكلمت في فصل مستقل عن «فتح الباري» ودراسة خصائصه ومزاياه، ومنهج الحافظ فيه، وآراء العلماء فيه، ومقارنته مع «عمدة القاري» للإمام البدر العيني. بالإضافة إلى موضوعات أخرى تشكل مع سابقاتها كُلًا متكاملًا لشخصية الإمام الحافظ رحمه الله.

وأرجو أن يكون هذا الكتاب إسهاماً خيَّراً في نشر سير السلف الصالح، للاقتداء بهم، والنسج على منوالهم، واقتفاء أثرهم، والحب لهم، و (المرء مع من أحب) و (من أحب قوماً حشر معهم).

وَرِّخْهُمُ تحظى بأجرٍ وافر إذْ ذكرهمْ دينٌ وتقوىً واعتصامْ الحبُّ في المولَى ملائم سعدنا والبغضُ فيه محكّ أحكام الأنام (١)

ولست أدعي أني قد وفَّيت الإمام الحافظ حقه في هذا الكتاب، فهذا أمر عجز عنه معاصروه، ولكنه جهد المقل.

فاللهم إني أبرأ إليك من الحَوْل والطَّوْل ، وأستعين بك على حَزَنِ الأمر وسهله، وأسألك أن تجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم، وأن تنفعني به وقارئه وناشره يوم الدين. كما وأسألك الإخلاص في القول والعمل، إليك أسعى، وإليك مآب.

<sup>(</sup>١) الإعلان بالتوبيخ: ص ٢٧.

# الفَصْلالاَوْك عَصْرًاكُا فِظِ ٱبْرِجِكِر

عاش الحافظ ابن حجر في الربع الأخير من القرن الثامن وحتى منتصف القرن التاسع الهجري، وهي حقبة من الزمن كانت مصر فيها تحت السيادة المملوكية. ولا شك أن للحياة أثراً فاعلاً في تكوين شخصية كل فرد، وإظهار مكنونات نفسه، وإبراز ملكاته، وتنمية قدراته. لذا فلا بد لنا من إلقاء الضوء في إيماءة سريعة، تفي بالغرض ولا تخرج عن أصل الموضوع على العصر الذي عاش فيه هذا الإمام الذي كان ملء السمع والبصر، ولا يزال؛ لنتلمس من خلالها العوامل التي ساعدت على نبوغ هذا الحبر، الذي سطع نجمه في شبوبيته، حتى طغى على أشياخه.

ونجمل القول في ذلك بدراسة الحالة السياسية، ونثنّي بالاجتماعية، ثم الاقتصادية، فالحياة الدينية، ونختم بالحالة العلمية في تلك الفترة المشرقة من تاريخنا الإسلامي.

فمن الناحية السياسية: وبعد احتضار دولة الأيوبيين، واتساع رقعة النزاع؛ قامت بينهم الحروب \_ وخاصة في مصر والشام \_ وسعى كل منهم إلى تعزيز جانبه وإكثار جنده، فلجأ كل حاكم إلى شراء المماليك(١) \_ أو الرقيق الأبيض \_ وعنوا بتدريبهم وتنشئتهم. من ذلك أن الصالح نجم الدين أيوب قد «اشترى من المماليك الترك ما لم يشتر أحد من المماليك مثله من قبله، حتى عاد أكثر جيشه مماليكه». وسرعان ما ساعدت

 <sup>(</sup>١) طائفة من الأرقاء يُشترون بالمال، وكان الرق منتشراً في العصور الوسطى، وله تجار متخصصون.

الأحداث على بروز المماليك، وتنامي شوكتهم، واشتداد قوَّتهم، حتى صارت لهم كلمة مسموعة وتأثير فعال في مجريات الأمور(١).

#### وهؤلاء المماليك كانوا قسمين:

المماليك البحرية: وسُمّوا بذلك لأن الملك الصالح نجم الدين أيوب اختار «جزيرة الروضة» في بحر النيل مركزاً لهم، وكانوا أولي بأس شديد، وشجاعة نادرة فنشًاهم تنشئة عسكرية، وجعلهم أمراء دولته، وخاصته وحراسه، وكان لهم الفضل في تثبيت ملكه. وسطعت شمسهم بعد انتصارهم في قتال الفرنج وأسر ملكهم «لويس التاسع» ملك فرنسة سنة (٦٤٧هـ). وبعد ذلك بقليل تمكنوا من الاستئثار بالحكم من سنة (١٢٥٠ – ١٢٥٠) محكمت دولتهم زهاء مائة وثلاثين سنة، عاضت خلالها معارك ظافرة، كبحت جماح التتار، ودفعت خطرهم عن خاضت خلالها معارك المماليك مصر، وكفكفت عدوانهم عن بلاد الشام. وامتد سلطان هؤلاء المماليك حتى وصل – أحياناً – إلى بلاد المغرب.

وكان آخر سلاطينهم «أمير حاجي» الذي أُعلن حاكماً في سنة (٧٨٧هـ - ١٣٨١م) وعمره أحد عشر عاماً!! وتولى تدبير ملكه الأمير القوي «برقوق الجركسي»، الذي ما لبث بعد سنة ونصف أن خلع السلطان أمير حاجي، وأعلن نفسه حاكماً، وتلقب بلقب «الظاهر»(٢).

وهكذا دالت دولة «المماليك البحرية»، لتحل محلهم دولة «المماليك الجراكسة» وهؤلاء يختلفون عن سابقيهم بأن مبدأ الحكم الوراثي الذي حاول بعض سلاطين «المماليك البحرية» تطبيقه في عناد وإصرار؛ لا نجد له أثراً عند «المماليك الجراكسة» أو «البرجية» (٣). ولذا

<sup>(</sup>١) مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك: ص ١٦٥ - ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٢٤١ ـ ٢٤٧.

إسل تسميتهم جاءت من أن السلطان المنصور قلاوون أكثر من شراء المماليك =

كثرت القلاقيل والاضطرابات في عهدهم لتنافسهم على السلطة، لكنهم حاصروا تلك الفتن في دائرة داخلية، وقضوا عليها، وحافظوا على شوكة دولتهم وسطوتها؛ بحيث لم تتمكن قوة خارجية من التدخل في شؤون البلاد أو الانتقاص من سيادتها وأطرافها. وبفضل ذلك استطاعت دولة المماليك في ذلك العصر الصمود في وجه تيمورلنك، في وقت تهاوت فيه جميع الدول القائمة في غرب القارة الأسيوية أمام هجماته (۱).

وقد عُمَّرت دولتهم أكثر من مائة وأربع وثلاثين سنة، مـا بين (٧٨٤ ــ ٩٨٢ مــ ١٣٨٢ ــ ١٥١٧م)، وتعاقب على عرشها ثلاثة وعشرون سلطاناً.

وبجانب حماية المماليك للبلاد والذود عنها، كانوا يذودون عن بيضة الدين، وحوزة الشريعة، واشتهروا بإكرام العلماء والتودد إليهم، وتشييد المساجد، وبناء المدارس والمستشفيات والقلاع الحربية، وغيرها.

وبعد أن غربت شمس دولتهم، انطوت مصر تحت لواء الخلافة الإسلامية العثمانية.

#### الحالة الاجتماعية:

اتصفت الحياة الاجتماعية في مصر في عصر سلاطين المماليك بأنها كانت حياة صاخبة نشطة، ملأى بالحيوية والحركة بمختلف مجالاتها. وكانت العقيدة الإسلامية هي عقيدة المجتمع، وأحكام الله نافذة، ولها قدسية واحترام. وقد حرص السلاطين على إنشاء المرافق العامة كالخانات والوكالات والأسبلة والحمامات والبيمارستانات وغيرها. وكان الناس

الجركس، وعني بتربيتهم في أبراج القلعة، فلصق بهم اسم «البرجية»، وعرفوا به في التاريخ. وهم من بلاد «جورجيا» الواقعة بين بحر قزوين والبحر الأسود. مصر والشام في عهد الأيوبيين والمماليك: ص ٢٤١.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ٢٤٨ ــ ٢٤٩.

يشاركون في الاحتفالات بالمناسبات العامة، كتولية سلطان، أو شفائه من مرضه، أو زواجه، أو جلوسه للعلم والمناظرة، ونحو ذلك.

كما كثرت المناسبات الدينية وبولغ فيها حتى صارت ميزة لذلك العصر، وكان الناس يتبادلون التهنئة، ويقيمون الولائم، ويتصدقون على الفقراء، ويبالغون في إظهار السرور.

ولربما كان الدافع من وراء ذلك صرف أنظار الناس عن منافسة الحكام على السلطة، وإشغالهم عما يجري بين السلاطين من اصطراع وتنافس.

ولم يخلُ ذلك العصر من عسف وظلم، وإرهاق لكاهل الناس بالضرائب التي لاقوا منها أذى كبيراً. زد على ذلك التفاوت الطبقي الذي كان سائداً، والذي لا يعترف به الإسلام بل جاء لنسفه؛ فالمجتمع كان مقسماً إلى عدة طبقات:

أولاها أكثرها حظاً، وهي طبقة الأمراء والمماليك: فهم الطبقة العليا في المجتمع، ويتمتعون بالجزء الأكبر من خيراته، ويعيشون في حصونهم وقلاعهم، ولا يختلطون بعامة الأمة، وجلً وقتهم مصروف للفروسية والرياضة وأمور الحرب.

والطبقة الثانية هم العلماء من قضاة ومدرِّسين في المدارس والمساجد، وهؤلاء كانوا يحتلون مكاناً علياً عند الحكام، الذين كانوا يدينون لهم، ويستمعون لرأيهم، ويعملون بمشورتهم. ولهم عند الناس التبجيل والاحترام.

تلي ذلك طبقة التجار والصناع الذين كانوا في يُسْر من العيش، لعـدم ارتباطهم بالإقطاع وما فيه من إذلال واستغلال.

وآخمر طبقات المجتمع هم سواد الشعب من فلاحين وحرفيين

وأمثالهم، وهؤلاء كانوا يعيشون حياة هي أقرب إلى البؤس والحرمان<sup>(١)</sup>. أما الحالة الاقتصادية:

فقد أدرك سلاطين المماليك أهمية الزراعة للبلاد، فعنوا بها، وأنشؤوا لذلك الجسور، وشقوا الترع، حتى إن الناصر محمد بن قلاوون أشرف بنفسه على إنشاء بعض الجسور، وكان يخرج مع المهندسين ليوجههم حتى يتم بناء الجسر. فازداد محصول الأرض في ذلك العصر، لكن ذلك لم يعد على الفلاح بكبير فائدة، فهو يعاني الفقر والحرمان لأن كل أمره بيد الإقطاع.

كما ارتقت الصناعة رقياً كبيراً، وشكَّلت مصنوعات ذلك العصر إنتاجاً فنياً رائعاً، كالأقمشة الفاخرة من الحرير والصوف والكتان والقطن، كذلك المصنوعات المعدنية والزجاج والخزف، والمصنوعات الخشبية.

بيد أن المقام الأول في النشاط الاقتصادي كان للتجارة التي شكلت المصدر الأول للثروة الهائلة التي أفصحت عن نفسها في أعمال المماليك وما تركوه من آثار ومنشآت فخمة. ويرجع نشاط التجارة عبر مصر إلى انسداد معظم طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب بسبب حركة المغول التوسعية، فلم يبق آمناً سوى طريق البحر الأحمر ومصر. وقد أدرك سلاطين المماليك هذا، فيسروا سببك، حتى إن الناصر قلاوون أمر نوابه في الثغور أن يحسنوا معاملة التجار وييسروا لهم أمورهم؛ مما أدى إلى ازدهار الحركة التجارية عبر موانىء مصر المختلفة.

كما نشطت التجارة الداخلية، وانتشرت الأسواق الكبرى، مع إحكام الرقابة عليها لمنع التلاعب بالأسعار أو الأوزان أو أصناف البضائع.

 <sup>(</sup>۱) مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك: ص ۲۸۸ ـ ۲۹۰؛ تغليق التعليق مقدمة المحقق: ۲/۲۱ ـ ۳۵.

لكن ساءت المعاملة في عصر «المماليك الجراكسة»، وضاق التجار بذلك ذرعاً، وفتشوا عن طريق غير مصر، حتى اكتشفوا «رأس الرجاء الصالح»؛ فتدهور مركز مصر التجاري<sup>(۱)</sup>.

#### وعلى صعيد الحياة الدينية:

فقد شهدت مصر في عصر المماليك نشاطاً إسلامياً يسترعي الانتباه، وقد بقي في زمانهم بقايا للتشيَّع هو امتداد لجذور «الدولة العبيدية» التي طوّح بها القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي طيب الله ثراه، وجزاه عن الإسلام خيراً.

وقد اتبع سلاطين المماليك سياسة واضحة للقضاء على تلك الآثار «العبيدية» الشوهاء، حتى انتهت آثارهم \_ أو كادت \_ في أواخر عصر المماليك، حتى إن بيبرس حرَّم أي مذهب عدا المذاهب السنيَّة الأربعة، بحيث لا يرشح لوظائف القضاء أو الخطابة أو الإفتاء أو التدريس إلَّا إذا كان من أتباع أحد تلك المذاهب السنيَّة!!

وكان من ميزات ذلك العصر كثرة المنشآت الدينية، والحرص علي تشييد المساجد، حتى زاد عددها في مصر والقاهرة على ألف مسجد، وقل سلطان إلا ونال شرف ذلك العمل البار. وكانت رسالة المسجد آنذاك كما أرادها له الإسلام: جامعة إسلامية تزخر بحلقات العلم، وتزدان بكبار العلماء، وليس للعبادة وحسب!

على أن أبرز ظاهرة اتصف بها عصر المماليك هي انتشار التصوف، وإقبال عامة الناس على مشايخهم فيه (٢).

<sup>(</sup>١) مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك: ص ٢٨٣ ـ ٢٨٨.

 <sup>(</sup>٢) مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك: ص ٢٥ ـ ٢٧، ٢٩٠ ـ ٢٩٢.

#### أما الحالة العلمية:

فقد شيَّد المسلمون في مصر والشام في عصر المماليك صرحاً علمياً شامخاً، وإن المرء ليصاب بالدهشة مع الإعجاب والإكبار لما يراه من ذلك التراث الضخم من المؤلفات في شتى العلوم، أنتجتها عقول عباقرة العلم وأساطين المعرفة. ويرجع ذلك إلى عدة أمور:

أولها: أن ما أصاب أطراف العالم الإسلامي من كوارث على يد المغول في بغداد حاضرة الخلافة ومثابة العلم ومنبع العلماء، وما لحق بالأندلس على يد الصليبين؛ جعل أنظار العلماء تتوجه إلى مصر حتى «صارت محل سكن العلماء، ومحط رحال الفضلاء» كما يقول السيوطي.

ثانيها: ما شعر به العلماء من عظم المسؤولية الملقاة على كواهلهم، والواجب الذي يحتم عليهم تعويض الخسارة المبهظة التي لحقت بالمكتبة الإسلامية \_ نتيجة أعمال التتار \_ وعبثت بجهود الأثمة وتراثهم العلمي الذي شيدوه عبر الدهور الخالية؛ فقاموا بحركة تأليف بارعة نادرة، فائقة شاملة، وأقبلوا على التدوين إقبالاً صرفهم عن مشاغل الحياة وشؤونها، وتنافسوا تنافساً شديداً، وتسابقوا في الإجادة وكثرة الإنتاج، وسد كل حاجة دينية أو معرفية أو كونية بمؤلف أو بمؤلفات. فكان لذلك أثر فعال في تلك النهضة العلمية الزاهرة الباهرة.

وكان لسلاطين المماليك أثر لايقل خطراً عن سابقيه، فأسهموا في إثراء هذا الميدان، وكان بعضهم مولعاً بسماع التاريخ، وآخر يحرص على عقد المجالس العلمية في القلعة وحضورها، والمشاركة في المسائل التي تشار فيها. ووجد من بعض الأمراء المماليك مَنْ اشتغل بالحديث والفقه والعربية والتاريخ، بل تصدى بعضهم لإقراء الطلبة وتدريسهم. زد على ذلك ما أنشؤوه من دور للعلم ومنارات له، كانت تحتشد فيها الأشياخ والطلبة في تظاهرة علمية رائعة. فقد اعتنوا بالمؤسسات العلمية التي تخرج

منها أولئك الأكابر من أعيان العلماء، من مكاتب ومدارس وخوانق (١) ومعاهد للتعليم \_ التي هي أشبه بالجامعات في عصرنا \_ فتلقى فيها الدروس والمحاضرات في مختلف التخصصات: كالتفسير، والحديث، والقراءات، والفقه وأصوله، والعربية وعلومها، والطب، والفلك، والتأريخ، والجغرافيا، وغيرها، ولكن التركيز كان منصباً على العلوم الشرعية.

وكان يخصص لكل مدرسة مدرِّسون يقومون على التعليم فيها، وكان لبعض الأساتيذ معيدون<sup>(۲)</sup>، وتلحق بها خزانة كتب كبيرة. ووقفوا عليها الأوقاف الغنية، وأجروا الجرايات على الأشياخ والطلاب؛ ليضمن لهم ذلك قدراً من الحياة الكريمة، فيصرفوا همهم للبحث والعلم والتخصص فيه. كما وفروا السكن للجميع، رافق ذلك أصناف البر بالشيوخ والطلاب، حتى إن بعض المدارس كان يوزع فيها السكر على كل طالب كل شهر. فتفرغ الطلاب للعلم، وأكبوا عليه، وجددوا في طلبه، حتى إذا أنس أحدهم من نفسه المقدرة على الخطابة أو التدريس أو الفتيا أو التأليف، واطمأن شيخه لمقدرته هذه؛ منحه إجازة علمية تخوّله ذلك.

وبالإضافة إلى خزائن الكتب العامة في المدارس والمساجد، كانت هناك المكتبات الخاصة التي حرص عليها كبار العلماء وطلاب العلم، حتى إن القاضى نجم الدين يحيى بن حجى الحسباني \_ المتوفى سنة

<sup>(</sup>١) الخوانق ــ ومفردها خانقاه ــ وكذلك الرباطات والـزوايا: معاهد دينية إسلامية، أنشئت لإيواء المنقطعين للعلم، والزهاد والعبّاد. ولفظا الرباط والزاوية عربيان، أما الخانقاه ففارسية ومعناها البيت. حسن المحاضرة: ٢٥٦/٦، هامش (١).

<sup>(</sup>٢) المعيد: ما عليه قدر زائد على سماع الدروس من تفهيم الطلبة ونفعهم. حسن المحاضرة: ٢٥٧/ ٢٥، هامش (١).

٨٨٨هـ وكان ولي نظارة الجيش بمصر له لما مات وجد عنده زيادة على ثلاثة آلاف مجلد من الكتب النفيسة.

وكانت هناك المكاتب التي حملت على عاتقها التعليم الابتدائي لأطفال المسلمين، وقد أنشأ السلاطين منها عدداً كبيراً، كما تسابق الخيرون فشيدوا الكثير، وحبسوا عليها الأوقاف. وعينوا لكل مكتب مؤدباً وعريفاً يساعده، واشترط فيهما: العقل والدين والعلم والحلم وحسن الخلق والبعد عن القسوة والعنف.

#### ومن أبرز تلك المدارس نذكر:

- ١ المدرسة الظاهرية القديمة: أنشأها الظاهر بيبرس صاحب الفتوحات والأثار العظيمة، وتم بناؤها أول سنة (٦٦٢هـ). وكان يدرس فيها الفقه الحنفي والشافعي، وكذلك الحديث والقراءات.
- ٢ المدرسة المنصورية: التي أنشأها السلطان المنصور سيف الدين قلوون سنة (٦٧٩هـ)، ورُتبت فيها دروس فقه على المذاهب الأربعة، وتفسير، وحديث، ودرس طب.
- ٣ المدرسة الناصرية: ابتدأها السلطان كتبغا، وأتمها الناصر محمد بن
   قلاوون سنة (٧٠٣هـ)، ورُتب فيها درس للمذاهب الأربعة.
- المدرسة الصاحبية البهائية: قرب جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنشأها الوزير الصاحب بهاء الدين علي بن محمد سنة (٦٥٤هـ)، وكانت «من أجل مدارس الدنيا» كما يقول المقريزي.
- ۵ ــ المدرسة المنكوتمرية: بالقاهرة، بناها الأمير سيف الدين منكوتمر
   الحسامي بجوار داره، واكتملت سنة (١٩٨هـ).
- ٦ المدرسة الجمالية: بالقاهرة، بناها الأمير علاء الدين مغلطاي الجمالي \_ وكان وزيراً في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون \_ سنة (٧٣٠هـ).

٧ ــ المدرسة الظاهرية البرقوقية (١): أسسها الظاهر برقوق، وكمل بناؤها
 سنة (٨٨٧هـ)، وافتتحها السلطان نفسه، باحتفال عظيم شهده الأمراء
 والقضاة.

٨ ــ المدرسة المحمودية: أنشأها الأمير جمال الدين محمود بن علي
 الأستادار سنة (٧٩٧هـ)، وكان لها شأن عظيم.

كما كان الجامع الأزهر مقراً لدروس الفقه والاشتغال بعلوم الحديث والتفسير والنحو، وتعقد فيه مجالس الوعظ، وحلق الذكر، وغير ذلك. وجامع عمرو بن العاص كانت فيه سنة (٧٤٩هـ) بضع وأربعون حلقة لإقراء العلم، لا تكاد تبرح منه.

وفي الشام: كانت هناك المدرسة الناصرية، والعادلية، والأشرفية، والعمرية، وغير ذلك كثير جداً مما استوعب الكلام عليه النعيمي في «الدارس في تاريخ المدارس».

وكان في الجامع الأموي بدمشق ثلاثة وسبعون متصدراً لإقراء القرآن، وعدد من الحلقات في علوم الفقه والحديث وغيرها(٢).

كل ذلك أدّى إلى تعاظم الحركة العلمية الواسعة، وليس أدلً على ذلك من وجود تلك الشروة العلمية الهائلة التي أنتجتها قرائح العلماء في عصر سلاطين المماليك، في مختلف أوجه العلم: من تفسير، وحديث، وفقه، وأدب، وتأريخ، وجغرافيا، وطب، وفلك، وفلاحة، ومعارف عامة ـ مما يشي بنشاط علمي وثّاب شهدته مصر في تلك الحقبة من الزمان.

<sup>(</sup>١) وهي غير السابقة التي أسسها الظاهر بيبرس.

<sup>(</sup>٢) باختصار من: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك: ٢٩٢ ــ ٢٩٩؛ طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة؛ شذرات الذهب: الأجزاء ٦، ٧؛ حسن المحاضرة: ٢٥/٢ تغليق التعليق: ٢٥/٣ ــ ٤٣؛ العيني وأثـره في علم الحديث: ١٤ ــ ١٥ صفحات متفرقة.

- ففي اللغة العربية وعلومها: لمع نجم ابن منظور (ت ١٧١هـ)، والحسن بن القاسم بن عبد الله المرادي المعروف بابن أم القاسم المرادي (ت ٧٤٩هـ)، وسيبويه زمانه جمال الدين بن هشام (ت ٧٦١هـ)، والشاعر ابن نُباتة المصري (ت ٧٦٨هـ)، وبهاء الدين بن عقيل (ت ٧٦٩هـ)، وأحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت ٧٧٠هـ)، وابن أبي حجلة (ت ٧٧٦هـ)، والقَلْقَ شَنْدي (ت ٨٣١هـ)، وبدر الدين الدماميني (ت ٨٣٧هـ) وابن حِجَّة الحَمَوِي (ت ٨٣٧هـ)، وغيرهم.
- ●● وأما علم التاريخ فكان من أبرز علوم ذلك العصر: وقد نبغ فيه أساطين المؤرخين من أمثال: الملك المؤيد إسماعيل بن علي أبو الفداء (ت ٧٣٧هـ)، والله فيسر (ت ٤٧٧هـ)، وابن كثير (ت ٤٧٨هـ)، وابن دُقْمَاق وابن الفُرات (ت ٨٠٨هـ)، وابن خُلدون (ت ٨٠٨هـ)، وابن دُقْمَاق (ت ٨٠٩هـ)، والمَقْريزي (ت ٨٠٩هـ)، وابن تغري بردي (ت ٨٧٤هـ).

ويلتحق به من كتب في السير والتراجم والطبقات: كابن سيد الناس (٣٧هه)، والأُدْفُوي (ت ٧٤٨هه)، وصلاح الدين الصَّفَدي (ت ٧٦٤هه)، والتاج السَّبكي (ت ٧٦٤هه)، وابن شاكر الكتبي (ت ٧٦٥هه)، وابن أبي الوفا القرشي (ت ٧٧٥هه)، وابن قاضي شُهْبَة (م ٨٥١هه).

- وفي علوم الجغرافيا والطبيعة والحساب والفلك: كان هناك أحمد بن يحيى بن فَضْل الله العُمَري (ت ٧٤٩هـ) وهو إمام الجغرافيا والإسطرلاب. والدَّمِيري (ت ٨٠٨هـ) في كتابه «حياة الحيوان». وعالم الفلك والهندسة والحساب علي بن إبراهيم الأنصاري الموقت المعروف بابن الشاطر (ت ٧٧٧هـ). وأحمد بن رجب بن طنبغا عالم بالحساب والفرائض والفلك (ت ٨٥٠هـ).
- وفي الفقه وأصوله نبغ أئمة أعلام في مختلف المذاهب:

فمن الشافعية: مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل الزنكلوني (ت ٧٤٠هـ)، وتقي الدين السُّبْكي \_ والد التاج \_ (ت ٧٥٦هـ)، وجمال الدين الإِسْنوي (ت ٧٧٢هـ)، والزَّرْكَشي محمد بن بهادُر (ت ٧٩٤هـ)، وأبو نعيم أحمد بن عبد الله العامري (ت ٨٢٢هـ).

ومن الأحناف: ابن التركماني (ت ٧٣١هـ)، وعثمان بن علي الزَّيلعي (ت ٧٤٣هـ)، وأكمل الدين محمد بن محمد البابَرْتي (ت ٧٨٦هـ).

ومن المالكية: عيسى بن مسعود الزَّواوِي (ت ٧٤٣هـ)، وخليل بن إسحاق الجندي (ت٧٦٧هـ)، وبهرام بن عبد الله تاج الدين الدَّمِيري (ت ٨٠٥هـ).

ومن الحنابلة: ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، وتلميذه ابن قيِّم الجَوْزِيَّة (ت ٧٦٨هـ)، وشمس الدين محمد بن مفلح (ت ٧٦٣هـ)، وعز الدين محمد بن علي العمري المقدسي (ت ٨٢٠هـ).

وفي القرآن وعلومه: كان هناك من ألّف في التفسير والقراءات،
 مع التصدي للتدريس والإقراء في المساجد والمدارس:

كابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) في تفسير سور متفرقة، وأبي حيان (ت ٥٤٧هـ)، دوي عصره ومقرئه ومفسِّره، والتقي السُّبْكي (ت ٧٥٦هـ)، وابن كثير (ت ٧٧٧هـ)، والفِيرُوزابادي صاحب القاموس (ت ٨١٧هـ).

وفي القراءات كتب الذهبي (ت ٧٤٨)، وأحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي المعروف بالسمين (ت ٧٥٦هـ)، وإمام هذا الفن بلا منازع محمد بن محمد أبو الخير شمس الدين العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي الشهير بابن الجَزري (ت ٨٣٣هـ).

• أما الحديث وعلومه: فقد نال من العناية في ذلك العصر ما لم ينله غيره من العلوم، ولعل السبب الأهم في هذا \_ فيما نحسب \_ ظهور كوكبة من عباقرة العلماء وأفذاذ علم الحديث آنذاك؛ بحيث أثروا

المكتبة الإسلامية في هذا الفن العزيز، مما يجعلنا نجزم بأنه العصر الذهبي للحديث وعلومه، والأمة الإسلامية منذ ذلك الزمن وحتى الآن مدينة لعلماء ذلك العصر، الذين لا تزال كتبهم المرجع الأساس في هذا الميدان في جامعات العالم الإسلامي، وقولهم هو المرجوع إليه في الملمات، وإليهم المفزع في حل المشكلات؛ فهم حفّاظ الحديث، ونقّاد الأسانيد، وحلّالو المعضلات، وموضّحو المبهمات.

وحسب القارىء أن ينظر في واحد من كتب التراجم لذلك العصر، ليقف مبهوراً أمام أساطين العلماء من أمثال:

القاسم بن محمد البِرْزالي علم الدين (ت ٧٣٩هـ)، والذي بلغ عدد أشياخه ـ من سمع منهم ومن أجازوه ـ ثلاثة آلاف نفس. والحافظ المِزِّي (ت ٧٤٧هـ)، وهو من هو، وقد بلغت مشيخته زيادة عن الألف. وأعجوبة الزمان الحافظ الذهبي (ت ٧٤٧هـ). وهؤلاء ثلاثتهم دمشقيون! وفي مصر نبغ ثلاثة آخرون هم: ابن المُلَقِّن (ت ٤٠٨هـ)، والبُلْقَيْني (ت ٥٠٨هـ)، والعِراقي (ت ٥٠٨هـ).

كما كان في ذلك العصر الزاهر أمثال: ابن التركماني (ت ٧٥٠هـ)، والمحافظ العلائي (ت ٧٦١هـ)، وعبد الله بن يوسف الزيلعي (٧٦٢هـ)، ومُغَلَّطاي (ت ٢٦٧هـ)، وابن كثير (ت ٤٧٧هـ)، والهَيْثَمي (ت ٨٠٧هـ)، والفِيرُ وزَابادي (ت ٨٠١هـ)، وإبراهيم بن محمد المعروف بسِبْط ابن العَجَمي (ت ٨٤١هـ)، وابن ناصر الدين الدمشقي (ت ٨٤٢هـ).

وكل هؤلاء لهم مؤلفات في علوم مصطلح الحديث، والأطراف، والرجال، والغريب، والمبهمات، وضبط المشتبه، وإعادة ترتيب المسانيد والمعاجم، وشروح كتب السنّة، والأحاديث الضعيفة، وغير ذلك مما لا يدخل تحت الحصر.

وكان من نتيجة ذلك التشجيع على العلم وبناء المدارس وقيام كبار الأساتيذ والأشياخ على التدريس فيها؛ نبوغ العلماء في كل فن، ويتوافد

الطلاب وتكاثرهم وإقبالهم الشديد على العلوم والمعرفة، ثم ذلك التراث الضخم من المؤلفات التي ازدانت بها المكتبة الإسلامية في جميع العلوم، وكثرت فيها الكتب الموسوعية أمثال: «صبح الأعشى» للقلقشندي، و «نهارية الأرب» للنويري، و «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لابن فضل الله العمري، و «لسان العرب» لابن منظور، و «سير أعلام النبلاء» و «تاريخ الإسلام» كلاهما للذهبي، ثم «فتح الباري» للحافظ ابن حجر و «عمدة القاري» للبدر العيني.

وقد تحلى علماء هذا العصر \_ إلاَّ من شذَّ \_ بالعمل مع العلم، والتقوى والورع، وقيام الليل، والصيام، وقول الحق، والإصلاح بين الناس، وهذا ظاهر في تراجم أولئك الأفذاذ، خلا نفر قصروا عن ذلك لا يأبه الله بهم، ولن يشوهوا الصورة المشرقة لذلك العصر الزاهر.

هذا استعراض وجيز للعصر الذي عاشه الإمام ابن حجر، والمقام يتسع لكتاب، لكن ما نحن فيه إنما هو إضاءة على الطريق لنترسم طريق وحياة هذا الحبر الكبير، ونتعرف طبيعة المجتمع الذي نشأ فيه فنبغ حتى فاق الأقران والأشياخ.



# الفَصَّل الثَّابِثِ أَخْبُ ارُهُ ٱلشَّخُصِيَّة

#### اسمه ونسبه ونسبته، ولقبه وكنيته وشهرته(١):

هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حَجَر (٢)، الكِنَاني القبيلة، العسقلاني الأصل، المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة، الشافعي، قاضي القضاة، شيخ الإسلام، حافظ الدنيا مطلقاً، أمير المؤمنين في الحديث.

● كان يلقب شهاب الدين، ويكنى أبا الفضل، كنّاه بذلك أبوه كما ذكر هو في «إنباء الغمر» في ترجمة والده فقال: «وأحفظ منه أنه قال: كنية ولدي أحمد: أبو الفضل»(٣).

وكناه شيخه العراقي «أبا العباس»، وكذا كناه غيره. وكناه آخر «أبا جعفر» وهو شذوذ ولكن كنيته «بأبي الفضل» هي التي اشتهر بها، وأصبحت لصيقة باسمه عندما ترجم نفسه أو ترجمه غيره. ويبدو أنها كانت

<sup>(</sup>۱) الجواهر والدرر: ص ٤٦ ـ ٥٠؛ طبقات الحفاظ للسيوطي: ص ٥٥٧؛ ذيول تذكرة الحفاظ ص ٣٦٦؛ حسن المحاضرة: ٣٦٣/١؛ معجم المؤلفين: ٢٠/٢؛ البدر الطالع: ٨٧/١؛ شذرات الـذهب: ٢٠٠/٧؛ تبصير المنتبه: ١٥١٤/٤، البدر الطالع: ١٥١٤/١؛ شذرات الـذهب: ٣٦٠/١؛ نظم العقيان: ص ٤٥؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ١٣ ـ ١٥؛ إتحاف القاري: ص ٧٢.

 <sup>(</sup>۲) وهناك أقوال أخرى وتفصيلات لا يترتب عليها كبير فائدة، فلا نشغل القارىء بها،
 والذي أثبتناه هو ما رجحه السخاوي في «الجواهر والدرر».

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر: ١٧٥/١.

محببة إليه، حتى إنه ألف كتاباً سمّاه: «القصد الأحمد بمن كنيته أبو الفضل واسمه أحمد».

● وأما نسبته «الكِنَاني»: فنسبة إلى قبيلة كنانة، فهو عربي صليبة. وأما العَسْقَلانيني: فنسبة إلى مدينة «عَسْقلان»، ومنها أصل أجداده، وهي تقع بساحل الشام من فلسطين، نقلهم منها صلاح الدين الأيوبي \_ إلى مصر \_ لمّا خرّبها بعد أن رأى المصلحة في ذلك؛ لعجز المسلمين عن حفظها من الفرنج(١).

ويزاد في نسبته: المصري ثم القاهري، لأنه ولـ بمصر العتيقة، ثم انتقل إلى القاهرة:

أصلٌ تَفَجَّر نهرُه من عَسْقَلا نَ وفرعُه روَّى أراضيَ مِصْرِه (٢)

• وأما شهرته «بابن حَجَر»: فقد قال السخاوي: «اختلف: هل هو اسم أو لقب؟ فقيل: هو لقب «لأحمد» الأعلى في نسبه، وقيل: بل هو اسم لوالد أحمد المشار إليه، وقد أشار إلى ذلك صاحب الترجمة في جواب استدعاء منظوم بقوله:

من أحمد بن علي بن محمد بن علي الكناني المحتدِ ولجـد جـد أبيـه أحمد لقبـوا حَجَراً وقيل بـل اسم والـد أحمـد

وقد رجح السخاوي في «الضوء اللامع» أنه لقب لبعض آبائه، وجزم به الشوكاني قائلًا: «المعروف بابن حجر، وهو لقب لبعض آبائه».

وأما ما ذهب إليه ابن تغري بردي وابن العماد الحنبلي وتبعهما الكتاني من أن «ابن حجر نسبة إلى «آل حجر» قوم تسكن الجنوب الآخِر

<sup>(</sup>١) وقد وُضِعَتْ فيها المعاولُ فجر ليلة الخميس تاسع عشر من شعبان سنة ٥٨٧هـ.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة للحافظ أبي النعيم رضوان بن محمد العقبي، وهو مُسْتَمْلي الحافظ ابن حجر. الجواهر والدرر: ص ٣٨١.

على بلاد الجريد وأرضهم قابس»؛ فهو قول يعوزه الدليل، بل قام الدليل بخلافه، فالحافظ ابن حجر من «قبيلة كنانة» كما نص هو على ذلك في ترجمة نفسه، وترجمة أبيه وعم أبيه، وكذلك ذكره أعرف الناس به وهو تلميذه السخاوي، وكل من ترجم له أيضاً.

#### أسلافه وإخوانه(١):

ابن حجر سليل بيت علم ومآثر، ومكرمات وفضائل، ورث العلم والمحد والأخلاق كابراً عن كابر، فمنذ ولادته غمرته بحار علم ذويه، وتفتحت عيناه على مجد مؤثّل؛ فحمل الراية وتابع الطريق، مسجّلًا لآل حَجَر طارفاً سما على التالد:

حدِّث بما شئتَ عن قوم حفظتَ لهم

قديم عهد فعاشوا بعدما ماتُوا إِذَا ولَتْ أَصولُهُمُ

تَلِي الفروعُ وتستلوها الكراماتُ(٢)

ولقد عبر خليل بن أحمد بن الغرس عن عراقة أسرة ابن حجر، ونبوغهم في العلم، وتقدمهم في المجد والسيادة والشرف، مع النسب الرفيع والسخاء والمكارم؛ فقال(٣):

ويا من نسا في ذروة المجديافعاً

له نسب يعلوعلى شاهق السّحبِ بنو حجر لا يدرك الضدُّ شاوَهـم

وليس ذرى الأعلام في الوضع كالهضب

<sup>(</sup>۱) انظر بالتفصيل: الجواهر والدرر: ص ٥٠ ـ ٦١؛ تبصير المنتبه: ١٧٤/١ ـ ٥١ انظر بالتفصيل: ١٧٤/١ ـ ٢٥٣، و ٢/٣٥٤؛ إنباء الغمر: ١٧٤/١ ـ ١٧٤ ـ ٢٥٠، ١٧٥، ٣٠٢/٣؛ معجم المؤلفين: ٢٢٩/٧؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ١٦ ـ ٢٠.

 <sup>(</sup>۲) من قصيدة طويلة لأحمد بن عمر التروجي، ممن تتلمذ على ابن حجر. الجواهر والدرر: ص ۳۷۸ ــ ۳۷۹.
 (۳) الجواهر والدرر: ص ۳۷۸ ــ ۳۷۹.

تفجّر منه أبحر العلم والعَطا وإن أمطر العافين نَوْءُ سحابهم أناس إلى أوج الفخار تسابقوا وجوههم في ظلمة المَحْل أشرقتْ

وكم سبقوا من ذي كمال وندى لُبِّ يعيشون دهراً بالفواك والأبِّ فأحبِ بهم من سادة قادة نُجْبِ وهمْ في المعالي من صميم ومن صُلْبِ

ويقول العلامة فخر الأدباء شمس الدين بن حسن النواجي يمدح ابن حجر(١):

لله درُّك من سليل مآثر شَهمٌ أبيُّ حامدٌ متَفضلٌ ورث السيادة لا أقولُ كَلاَلةً

بأَثيل مَحْمَدهِ العُلا تتشرفُ نَـدْبُ وفيِّ زاهـدُ متعفَّـفُ بـل ذاك مجـدُ عن أبيـه مخلفُ

•• فعم والده فخر الدين عثمان بن محمد الكنائي المصري الشافعي: «يعرف بابن البزّاز \_ بمنقوطتين \_ وبابن حجر، سكن ثغر الإسكندرية، وانتهت إليه رئاسة الإفتاء في مذهب الشافعي هناك». ذكره العفيف المَطري في «ذيل طبقات الفقهاء» وقال: «العلامة فخر الدين أبو عمرو، كان مفتي الثغر، وفقيه الشافعية في زمانه، وكان بحاثاً نقالاً، مات سنة أربع عشرة وسبعمائة. تفقه عليه جماعة منهم: الدمنهوري وابن الكويك. وابنه ناصر الدين أحمد كان فاضلاً».

وله ابن آخر هو زين الدين محمد، وكلا الابنين كان فقيهاً.

وأما جده قطب الدين محمد بن ناصر الدين فقد ترجمه الحافظ
 ابن حجر فقال:

«قرأت بخط المحدث نور الدين الهمذاني: توفي العدل قطب الدين

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ٤٣٧.

محمد بن ناصر الدين محمد بن جلال الدين علي العسقلاني، ابن البزاز، عُرف بابن حجر \_ بفتح الحاء المهملة والجيم \_ يوم الخميس السابع عشر من ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة، سمع من جماعة من مشايخنا، وأجاز له أبو الفضل ابن عساكر وابن القواس وغيرهما».

«وأنجب أولاداً منهم: كمال الدين، وجمال الدين، ومجد الدين، وتقي الدين، وولي الدين، ونور الدين وهو أصغرهم».

#### ● وأما أبوه نور الدين:

فقد ذكره ابنه فقال: «كان مولده في حدود العشرين وسبعمائة، سمع من أبي الفتح بن سيد الناس وطبقته، وتعانى \_ من بين أخوته \_ بالاشتغال بالعلم؛ فمهر في الفقه والعربية والأدب، وقال الشعر فأجاد، ووقع في الحكم، وناب قليلاً عن ابن عقيل، ثم تركه لجفاء ناله من ابن جماعة لما جاء بعد صرف ابن عقيل، من أجل تحققه بصحبة ابن عقيل.

وأقبل على شأنه، وأكثر الحج والمجاورة، وله عدة دواوين منها «ديوان الحرم»، مدائح نبوية ومكية، في مجلدة. وكان موصوفاً بالعقل والمعرفة، والديانة والأمانة، ومكارم الأخلاق، ومحبة الصالحين، والمبالغة في تعظيمهم. ومن محفوظاته «الحاوي»، وله استدراك على «الأذكار» للنووي، فيه مباحث حسنة. وكان ابن عقيل يحبه ويعظمه، ورأيت خطه له بالثناء البالغ».

ثم قال: «كان يحفظ الحاوي الصغير، وينظم الشعر، وكان مجازاً بالفتوى، وبالقراءات السبع، حافظاً لكتاب الله تعالى، معتقداً في الصالحين وأهل الخير، جعله الله تعالى منهم».

وكان قد أوصى أن يكفَّن في ثياب الشيخ يحيى الصنافيري. قال: ففعلنا به ذلك. وهو القائل ومن خطه نقلت:

يا رب أعضاء السجود عتقتها والعتق يسري بالغني ياذا الغني

من فضلك الـوافي(١) وأنت الواقي فـامنُنْ عَلَى الفاني بعتق البـاقي

مات في يوم الأربعاء ثالث عشرين شهر رجب سنة سبع وسبعين وسبعمائة، وتركني ولم أكمل أربع سنين، وأنا الآن أعقله، كالذي يتخيل الشيء ولا يتحققه، وأحفظ منه أنه قال: كنية ولدي أحمد: أبو الفضل. رحمه الله تعالى».

ومن نظمه الفائق قوله في «واقعة الإسكندرية»(٢):

أيّ خطب أورث الجفنَ سهَرْ كلما قيل انْطَفَتْ نارُ الأسى كلما قيل انْطَفَتْ نارُ الأسى أيها السائل عمّا قد جرى نطق الجامدُ من عبرتنا نفذ الأمر فلا رَدَّ له حصلتْ في الشَّغرِ إذ هي فتنة لو ترى الأطفال لما أسروا طرقوا الثغر لعشرينَ انقضتْ عام سبع بعد ستين ولم يا لها من جمعة (٣) قد فرقتْ

وكوى القلب بناد وضَررُ زادَ في الأحشاء للحين شررُ أَفَتَرْضى عن عِيان بخبرُ بلسانِ الحال والشغر عَبَرْ كل شيء بقضاء وقدرُ صيرت ما تبصر العين أشرُ وبنو الأصفر في سوْء ظَفَرُ وثلاث جئن من قبل صفَرْ يك فيها مثلها منذ عَمَرْ بين أحباب فلم يُغْنِ الحذرُ

إلى أن قال:

إن قَتْ لَانِا لَفِي بُردِ الرّضي

بسيسن جسنَّىاتٍ وحسودٍ ونَسهَسرٌ

<sup>(</sup>١) وأوردها الحافظ في «الفتح»: ٢٥٧/١١، وفيه: «من عبدك الجاني»، وكذا في «إنباء الغمر». والذي أثبتناه من الجواهر والدرر: ص٥٢.

<sup>(</sup>٢) كانت سنة (٧٦٧هـ) حيث هاجم القبارصةُ الإسكندرية، وكانت الغلبة لهم. انظر الجواهر والدرر: ص ٥٦ ـ ٥٧.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى يوم الجمعة الذي حدثت فيه الوقعة.

عند ربّ العرش في مقعده وقتيل الروم في حرّ سَقَرْ ومع حرصه على العلم فقد كان تاجراً، ومن شعره في المتجر قوله: السكندرية كم ذا يسمو قماشك عرّا فطمت نفسي عنها فلست أطلب برّا

وقد جمع إلى ذلك الأمانة والتقوى والورع، حتى لقد نعى على تاجر تزلّف إلى السلطان فأهداه فيلًا، فقال فيه:

أيا بائع المنقول صرت مقامراً غُلبت فلا تكثر من القال والقيل وكيدك في تضليل نفسك واقع من الرُّخ بالشامات يا صاحب الفيل

ولقد أثنى عليه كبار العلماء والأئمة، حتى وصفه الحافظ العراقي بأنه «الشيخ الإمام الأوحد، مفتى المسلمين»(١).

ووصف العلامة الفقيه برهان الدين إبراهيم الأبناسي بأنه صدر المدرسين، فقال وهو يثني على الحافظ ابن حجر : «الإمام العلامة المحدث المتقن المحقق الشيخ شهاب الدين أبو الفضل أحمد ابن الشيخ الإمام العالم صدر المدرسين مفتي المسلمين أبي الحسن على الشهير بابن حجر، نور الدين الشافعي»(٢).

● وتنزوج نور الدين \_ والد ابن حجر \_ من امرأة ثيب هي نِجَار (٣) ابنة الفخر أبي بكر بن الشمس محمد بن إبراهيم الزفتاوي (٤)، أخت صلاح الدين أحمد الزفتاوي التاجر الكارمي. فولدت له وهو بطريق

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) النجار: الأصل والحسب. وقد سمّاها بعض من ترجم لابن حجر «تجار» بالتاء المثناة؛ وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) بكسر أوله نسبة لبُليدة من بحري الفسطاط، على ما ذكره السخاوي.

الحجاز \_ في رجب سنة ٧٧٠هـ \_ بنتاً سمّاها «ست الركب» وذلك من تمام المناسبة، وابناً هو إمامنا الذي نترجم له.

ولكن المنية وافت الوالد وابناه لا يزالان طفلين، فابن حجر لم يكمل السنة الرابعة من عمره، وأتمت أخته سبع سنوات.

وكانت أمهما «نجار» قد سبقت أباهما بمدة إلى جوار ربها، فعاشا يتيمين.

•• وأخته ست الرّكب هذه: كانت أكبر منه بثلاث سنين، وقد كان والدهما نور الدين قائماً على تنشئتهما التنشئة الصالحة الطاهرة، التقية النقية، حريصاً على إحضارهما مجالس العلم والأخذ عن كبار العلماء منذ الصغر.

فقد اصطحب ابنته وابنه \_ ست الركب وابن حجر \_ قبل موته للحج والمجاورة بمكة والقدس والخليل، وأوصى بولده إلى «الزكي الخروبي» و «شمس الدين بن القطان»(١)، وترك لهما ثروة طيبة جيدة تعينهم على العيش حياة كريمة، بقيت في معظمها حتى بلغ ابن حجر رشده.

أما «ست الركب» فيحدثنا أخوها عن عناية أبيها بتعليمها، وما بلغته من ذلك، فيقول: «وأجاز لها في السنة التي تليها(٢) أبوها، ومن مكة ابن عبد المعطي، ومن المدينة نور الدين الزَّرْندي، ومن المجاورين الكرماني شارح البخاري، ومن حلب محمد والحسين ابنا عمر بن حبيب، ومن دمشق محمد بن أحمد ابن خطيب المِزَّة، والتقي بن رافع، ومن بعلبك العماد بن نردس، ومن تونس شمس الدين بن مرزوق، ومن مصر الحافظ زين الدين العراقي، وأبو الفرج بن الشَّحنة، وصلاح الدين بن مسعود، وآخرون.

<sup>(</sup>١) وسيأتي تفصيل ذلك.

<sup>(</sup>٢) أي السنة التي تلي ولادتها.

ومات أبوها وهي صغيرة، فنشأت نشأة حسنة، وتعلمت الحفظ، وحفظت الكثير من القرآن، وأكثرت من مطالعة الكتب؛ فمهرت في ذلك جداً، بحيث كان يظن من يراها تقرأ من الكتاب أنها تحفظه لجودة استخراجها! ثم تزوجت وهي صغيرة، وولد لها محمد، فوافق ما كناها به أبوها»(١).

وكان قد تزوج ستَّ الركب شمسُ الدين محمد بن السراج بن عبد العزيز الخروبي، واستولدها صلاح الدين محمداً وفَهُوْزاً. وأجاز لهما بعناية خالهما ـ ابن حجر ـ جماعةً.

ومات صلاح الدين قديماً. وأما البنت \_ وهي فوز \_ فقد سافرت إلى الحجاز صحبة زوجها، فاختل عقلها بمكة، واستمرت تهذي في الكلام جداً، لكنها تستحضر أوقات الصلوات والعبادات، فتؤديها أداءً حسناً للغاية. وماتت قرب (٨٥٠هـ)، وصلى عليها خالها.

وقد اعتنت ست الركب بأخيها \_ ابن حجر \_ حتى قال فيها: «وهي أمي بعد أمي». فأخذ منها مكارم الأخلاق، والصلاح والتقوى، كما انتفع بآدابها، فبقي يحمل لها كل الإجلال والتقدير والاحترام، وأثنى عليها فقال:

«وكانت بي برَّة، رفيقة محسنة، جزاها الله تعالى عني خيراً، فلقد انتفعت بها وبآدابها مع صغر سنها»(٢).

ووصفها في موضع آخر قائلاً: «كانت قارئة كاتبة، أعجوبة في المذكاء، وهي أمي بعد أمي، أصبت بها في جمادى الآخرة من هذه السنة»(٣).

<sup>(</sup>١) و (٢) الجواهر والدرر: ص ٥٨.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر: ٣٠٢/٣؛ شذرات الذهب: ٣٥٤/٦.

ويظهر من عبارته الأخيرة تفجعه بموتها، ويذكر وفاتها فيقول: «وماتت شابة في جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين وسبعمائة، عوضها الله تعالى وإيانا الجنة بمنّه وكرمه»(١).

وقد رثاها في «ديوانه» بمرثية منها (٢):

بكيتُ على تلكَ الشماثلِ غالَها كثيفُ الشَّرى بعد التنعّم واللُّطفِ بكيتُ على حلمٍ وعلمٍ وعقّبٍ يقارن مع عزّ الهدى هزة الطرْفِ بكيتُ على الغصنِ الله اجتُثُ أصلُه

ولم أجنِ من أزهاره ثمر القطفِ فقدتُ بكِ الأهلينَ قربى وألفةً فأقسمتُ مالى بَعْدَ بُعْدكِ من إلفِ

وكان لابن حجر أخ من أبيه، تحدث عنه فقال: «كان لي أخ من أبي، فقرأ الفقه، وفضل، وعرض «المنهاج»، ثم أدركته الوفاة، فحزن الوالد عليه جداً» (٣).

كما كان له أخ من أمه اسمه «عبد الرحمن بن الشهاب أحمد بن محمد بن محمد بن عبد المهيمن البكري»، وصفه ابن حجر بأنه: «مهر وحصّل مالاً أصله من قبل أمه، وهي والدتي، فقدر الله تعالى موته، فورثه أبوه – وكان الأب داعية لمقالة ابن العربي – فمزق ذلك مع غيره» (٤).

\* \* \*

#### ولادته، وبشارة أبيه به، وزوجاته وأولاده وأحفاده، ومصدر

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٥٩، حاشية. وكذا رثاها الأديب البدر البشتكي أحد شيوخ ابن حجر.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٤٩، ٥٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ص ٦٠.

#### رزقه(١):

#### • ولادته:

في تلك الأسرة الماجدة العريقة، المتألقة في العلم والحسب والمآثر والمكارم، ولد إمامنا ابن حجر، فزاد عَـرْفها طيباً، وحوّل بحر علمها إلى محيط متلاطم الأمواج، فكان في أسرته كألمع درة في التاج.

وحازَ سهامَ الفضل من حيث قد غَدا أبو الفضل لا ينفكُ بالفضل مُغْرَماً بنو حَجَرِ بيتٌ علي وأحمد تحلّت به الأيامُ فانظرْ تَرَ الضّحى له راحة لو جارتِ الغيث في النّدى ألم ترَ أنّ السُّحبَ أمستْ من الحيا

قديماً إلى أعلى كِنَانَة يُسْبُ ولا عجب أن يعتني بابْنه الأبُ له كعبة حَجُوا لها وتقرَّبُوا يُفَضَّض منها والأصيل يُدَهَّبُ تقطَّر في آثارها وهو مُتْعَبُ إذا ما بدا منه النّدى يَتَسَحَّبُ(٢)

ولد الإمام في الثاني والعشرين من شعبان سنة (٧٧٣هـ) كما نص على ذلك ابن حجر نفسه في جواب على سؤال تلميذه ابن تغري بردي له ؛ إذ يقول: «سألته عن مولده؟ قال: في ثاني عشرين شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة»(٣).

وذكر السخاوي مثله، فقال: «وأما مولده فهو في الثاني والعشرين من

<sup>(</sup>۱) الجواهر والدرر: ص ۶۹، ۲۱، ۱۳۳، ۱۳۴، ۲۵ – ۲۲، ۳۳۰ – ۳۳، ۲۹ – ۴۳، ۲۹ – ۴۳، ۲۹ و ۴۲، ۲۹ به خصم ۲۹، ۲۰ بنظم العقیان: ص ۱۷۹؛ البدر الطالع: ۲/ ۳۵۴ – ۳۵۶؛ معجم المؤلفین: ۸/ ۲۳۰؛ الرسالة المستطرفة: ۲۱۲؛ الأعلام: ۸/ ۲۳۶؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ۱۶ – ۱۰، ۱۹، ۸۰ – ۸۸؛ تغلیق التعلیق: ۱/۷۰ – ۸۰، ۲۷ – ۷۷.

 <sup>(</sup>٢) من قصيدة طويلة للعلامة البارع الشهاب أحمد بن محمد الإشليمي، ممن أخذ عن
 ابن حجر. الجواهر والدرر: ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) الدليل الشافي: ١/٦٤.

شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة، على شاطىء النيل بمصر. والمنزل الذي ولد فيه بمصر معروف، استمر في ملك شيخنا، ثم بيع بعده، وهو بالقرب من دار النحاس<sup>(۱)</sup> والجامع الجديد. وانتقل منها إلى القاهرة قبل القرن<sup>(۲)</sup> حين تزوج بأم أولاده، فسكن بقاعة منكوتمر جدّ أبي أمها، المجاورة لمدرسته داخل باب القنطرة، بالقرب من حارة بهاء الدين، واستمر بها حتى مات»<sup>(۳)</sup>.

وقد أرَّخ ابن حجر مولده ببيت من الشعر قال فيه:

شعبانُ عامَ ثلاثةٍ من بَعْدِ سَبْ ع مائةٍ وسَبْعينَ اتفاقُ المولدِ

<sup>(</sup>١) اختطها وردان الرومي مولى عمروبن العاص، ثم جعلت ديواناً في إمارة مسلمة بن مخلد.

<sup>(</sup>٢) أي التاسع الهجري.

انظر: الدليل الشافي: ١ / ٢٤؛ والجواهر والدرر: ص ٤٩. وقد ذكرت بعض المصادر تاريخ ولادته «في ثاني عشر شعبان» ولعل الياء في «عشر» سقطت، والمقصود «ثاني عشري». وفي لحظ الألحاظ «ثالث عشري» وأحسب أن «ثالث تحرفت عن «ثاني». وبعض المصادر حذفت يوم الولادة، وبعضها حذف اليوم والشهر، ولا ضير في هذا لأنه على سبيل الاختصار. وقد أطال الدكتور محمد كمال الدين في كتابه: «ابن حجر مؤرخاً»: ص ١٤ - الكلام في هذا، وقال بأن الأراء في هذا متضاربة، وليس كما قال؛ فما نقله ابن تغري بردي نص لا يقبل التأويل، ثم الذين قالوا في «ثاني عشري شعبان» هم الأكثر و وبعضهم تلامذة ابن حجر فقد ذكره ابن تغري بردي في ثلاثة كتب له، والسخاوي في كتابين، وابن نعماد بأنه أرخ الولادة في «الثاني عشر» والذي في الشذرات هكذا: «ولد في أني عشري شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة»: ٧٧٠ . كما أخطأ في النقل عن البدر الطالع للشوكاني، بأنه ولد «الثاني من شعبان»، فالذي فيه «ولد في ثاني عشر شعبان سنة ٣٧٧هه»: ١٨٨١. والله أعلم.

#### ● بشارة أبيه به:

وقد بشّر أباه به أحدُ الصالحين، وهـو الشيخ يحيى الصَّنافيري<sup>(۱)</sup> ــ وكانت له كرامات ومكاشفات ــ ذكـر ذلك ابن حجـر في معرض تـرجمته للشيخ المذكور في «الدرر الكامنة» فقال:

«كان لي أخ من أبي، فقرأ الفقه وفضل، وعرض «المنهاج»، ثم أدركته الوفاة؛ فخزن الوالد عليه جداً. فيقال إنه حضر إلى الشيخ يحيى الصنافيري، فبشره بأن الله تعالى سيخلف عليه غيره، ويعمّره، أو نحو ذلك. فولدت أنا بعد ذلك بيسير، وفتح الله تعالى بما فتح! وكانت مكاشفاته قد كثرت حتى صارت في حد التواتر، فإنني لم ألق أحداً من المصريين أدركه إلا ويحكي عنه في هذا الباب ما لا يحكيه الاخر»(٢).

وكان والد صاحبنا قبل وفاته أوصى بولده كبير التجار الزكي الخروبي، فقام بأمره أحسن قيام. وكذا أسند وصيته للشيخ شمس الدين ابن القطان؛ لاختصاصه به، رحمهم الله أجمعين (٣).

#### ۰۰ زوجاته:

نشأ ابن حجر نشأة طيبة طاهرة صالحة، فلما بلغ خمساً وعشرين سنة تزوج أولى زوجاته «أنس ابنة القاضي كريم الدين عبد الكريم بن أحمد بن عبد العزيز ناظر الجيش» في شعبان سنة (٧٩٨هـ)(٤)، بإشارة وصِيه العلامة ابن القطان. وهي من أسرة معروفة بالرئاسة والحشمة والعلم.

فاعتنى بها، وأسمعها الحديث المسلسل بالأولية (٥) على شيخه حافظ

<sup>(</sup>١) نسبة إلى صنافير، من أعمال القليوبية.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٤٩.

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٦١.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر: ٣/٤٤، ٥/٢٤٧، ٩٠٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر تعريفه في: شرح نخبة الفكر: ص ١٣٤؛ قواعد التحديث: ص ١٢٧.

العصر «الزين العراقي»، وكذا أسمعها إياه من لفظ العلامة «الشرف ابن الكُويْك». وحصل لها جملة من الإجازات باستدعاءات عدد من الحفاظ والمسندين، منهم: أبو الخير ابن الحافظ العَلائي، وأبو هريرة عبد الرحمن ابن الحافظ الذهبي، وغيرهما من المصريين والشاميين والمكين واليمنين.

واستصحبها ابن حجر معه إلى الحج سنة (٨١٥هـ)، وأذن لها بعد ذلك في الحج سنة (٨٣٤هـ)، فحجت بمفردها، وجاورت ومعها سبطها وهو صغير.

ولمع نجمها ونبغت حتى قصدها الأفاضل للقراءة عليها، ويشير السخاوي إلى أنها حدثت بحضور زوجها وبعده، وقرأ عليها الفضلاء «فكان يقرأ عليها العلامة ابن خضر صحيح البخاري في رجب وشعبان من كل سنة! ومن بعده سبطها. وفي يوم الختم تحتفل بأنواع الحلوى والفاكهة وغيرها، ويهرع الكبار والصغار لحضور هذا اليوم ـ وهو قبل رمضان ـ بين يدي زوجها».

حتى إن السخاوي قد خرَّج لها «أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً» قراءة عليها بحضور زوجها، بعد أن أسلف ابن حجر لها بالإعلام بذلك قائلاً على سبيل المداعبة: «قد صرت شيخة»!

وأنجبت له خمس بنات، هن «زين خاتون»، و «فرحة»، و «غـالية»، و «رابعة»، و «فاطمة»، ولم تلد ولداً ذكراً.

وكان الإمام كثير التبجيل والتعظيم لها، وكانت هي عظيمة الرغبة فيه. ولم تزل بعده على جلالها وتصوّنها وتعفّفها واصطبارها على المصائب، لم يضبط لها هفوة ولا زلّة، ولقد مات كل أولادها بين يديها فتصبّرت واحتسبت إلى أن ماتت سنة (١٦٨هـ). وكانت قبل قد وقفت ما بقي من أملاكها ورزقها على سبطها وذريته، ووهبت وتصدّقت بما بقي تحت يديها على من به عوز وحاجة ممن يدخلن عليها من الأهل والعجائز.

وحُقَّ لهذه المرأة الباهرة العالمة الفاضلة أن تنال من زوجها الحافظ الكبير كل الإجلال والاحترام والتقدير.

● وفي سنة أربع وثمانمائة تزوَّج ابن حجر من «أرملة الزين أبي بكر الأمشاطي»، وأنزلها بقاعة المشيخة البيبرسية، فولدت له في السنة التالية لدخوله بها بنتاً سمّاها «آمنة» التي لم تعش طويلاً فقد ماتت في شوال سنة (٨٣٦هـ)، وبموتها طلقت أمها، فإنه كان علق طلاقها عند سفره إلى «آمِد» على موتها.

● وتزوج «ليلى ابنة محمود بن طوعان الحلبية» عندما سافر مع الأشرف برسباي إلى «آمد» سنة (٨٣٦هـ)، وكانت ثيباً ذات ولدَيْن بالغَيْن، واستمرت معه إلى أن سافر من حلب، ففارقها دون أن يُعلمها بالطلاق، وإنما أسره لبعض خواصه، ملتمساً منه أن لا يعلمها بذلك إلا بعد مضي المدة، وكان قد عجل لها النفقة.

وإنما فعل ذلك لأنه لم يتيسر له أن ترحل معه، وحتى لا يشعرها بوحشة مفارقة الأهل والوطن، وقد عبر عن ذلك بأبيات رقيقة قال فيها: رحلتُ وخلَّفتُ الحبيبَ بدارِهِ برغمي ولم أَجْنَح إلى غيره مَيْلاً

رحلت وخلفت الحبيب بـدارِهِ برعمي ولم اجنح إلى عيره ميك أشاغل نفسي بـالحديثِ تعلَّلًا نهارِي، وفي ليلي أحِنُ إلى لَيْلى (١) المان في معالم المان في الحليد في الحليد في المان المان في الحليد في المان في الحليد في المان في الحليد في المان في المان في الحليد في المان في المان

لذا نراه وقد وجد منها رغبة قوية فيه، يرسل إلى بعض الحلبيين من أخصّائه في تجهيزها له إن اختارت، وإعلامها بالحامل على تطليقها، واعداً إياها بكل جميل، فهي إن قدمت عليه «لا يكون عنده أعز منها، وينزلها أحسن المنازل، ويعوضها عن كل شيء من الفرش والأمتعة، ولا يحوجها إلى شيء»، ووصفها بقوله: «نِعمَ المرأة عقلًا، وحسن خَلْق وخُلُق».

<sup>(</sup>۱) الجواهر والدرر: ص ۱۱۳. ومما يُنسب إليه في هذا المعنى: قفْ واستمعْ طرباً فلَيْلَى في الدُّجا باتتْ معانِقتي ولكنْ في الكَرَى وَجَرى لـدمعي رقصةٌ بخيالِها أَترى دَرَى ذاكَ الرقيبُ بما جَرَى

فاسترقَّ قلبها، فأجابته، وقدمت «مصر» فاستعادها بعد أن أنزلها بقاعة المشيخة البيبرسية، واحتفل بشأنها.

واستمرت في عصمته حتى سافرت إلى حلب في زيارة أهلها في شوال سنة (٨٤١هـ) ففارقها بعد أن أكملت في عصمته خمس سنين<sup>(١)</sup>. ثم عادت في رجب من السنة التي تليها، فأعادها إلى عصمته، وبقيت عنده حتى مات وورثته. ولم يرزق منها الولد، وتأخرت بعده دهراً، فتوفيت في رجب سنة (٨٨١هـ)، وقد قاربت الثمانين.

● وتمنى ابن حجر أن يُرزق بمولود ذكر، لعله يخلفه في علمه ؟ فتبقى السلسلة العلمية الذهبية مستمرة في «بني حجر» لا ينقطع عقدها، وكان لزوجته أم أولاده جارية اسمها «خاص ترك»، فوقع في خاطره التسرّي بها، وأراد ألاً يُشعر زوجته بذلك مراعاة لخاطرها. فــاقتضي رأيه أن أظهــر تغيظاً على الجارية المذكورة، لتقصيرها ببعض الخدمة، وحلف أنها لا تقيم بمنزله، فأسرعت زوجته إلى بيعها، وأرسل هو الشيخ شمسَ الدين ابن الضياء الحنبلي فاشتراها له بطريق الوكالة، وأقامت ببعض الأماكن حتى استبرأها، ثم وطئها؛ فحملت له بولده «القاضي بدر الدين أبي المعالى محمد»، وكان مولده في ثامن عشر صفر سنة (١٥هـ). وفي اليوم السابع استدعى الطلبة ونحوهم إلى منزل أم أولاده، وعمل لهم شواء، فكانت العقيقة عندها وهي لا تشعر! حتى بلغها الخبر قبل انفصال الولد عن الرضاع، فركبت وأمها من فورها إلى المكان الذي كانت به «خاص ترك» وابنها، وأحضرتهما معها إلى منزلها، فتركتهما ببعض المنازل، إلى أن حضر الإمام ابن حجر ـ وليس عنده شعور بما وقع ـ فاستخبرته عن ذلك، فما اعترف ولا أنكر، فقامت وأحضرت الولد وأمه، فسقط في يده!!

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر: ٩/٩؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ٨٢ ــ ٨٣.

ولم تزل به حتى نزل عنها لمن تزوجها بعده، رحمهم الله تعالى أجمعين(١).

#### أولاده:

رزق الله سبحانه الإمام ابن حجر ستاً من البنات وذكراً واحداً، وقد شاء الله أن يعلى درجة عالمنا هذا بمنحه البنات، لما ثبت عنه في أنه قال: «من ابْتُلِي من هذه البناتِ بشيءٍ، فأحسنَ إليهنَّ؛ كُنَّ له سِتْراً من النار»(٢). وقال: «مَنْ عالَ جاريتين حتى تبلغا، جاء يـوم القيامة أنا وهـو» وضمً أصابعه (٣).

ولقد قام هـذا العالم الكبير والأب الشفيق بشؤون أولاده حق القيام، وحرص على تربيتهم تربية صالحة، وإسماعهم العلم منه ومن كبار معاصريه وأشياخِه، وحصَّل لهم الإجازات في ذلك.

وزاد من بلواه \_ ولعلها خير له في أُخراه إن شاء الله تعالى \_ أن فَقَدَ بناته الست واحدة تلو الأخرى أمام عينيه، بالتوعك حيناً، وبالطاعون أخرى!

# أما البكر في أولاده فهي ابنته زين خاتون :

ولدت في رجب سنة (٨٠٢هـ)، واعتنى بها أبوها، فعلمها القراءة والكتابة، واستجاز لها في سنة مولدها كثيراً من علماء دمشق، وأسمعها على شيخيه العراقي والهيثمي، ومن الجللال ابن خطيب داريا، وابن الكُويْك.

وزوَّجها بالأمير «شاهين الكركي» فولدت له عدة أولاد، ماتوا في حياة

<sup>(</sup>١) ابن حجر مؤرخاً: ص ٨٤.

<sup>(</sup>۲) رواه الشيخان: الفتح: ۲۸۳/۳، ۲۲۱/۱۹؛ مسلم: ۲۰۲۷/۱، حديث رقم ۲۲۲۹.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: ٢٠٢٨/٤، حديث رقم ٢٦٣١.

أبيهم، ولم يتأخر منهم غير أبي المحاسن يوسف المعروف «بسبط ابن حجر» $^{(1)}$ .

ماتت بالطاعون وهي حامل سنة (٨٣٣هـ)، عن إحدى وثلاثين سنة. قال في «إنباء الغمر»: «ماتت وهي حامل بالطاعون؛ فجُمعت لها شهادتان»(٢).

## وابنته الثانية فرحة:

وكانت ولادتها في الرابع والعشرين من رجب سنة (٨٠٤هـ)، وحصل لها أبوها إجازات في سنة (٨٠٧هـ) فما بعدها، وأسمعها من «ابن الكويك» وغيره.

وفي سنة (٨١٨هـ) تزوجها محب الدين بن الأشقر (٣)، وأنجبت ولداً، مات صغيراً في حياة والديه. توفيت في ربيع الآخر سنة (٨٢٨هـ)، بعد أن حجت في العام الذي قبله مع زوجها، ورجعت متوعكة حتى ماتت عن ثلاث وعشرين سنة وتسعة أشهر(٤).

### ٠٠ وأما غالية:

فكان مولدها في ذي القعدة سنة (٨٠٧هـ)، وأُجيـز لها من جمـاعة. ماتت ــ مع أختها فاطمة الآتية ــ بالطاعون في ربيع الأول سنة (٨١٩هـ)<sup>(٥)</sup> مع بعض عمال أبيها. ولم تكمل اثنتي عشرة سنة.

# ● وابنته الرابعة اسمها رابعة:

ولدت في رجب سنة (٨١١هـ)، وأسمعها والدها في سنة (٨١٥هـ)

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام عنه.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر: ٢١٢/٨.

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن عثمان بن سليمان الحنفي، ولّي كتابة السرّ، ونظر الجيش، ومشيخة «خانقاه سرياقوس»، ولد بعد سنة (٧٧٠هـ)، وتوفى سنة (٨٦٣هـ).

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر: ٨٨/٨.

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر: ٢٠٦/٧.

على الشيخ زين الدين بن حسين المراغي بمكة، وأجاز لها جمع من الشاميين والمصريين.

تزوجها الشهاب ابن مكنون(١)، ودخل بها وهي بكر بنت خمس عشرة سنة، فولدت منه بنتاً سماها «غالية»، ماتت في حياة أبويها. ومات عنها زوجها في رمضان سنة (٨٢٩هـ)، فتزوجها المحب ابن الأشقر \_ وهو زوج أختها فرحة التي ماتت سنة ٨٢٨هـ \_ واستمرت معه حتى ماتت عنده سنة (٨٣٢هـ).

#### • وأما فاطمة:

فقد ولدت في ربيع الآخر سنة (٨١٧هـ)، وأجاز لها جماعـــة، وماتت وهي طفلة في الطاعون في ربيع الأول سنة (٨١٩هــ).

# ● وابنته السادسة هي آمنة:

التي رزق بها من زوجته «أرملة الـزين الأمشاطي». ولـدت آمنة سنـة (٨٣٥هـ).

# ولده بدر الدين أبو المعالي محمد:

ولد في الثامن عشر من صفر سنة (٨١٥هـ)، وشغله أبوه \_ قبل كل شيء \_ بحفظ القرآن العظيم؛ فحفظه، وصلّى بالناس \_ على جاري العادة \_ في رمضان سنة (٨٢٦هـ) بالخانقاه الركنية البيبرسية، وهو ابن أحد عشر عاماً.

<sup>(</sup>۱) هو شهاب الدين أحمد بن محمد، ولد سنة (۷۷۹هـ) بقطية، ونشأ نشأة حسنة، وحفظ «الحاوي» واشتغل في الفرائض، كما اشتغل في العربية قليلًا، ثم ولي قضاء «قطية» بعد أبيه، ثم قضاء «غزة»، ثم استقر في «دمياط» في غاية الإعزاز والإكرام. وكان كثير الاحتمال، حسن الأخلاق، وصاهر ابن حجر على ابنته «رابعة»، ومات عنها في رمضان سنة (۸۲۹هـ)، وكثر الأسف عليه. انظر: شذرات الذهب: ۱۸۸۸۷.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر: ١٨٢/٨.

وأسمعه والده الحديث على الشهاب الواسطي، والفخر الدندلي، وغيرهما. وأجاز له \_ باستدعاء والده \_ جماعة من المسنِدين منهم: عائشة بنت عبد الهادى، وأبو بكر الحسن المراغى، وغيرهما.

وحـرص ابن حجـر على أن يتمـرس ابنـه في الفقـه، وينبـغ فيـه بين أقرانه؛ فألَّف لأجله كتابه القيَّم «بلوغ المرام من أدلة الأحكام».

ولازم الابن مجلس أبيه، وسمع عليه الشيء الكثير، وكتب عنه جملة مستكثرة من مجالس الإملاء. ولما ترعرع وبرع اشتغل بالقيام بـأمر القضـاء والأوقاف، بعناية أبيه، للدربة والتمرن في المباشرة بها.

وولي في حياة أبيه عدة وظائف، أجلَّها: مشيخة الخانقاه البيبرسية، وتدريس الحديث «بالحسينية» \_ ناب عنه أبوه فيها \_، والإمامة بجامع ابن طولون.

وحج في حياة أبيه وبعده، وأنشأ عدة أماكن، وحدث بالكثير، وكتب على الاستدعاءات، واشترك مع الحافظ السخاوي في مقابلة بعض تصانيف أبيه. وشرح كتاب أبيه «نخبة الفِكر» في كتاب سمّاه «نتيجة النظر في شرح نخبة الفكر»، في أصول الحديث.

لكنه لما مات أبوه ما التفت إلى شيء من وظائفه، بل لقد عرضت عليه حسبة القاهرة ومصر فما قَبِل؛ لأن «همته لم تكن منصرفة لشيء من ذلك» كما يقول السخاوي.

مات مبطوناً سنة (٨٦٩هـ) بعد أن قاسى شـدائد لبث فيهـا زيادة على مائة يوم، وترك زوجة وولداً، رحمه الله.

وقد تكلم فيه ابن تغري بردي، وعرَّض به ابن فهد المكي، ولعل ذلك لأنه لم يستمر على سَنَن أبيه في العلم، وفرَّط في تصانيفه. وأنصفه السخاوي فقال: «وكان حسن الشكالة، متكرماً على عياله، قلَّ أن يكون في معناه من نظرائه مثله». وفي موضع آخر قال: «وكان حسن الشكالة، قوي

النفس، شهماً متكرماً على عياله». لكنه انتقده لتفريطه في مصنفات أبيه، فقال: «لكن عفا الله عنه في من كان أولى به الحرص على بقائه من تصانيف أبيه وغيرها مما كتبه بخطه».

### حفيده على بن محمد بن أحمد ابن حجر:

رزق الله أبا المعالي محمداً ابناً سمّاه «علياً»، وكان مولده في ذي القعدة سنة (٨٣٩هـ)(١)، وأحضر مجلس جده، وتردد إليه بعض الفقهاء للتعليم وغيره.

### وأما سبط ابن حجر (٢):

فهو يوسف بن شاهين الكركي، أبو المحاسن جمال الدين، الفقيه المحدث المؤرخ، من أهل القاهرة.

ولـد ليلة الاثنين ثامن ربيع الأول سنة (٨٢٨هـ)، وسمع على جـده أبـي أمه ــ الحافظ ابن حجر ــ كثيراً، وعلى جماعة من الأعيان، وأمعن في الطلب، ودار على الشيوخ، وكتب «الأجزاء» و «الطباق».

وصنف مصنفات منها: «رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ» ذيل على تذكرة الحفاظ للذهبي، و«المنتجب بشرح المنتخب» للعلاء التركماني، في علوم الحديث. و «المجمع النفيس بمعجم أتباع ابن إدريس» في طبقات الشافعية، أربع مجلدات. و «الفوائد الوفية بترتيب طبقات الصوفية»، و «النجوم الزاهرة بأخبار قضاة مصر والقاهرة»، و «منحة الكرام بشرح بلوغ المرام»، وغير ذلك.

وولِي تدريس الحديث «بالبيبرسية» وغيرها عن جده، وولي مشيخة «المزهرية». وقد طار ذكره في الأفاق، وتناقلت مؤلفاته الرفاق.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر: ٨/٣٩٠.

 <sup>(</sup>۲) هو ابن بنته زين خاتون. انظر ترجمته في: نظم العقيان: ص ۱۷۹؛ البدر الطالع:
 ۲ / ۳۰۵ – ۳۰۰۰؛ الأعـــلام: ۲۳٤/۸؛ معجم المؤلفين: ۳۰٤/۱۳، فـهــرس الفهارس ۲/ ۱۱۳۹ – ۱۱۶۱.

ولم ينصفه السخاوي في «الضوء اللامع»، لا لسبب يوجب ذلك، بل لمجرد كونه كان يعترض على جده الحافظ ابن حجر أحياناً، أو يغلط في بعض الأحوال كما هو شأن البشر.

توفي يوم الأربعاء سادس عشري محرم سنة (٨٩٩هـ)، رحمه الله رحمة واسعة.

#### مصدر رزقه:

ولد ابن حجر لأبوين غنيين، فوالده كان تاجراً في مصر العتيقة، وأمه كانت من عائلة غنية موفورة الثراء، ورث عنها \_ مع أخيه لأمه \_ مالاً وفيراً (١). كذلك فإنه تعانى المتجر(٢)، وكأنه ورث ذلك عن أبيه.

وفي مثل هذا الثراء الطيب الكريم نشأ الإمام، يعيل أسرته ونفسه من ماله، وينفق في الرحلة وطلب العلم، دونما حاجة لمساعدة أحد من الناس، أو هبة من سلطان، والتي كثيراً ما يكون لها ضغط ثقيل على مواقف العالم، إلا من رحم الله، وقليل ما هم!

وعندما تقلّد المناصب العليّة والوظائف السنيَّة، التي تقاضى عليها الرواتب المجزية؛ كان ينفق ما يناله منها في وجوه الخير، حتى إنه كان لا يأكل اللحم المرتَّب له على السلطان، بل يشتري ما يأكله من ماله الخاص!

يقول السخاوي: «ولم يتفق لـه \_ رحمه الله \_ أن تنزَّل طالباً ولا صوفياً في مدرسة ولا غيرها، حتى الخشابية فإنه وإن تنزل فيها بعد موت

المبق ذكر ذلك في ترجمة أخيه لأمه عبد الرحمن بن الشهاب أحمد البكري، وأن
 أخاه مات فورثه أبوه الشهاب الذي مزَّق ذلك المال. انظر: ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن العماد في شذرات الذهب: (٢٠٠/٧)، ولعل ذلك كان في بداية حياة الحافظ، إذ إن أيامه المتأخرة لا تسمح بذلك؛ لكثرة أعماله ووظائفه ومناصبه واشتغاله بالعلم والتصنيف.

والده، فلم يقبض من معلومها شيئاً، كما قرأته بخط بعض أصحابنا. وبلغني مما يؤيد ذلك أن القاضي علم الدين قال للمباشر: ارفع من الأسماء اسم رجلين: أحدهما يحضر ولا يطالب، والآخر لا يحضر ويطالب. وحكي ذلك لصاحب الترجمة (١)، فقال: أما الأول فهو أنا، فمن الثاني؟ فقيل: السفطي».

ويزيد البقاعي على ذلك فيقول عن إمامنا أنه كان: «لا يأكل من هدايا الإخوان، ولا من مرتبات السلطان، وكان في السفر يُشترى له من ماله ما يشتهي من دجاج وغيره، وربما فني ذلك في المفاز، قَبِل البُقْسَماط(٢)، ويأكله بسكر ونحوه، ومن معه يأكلون اللحم المرتب له على السلطان، على السفرة التي يأكل عليها»(٣).

ولما ألّف المصنفات البديعة الحسنة، التي طار ذكرها في حياته، تهادتها الملوك، وأقبل عليها الأكابر، مما جرَّ عليه نفعاً مادياً طائلًا، سخَر كل ذلك \_ مع ما عنده من مال \_ في ميدان «التنزه والتعفف والتحري والاعتماد على النفس»! حتى لا يقع تحت وطأة أي شخص كان، السلطان فمن دونه. فعاش \_ رضي الله عنه وطيّب ثراه \_ في عزة المؤمن، وكرامة العالم الحقّ، الذي يحتفظ بمكانته في العلم، والقدوة الصالحة، والوقفات الباهرة، فلم يضطر إلى أن يتزلف، أو يداهن، أو يتهاون في واحد من المواقف، صغر أم كبر، إذ إن للمال سطوة، وللعالم إزاءه كبوة، نجى الله منها إمامنا ابن حجر، فكان مثال العالم العامل، يقول الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم.

\* \*

<sup>(</sup>۱) يعني ابن حجر.

<sup>(</sup>٢) اسم لنوع من الخبز، يخبز ويجفف. المعجم الوسيط: ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣) نقلًا عن تغليق التعليق: ٧٢/١؛ وابن حجر مؤرخاً: ص ١٠٣.

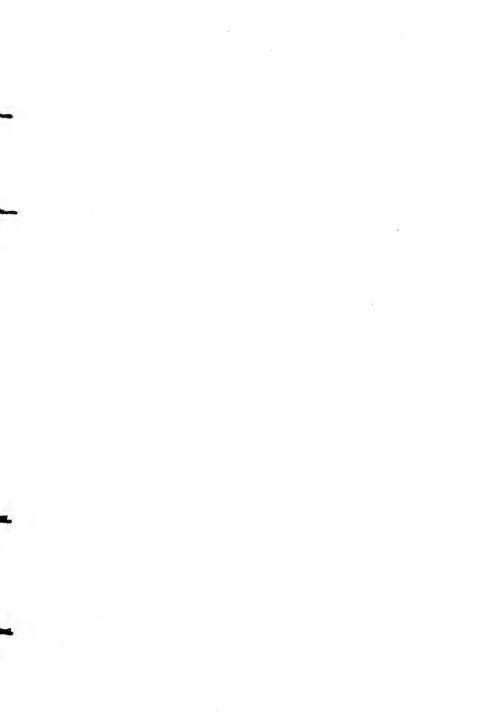

# الفَصِّــلالثالث حليتُهُ وَأَخْلاقُهُ وَعِبَادَتُهُ

# صفاته الخِّلْقية والخُلُقية(١):

اجتمع للإمام الحافظ ابن حجر من الأخلاق الرفيعة، والعلم الباهر النادر، مع حسن الطلعة، وجمال الهيئة، وكرم العشرة؛ ما جعله شامة بين العلماء، وشمساً تألقت منذ الضحى في سماء أشياحه \_ فَذَاعَ صيته، ولهجت الألسن بذكره، فرحلت إليه طلاب العلم وأئمته من الأقطار، وأجمع على الثناء عليه علماء الأمصار.

كان ـ رحمه الله تعالى ـ ربعة للقصر أقرب، أبيض اللون، منور الصورة، مليح الشكل، صبيح الوجه، كثّ اللحية أبيضها، قصير الشارب، حسن الشيبة نيرها، صحيح السمع والبصر، ثابت الأسنان نقيها، صغير الفم، قوي البنية، عالي الهمة، وفي الهامة، نحيف الجسم، فصيح اللسان، شجي الصوت، جيد الذكاء، عظيم الحذق، راوية للشعر وأيام من تقدمه ومن عاصره.

وكان خفيف المشية ولو عند إقباله على الملوك، خفيف الوضوء في تمام، سريع عقد النية، بل يعيب على من يتردد فيها، وكذا من يبالغ في

إخراج الحروف بتقطيع الكلمة. لا يتأنق في مأكله ومشربه، ولا في آنيته، ويأكل العُلْقَة (١) من الطعام، واليسير من الغذاء، لكنه كان يتقوى بالسكر، ويميل إلى قصب السكر ميلاً قوياً. وكان لا يتأنق في الرفيع من الثياب، مع بصر جيد في تفضيل ملبسه، خبيراً بأمور دينه ودنياه، قصير الثياب، حسن العمّة، ظريف العذبة، وكذا كان لا يتأنق في ألفاظه، بل يعيب على من يتقعر في كلامه.

وكان كثير الصمت إلا لضرورة، شديد الحياء، يقص شاربه وأظافره بنفسه، ويتولى غالباً حمل الإبريق للوضوء ونحوه، وصب الماء على جسده، مع وجود من يكفيه المؤنة في ذلك، لا يواجه أحداً بمكروه، مع الصدع بالحق، وقوة النفس فيه، مفشياً للسلام.

وصفه تلميذه ابن تغري بردي فقال: «وكان ـ عفا الله عنه ـ ذا شيبة نيرة، ووقار، وأبهة ومهابة، مع ما احتوى عليه من العقل والحلم والسكون، والسياسة بالأحكام، ومداراة الناس، قلَّ أن يخاطب الناس بما يُكره، بل كان يحسن لمن يسيء إليه، ويتجاوز عمن قدر عليه»(٢).

وقال تلميذه البقاعي \_ وهو ممن لازمه طويلاً \_ : «وهو أعجوبة في سرعة الفهم، في غاية الحفظ، إنه في حسن التصور له حدس يُظن أنه الكشف، وفكر كأن رقته خفي اللطف، وتأمل يرفع الأستار عن غوامض الأسرار، وصبر متين، وجَلَد مبين، وقلب على نوب الأيام ثابت، وجنان من صروف الدهر غير طائش. ما رأيت أكظم منه للغيظ، بحيث إنه لا يظهر عليه الغضب إلا نادراً، ولا أجلد على ريب الزمان، يتلقاه بصدر واسع، ويظهر البشاشة حتى يظن من لا خبرة له أنه سُرَّ بذلك!! يستعين على

<sup>(</sup>١) هي كل ما يكتفى به من العيش. وفلان لا يأكل إلَّا علقة: أي ما يمسك به نفسه. المعجم الوسيط: ص ٦٢٢.

<sup>(</sup>٢) المنهل الصافي، نقلًا عن تغليق التعليق: ١/٥٩.

الشدائد بالصبر والصلاة؛ حدث أنه كان مرة مع أصحابه فوق الأهرام، فرأوا أناساً قد أحاطوا بدوابهم وغلمانهم، فلم يشكّوا أنهم قطاع طرق، فاشتد جزع رفقته، وأما هو فقام يصلي، فكشف الأمر عن أنهم مازحون، وكفاهم الله السوء (١٠).

وقال البقاعي أيضاً: «رحلت إليه سنة أربع وثلاثين (٢)، ولم أزل ملازماً له حتى كتبت هذه الترجمة في سنة ست وأربعين؛ فأقسم بالله ما مرِت بي سنة من تلك السنين إلا رأيته ازداد تـواضعاً، على أني لم أزدد له إلاّ مهابة!! ويزيده السن وقاراً وليناً، ونفعاً لعباد الله، وبراً وصبراً على الطلبة. جنابه مأوى طلاب الفضائل والنواضل، الـذي إليه يلجؤون وعليـه يعولون، وهو من غرائب الدهر في جميع أحواله. لقد نُقلت إلينا أخبار أهل عصرنا شرقاً وغرباً، واجتمعنا بغالب أعيانهم، فلم نر من يقاربه! لا تشغله دنياه \_ على اتساعها \_ عن الاشتغال بالعلم، والإفتاء والتصنيف، والاشتغال والإسماع والتدريس، وقيام الليل، وتعرف الأخبار، ولا يشغله شيء من ذلك عن دُّنياه. ما رأيت أحداً، شيخاً ولا شابا، إلا وهو يتعجب من أحواله، ويشهد له بالبركة في أوقاته. وهو مع العلم الزايد، والتغافل عن الهفوات، في غاية اليقظة، والتثبت والحدس الصائب، والنظر الثاقب، فلا يُسْلم قياده لأحد في شيء من فنـون مكرهم، وهـو لأجل ذلـك بديع الأفعال في أحكامه وفضائله، وجميع أحواله. لا يستطيع أحد أن يعيره في شيء أصلاً، ولا أن يقرب من ذلك. لا يقبل كلام أحد في غيبة خصمه، فهو آية في حُسن القضاء، ومعرفة دسائس الناس في كلامهم، والاهتداء إلى قطع الأمور. لـ ه في المناظرة مسلك غريب، قـل أن يثبت له في ذلك أحد (٣)

<sup>(</sup>١) عنوان الزمان: ١٣٦/١؛ نقلًا عن تغليق التعليق: ٦٠/١.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$ اً أي وثمانمائة.

٣) عنوان الزمان: ١٢٣/١؛ نقلاً عن تغليق التعليق: ١٦٨/١ ــ ١٦٩.

كل ذلك مع شدة تواضعه، وحلمه وبهائه، وتحرّيه في مأكله ومشربه وملبسه، وبذله، وحسن عشرته، ومزيد مداراته، ولذيذ محاضراته، ورضي أخلاقه، وميله لأهل الفضائل، واقتفائه طرق من تقدمه من الصلحاء السادة (١).

ويضيف محدث الحجاز العلامة نجم الدين عمر بن فهد فيصف ابن حجر بأنه كان «محققاً فصيحاً، شديد الذكاء المفرط، حسن التعبير، لطيف المحاضرة، حسن الأخلاق، متين الديانة، عديم النظير، وعليه من الجلالة ما يليق به، وما لأحد بعده إلى درجته وصول، ولسان الحال يقول: هيهات أن يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيل» (٢)

ويقول فيه تلميذه أبو البركات محمد بن شهاب الدين أحمد الغزي: «وعنده من الذكاء والفطنة وصفاء القريحة ما تَحيَّرُ فيه الأبصار، وكان شكلاً حسناً، مهاباً، منور الوجه، حليماً، نظيف اللسان، نَكِتاً، طيب الرائحة، أبقاه الله تعالى للمسلمين عموماً، ولمحبيه وطلبته خصوصاً»(٣).

هذا وصف مجمل لأخلاق هذا الإمام العالم الرباني القدوة، ولقد شهدت أيام حياته ومواقفه ما يدل على صدق ما وصفه به معاصروه، من أخلاق فريدة، ومكارم نادرة، وخلال زاهرة، وشمائل باهرة.

# أما تواضعه فقد كان في الذروة:

فه و يعلم أنه لا يتواضع إلا كبير، ولا يتكبر إلا صغير، ولقد تبوأ ابن حجر في مجتمعه منزلة سامقة، بدءاً من السلطان وانتهاء بعامة الناس، حتى سأله تلميذه الأمير الفاضل تَعْرِي بَرْمَش مرة فقال: «هل رأيت مثل

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٢/ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٢٤٨.

نفسك؟ فقال: قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ (١) ».

ويذكر السخاوي «أن بعض أصحابه سأله: أنت أحفظ أم الذهبي؟ فسكت، وكان ذلك منه أيضاً تواضعاً، لأنه \_ رضي الله عنه \_ حكى لنا أنه شرب ماء زمزم لما حجّ لينال مرتبة الحافظ الذهبي. قال: ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين سنة، فوجدت من نفسي طلب المزيد على تلك المنزلة؛ فسألت رتبة أعلى منها. قال: فأرجو الله أن أنال ذلك. قلت \_ أي السخاوى \_ : قد حقق الله رجاءه، وشهد له بذلك غير واحد»(٢).

ولما تحوّل من «الكاملية» إلى «البيبرسية» لقيه أحد نزلائها قائلاً: «يا سيدي وحشت الكاملية»! فأجابه: «الكاملية مشتقة من الكمال»، يعني: ولست كاملاً(۳).

ومن جميل تواضعه إجلاله لأصحاب الفضل والعلماء، فلما قدمت عليه عائشة ابنة إبراهيم بن خليل الشَّرائحي \_ وهي ممن قرأ عليهم «أكرمها وأجلسها على بساطه الذي يصلي عليه، لكونها من بيت الحديث»(٤).

#### ضبطه لسانه وحلمه وكظمه غيظه:

بالعلم والحلم اشتهرت فقل لنا هل أنت أحمد عصرنا أم أحنف(°) بهذا وصفه أديب عصره شمس الدين النواجي(٦)، وحُقَّ لابن حجر

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ١٠٦؛ والآية في سورة النجم رقم (٣٢).

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر مؤرخاً: ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) الجواهر والدرر: ص ١٢١.

<sup>(</sup>٥) هو الأحنف بن قيس، ويضرب به المثل في الحلم.

<sup>(</sup>٦) هـو محمـد بن حسن بن علي النواجي، ولـد سنة (٨٧٨هـ) بنواج ــ من أعمـال الغربية بمصر ــ، تفقه وعني بالأدب ففاق أهل عصره، توفي سنة (٨٥٩هـ). وقـد أورد له السخاوي جملة كثيرة من المدائح في ابن حجر، ص ٤٣٧ ــ ٤٦٠.

أن يوصف بهذا، فلقد كان \_ رحمه الله \_ كاظماً للغيظ، لا يظهر عليه الغضب إلا نادراً، جلداً على ريب الزمان، متلقياً له بصدره (١)، متمثلاً قوله سبحانه: ﴿والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحبّ المحسنين (١).

● من ذلك أن بعض خصومه عقّب على كتابه «المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس»، في تصنيف جمعه، وبالغ في ذكره بألفاظ لا يقابله عليها إلا الذي أنطقه بها، فاطلع ابن حجر على ذلك، فكتب عليه ما نصه: «لا شكوى إلا إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله!! واشتمل هذا التصنيف على نسبة مصنف الأصل(٣) إلى أشياء نسبه المعترض عليها إليها، لا تجتمع في آدمي \_ فيما يغلب على الظن \_ فلله الأمر». وسردها في نحو خمسين صفحة خارجة عن السب والدعاء عليه، وكذا سبّ ولده والدعاء عليه، فلم يتعرض ابن حجر له بلفظة فاحشة، ولا بكلمة سوء، ولا تشاغل بردّها، بل وكل الأمر إلى من يجازي المسيء، ولا يضيع أجر من أحسن عملاً.

وكان بعض الشعراء قد عاون في المصنَّف \_ المشار إليه \_ على الرغم من وصل ابن حجر له، وبالغ في هجوه! فما احتمل أتباعُ ابن حجر وولدُه، وأمروا بإحضاره، فأُحضِر، فبلغ الإمام ابن حجر ذلك، فتغيَّظ عليهم، وأمرهم بصرفه مكرماً، بعد أن أنعم عليه بشيء من الدنيا، وضُبط ما يحصل له منه فكان ألف درهم كل شهر!!

● وذهب يـوماً إلى مـدرسته لإلقاء درسه \_ على جـاري عادتـه \_ فـوقف من وراء الشبـاك معتـوه يسمى «العـربـانـي»، وابن حـجـر في «المنكوتمريـة» في تلامـذته، فأخذ المعتـوه في السب الفاحش، والألفاظ

<sup>(</sup>١) عنوان الزمان: ١/٥٥؛ نقلًا عن ابن حجر مؤرخاً: ص ١٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) أي ابن حجر.

القبيحة، فقال الإمام: نقوم إلى أن يفرغ أو يروح. ونهض فدخل من باب الخلوة، ورد بابها يسيراً، فترك المعتوه الشباك وانصرف، فظن ابن حجر توجهه بالكلية، ففتح باب الخلوة ووقف، وإذا بالمعتوه قد أقبل من باب المدرسة، وزاد على ما كان عليه، فقال: ما بقي إلا الانصراف، وأغلق الباب وترك المخبول فيما هو فيه ساعة، ولم يمكن \_ مع كل هذا \_ أحداً من التعرض له، بل سمع به تلك الليلة وقد أمسكه بعضهم بأعوان الوالي \_ لا لهذا السبب \_ فأرسل إليه وأطلقه!!

● واجتاز يوماً في طائفة من جماعته بباب «جامع الغمري»، فبدت من شخص وقف ببابه \_ يـوصف بالجـذب \_ كلمات فيهـا: «عمائم كالأبراج، وأكمام كالأخراج، والعلم عند الله»! فرام بعض جماعته منه تعزيره بالحبس ونحوه، فامتنع قائلاً: هذا مجذوب يسلم له حاله(١).

وأصابه أضعاف ذلك من المنافسين له على المنصب، الذين نازعوه مكانته العلمية وهم دونه بمراتب، أو حسدوه على وظائفه وشقّ عليهم أن لا يكونوا هم المستأثرين بها، مما سنذكره خلال هذا البحث إن شاء الله تعالى.

ولقـد أحسن الأديب برهـان الدين المليجي وهـو يصف تلك الخلال الكريمة في هذا الإمام القَرْم السيد الماجد، فيقول(٢):

خَفَضَتْ منَاقَبَ أَحِنْ أَخُلاقُه كَمْ عَثْرةٍ رُفعت إليه أَقَالَها وعنِ الجفاةِ الحلمُ منه عادة دهراً يرى أفعالَها (٣) أَفْعَى لَها يبا سيّداً منح العفاة نواله وَمَحَا بهَدْي المكرماتِ ضَلاَلها أنتَ الوفيُ بهمةٍ في أمّةٍ ركناً عظيماً ماحياً ما اغتالَها

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر، نقلاً عن ابن حجر مؤرخاً: ص ١٠١ ــ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٣٢٧؛ فتح الباري ١٣/٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) أفعالها: جمع فعل، وأفعى: هي الحية.

# ● ورعه ومراقبته وتحرّيه في مأكله ومشربه وملبسه:

لقد بلغ الإمام من التورع والتحري والتحوّط والتوقّي أوجاً سامقاً، وابتعد عن الشبهات فلم تطمع أن تحوم حول حماه، فكان يتحرى في وظائفه ما هو أدنى إلى الحلال ليأكل من معاليمها، كما كان يتعفف عن تعاطي معلوم الخطابة بالقلعة أيام قضائه، بسبب ضعف الوقف. بل بلغ أعلى من ذلك، فيما يحدث به ولي الدين العراقي فيقول: «وكان حسن الشكالة، حمولاً، كثير الصدقات، متحرياً. ولما كان بحلب صحبة السلطان، كان له راتب لحم، يؤتى به إليه كل يوم من السلطان، فكان لا يأكله، ويشتري لحماً، وعلى وجهه نور السنة»(۱).

«ولا يتناول شيئاً مما يهدى لبيته، وإذا ما اضطر إلى الحضور في الولائم والمهمات ونحوها \_ مما الغالب على أربابها عدم التوقي \_ يوهم أنه يأكل، وربما أعطى هذا وهذا، ممن يكون جالساً على السماط من الأتباع ونحوهم مما بين يديه، بحيث يُسرّ صاحب المهم \_ غالباً \_ أما هو فلا يُدْخِل في جوفه من ذلك شيئاً البتة»(٣).

«وكان يعطي خادمه ما يشتري به له شيئاً من المأكل، ويوصيه أن لا يكلف البائع لأكثر مما يعطيه باختياره. ويسأله مع ذلك عن مصدر أكلته، فإذا ما نسي السؤال، واستطاب الأكل منه \_ ظناً منه أنه مما جرت العادة بأكله \_ يلقي الله في خاطره السؤال عنه قبل تمام أكله، فإذا ما ذكرت له جهته التي لا يحب الأكل منها؛ استدعى بطست وقال: أفعل كما فعل أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ ثم يتقيأ ما في بطنه (3).

<sup>(</sup>١) في الجواهر: «عن الردى أنصالها»، والذي أثبتناه من «الفتح».

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر، نقلًا عن تغليق التعليق: ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٣) و (٤) الجواهر والدرر، نقلاً عن ابن حجر مؤرخاً: ص ١٠٣.

● • وكان جواداً كريماً كثير البر مواظباً على الصدقات:

يـذكر تقي الـدين المَقْريـزي «أنه شـاهده يهب ــ وهـو صبي ــ امـرأً المائتي درهم الفضة دفعة واحدة»(١).

وكان يعطي بعض جماعته مالاً جزيلاً ليفرقه على طلبته ونحوهم، ويدفع هو لجماعة آخرين. كما كان يجتمع عنده الفقراء في يوم من السنة معلوم، فيتولى \_ غالباً \_ بنفسه التفرقة عليهم، أو بحضوره. ويتفقد أناساً من المعتبرين في العلم وغيرهم، بالإرسال إلى محالهم، ويتفقد ل \_ كذلك \_ في كل قليل المحابيس، ويصالح عنهم من ماله، ويحسن للفقراء من الجيران، ويشتري في رمضان عسلاً وسكراً تفرق على الناس، توسعة في نفقة الشهر، وفي العيد الزبيب وغيره. وفي عيد الأضحى يرسل بالضحايا إلى الفقراء والمحتاجين، أو يفرق فيهم ما يساوي مائة دينار. ويبالغ في إخفاء كل هذا نشداناً لحصول صدقة السر(٢).

وما أروع وأبرع قول النواجي إذ يصف ابن حجر في هذا، فيقول(٣):

بظهر غيب له ومَشْهَدُ إنْ وعدَ المرءَ أو توعَدْ لمن أتى سائلاً إلى الغَدْ(٤) قصر عن نيلها وفَنَدُدْ(٥) عنهُ حديثُ الكرام يُسْنَدُ من الطريقين عنه يُورَدْ له مع الله حسن حال في ما مشله في وفياً وحلم ولي ولي وفياً وحلم ولي ولي ندى وعلم في راحية أتعبث حسوداً يما عَمرك الله أمَّ حَبْراً وارْو نَدى راحتيه بَحْراً

<sup>(</sup>١) تغليق التعليق: ١٧٤/١ \_ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر، نقلًا عن ابن حجر مؤرخًا: ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٤٤٢ ــ ٤٤٣؛ فتح الباري: ٥٦١/١٣.

<sup>(</sup>٤) في الجواهر: «إلى غد»، وما أثبتناه من «الفتح».

<sup>(</sup>٥) التفنيد: اللوم وتضعيف الرأي.

فبابُهُ للوفودِ مَلْجَا ومالُه للعفاةِ مُرْصَدْ لاعيبَ في جودِهِ سوى أَنَّ شَمْلَ أموالهِ مُبَدَّدْ

### تعبده وتبتله وتلاوته القرآن:

ولقد زان كلَّ تلك الخلال الفريدة والخصال المجيدة ملازمته العبادة، حتى صار مثلًا يقتدى به، فلقد كان قواماً بالليل متهجداً، حتى في حال سفره وترحاله واشتداد المرض به، إلى أن عجز عن ذلك تماماً، لا يترك جمعة ولا جماعة إلاَّ قهراً عنه، كثير الصوم، حريصاً على عدم تخلية وقته من العبادة.

وقد شهد له بذلك قاضي القضاة الحنفية أبو الفضل ابن الشحنة فقال: «ورافقته في بعض الأسفار، فرأيته يقوم الليل»(١).

وأكثر من الحج إلى بيت الله الحرام: فقدم الحجاز ـ طفلاً \_ مع والده، وجاور هناك. كذلك وفد \_ وكان حدثاً \_ صحبة وصيه الزكي الخروبي، وجاور بمكة سنة (٧٨٤هـ) (٢). وفي سنة (٠٠٨هـ) حج حجة الإسلام، كما حج سنة (٥٠٨هـ)، وكانت الوقفة الجمعة، وجاور بعض سنة (٢٠٨هـ). ثم أتيحت له فرصة السفر إلى الديار المقدسة سنة (٨١٥هـ) فحج أيضاً. وكانت آخر حجة له في سنة (٨٢٤هـ)، ومعه صهره محب الدين ابن الأشقر، وقريبه الزين شعبان، وكانت الوقفة الجمعة كذلك. وكان مقيماً في هذه المرة «بالمدرسة الأفضلية»، أنزله بها قاضي مكة المحب ابن ظهيرة (٣).

وكان كثير الذكر والتسبيح والاستغفار، يروي السخاوي قائلًا:

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٩١؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ٤١؛ تغليق التعليق: ١/٩٠ ــ ٩٠/١

«وتوجه مرة هو وصهره القاضي محب الدين ابن الأشقر في السماسم بالخانقاه، فأخرج من جيبه مصحفاً حمائلياً، وشرع في التلاوة فيه. وكان ورحمه الله \_ إذا جلس مع الجماعة بعد العشاء وغيرها للمذاكرة، تكون السبحة داخل كمّه بحيث لا يراها أحد، ويستمر مديرها وهو يسبّح، أو يذكر غالب جلوسه، وربما تسقط من كمّه، فيتأثر لذلك رغبة في إخفائه»(١).

ولقد عبر عن ذلك العلامة عبد السلام بن أحمد البغدادي، فقال فيه (٢):

ويا قائماً في الليل يُحييه قانتاً بـذكـر وقـرآنٍ يصلّي ويخشـعُ وقـال:

ومُحييَ السُّنَّة الشهباء مُذْ دَرَسَتْ يُقَطِّع الليلَ تسبيحاً وأوْرادَا

فكان القرآن العظيم أنيسه في ليله، وجليسه في خلوته، يتلوه ويذرف الدموع، لأنه يعلم ما تحمله كلماته من معان، وما تنطوي عليه آياته من مواعظ وزواجر، فيخشى الله حقّ الخشية، و ﴿إِنَّمَا يَخْشَى الله منْ عبادِهِ العلماءُ ﴾. ولقد أحسن النواجي وهو يصف الإمام فيقول (٣):

وَلَـهُ إِذَا سَـدَلَ البَطْلامُ رُواقَـه عينٌ مسهَّدةً ودمع يـذرفُ فَـأَلذُ مـا يُتلى عليهِ كـلامُ خا لِقِـهِ وأشْهى مـا إليـهِ المُصحفُ

# ● • صدق سريرته، وإخلاص نيته، واتفاقاته:

فلا غرو أن تكون سريرة هذا العالم الرباني طيبة طاهرة، ونيته صادقة، لربها خالصة، فتآخى المخبر مع المظهر، فأنجبا رجلًا فذاً نادراً قلً أن يجود الزمان بمثله.

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ١١١.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق: ص ۳۹۲ \_ ۳۹۳.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٤٣٨.

يقول السخاوي: «اتفق أنه جاء للقراءة على الجمال الحِلاوي(١) في «مسند أحمد» \_ على عادته \_ فوجده مريضاً، فطلع هو والجماعة لعيادته، فأذن له الشيخ في القراءة، فشرع، ففي الحال مرّ حديث أبي سعيد \_ رضي الله عنه \_ في رُقْية جبريل عليه السلام، قال شيخنا: فوضعت يدي عليه في حال القراءة، ونويت رُقْيتُه، فاتفق أنه شفي، حتى نزل للجماعة في الميعاد الثاني معافى»(١).

«وكان ينظر في ليلة الأحد ثاني عشر جمادى الأولى سنة أربع وأربعين في «دُمْية القصر» للبَاخَرْزِي، فمرَّ في ترجمة المظفَّر بن علي أن له هـذه الأبيات في الرثاء، وهي:

بلاني الزمان ولا ذنب لي بلى إن بلواه للأنبل وأعظم ما ساءني صَرْفُهُ وفاة أبي يوسف الحنبلي سراج العلوم ولكن خَفَا وثوب الجمال ولكن بلي

قال شيخنا: فتعجبت من ذلك، ووقع في نفسي أن قاضي الحنابلة المحب أحمد بن نصر الله البغدادي يموت بعد ثلاثة أيام بعدد الأبيات \_ وكان متوعكاً \_ فكان كذلك (٣)!

#### ● حبه للسنة وتعصبه لها:

وكان \_ رحمه الله \_ معظماً لجناب الرسول رضي محترماً لسنته، متبعاً لِهَدْيه، مدافعاً عن أحاديثه، منكراً للبدع، شديد الوطأة على المجترئين على حدود الله.

 <sup>(</sup>١) هـو أبـو المعـالي عبـد الله بن عمـر الحـلاوي، ولـد سنـة (٧٢٨هـ)، وتـوفي سنـة
 (٦٠٨هـ)، ترجم له الحافظ في «معجم شيوخه»، وذكر أنه قرأ عليه «مسند أحمـد» جميعه.

 <sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ١١٥. والمراد بقوله: «قال شيخنا» هـو ابن حجر،
 باطراد.

يقول في مقدمة كتابه «القول المسدَّد»: «أما بعد: فقد رأيتُ أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعضُ أهل الحديث أنها موضوعة، وهي في المسند الشهير للإمام الكبير أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، إمام أهل الحديث في القديم والحديث، والمطَّلع على خفاياه المثير لخباياه. عصبيةً مني لا تخل بدين ولا مروءة، وحميةً للسنة لا تعدُّ بحمد الله من حمية الجاهلية؛ بل هي ذبّ عن هذا المصنف العظيم، الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم، وجعله إمامهم حجةً يرجع إليه، ويعول عند الاختلاف عليه»(١).

وقال وهو يتكلم عن «الخمر من العنب وغيره»: «والمجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتد فإنه يحرم تناول قليله وكثيره، بالاتفاق. وحكى ابن قتيبة عن قوم من مجًان أهل الكلام أن النهي عنها للكراهة، وهو قول مهجور لا يلتفت إلى قائله» (٢٠).

ومن حبه للسنة والتزامه بها إنكاره للبدع التي تعاند ما جاء عن رسول الله على ومن ذلك قوله: «من البدع المنكرة ما أحدث في هذا النرمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يسريد الصيام؛ زعماً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس. وقد جرَّهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت، زعموا!! فأخروا الفطر، وعجَّلوا السحور، وخالفوا السنة، فلذلك قلّ عنهم الخير، وكثر فيهم الشرّ، والله المستعان» (٣).

● ومن أخلاقه التي يجب أن يتصف بها كل عالم \_ بـل كــل

<sup>(</sup>١) القول المسدد: ص ٣١ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١٠/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١٩٩/٤.

# مسلم \_ موضوعيته، وإنصافه في البحث، وعدم التعصب:

فلقد كان ابن حجر سلفياً في ثقافته وعلومه، سبّاقاً لعصره في التحرر والتحرز من التعصب الذي كثيراً ما أهلك العلماء؛ فكان حال تلبّسه في القضاء وغيره من المناصب، وفي بحوثه وتقريراته، وترجيحاته وردوده يتحرز عن الانقياد للخطأ مهما كان مصدره رفيعاً، ميالاً إلى الحق بل والمعاداة فيه (١)، كما سيمر بنا من ذلك الكثير إن شاء الله.

ومن هذا القبيل أمانته في النقل والانتساب إلى المصادر: فهو ينقل من أقوال الأئمة وكتب العلماء ممن سبقه، ويعزو ذلك إلى صاحبه، ويحصره بدءاً ونهاية فيقول مثلاً: «قال فلان... انتهى». بل وينعى على العلماء ممن يبتر كلام غيره، أو يأخذه ولا يعزوه إلى صاحبه، وكتبه طافحة بذلك. وقد صحّ عن سفيان الثوري أنه قال ما معناه: «نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشُكره، وأن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكُفْره»(٢).

ومن عظیم أخلاقه أنه كثیراً ما یشكر الله إذا وفّق لحل إشكال
 اعتاص على العلماء، أو تحریر مسألة غامضة:

من ذلك أنه حرر اسم السائل في حديث «قلت: وما اليمين الغموس»؟ فقال رحمه الله \_ بعد أن ساق الدليل \_ : «فظهر أن السائل عن ذلك: فراس، والمسؤول: الشعبي، وهو عامر، فلله الحمد على ما أنعم، ثم لله الحمد، ثم لله الحمد؛ فإني لم أر من تحرر له ذلك من الشرّاح»(٣).

ويتمنى حسن الخاتمة: ويفصح عن ذلك حيث وجد مناسبة لذلك،

<sup>(</sup>١) انظر: ابن حجر مؤرخاً: ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١١/٥٥٦.

فتراه يعلق على حديث عمر رضي الله عنه: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك على ، فيقول: «وفيه إشارة إلى حسن الختام، فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنى، وأن يعين على ختم هذا الشرح، ويرفعنا به إلى المحلّ الأسنى، إنه على كل شيء قدير»(١).

وفي موضع آخر يقول \_ معلقاً على حديث العمل في العشر الأواخر من رمضان \_ : «وفي الحديث الحرص على مداومة القيام في العشر الأخير، إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة، ختم الله لنا بخير، آمين»(٢).

تلك ومضات مضيئة أبنًا فيها عن بعض جوانب شخصية هذا الإمام العَلَم، والذي تجلت فيه مكارم أخلاق الإسلام في أبهى معانيها، وصفات العلماء في أسمى وأرقى مبانيها. فلا عجب أن أحبته الخاصة والعامة، حتى قال فيه أبو الفضل ابن الشحنة: «وكان رقيق الطبع ظريفاً، حسن الهمة، له نورانية ووقع في النفوس، ومحبة في القلوب»(٣).

وقال الشيخ العلامة أبو الطيب أحمد بن محمد الحجازي(٤):

في صبحهم والمساءِ لكم بطول البقاءِ حقّاً بغير مِراءِ والطُفْ به في القضاءِ<sup>(٥)</sup> وللإمام ابتهالُ لربّهم بدعاءِ وليس فيهم مُراءِ أعِنْهُ ياخير عونٍ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱۰۱،۱۰۰،۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٢٧٠/٤.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) ولد في القاهرة سنة (٩٧٩هـ)، ودرس على علماء عصره، ولازم ابن جماعة وولي المدين العراقي وغيرهما. وأقبل على الأدب حتى غلب عليه، وطارح الأدباء، وكان ممن طارحه ابن حجر، وكان كثير الميل إليه. توفي (٨٧٥هـ).

 <sup>(</sup>٥) الجواهر والدرر: ص ٣٥٤ ـ ٥٥٥.

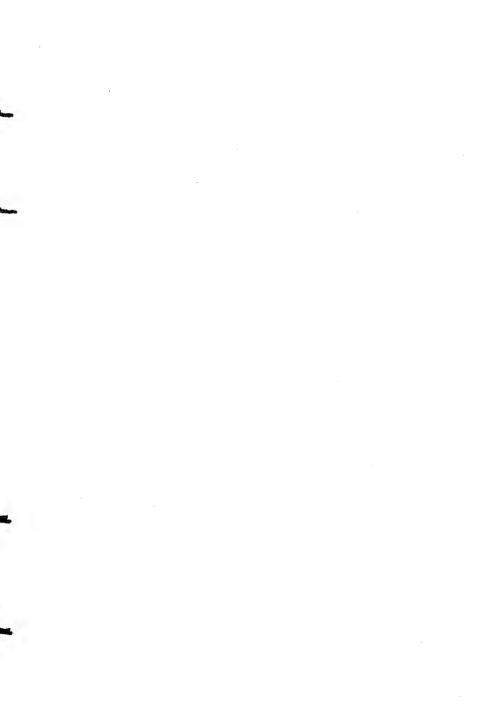

# الفَصَّـل الرابع نَشْأَتُهُ وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ وَرَحَلاتُهُ

# نشأته وطلبه للعلم:

فَقَدَ ابن حجر والديه وعمره أربع سنوات: فأبوه مات في رجب سنة (٧٧٧هـ)، وأمه ماتت قبل ذلك وهو طفل. وكان والده قبل وفاته أوصى بولده كبير التجار أبا بكر محمد بن علي بن أحمد الخروبي (١)، فقام بأمره أحسن قيام. وكذا أسند وصيته للشيخ شمس الدين ابن القطان، لاختصاصه به.

فنشأ \_ رضي الله عنه \_ يتيماً، في غاية العفة والصيانة والرياسة في كنف الزكي الخروبي إلى أن مات، وقد راهق، لم يعرف له صبوة، ولم تُضبط عنه زلَّة (٢).

ولم يألُ الزكي الخروبي جهداً في رعايته، والعناية بتعليمه، فكان يستصحبه معه عند مجاورته بمكة، وأدخله «المكتب» بعد أن أكمل خمس سنوات. «وممن قرأ عنده في المكتب شمس الدين ابن العلاف ـ الذي ولي حسبة مصر وقتاً \_ وشمس الدين الأطروش. لكن لم يكمل حفظ القرآن العظيم إلاً عند فقيهه ومؤدّبه الفقيه شارح «مختصر التبريزي»

<sup>(</sup>۱) همو أبو بكر محمد بن علي، زكي المدين الخروبي، حياته (۷۲۵ ــ ۷۸۷هـ)، تعانى الرئاسة، وعظم قدره في الدولة، وكان جواداً ممدحاً، حجَّ غير مرة، وجاور، وكان يحفظ القرآن ويجوَّده.

 <sup>(</sup>۲) الجواهر والدرر: ص ٦١، ٦٢؛ ذيول تذكرة الحفاظ: ص ٣٢٦؛ شذرات الذهب: ٧٧٠/٧.

صدر الدين محمد بن محمد بن عبد الرزاق السَّفْطي المقرىء، أكمله ولـه تسع سنين» (١).

ولما أكمل اثنتي عشرة سنة صلى بالناس التراويح \_ على جاري العادة \_ بمكة بالمسجد الحرام، سنة (٧٨٥هـ)! حيث إن وصيّه الزكي الخروبي كان قد حج في سنة أربع وثمانين، واستصحب ابن حجر معه، وكانت وقفة الجمعة، فحجّا، وجاورا، وصلى بالناس في سنة خمس وثمانين وسبعمائة (٢).

وكان لوصية الخروبي فضل كبير في تهيئة الجو المناسب له، للإقبال على الاشتغال بالعلم، وتوجيهه للأئمة الذين يأخذ عنهم. فسمع إذ ذاك بمكة على الشيخ عفيف البدين عبد الله بن محمد بن محمد النشاوري (٣) ثم المكي \_ اتفاقاً بغير قصد ولا طلب \_ غالب «صحيح البخاري» وهو أول شيخ سمع عليه الحديث، وذلك بقراءة شهاب الدين أحمد بن محمد الحريري، عرف بالسيلاوي (٤). وكان محل السماع تحت سكن الخروبي المذكور، في البيت الذي بباب الصفا، على يمنة الخارج إلى الصفا. وبالبيت المذكور شباك يطل على المسجد الحرام، ويشاهِد مَنْ يجلس فيه الكعبة والركن الأسود. فكان المستمع والقارىء يجلسان عند الشباك المذكور، وكان يجلس فيها مؤدب صاحب الترجمة، ومن يدرس معه (٥).

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٦٢؛ البدر الطالع: ٨٨/١؛ شذرات الذهب: ٧٠٠/٧.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٦٣؛ ذيول التذكرة: ص ٣٢٧.

 <sup>(</sup>٣) ولد سنة (٧٠٥هـ)، وتوفي سنة (٧٩٥هـ)، حـدث بالكثير، وسمع عليه ابن حجر «صحيح البخاري» سنة (٧٨٥هـ). شذرات الذهب: ٣١٣/٦.

<sup>(</sup>٤) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن رضوان الحريري المعشقي، المعروف بالسلاوي حياته (٧٣٨ – ١٨٨هـ)، سمع من ابن رافع وابن كثير وغيرهما، وقرأ «الصحيح» مراراً على عدة مشايخ.

<sup>(</sup>٥) الجواهر والدرر: ص ٦٣؛ ذيول التذكرة: ص ٣٢٦.

كما بحث في مجاورته تلك \_ سنة ٧٨٥هـ \_ على القاضي الحافظ جمال الدين أبي حامد محمد بن عبد الله بن ظَهِيرة المكي في «كتاب عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني المقدسي. قال ابن حجر: «وكان يعجبني سمته». فكان أول شيخ بحث عليه في فقه الحديث، ثم كان أول شيخ سمع الحديث بقراءته بمصر بعد ذلك(١).

وهكذا كان ابتداء الطلب عند إمامنا سنة (٥٨٧هـ) وهو في الثانية عشرة من عمره، ثم عاد صحبة وصيه الزكي الخروبي إلى مصر، ووصلها سنة (٧٨٦هـ)، وأقبل على الاشتغال، فجد واجتهد، فحفظ كتباً من مختصرات العلوم، مثل: «عمدة الأحكام»(٢) و «الحاوي الصغير»(٣) للقزويني، و«مختصر ابن الحاجب»(٤) في الأصول، و «ملحة الإعراب»(٥) للحريري، و «منهاج الوصول»(١) للبيضاوي، و «ألفية الحديث» للعراقي،

 <sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٦٤ ـ ٦٥؛ ذيول التـذكرة: ص ٣٢٦ ـ ٣٢٧؛ التنبيــه والإيقاظ: ص ٤٦٦ ـ ٣٢٠؛ التنبيــه

 <sup>(</sup>٢) هو «العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام» لابن سرور الجماعيلي المقدسي (ت ٢٠٠هـ).

 <sup>(</sup>٣) هو في فروع الشافعية للفقيه الإمام عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني، نجم الدين
 (ت ٦٦٥هـ). انظر: طبقات الشافعية:٢/٧٣١، الأعلام: ٣١/٤.

<sup>(</sup>٤) هـو مختصر كـتـاب دمنتهى السول والأمـل في علمي الأصـول والجـدل، كـلاهمـا لأبـي عمـرو ابن الحاجب، الفقيه المـالكي (٥٧٠ ــ ٦٤٦هـ)، كـان أبـوه حـاجبـاً فعرف به، الأعلام: ٢١١/٤.

 <sup>(</sup>٥) هي منظومة في النحو للقاسم بن علي بن محمد، أبي محمد الحريري الأديب الكبير، صاحب (المقامات الحريرية) حياته (٤٤٦ ـ ١٦٥هـ). الأعلام: ٥/١٧٧.

 <sup>(</sup>٦) هو «منهاج الـوصول إلى علم الأصـول» للعلامة القاضي المفسـر عيد الله بن عمـر
البيضاوي، المولود بالمدينة البيضاء بفارس قـرب شيراز. (ت ١٨٥هـ). الأعـلام:
 ١١٠/٤.

و «ألفية ابن مالك» في النحو، و «التنبيه» في فروع الشافعية للشيرازي، وغيرها(١).

وقد ظهرت عليه أمارات النجابة، وعلامات التفوق؛ مما يرهص بمستقبل علمي باهر ينتظره، فإنه رزق حافظة قوية، وذاكرة واعية، وحسن استحضار عجيب.

وكان سريع الحفظ «بحيث كان يحفظ كل يوم نصف حزب، وبلغ من أمره في ذلك أنه حفظ سورة مريم في يوم واحد، وأنه كان في أكثر الأيام يصحح الصفحة من «الحاوي الصغير»، ثم يقرؤها تأملاً مرة أخرى، ثم يعرضها في الثالثة حفظاً!! ولم يكن \_ رحمه الله تعالى \_ حفظه الدرس على طريقة الأطفال، بل كان حفظه تأملاً \_ كما سمعت ذلك من لفظه مراراً \_ على طريقة الأذكياء في ذلك غالباً» (٢).

و «إذا مرّ بشيء في المطالعة، فإن كان له غـرض في حفظه ألقى إليــه باله، وصرف نحوه همته؛ فيحفظه، وإلاّ فلا»(٣).

وقرأ القرآن تجويداً على الشهاب أحمد بن محمد ابن الفقيه على الخيوطي، ثم على الصدر سليمان بن عبد الناصر الإبشيطي شيئاً من العلم في السنة التي قدم فيها من مكة (٤).

ويبدو أن وفاة وصيّه الزكي الخروبي سنة (٧٨٧هـ) كانت سبباً في فتور عزمه عن الاشتغال مدة ثلاث سنوات، من أجل أنه لم يكن له من يحثه على ذلك(٥). فلم يشتغل إلَّا بعد استكمال سبع عشرة سنة، فلازم وصيّه

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٦٤؛ البدر الطالع: ١/٨٨.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٦٤؛ ذيول التذكرة: ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) عنوان الزمان: ٩٢/١، نقلًا عن تغليق التعليق: ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٤) الجواهر والدرر: ص ٦٥.

<sup>(</sup>٥) الجواهر والدرر: ص ٦٥؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ٢٤.

العلامة شمس الدين ابن القطان، فحضر درسه في الفقه وأصوله والعربية والحساب، وغيرها، وقرأ عليه شيئاً كثيراً من «الحاوي الصغير»، وأجاز لـه هذا مع كون ابن حجر لم يحمد تصرفه في تركته(١).

ولم تخلُ هذه الفترة \_ التي انتقل فيها ابن حجر من وصي إلى وصي \_ من فائدة، بل اشتغل بطلب ما غلب على العادة طلبه، من أصل وفرع ولغة ونحوها، وطاف على شيوخ الدراية.

وبعد ذلك حُبب إليه النظر في التواريخ وأيام الناس، حتى إنه كان يستأجرها ممن هي عنده، فعلق بـذهنه الصافي الرائق شيء كثير من أحوال الرواة. وممن رغّبه في ذلك البدر البَشْتَكي (٢)، وأعانه عليه بإعارة «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني، وغيره (٣).

وكذا سمع من الصلاح أبي علي محمد بن محمد بن عبد الكريم الزفتاوي «صحيح البخاري»، بقراءة ولي الدين محمد بن أحمد التزمنتي، ومن أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد الغزي، ومن نجم الدين عبد الرحمن بن رزين غالب «صحيح البخاري» بقراءة الجمال أبي حامد ابن ظهيرة (٤).

«ونظر في فنون الأدب من أثناء سنة (٧٩٧هـ) فضاق فيها، حتى كـان لا يسمع شعراً إلاً ويستحضر من أين أخذه الناظم. وتولَّع بذلـك، وما زال

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٦٥.

 <sup>(</sup>۲) نسبة إلى «خانقاه بشتك»، وكان أحد صوفيتها، وهو محمد بن إبراهيم بن محمد،
 أبو البقاء الدمشقي الأصل، تعانى الأدب ومهر فيه، ولد وتوفي بالقاهرة (٧٤٨ ــ ٨٣٠هـ). الأعلام: ٥/٥٠٠؛ شذرات الذهب: ١٩٥٧.

 <sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٦٥ ــ ٦٦؛ شذرات الـذهب: ٢٧٠/٧؛ ابن حجر مؤرخاً:
 ص ٣٤؛ تغليق التعليق: ٨١/١.

<sup>(</sup>٤) الجواهر والدرر: ص ٦٦؛ ذيول تذكرة الحفاظ: ص ٣٢٧.

يتبعه خاطره حتى فاق فيه وساد، وطارح الأدباء، وقال الشعر الـرائق والنثر الفائق، ونظم مدائح نبوية ومقاطيع، وكتب عنه الأئمة من ذلك».

ويضيف السخاوي فيقول: «وكان \_ رحمه الله \_ عجباً في استحضار ذلك، والمذاكرة به، بحيث رأيت النواجي \_ وهو من علمت جلالته في فنون الأدب ومداومته على خدمته \_ وشيخنا صاحب الترجمة يربو عليه، حتى يقضي هو العجب من ذلك! هذا ولم ينظر من بعد القرن<sup>(۱)</sup> في كتب الفن ودواوينه إلا اتفاقاً، كما صرح هو بذلك، بل أكثر نظمه قبل سنة (٨١٦هـ). ورأيته قد كتب بخطه على بيتين في ضمن كراسة من نظم البدر البشتكي ما نصه: يا سيدي \_ أحسن الله إليكم \_ رأيت هذين البيتين بخطكم الكريم في طوق الحمامة لأبي محمد ابن حزم، فلعلكم طالعتموها ونسيتم»<sup>(۱)</sup>!!

ويصفه البقاعي فيقول: «وأول اشتغاله سنة سبع وثمانين (٣)، فعني

<sup>(</sup>١) يريد نهاية القرن الثامن الهجري.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٦٦ – ٦٧؛ ذيول تذكرة الحفاظ: ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) أخذ محقق وتغليق التعليق، في ١/ ٨١، ١٦١ - كلام البِقاعي هذا وقارنه مع أقوال السخاوي من أن ابن حجر نظر في فنون الأدب سنة (٧٩هـ)، وأن السخاوي قرأ بخط شيخه أنه بدأ اشتغاله سنة (٧٨٧هـ)، ثم رجّع السخاوي الأول - كما فهم المحقق - واستنتج المحقق من ذلك صحة رأي البقاعي لأن ابن حجر اشتغل بالحديث سنة (٧٩٣هـ) وانصرف له، ولا تكفي سنة واحدة للاشتغال بالأدب والبروز فيه؛ ولهذا وهم المحقق السخاوي!

والحق أن «المحقق» هو الواهم، لأنه خلط بين أمرين فصلهما السخاوي بما لا مجال للبس فيه، فقال: «وأما طلبه للعلم فإنه ـ رحمه الله ـ قرأ القرآن تجويداً على الشهاب أحمد بن محمد ابن الفقيه على الخيوطي. وبحث في سنة (٧٨٥هـ) \_ وهو ابن اثنتي عشرة سنة \_ في مجاورته بمكة على القاضي جمال الدين». الجواهر: ص ٦٤.

ثم قـال: «على أنني قرأت بخط صـاحب الترجمـة: وأول اشتغالي بـالعلم في سنة =

بالأدب علماً وعملًا، وما زال يتبعه خاطره حتى فاق أهل عصره، فنظم الشعر الكثير، قصائد وغيرها، فأجاد ما شاء، حتى إنه لا يُلحق في كثير من ذلك، رقة غزل، ورصانة مدح، ورقة معاني، وجلالة ألفاظ، وبراعة نكت، وتمكين قوافي، واستعمالًا للأنواع التي فصلت في علم المعاني والبيان والبديع، على أحسن وجه وأبدع أسلوب، نثره مطرب، ونظمه مرقص»(١).

وترك الانصراف للشعر سنة (٨١٦هـ)، وكان غالب ما نظمه قبل القرن التاسع، واتجه إلى ما هو أنجح له في آخرته، وأصلح وأهم لحياة المسلمين، حيث «حبَّب الله ـ عز وجل ـ إليه فن الحديث النبوي، فأقبل عليه بكليته، وأول ما طلب بنفسه في سنة (٧٩٣هـ)، لكنه لم يكثر من

السخاوي: «ونظر في فنون الأدب من أثناء سنة (١٩٧٨م)، ففاق فيها». الجواهر: ص ٦٥. ثم قال السخاوي: «ونظر في فنون الأدب من أثناء سنة (١٩٧٥م)، ففاق فيها». الجواهر: ص ٦٥، ويقول: «ولم ينظر من بعد القرن في كتب الفن ودواوينه إلا أتفاقاً، كما صرَّح هو بذلك». الجواهر: ص ٦٧. وهكذا يتضح أن بداية طلب العلم كانت سنة (١٨٥٥م) و وهذا واضح من خلال الصفحات التي ذكرناها في نشأته وطلبه للعلم للعلم وأن قول السخاوي: «لكن ما قدمته هو المعتمد» أي في بداية طلبه للعلم لا النظر في فنون الأدب. وبذا يتضح أن كلام البقاعي: «وأول اشتغاله سنة سبع وثمانين» مأخوذ من كلام ابن حجر، الذي هو مرجوح كما بين السخاوي. ومن ذلك نستنتج أن «المحقق» خلط بين أمرين: بداية طلب العلم، وبداية النظر في فنون الدب؛ فوهم جبلاً من جبال العلم، وألصق الناس بابن حجر، وهو السخاوي، ثم إن البقاعي لم يصرح بأن سنة (١٨٧هم) هي بداية النظر في فنون الأدب كما فهم المحقق. ثم من الذي قال إن ابن حجر نبغ في الأدب بسنة واحدة، وقد نص السخاوي على أنه بقي ينظر فيه حتى نهاية القرن، أي من الأدب ٢٩٧ – ١٩٠٠؛ وسنين بعد قليل أن الحافظ لم يترك كل العلوم وينصرف للحديث فقط، وإن أعطاه الصدارة.

<sup>(</sup>١) عنوان الزمان للبقاعي: ٩٣/١، نقلًا عن تغليق التعليق: ٨١/١.

الطلب إلا في سنة (٧٩٦هه)، فإنه \_ كما كتب بخطه رضي الله عنه \_:

«رُفع الحجاب، وفُتح الباب، وأقبل العزم المصمم على التحصيل، ووفِق للهداية إلى سواء السبيل». فأخذ عن مشايخ ذلك العصر وقد بقي منهم بقايا، وواصل الغدو والرواح إلى المشايخ بالبواكر والعشايا. واجتمع بعافظ العصر زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، فلازمه عشرة أعوام (١)، وتخرَّج به، وانتفع بملازمته، وقرأ عليه «الألفية وشرحها» له بحثاً، وانتهي ذلك في يوم الجمعة ثالث عشرين رمضان سنة وشرحها» له بحثاً، وانتهي ذلك في يوم الجمعة ثالث عشرين رمضان سنة (٧٩٨هه)، بمنزل المصنف «بجزيرة الفيل» على شاطىء النيل. ثم قرأ عليه «النكت على علوم الحديث لابن الصلاح» له، في مجالس آخرها في جمادى الأولى سنة تسع وتسعين» (١).

«وأكثر من التردد إلى العراقي المذكور، فقرأ عليه غير ما تقدم من الكتب الكبار والأجزاء القصار الكثير، وحمل عنه من أماليه جملة مستكثرة، واستملى عليه بعضها، وأذن له في تدريس «الألفية» و «شرحها» و «النكت على ابن الصلاح»(٣)، وسائر كتب الحديث وعلومه وإفادتها. ولقبه بالحافظ، وعظمه جداً، ونوه بذكره، وقال: إنه لرغبته في الخير غني عن الوصية، زاده الله علماً وفهماً، ووقاراً وحلماً، وسلمه حضراً وسفراً، وجمع له الخيرات زمراً»(٤).

والعراقي أول من أذن لابن حجر في التدريس في علوم الحديث، وذلك في سنة (٧٩٧هـ)(٥)، وكان طلبه على الأوضاع المتعارفة بين أهله،

<sup>(</sup>١) من سنة ٧٩٦ ــ ٨٠٦هـ، سنة وفاة العراقي .

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٦٧.

<sup>(</sup>٣) الألفية، وشرحها، والنكت، ثلاثتها لشيخه الحافظ العراقي.

 <sup>(</sup>٤) الجواهر والـدرر: ص ٧٦ ــ ٧٧؛ نظم العقيان: ص ٤٥؛ ذيول تـذكرة الحفاظ:
 ص ٣٢٨ ــ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) الجواهر والدرر: ص ٦٧.

فقرأ وسمع على مسنِدي القاهرة ومصر الكثير، فجاء في أسرع مدة. ووقع له «حديث السلفي» بالسماع المتصل عالياً، وهو أعلى ما يقع حينشذٍ من حديث السلفي. وكذا وقع له «حديث الرازي» عن ابن الشحنة، وسمع «جزء سفيان بن عيينة». وأعلى ما سمعه من الأجزاء المنشورة مطلقاً «جزء أبي الجهم العلاء بن موسى»، صاحب الليث بن سعد(١).

«وأكثر من المسموع جداً، ووصل من الكتب الكبار شيئاً كثيراً، ووجد عنده \_ رضي الله عنه \_ من النظر في التواريخ ما أعانه على معرفة الرجال في زمن يسير جداً. ولم تنسلخ تلك السنة \_ أي سنة (٧٩٦هـ) \_ حتى اتسعت معارفه فيه، وخرَّج لشيخه الإمام مسند القاهرة برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي «المائة العشارية»، فكان أول من قرأها على المخرَّجة له في جمع حافل الإمام العلامة الحافظ الناقد ولي الدين أبو زرعة ابن شيخه العراقي في سنة (٧٩٧هـ)، وكذا قرأها عليه غيره من الأعيان»(٢).

هـذا وهو في حـال الطلب، فكـان جديـراً بقول التقي ابن فهـد فيه: «وكان في حال طلبـه مفيداً في زي مستفيـد، إلى أن انفرد في الشبـوبية بين علماء زمانه، بمعرفة فنون الحديث لا سيما رجاله وما يتعلق بهم»(٣).

وهكذا فإن هذه الفترة من حياة ابن حجر، والتي تمتد من سنة (٧٧٧هـ) ــ سنة دخوله المكتب ــ حتى سنة (٧٩٦هـ) تمثل الركيزة الأولى في تكوين شخصيته العلمية، حيث أتى على ما كان سائداً في عصره من كتب ومتون؛ فأودعها ذاكرته، وبدت ساعتئذٍ إرهاصات النبوغ عليه.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٦٨.

<sup>(</sup>۲) الجواهر والدرر: ص ٦٨ \_ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٢٥٠؛ ذيول تذكرة الحفاظ: ص ٣٣٢.

وتمثل سنة (٧٩٦هـ) منعطفاً بارزاً في حياته العلمية، حيث أقبل على مرحلة منهجية من البحث والتخصص؛ فانكب على الحديث وعلومه انكباباً لا مزيد عليه، فكانت لعلومه الصدارة عنده، ولم يهمل غيره من العلوم، بل بقي على اهتمام بها، واطلاع على الأمهات فيها، والأخذ عن أعيان علمائها.

وهذا خلاف ما فهمه بعض الباحثين من قول ابن حجر: «رُفع الحجاب، وفُتح الباب، وأقبل العزم المصمم على التحصيل، ووفق للهداية إلى سواء السبيل»، من أنه انصرف بكليته إلى الحديث وعلومه.

ونحن نقرر بدون ريب ولا شك أن «علم الحديث» رواية ودراية قد تبوأ مكان الصدارة عند الإمام، وشغل معظم وقته وأكثر مؤلفاته، حتى غلب عليه؛ لكن هذا لا يعني أنه أهمل غيره من العلوم الهامة، والتي نبغ فيها، ولنا على ذلك أدلة كثيرة، منها:

١ ــ ذلك العدد الجمّ من الأئمة العلماء المتخصصين في علوم متنوعة، والذينُ أخذ عنهم ابن حجر في آن واحد، مما سيمر تفصيله.

٢ ــ الكم الهاثل والمتنوع من صنوف العلم والمعرفة التي حصلها
 في رحلاته العريضة والتي شملت: الحديث وعلومه، والفقه وأصوله،
 والتفسير والقراءات، واللغة والأدب، والتاريخ، وغيرها.

" مؤلفاته التي سطرها طيلة حياته كانت متنوعة، فمما كتب عقب سنة (٩٠٠هـ) مثلاً: الرحمة الغيثية \_ في ترجمة الليث بن سعد \_ فرغ منه سنة (٨٣٤هـ)، في التراجم. وفي سنة (٨٣٧هـ)، في التراجم. وفي التاريخ «إنباء الغمر» وقف به عند سنة (٩٥٠هـ). وفي الفقه: التلخيص الحبير فرغه سنة (٨٢٧هـ)، والدراية سنة (٨٢٧هـ)، وبلوغ المرام سنة (٨٢٨هـ).

وهذا ما يعبر عنه قول السخاوي: «كل ذلك مع اشتغاله بغيره (١) من العلوم، والمحافظة على المنطوق منها والمفهوم، كالفقه والعربية والأصول، وغيرها من العلم المنقول والمعقول» (٢).

وقول البِقاعي: «فأطلق عنان عزمه نحو بقية العلوم فأكبّ عليها: الفقه، والنحو، والأصلين، وعلوم الأدب: المعاني والبيان... وغيرها، حتى مهر فيها» (٣).

٤ ـ ثم الوظائف التي قام بها: كالقضاء والإفتاء، والوعظ والخطابة، وتدريس الفقه والتفسير، وهذه كلها تدل على أهتمامه بالعلوم الأخرى، وإلا لَقصر نفسه على الحديث وتدريسه.

هذا وإن القول بأن ابن حجر انصرف للحديث وعلومه دون غيره هو إجحاف بحق هذا الإمام؛ لأننا نسقط \_ بذلك \_ من بنيانه العلمي بعضاً من أركان تفوقه في كثير من العلوم كالفقه والتفسير والتأريخ (٤).

## طلبه الفقه وأصوله :

ووجه الحافظ عنايته إلى الفقه وأصوله، ليجتمع له علم الحديث رواية، وفقه متونه ودلالة ألفاظه وأحكامه. فتفقه بابن القطان وصيه، وبالإمام الزاهد الفقيه العلامة برهان الدين إبراهيم بن موسى الأبناسي (٥)، ولازمهما كثيراً، وكان الأبناسي يوده ويعظمه، لأنه كان من أصحاب والده، وكانت

<sup>(</sup>١) أي بغير الحديث.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٦٩

<sup>(</sup>٣) عنوان الزمان: ١/٣٧ ـ ٣٨، نقلًا عن ابن حجر مؤرخاً: ص ٢٦.

 <sup>(</sup>٤) أشار إلى بعض ما ذكرناه الدكتور محمد كمال الـدين في كتابه «ابن حجر مؤرخاً»
 ص ٢٥ – ٢٦ .

 <sup>(</sup>٥) قبال ابن حجر: الإمام الجامع بين طريقي العلم الشرعي والعلم الحقيقي.
 الجواهر: ص ٦٩، وسيأتي التعريف به إن شاء الله.

ملازمته له من بعد سنة (٧٩٠هـ)، فبحث عليه في «المنهاج» للنووي، وقرأ عليه غير ذلك<sup>(١)</sup>.

وتفقه أيضاً بشيخ الإسلام علامة الأعلام أبي حفص عمر بن رسلان البُلْقَيني، لازمه مدة، وحضر دروسه الفقهية، وقرأ عليه الكثير من «الروضة» ومن كلامه في حواشيها، وسمع عليه بقراءة العلامة شمس الدين البرماوي «مختصر المزني»، وبالعلامة الرُّحلة أبي حفص عمر بن علي ابن المُلقِّن، قرأ عليه قطعة من «شرحه الكبير على المنهاج». وقرأ في الفقه والعربية أيضاً على الشيخ الإمام نور الدين علي بن أحمد الأدمي، ولازمه كثيراً (٢).

ولازم العلامة إمام الأثمة عز الدين ابن جماعة في غالب العلوم التي كان يقرئها في سنة (١٩هـ)، وأخذ عنه: كان يقرئها في سنة ( ٧٩٠هـ) إلى أن مات في سنة (٨١٩هـ)، وأخذ عنه: «شرح منهاج البيضاوي»، و «جمع الجوامع» وشرحه للشيخ (٣)، و «مختصر ابن الحاجب»، و «المطول» للشيخ سعد الدين، والجزء الخامس من «مسند السرّاج»، وغير ذلك (٤)

وحضر دروس العلامة همام الدين ابن أحمد الخوارزمي، وسمع من فوائده. ومن قبله حضر دروس العلامة قنبر العجمي بالجامع الأزهر، وبدر الدين الطنبذي، والشهاب أحمد بن عبد الله البوصيري (٥)، وأخذ عن

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٦٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٦٩ - ٧٠.

<sup>(</sup>٣) شرح جمع الجوامع من كتب ابن جماعة.

<sup>(</sup>٤) الجواهر والدرر: ص ٧٧؛ البدر الطالع: ٨٨/١؛ شذرات الذهب: ١٤٠/٧.

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن عبد الله البوصيري، توفي سنة (٨٠٥هـ)، وقد خلطه محقق وتغليق التعليق»: \_ ١ / ٨٥ \_ بالشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري، فجعلهما واحداً، وهو خطاً، فالأول شيخ ابن حجر، والثاني تلميذه. انظر: شذرات الذهب: ٧/٧٤، ٣٣٣.

الشيخ جمال الدين المارديني الحاسب الموقت من فوائده(١).

ولم يزل ملازماً للبلقيني إلى أن أذن له في الإفتاء والتدريس، ثم أذن له بذلك بعد إذن شيخه الحافظ زين الدين العراقي في آخرين (٢). وصورة إذن البلقيني: «أجزت له أن يفتي بذلك لطالبيه بالتوجيه، فإنه نعم الفاضل النبيه. وكتبه عمر البلقيني»(٣)

#### طلبه اللغة العربية وعلومها:

ووجه ابن حجر همته الوافرة إلى اللغة العربية، التي هي مفتاح فهم كتاب الله تعالى، وفقه حديث رسوله على، فأخذ عن مجد الدين الفير وزَابادي \_ صاحب القاموس المحيط \_ إمام الدنيا في حفظ اللغة والاطلاع عليها. وعن شمس الدين محمد بن محمد الغُماري، المتفرد في النحو في زمانه. وعن محب الدين ابن هشام (٤)، وكان وافر الذكاء حسن التعليم مع الدين المتين (٥).

ويضيف السخاوي قائلاً: «ونظر في لغة العرب ففاق في استحضارها، حتى لقد رأيت النواجي يأتي إليه في كل شهر بما يقف عليه من ذلك وشبهه، فيراجعه فيه، فيزيح عنه إشكاله، ويرشده إلى فهمه بديهة، بحيث يكثر الآن تأسفي على عدم ضبط ما كنت أحضره من ذلك»(١).

«وقرأ على أحد الأفراد في معناه البدر محمد بن إبراهيم البَشْتَكي

 <sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٧٧ ــ ٧٨؛ شذرات الذهب: ٩/٧، ٤٨، ٨٣؛ والطَّنْبُـذي:
 نسبة إلى طنبذ، قرية بمصر.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٢٠٨

<sup>(</sup>٤) هو ابن النحوي المشهور العلامة جمال الدين ابن هشام.

<sup>(</sup>٥) الجواهر والدرر: ص ٨٠؛ شذرات الذهب: ٣٦١/٦، ١٩/٧.

<sup>(</sup>٦) الجواهر والدرر: ص ٧٨.

مجلساً واحداً من مقدمة لطيفة في «علم العروض»، وكان السبب في ذلك ما سمعته من شيخنا غير مرة، قال: كنت في أول الأمر أنظم الشعر من غير تقدم اشتغال في العروض، فسألني شخص أن يقرأ علي مقدمة في العروض سريعة المأخذ، وأجبته لذلك وواعدته ليوم عينته له، ثم توجهت في الحال من مصر إلى القاهرة، فاجتمعت بصاحبنا البدر البشتكي، وسألته عن مقدمة في ذلك سهلة التناول، فأشار إليها فأخذتها منه، وقرأت عليه منها مجلساً، استفدت منه معرفة الفن بكماله، ورجعت فأقرأتها السائل، ولم أحتج لقراءة باقيها» (۱).

وتعلم الخط المنسوب على «أبي علي الزفتاوي»، و «النور البدماصي»(٢).

وطلب القراءات على أئمة هذا الفن:

فقرأ على شيخه العلامة شيخ الإقراء برهان الدين التنوخي، وأذن لـه الشيخ في الإقراء، وأشهـد على نفسه ـ على العـادة في ذلـك ـ في سنـة (٧٩٦هـ)(٣).

وأخذ \_ رضي الله عنه \_ بهمة وافرة، سليمة باهرة، في طلب العلوم \_ منقولها ومعقولها \_ حتى بلغ الغاية القصوى، وصار كلامه مقبولاً عند أرباب سائر الطوائف، لا يَعْدُون مقالته لشدة ذكائه وقوة باعه، حتى كان خليقاً بقول القائل:

وكان من العلوم بحيث يُقضى له في كل علم بالجميع (1)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ٧٩.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر مؤرخاً: ص ٢٣؛ تغليق التعليق: ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٧٨؛ البدر الطالع: ١/٨٨؛ شذرات الذهب: ٣٦٣/٦ \_ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) الجواهر والدرر: ص ٧٩.

#### رحلاته:

إن مما امتازت به أمتنا الإسلامية تلك الرحلات الشاقة المضنية في طلب العلوم الشرعية وغيرها، وخاصةً ما قام به أثمة الحديث وصيارفته، حتى إن كان أحدهم ليرحل في الحديث الواحد(١)، يبتغون بذلك وجه الله سبحانه، ووصل السند برسول الله على لا يلتفتون لمشقات الطريق ووعثاء السفر، ولا يأبهون بمتاع الدنيا وطيب الإقامة ورغد العيش، ولسان قائلهم(٢) يقول:

وزينة المرء في الدنيا الأحاديث وليس يُبغضُه إلا المخانيث فإنما هذه الدنيا مواريث

رحلتُ أطلبُ أصلَ العلمِ مجتهداً لا يطلبُ العلمَ إلاَّ بازَلُ ذكرٌ لا تُعْجَبنُ بمالٍ، سوف تتركُه

وللرحلة عند أثمتنا أهداف سنية ومقاصد جليلة: فمن أهم أهدافها: تحصيل الحديث النبوي، والتثبت من تلك الأحاديث دفعاً للخلل والخطأ، وطلب العلو في السند، والبحث عن أحوال الرواة، ومذاكرة العلماء في نقد الأحاديث وعللها.

وللرحلات فوائد جمَّة، تنعكس على الأمة، وعلى العالم الذي يضرب في الأرض مرتحلًا، ويتمثل ذلك في: التمكن من الجوانب العلمية بمعرفة آراء العلماء في الأصقاع فيها، ونشر العلم، واتساع الثقافة العامة، وتنمية الفضائل والكمالات في النفس، وكسب صداقات جديدة خالصة.

ولا بد للرحلة من آداب يجب على طالب العلم مراعاتها: وتتلخص في تقديم السماع من علماء بلده، ثم يرحل إلى الأفاق، ويحسن اختيار

 <sup>(</sup>١) ألف الحافظ الثقة الخطيب البغدادي كتابه «الرحلة في طلب الحديث»، تناول فيه
 الرحلة من أجل الحديث الواحد فقط!

<sup>(</sup>٢) هو أبو الفضل العباس بن محمد الخُراساني. الرحلة في طلب الحديث: ص ٩٦.

أماكن الرحلة، بأن تكون عامرة بالعلماء الفضلاء، وأن يهتم بكثرة المادة العلمية المتلقاة والمسموع مما ليس عنده، ويعتني بالمذاكرة مع المحققين؛ ليكتسب آلة التعمق في العلم، بأن يطرح ما عنده من إشكالات على أهل التحقيق والتمحيص والنقد. مع مراعاة آداب السفر من حفاظ على العبادات، وذكر الله تعالى، وبذل المال، والتحمل والصبر على متاعب السفر(١).

ولقد تجلّى كل ذلك بأبهى صوره، وأرقى درجاته، في إمامنا الكبير ابن حجر، الذي ما كان ليقنع بثقافة موطنه، لأن طموحه العلمي لا يقف عند حدّ، ولقد عبر هو عن ذلك فقال(٢):

وإذا الديارُ تَنَكَّرتْ سافرتُ في طلبِ المعارفِ هاجراً لديارِي وإذا أقمتُ فمؤنسي كُتبي فَلا أنفكُ في الحالينِ من أسْفَارِي

فواصلَ الغدو والترحال إلى الشيوخ والمسنِدين والأثمة بالبواكر والعشايا، لتحصيل الإسناد العالي، والعلم المتنوع المتخصص، والحصول على الإجازات، مبتدئاً ببلده ثم بقية مدن مصر، وبعدها يَمَّمَ شطر البلاد الإسلامية، متخيِّراً تلك التي تعجُّ بالعلماء، ولا تزال قبلة الطالبين، باذلاً في سبيل ذلك ماله، مفنياً عمره، متحملًا للمشاق والمتاعب والأهوال، مسهراً ليله، جافياً نومه؛ فكان في حالة صدق فيها من وصفه فقال(٣):

فكمْ سهرتْ عينـاهُ والنــاسُ نُـوَّمٌ وكمْ كتبتْ يُمْنــاهُ من خبرٍ يُــروى

<sup>(</sup>۱) باختصار شديد عن مقدمة الدكتور العتر لكتاب «الرحلة في طلب الحديث» للخطيب، ص ۱۷ ـ ۳۱.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٨١.

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ محب الدين البكري، الجواهر والدرر: ص ٤٧٩؛ الفتح: ١٣/٥٥٧.

# أولاً \_ رحلاته داخل مصر

## رحلته إلى قُوص والصعيد:

وأول ما رحل في سنة (٧٩٣هـ) ـ وعمره عشرون سنة ـ إلى قوص (١) وغيرها من بلاد الصعيد. لكنه لم يستفد بها شيئاً من المسموعات الحديثية، بل لقي جماعة من العلماء، منهم قاضي «هُو»(٢) نور الدين علي بن محمد الأنصاري (ت ١٠٨هـ). وسمع من عبد الغفار ابن نوح حفيد مصنف «الوحيد في سلوك طريق أهل التوحيد». ومن ابن السرّاج قاضي قوص، لقيه بها مع جماعة من أهل الأدب، سمع من نظمهم (٣).

ومات ابن لقاضي «هُـو» يكنى أبا العباس، فكتب ابن حجر على قبره (٤):

لك تحت الشرى أب العباسِ غَدَقاً هامِلًا بغير قياسِ رحم الله أعظماً دفنوها وسقى المُزْنُ ذلك اللَّحدَ غيثاً

وقال يصف أخلاق أهل «هو»(٥):

قوم على الناس بالعلا تاهُو أقولُ عند أذْكارِهم يَاهُو نــزلتُ في «هُــو» بــالصعيــد على في بلدة مـن صـــلاحِهــمْ عَمَــرت

## رحلته إلى الإسكندرية:

ثم رحل إلى الإسكندرية، ودخلها في أواخر ذي القعدة من سنة (٧٩٧هـ)، فأخذ عن مسندها التاج أبي عبد الله محمد بن أحمد بن

<sup>(</sup>١) قوص: مدينة كبيرة غربي النيل من أعمال قنا، وكانت قديماً قصبة صعيد مصر.

<sup>(</sup>٢) هُو: بلدة قديمة بالجانب الغربي للنيل من أعمال قنا، بالقرب من «قوص».

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٨١ – ٨١، ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) الجواهر والدرر: ص ٨٣.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ص ٨٢.

عبد الرزاق الشافعي (ت ٧٩٨هـ)، آخر من يروي «حديث السَّلَفِيّ» بالسماع المتصل، وهو ممن سمع عليه الحافظ العراقي شيخ ابن حجر. وسمع بها أيضاً من جماعة من المحدثين والمسنِدين منهم:

أحمد بن محمد ابن الخراط (ت ٥٠٣هـ): وقد سمع عليه «التيسير» للداني، و «الموطأ»، و «الشفا» و «ترجمة القاضي عياض»، و «درء السمط في خبر السبط» لابن الأبار، وبعض «التقصي» لابن عبد البر، و «سداسيات الرازي».

وأحمد بن محمد الأزدي (ت بعد ٨٠٠ بقليل): قرأ عليه مشيخة الرازي.

ومحمد بن أحمد بن سليمان الفِيشي (ت ٧٩٨هـ): قرأ عليه جزءاً خرَّجه الحافظ الدمياطي فيه طرق حديث: «لا يشكرُ اللَّهَ مَنْ لا يشكرُ النَّاسَ».

وناصر الدين ابن الموفق (ت ٧٩٩هـ): قرأ عليه مشيخة الرازي بسماعه من ابن المصفى.

ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن قِرْطاس (ت ٧٩٩هـ): قرأ عليه مشيخة الرازي بسماعه من ابن المصفى وابن الفرات.

ومحمد بن عبد الرحيم الجَزري (ت ٧٩٧هـ): قرأ عليه مشيخة الرازي بسنده عن ابن المصفى وغيره، وجزء نعيم بن حماد.

ومحمد بن علي بن أحمد البُوري (ت ٨٠٢هـ): قرأ عليه المسلسل بالأولية، وسداسيات الرازي.

ومحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن يفتح الله (ت ٧٩٩هـ): قرأ عليه مشيخة الجوهري الصغرى.

ومحمد بن محمد بن الحسيني التونسي (ت ٨٠٣هـ)، ومحمد بن

أحمد بن محمد المعروف بابن المصري(١).

كما اجتمع بالعلامة شيخ الإقراء شمس الدين ابن الجزري الذي حضّه \_ لما رأى من نجابته \_ على الرحلة لا سيما إلى دمشق(٢).

وقد جمع ابن حجر جزءاً أسماه «الدرر المضية من فوائد اسكندرية»، ذكر فيه مسموعه هناك، وما وقع له من التظم والمراسلات، وغير ذلك.

وأقام باسكندرية حتى تمت سنة (٧٩٧هـ) المذكورة، ودخل في التي تليها عدة أشهر، وكان معه قريبه الزين شعبان، فاشترك معه في الأخذ عن هؤلاء وغيرهم (٣).

ورجع من الاسكندرية إلى مصر فأقام بها إلى يوم الخميس الثاني والعشرين من شوال سنة (٧٩٩هـ)، فظهر منها قاصداً أرض الحجاز ــ راكباً البحر ــ ومن ثُمَّ توجه إلى اليمن.

ولنكمل الكلام عن رحلاته داخل القطر المصري<sup>(٤)</sup>، حيث إنه لما رجع من حجة الإسلام إلى بلده \_ سنة ١ ٩٨هـ \_ جدً في استكمال ما بقي عليه من مسموع القاهرة ومصر، وفي شيوخه ومسموعه بهما كثرة:

فممن أخذ عنه بمصر: النجم محمد بن علي البالسي (ت ٨٠٤هـ)، سمع عليه «الموطأ» رواية يحيى بن يحيى الليثي. والفخر محمد بن

الجواهر والدرر: ص ٨٤ ــ ٨٥، ابن حجر مؤرخاً: ٣٢ ــ ٣٤، تغليق التعليق:
 ٨٧/١ ــ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٨٥.

<sup>(</sup>٤) آثرنا ذلك حتى تكون الرحلة في كل قطر إسلامي واضحة المعالم، دالة على ما أخذه ابن حجر عن أثمتها، وسمع منهم وأسمعهم. وقد وزعها السخاوي متبعاً تسلسل السنوات، وتخللها عنده استطرادات كثيرة، فلعل ما فعلناه أكثر نفعاً.

محمد القاياتي (ت ٨٠٨هـ)، قرأ عليه بعض الأجزاء الحديثية. والمحب محمد بن يحيى بن عبد الله بن الوَحْدِيَّة (ت ٨٠٨هـ)، سمع عليه شيئاً من مسموعه من «الحلية». وعثمان بن محمد بن وجيه الشَّنشِني (ت ٧٩٩هـ)، قرأ عليه «جامع الترمذي» من أوله إلى «باب ما جاء في الصلاة بعد الفجر». وأحمد بن الحسن البَيْدقِي (ت ٨١١هـ)، سمع عليه شيئاً من «سنن أبي داود»، ومحمد بن أحمد بن خواجا الحموي الأصل (ت ٧٠٨هـ)، قرأ عليه خماسيات الدَّارَقُطْنِيِّ (١).

وممن أخذ عنه بالقاهرة: أبو إسحاق التنوخي (ت ١٩٨٠)، قرأ عليه الكثير، ولازمه طويلاً (٢). وأبو الفرج ابن الشحنة (ت ١٩٧٩): قرأ عليه «مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم»، والجزء الثاني من «أمالي المحاملي»، و «سنن أبي داود»، و «سنن أبي داود»، وغيرها. وعبد الواحد الصردي (ت ١٩٧٩): قرأ عليه «أربعين حديثاً» تخريج محمد بن يحيى بن سعد، و «جزء سفيان بن عيينة». وإبراهيم بن داود الأمدي (ت ١٩٧٩): قرأ عليه «كتاب الجمعة» للنسائي، و «ثمانيات النجيب» تخريج أبي العباس بن الطاهري. وأبو المعالي الحِلاوي (ت ١٩٨٠): قرأ عليه «مسند أحمد» جميعه. وأبو العباس السويداوي (ت ١٩٨ه): قرأ عليه «سنن النسائي» وغيرها. وأبو العباس الجوهري، والجمال الرشيدي، والصدر محمد بن إبراهيم المناوي، وآخرون.

وسمع بالجيزة على: الصلاح أبي على الزفتاوي (ت ٧٩٤هـ) معظم «مسند الشافعي».

وسمع بالقرافة: على الشهاب أحمد بن محمد بن الناصح

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٩٣ ـ ٩٤.

<sup>(</sup>۲) انظر فصل «شیوخ ابن حجر».

(ت ٤ ٠٨هـ)، قال ابن حجر: «أخذت عنه قليلًا، ونعم الشيخ كـان، سَمْتاً وعبادة ومروءة».

وبجزيرة الفيل: على شيخه حافظ الوقت العراقي.

وبأنبابة: على العلّامة ولي الدين العراقي ابن الحافظ العراقي(١).

. . .

# ثانياً \_ رحلته إلى اليمن

كان ـ رحمه الله ـ لا يخلي ساعة من وقته دونما فائدة، وحيثما حلً ووجد من يأخذ عنه لم يألُ في ذلك جهداً. من ذلك أنه لما توجه قاصداً اليمن، وخرج من مصر بحراً إلى أرض الحجاز، في يوم الخميس الثاني والعشرين من شوال سنة (٧٩٩هـ)، ووصل «الطور» يوم الأحدثاني ذي القعدة ـ لقي بها العلامة نجم الدين أبا علي محمد بن أبي بكر المصري ثم المكي المعروف بالمرجاني (ت ٧٢٨هـ)، فقرأ عليه بساحل الطور ـ في خامس ذي القعدة \_ حديثاً.

ورافقه في هذه الرحلة \_ قاصداً المجاورة بمكة \_ صلاح الدين الأقفهسي (ت ٨٦١هـ)، فاستأنس به. وكذا رافقهما أبو بكر بن أبي المعالي الزبيدي القحطاني، وغيره، فتزايد الاستئناس، وانتشرت الفوائد الأدبية، وغيرها بينهم (٣). ثم توجهوا إلى «يُنْبُع» فدخلوها يوم الجمعة ثالث عشر ذي الحجة، وممن لقيه بها جار الله بن صالح بن أحمد الشيباني المكي (٤) (ت ٨١٥هـ) فقرأ عليه عدة أحاديث من «الترمذي».

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٩٣ \_ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب: ١٨٢/٧.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ٨٥ – ٨٦؛ وابن حجر مؤرخاً: ص ٣٤ – ٣٥.

<sup>(</sup>٤) لكن ذكره السخاوي على سبيل التشكك فقال: «لكن ما أتحقق أنه في هذه الخطرة». الجواهر والدرر: ص ٨٦.

وسافروا، فطلع الأقفهسي من «جدة» إلى «مكة»، وتوجه ابن حجر ومن معه إلى بلاد اليمن، فوصلوها في ربيع الأول من سنة (٨٠٠هـ).

وانساح الإمام في مدن اليمن، فاجتمع بالجمِّ الغفير، وحصَّل الكثير مما أخذه عن أعيان علماء «تعز، وزبيد، وعدن، والمُهجم، ووادي الخصيب» وغيرها.

فممن لقيه في تعز(١): أبو بكر بن محمد بن صالح بن الخياط (ت ٨١١هـ)، وقد مهر في الفقه، وشارك في فنون غيره، قال ابن حجر: «سمعت من فوائده»(٢).

والتقى في زَبيد بجماعة منهم (٣): شهاب الدين بن أبي بكر بن علي الناشِري (ت ١٩٨هـ)، برع في الفقه وشارك في غيره، وجمع كتاباً حافلًا بيَّن فيه فساد مذهب ابن عربي ووهاء عقيدته. قال ابن حجر: «اجتمعت به بزبيد، ونعم الشيخ كان»(٤).

والعلامة الشرف إسماعيل بن محمد بن أبي بكر بن المقري (ت ٨٣٧هـ)، وقد مهر في الفقه والعربية والأدب، واستفاد منه الكثير، وسمع هو من ابن حجر كتابه «ضوء الشهاب المنتخب من نظمه»، وطارحه، وأحسن السفارة له عند سلطان بلده. قال ابن حجر فيه إنه ما رأى باليمن أذكى منه(٥).

والوجيه عبد الرحمن بن محمد العلوي (ت ٨٠٣ أو ٨٠٤هـ)، وكان شاعراً من أعيان زبيد، سمع ابن حجر من فوائده.

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب: ٩١/٧.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٨٦ ـ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب: ١٠٩/٧.

<sup>(</sup>٥) الجواهر والدرر: ص ٨٦؛ شذرات الذهب: ٢٢٠/٧ \_ ٢٢١.

وعبد اللطيف بن أبي بكر الشَّرْجي (ت ٢ ٠٨هـ)، وكان أحد أئمة العربية، اجتمع به ابن حجر، وسمع من فوائده، كما سمع هو على ابن حجر شيئاً من الحديث (١).

والموفق علي بن الحسن بن أبي بكر الخزرجي (٢) (ت ٨١٢هـ)، مؤرخ اليمن، اشتغل بالأدب، ولهج بالتاريخ فمهر فيه، وكان ناظماً ناثراً. قال ابن حجر: اجتمعت به بزبيد، وكتب لى مدحاً.

والموفق على بن محمد بن إسماعيل الناشري (ت ٨١٢هـ)، شاعر اليمن في عصره، قال ابن حجر: لقيته بزبيد وسمعت من نظمه قليلاً.

وممن لقيه بعدن (٣): الرضى أبو بكر بن يوسف بن أبي الفتح بن المستأذن (ت ٨١٦هـ)، تعانى النظر في الأدب، ومهر في القراءات. قال ابن حجر: «سمعت من نظمه، وسمع مني كثيراً» (٤). وكتب عن ابن حجر من تصانيفه: «تغليق التعليق»، و «تهذيب التهذيب»، و «لسان الميزان».

وأبو المعالي عبد الرحمن بن حيدر بن علي الشيرازي (ت ٨١٧هـ)، قال ابن حجر: «لقيته بعدن فحدثني عن ست العرب<sup>(٥)</sup> بنت محمد بن الفخر ابن البخاري بأحاديث من المائة المنتقاة من مشيخة الفخر للعلائي».

وسمع بالمُهجم من: أحمد بن إبراهيم بن أحمد القُوصي، وعلي بن أحمد الصنعاني، والقاضي عفيف الدين عبد الله بن محمد الناشري.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب: ١٧/٧.

<sup>(</sup>٢) جاء في شدرات الدهب: ٩٧/٧: علي بن الحسين بن أبي بكر بن الحسن الخزرجي الزبيدي. والذي أثبتناه من الجواهر والدرر: ص ٨٧.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٨٧.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب: ١٢٠/٧.

<sup>(</sup>٥) توفيت سنة (٧٦٧هـ)، وممن سمع عليها الحافظان العراقي والهيثمي. انظر شذرات الذهب: ٢٠٨٦.

وبوادي الخصيب: من الجمال محمد بن أبي بكر بن علي المصري (ت ١٨٥هـ) واجتمع في زَبيد ووادي الخصيب بالعلامة شيخ اللغويين مجد الدين الفيرُ وزَابادي (١) (ت ١٨٥هـ)، فقرأ عليه أشياء من جملتها جزء التقطه ابن حجر من «المشيخة الفخرية»، فيه أزيد من ثمانين حديثاً من العوالي. وتناول منه النصف الثاني من تصنيفه الشهير «القاموس المحيط» لتعذر وجود باقيه حينئذٍ، وأذن له مع المناولة في روايته عنه (١).

وفي زبيد وتعز اجتمع بالإمام محدث اليمن النفيس سليمان بن إبراهيم العلوي التعزّي الحنفي (ت ٨٢٥هـ)، الـذي نعته الفيروزابادي بإمام أهل السنة. قال ابن حجر: «سمع مني وسمعت منه»(٣).

ولقي أيضاً علي بن يحيى الطائي المعروف بابن جميع (ت ٨٠٣هـ)، المفوض إليه أمر عدن، فسُرَّ به كثيراً، وبالغ في الإحسان إليه؛ لكونه كان صديقاً لخال ابن حجر قديماً(٤).

وأخذ عن ابن حجر غالبُ من ذكرنا وغيرهم، واغتبطوا به، واستمدوا من فوائده على جاري عوائده (°).

وخرَّج وهو هناك من مرويات نفسه «الأربعين المهذبة بالأحاديث الملقبة»، إجابة ملتمس ذلك، وهو النفيس العلوي، خرَّجها في يوم واحد!

<sup>(</sup>١) انظر التعريف به مفصلاً في فصل «شيوخ ابن حجر».

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٨٧. والمناولة: هي أن يعطي الشيخ للتلميذ صحيفة أو كتاباً ليرويه عنه، وقد تكون مقرونة بالإجازة \_ كما هي هنا \_ أو مجردة عنها. انظر: مقدمة ابن الصلاح: ص ١٦٥ \_ ١٦٩؛ الباعث الحثيث: ١١٨ \_ ١١٩؛ تدريب الراوي: ٢/٢٤ \_ ٥٤؛ شرح النخبة: ١٣٩ \_ ١٤٠، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب: ٧/١٧٠، وذكر أنه شافعي.

 <sup>(</sup>٤) و (٥) الجواهر والدرر: ص ٨٨.

وكتب \_ وهو هناك \_ بخطه «التقييد» لابن نقطة، و «فصل الربيع في فضل البديع» في يومين. وأخذوا عنه: «مشيخة الفخر ابن البخاري» و «المائة العشاريات» لشيخه التنوخي. وكذا حدَّث بكتاب ابن الجَزَري في الأدعية المسمّى «الحصن الحصين»؛ فروَّجه له قبل دخول مؤلِّفه إلى اليمن (١).

ولما سمع صاحبُ اليمن الملك الأشرف إسماعيل بن عباس(٢) (ت ٨٠٣هـ) بقدوم ابن حجر إلى البلاد اليمنية؛ خطبه للاجتماع به في «زبيد» ففعل ذلك، وأهداه «تذكرته الأدبية» بخطه في أربعين مجلداً لطافاً؛ فأثابه أحسن الإثابة، وعامله بما هو جدير به من الإجلال والاحتفال(٣).

ورجع من اليمن صحبة المحمل الذي جهزه الأشرف صاحب اليمن إلى مكة، وقد ازدادت معارفه، وانتشرت علومه ولطائفه. ودخل مكة — سنة (٨٠٠هـ) — وحج حجة الإسلام (٤).

### رحلته الثانية إلى اليمن:

على أن ابن حجـر رحـل إلى اليمن للمـرة الثـانيــة سنـة (٨٠٦هـ) ــ حيث جـاور بمكة بعض تلك السنـة ــ فلقي بها أيضـاً بعض المذكـورين آنفاً وغيرهم، فحملوا عنه وحمل عنهم.

«وفي هذه المرة انصدع المركب الذي كان فيـه الإمام، فغـرق جميع ما معه من الأمتعة والنقد والكتب، ثم يسـر الله تعالى بـطلوع أكثرهــا بعد أن

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٨٨؛ وابن حجر مؤرخاً: ص ٣٩ ــ ٤٠.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: كان في ابتداء أمره طائشاً، ثم توقّر وأقبل على العلم والعلماء،
 وأحب جمع الكتب، وكان يكرم الغرباء ويبالغ في الإحسان إليهم؛ إنباء الغمر:
 ٢٦٥/٤.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٨٨، ٩١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ص ٨٩.

وكان من جملة الكتب التي غرقت مما هو بخطه: «أطراف المزي»(٣)، و «أطراف مسند أحمد»، و «أطراف المختارة» وترتيب كل من مسندي الطيالسي وعبد بن حميد(٤).

وكان من جملة الذهب العين فيها سبعة آلاف مثقال أو أكثر من الذهب المصري، وديعة لابن مسلم! ولذا تجشم الإمام ابن حجر المشقة، فأقام على التماسها في البحر مدة حتى أخرجت، واغتصب منها الظلمة بعض ما جرت عادتهم به، كما أشير إليه(٥).

وغادر اليمن متوجهاً إلى بلده، فحج (١)، وعاد إلى جدة، وقرأ بها في المحرم سنة (٨٠٧هـ) على أبي المعالي عبد الرحمن بن حيدر الشيرازي \_ الماضي ذكره \_ أحاديث عشرة انتقاها من «أربعين الحاكم». ثم سافر إلى بلده، فأقام بها على عادته الجميلة.

#### . . .

## ثالثاً \_ رحلته إلى الديار الحجازية المقدسة

رحل إمامنا إلى الحجاز غير مرة للحج والمجاورة والاشتغال

 <sup>(</sup>۱) هو ما أخذه الذين استخرجوا المال والمتاع والكتب، وقد بالغوا في ذلك وظلموا،
 كما يشير السخاوي.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٨٩ ـ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) هو تحفة الأشراف.

<sup>(</sup>٤) الكتب الأربعة الأخيرة لابن حجر.

 <sup>(</sup>٥) ويعزو السخاوي \_ نقلاً عن شيخه \_ هذا الغرق إلى «عين» بعض رفقة ابن حجر،
 الذي دخل عليه مرة واستعرض كتبه، وجعل يتعجب من كثرة ما فيها بخطه!

<sup>(</sup>٦) قال السخاوي: فيما أظن. الجواهر والدرر: ص ٩١.

بالعلم (١)، حيث تكون الفرصة سانحة للمذاكرة على من يصادفهم من العلماء والشيوخ والمحدثين والمسنِدين، زيادة على علماء تلك الديار.

# فكان ممن لقيه بمكة (٢) جماعة ، منهم :

زين العابدين عبد الرحمن بن محمد بن طولوبغا (ت ٨٢٥هـ)، مسند الشام، تفرد وحدَّث، وحج سنة (٨٢٤هـ) (٣). قال ابن حجر: لقيته بمكة سنة أربع وعشرين وقد أسنَّ، فسمعت عليه الجزء الثاني من حديث على بن حُجْر.

والبرهان إبراهيم بن محمد بن صديق الدمشقي (ت ٨٠٦هـ)، اشتغل ومهر، وسمع من الحجار، وإسحاق الأمدي، وابن تيمية، وتفرد بالرواية عنهم (٤). قال ابن حجر: «لقيته بمكة بعد أن أجازني من دمشق، قرأت عليه جزء البانياسي».

والمحدث المكثر محمد بن علي بن محمد بن ضرغام بن سُكَّر (ت ٨٠١هـ)، سمع ما لا يحصى ممن لا يحصى، وجمع كثيراً. قال ابن حجر: «سمعت منه بمكة، وقد أقرأ القراءات بها»(٥).

وأبو الطيب محمد بن عمر بن علي السُّحُولي (٦) (ت ٨٠٧هـ). قال ابن حجر: «سمعت منه قليلاً».

 <sup>(</sup>۱) في سنة (۸۰۰، ۸۰۲، ۸۰۷، ۸۱۵، ۸۲٤)، عدا مجيئه صحبة والـده ووصيًـه الزكي الخروبـي.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٩١، ٩٢، ٩٣؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ٤١ ــ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر: ٧٧٦/٧؛ شذرات الذهب: ٧٠/٧.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر: ٥/٧٥١ \_ ١٥٩؛ شذرات الذهب: ٧/٥٥ \_ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر: ٤/٨٨٨٠ شذارت الذهب: ١١/٧.

<sup>(</sup>٦) إنباء الغمر: ٥/٢٦٩؛ شذرات الذهب: ٧٢/٧.

وإمام المقام محمد بن أحمد بن إبراهيم الطبري (١) (ت ٨٠٩هـ). قال الحافظ: «سمعت منه قليلًا».

والحافظ أبو حامد ابن ظُهيرة<sup>(٢)</sup>.

وست الكل(٣) ابنة الزين أحمد بن محمد القسطلاني (ت ٨٠٣هـ). قال ابن حجر: «خرَّج لها صاحبنا صلاح الدين جزءاً سمعته عليها بمكة».

وأبو الخير خليل بن هارون الجزائري (ت ٨٢٦هـ). قال ابن حجر: «لقيته بمكة وسمعت من فوائده».

وظهيرة بن حسين بن علي المخزومي (١) (ت ٨١٩هـ)، أخــذ عنـه ابن حجر «جزء الغطريفي» لغرابة اسمه.

وأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن سلامة المكي (٥) (ت ٨٢٨هـ)، عني بطلب الحديث، ورحل وطوَّف وحدَّث، وكان عارفاً بالقراءات.

# وممن لقيه بمنِّي (١):

العلامة الزين أبو بكر بن الحسين المراغي (٧) (ت ٨١٦هـ)، نزيل المدينة المنورة، ومحدث الروضة الشريفة. قال ابن حجر: «كان أول اجتماعي به بمنًى سنة (٨٠٠هـ)، فسمعت عليه المسلسل، وقرأت عليه الجزء الثاني من كتاب الطهارة للنسائي، وغير ذلك من الأجزاء». وكذا لقيه بمكة والمدينة المنورة.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر: ١٠/٦ ـ ٤١؛ شذرات الذهب: ٧/ ٨٥ ـ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٦٩ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر: ٤/ ٢٧٩ \_ ٢٨٠؛ شذرات الذهب: ٢٨/٧.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر: ٧/ ٢٣١؛ شذرات الذهب: ٧/ ١٣٥ – ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر: ٨/ ٨٥ ـ ٨٦؛ شذرات الذهب: ١٨٤/٧ ــ ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) الجواهر والدرر: ص ٩٢.

<sup>(</sup>٧) إنباء الغمر: ١٢٨/٧ ــ ١٢٩؛ شذرات الذهب: ١٢٠/٧.

#### وبالمدينة المنورة:

سليمان بن أحمد بن عبد العزيز الهلالي (ت ٨٠٢هـ). قال الحافظ: «لقيته بالمدينة، فقرأت عليه جزء آدم بن أبي إياس العسقلاني»، وسيرته مشكورة(١).

والزين عبد الرحمن بن علي بن يوسف الزرْنَدي (ت ١٧هـ)، بـرع في الفقه وغيره، وولي قضاء الحنفية بالمدينة نحواً من ثلاث وثلاثين سنة مع حسبتها، قال ابن حجر: «حدثنا بمسلسل التمر بالمدينة، ولم أضبط ذلك عنه» (٢).

ومحمد بن معالي بن عمر بن عبد العزيز الحراني الحنبلي (ت ٨٠٩هـ). قال ابن حجر: «سمعت منه قليلًا»(٣). وغير هؤلاء.

وقرأ بخُليص<sup>(1)</sup> \_ من أرض الحجاز \_ على الشمس محمد بن أحمد بن عبد الله القزويني (ت ٨١١هـ). قال الحافظ: «اجتمعت به مراداً، وسمعت منه بخليص أحاديث، وكان كثير الحج والمجاورة بالحرمين»<sup>(٥)</sup>.

وكان كثيراً ما يحدث في موسم الحج ببعض مروياته، أو يرشد من يصادفه هناك إلى المعروف له من المسندين القادمين للحج أو المجاورة، ليأخذوا عنهم. فقد اجتمع به سنة (١٥هه) جماعة من فضلاء مكة وأعيانها، فقرؤوا عليه، وأخذوا عنه بعض تصانيفه، وأذن لهم بالرواية عنه. وكذا أخذوا عنه في المرة التي بعدها «المسلسل بالأولية» وبعضاً من ترجمة

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر: ١٦٣/٤ ـ ١٦٤؛ شذرات الذهب: ١٧/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر: ١٢٥/٧؛ شذرات الذهب: ١٢٥/٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر: ٢/٧٦؛ شذرات الذهب: ٧/٧٨.

<sup>(</sup>٤) حصن بين مكة والمدينة؛ معجم البلدان: ٣٨٧/٢.

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر: ١٢٧/٦ ـ ١٢٨؛ شذرات الذهب: ٩٣/٧.

البخاري التي ذكرها في مقدمة «الفتح». وحدث في أيام التشريق بمنًى بجزء من تصانيفه في «الحج»، و «بالأربعين المتباينة»، و «تخريج الأربعين النووية»، و «الكلام على حديث القضاة»، كلها من تخريجه. وأرشد جمعاً من قضاة مكة وأعيانها وطلبتها إلى المسنِد عبد الرحمن بن محمد بن طولوبغا ـ وكان قد حج \_ فأخذوا عنه (١).

# رابعاً \_ رحلته إلى الديار الشامية

لقد حثَّ شيخُ الإقراء ابنُ الجزري الإمام ابنَ حجر على الرحلة وخاصة إلى دمشق؛ لأنها محجُّ العلماء، وقبلة طلاب العلم، لما يشع فيها من أصناف العلوم الشرعية وغيرها، وما تغصُّ به من أئمة الهدى والعلم في كل صنوف المعرفة.

فعزم إمامنا على الرحلة إلى بلاد الشام، فظهر من القاهرة في عصر يوم الاثنين، الثالث والعشرين من شعبان سنة (٨٠٢هـ)، وصحبته قريبه الزين شعبان، والتقي الفاسي الحافظ. فسمع بالبلاد التي دخلها من بلاد الشام أو التي في الطريق إليها ما لا يوصف ولا يدخل تحت الحصر كثرة، على أمم كثيرة (٢).

وكان ممن لقيه وأخذ عنه «بسرياقوس»(7):

قاضيها صدر الدين سليمان بن عبد الناصر الإبشيطي(٤) (ت ٨١١هـ)،

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٩٦.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٩٦؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ٤٤، تغليق التعليق: ١٠٠/١ – ١٠١. وسرياقوس: إحدى قرى محافظة القليوبية بمصر.

<sup>((</sup>٤) انظر ترجمته في إنباء الغمر: ١١٨/٦.

فأخذ عنه: «جزء البطاقة»، ومنتقى من «جزء الأنصاري».

#### و «بقَطْيَة»(١):

رفيقه وصاحبه الحافظ التقي محمد بن أحمد بن علي الفاسي (ت ٨٣٢هـ). قال ابن حجر فيه: «رافقني في السماع كثيراً بمصر والشام واليمن وغيرها، وكنت أوده وأعظمه، وأقوم معه في مهماته، ولقد ساءني موته، وأسفت على فَقْدِ مثله، فلله الأمر»(٢).

#### و «بغزة» (۳):

الإِمام الشهاب أحمد بن محمد بن عثمان الخليلي (ت ٨٠٥هـ)، قرأ عليه عدة أجزاء. قال ابن حجر: «اجتمعت به ونعم الشيخ كان»(٤).

والعلامة أعجوبة الزمان برهان الدين إبراهيم بن محمد بن بهادر الغزي المعروف بابن زُقَاعَة (ت ٨١٦هـ). قال الحافظ: «اجتمعت به غير مرة، وأخذت عنه من نظمه»(٥).

## و «بنابُلُس»(۲):

إبراهيم وعلي ابنا محمد بن إبراهيم بن العفيف، وسمع من علي «الأول من أمالي ابن سمعون».

وأحمد بن محمد بن عبد القادر، قرأ عليه «المستجاد من تاريخ بغداد». وأبو بكر بن علي بن أبي بكر بن الحكم. وعيسى بن علي بن محمد بن غانم المقدسي.

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٩٦. وقطية: قرية في مصر ــ في وسط الرمل ــ قرب الفرما.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر: ١٨٨/٨.

 <sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٩٦. وغزة: مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر، من عمل فلسطين.

<sup>((</sup>٤) إنباء الغمر: ٥/٩٤ <u>-</u> ٩٥.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ١١٩/٧.

<sup>(</sup>٦) الجواهر والدرر: ص ٩٧. ونابُلُس: مدينة مشهورة بأرض فلسطين.

#### و «بالرملة»(١):

الإمام الشهاب أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد مهندس الحرم، يعرف بابن العجمي، وبابن مهندس الحرم، (ت  $^{8.9}$ ). قال ابن حجر: «سمعت منه بالرملة، ووجدته حسن المذاكرة» ( $^{(1)}$ ).

وعبد الله بن سليمان بن عبد الله الأجاري ثم المقدسي. قال الحافظ: «سمعت عليه الفوائد التي في آخر جزء الأنصاري».

### و «ببیت المقدس»<sup>(۳)</sup>:

أحمد بن محمد بن عبد الكريم، سمع منه شيئاً من «المعجم الصغير» للطبراني .

وإمام المسجد الأقصى الشهاب أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن مثبت المالكي (ت ٨١٣هـ)، سمع منه ابن حجر الأحاديث التي في «ثمانيات النجيب»، وغيرها.

والقاضي الشهاب أحمد بن ناصر بن خليفة الباعُوني الشافعي (ت ١٦٨هـ)، سمع الحديث، وتفقه، وكان شاعراً مجيداً، وخطيباً مصقعاً. قال ابن حجر: «اجتمعت به ببيت المقدس، وأنشدني من نظمه، وسمعت عليه جزءاً سمعه من أحمد بن محمد الأيكي صاحب الفخر، ثم اجتمعت به بالقاهرة»(٤).

وأبو بكر بن عثمان بن خليل الحوراني الحنفي (ت ٨٠٤هـ)، قرأ عليه المسلسل بالأولية، وجزء البطاقة.

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٩٧. والرملة: مدينة بفلسطين، وكانت رباطاً للمسلمين.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر: ٤/٢٥٩؛ شذرات الذهب: ٧٥/٧.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٩٧ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: إنباء الغمر: ١٢٤/٧ ــ ١٢٦. وباعونة: قرية بالقرب من عجلون.

والحسن بن موسى بن إبراهيم المكي الشافعي (١) (ت ١١٨هـ)، سمع منه المسلسل بسماعه على الميدومي.

وصالح بن خليل بن سالم الغزي (٢) (ت ٨٠٤هـ)، سمع عليه المسلسل.

وإمام قبة الصخرة عبد الرحمن بن محمد بن حامد المقدسي (ت ١٠٨هـ)، وعبد الهادي بن عبد الله البسطامي المقدسي (ت ١٠٨هـ) ولم يكمل الثلاثين، وغزال بنت عبد الله القلقشندية، ومولاها شمس الدين محمد بن إسماعيل بن علي القلقشندي (ت ١٠٨هـ)، ومحمد بن عمر بن عيسى البصري (ت ١٨٨هـ)، ومحمد بن محمد ابن اليسر المؤذن.

#### و «بالخليل» (۳):

لقي محمد بن محمد بن علي بن يحيى المنيحي الحنفي.

#### و «بدمشق وصالحيتها»(٤):

سمع من خلائق منهم: محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن منيع، ومحمد بن محمد بن بُلْفَاق، ومحمد بن محمد بن محمد بن عمر بن قوام، وأحمد بن آقبرص بن بُلْفَاق، وأبو بكر بن عبد الله بن عبد الهادي، وأبو العباس أحمد بن عبد الحق، وأحمد بن علي بن يحيى الحسني، وفاطمة وعائشة ابنتا محمد بن عبد الهادي، وفاطمة ابنة محمد بن المنجا، وخديجة ابنة إبراهيم البعلبكية، وعبد القادر بن محمد بن إبراهيم الأرموي،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في إنباء الغمر: ١٥٤/٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٥/٣٤.

 <sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٩٨. والخليل مدينة قرب بيت المقدس فيها قبر الخليل إبراهيم عليه السلام.

 <sup>(</sup>٤) الجواهر والدرر: ص ٩٨ ــ ١٠٠. والصالحية: هي الآن أحد أحياء دمشق، تقع
 في سفح جبل قاسيون، بديعة المنظر، تضج بالعمران.

ومحمد بن عبد الرحمن ابن الحافظ الذهبي، وعبد الله بن محمد بن أحمد ابن قدامة، وغيرهم.

#### و «بالزعيفرينة»(١):

أخذ من أبي العباس أحمد بن إسماعيل بن خليفة الحُسباني ثم الدمشقي، (ت ١٩٥٥هـ)، أكثر السماع بدمشق والقاهرة. قال ابن حجر: «اجتمعت به مراراً، وأعارني كثيراً من أجزائه التي كان يضن بها على غيرى» (٢).

## و «بالنَّيْسرَب» (۳):

سمع من المحدث أنس بن علي الأنصاري<sup>(1)</sup> (ت ۸۰۷هـ)، وعبد الرحمن بن يوسف بن أحمد بن الكفري<sup>(0)</sup> (ت ۸۰۹هـ)، قال ابن حجر: «قرأت عليه جزء المؤمل بن إهاب، ومن مسموعاته جزء إسحاق رواية الماسرجسي».

## مدة إقامته في الشام وكثرة مسموعاته ومطالعاته:

أقام بها ماثة يوم، فقد دخلها في الحادي والعشرين من رمضان سنة (١٠٨هـ)، وبقي فيها إلى أول يوم من المحرم سنة (١٠٨هـ)، ونزل فيها على صاحب علي بن محمد بن محمد الدمشقي، المعروف بابن الأدمي (٦)، (ت ٨١٦هـ).

# وحصل له في هذه المدة \_ مع قضاء أشغاله \_ مـا بين قراءة وسمـاع

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر: ٧٨/٧ ــ ٨٠؛ شذرات الذهب: ١٠٨/٧ ــ ١٠٩.

 <sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ١٠٠. والنيرب: قرية مشهورة بدمشق، وسط البساتين. قال
 ياقوت الحموي: أنزه موضع رأيته. معجم البلدان: ٥/٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر: ٥/٢٢٨ \_ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في إنباء الغمر: ٣٤ - ٣٣/٦.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في إنباء الغمر: ١٣٦/٧؛ شذرات الذهب: ١٣١/٧.

من الكتب المجلدات خاصة: ثلاثة مجلدات من «المعجم الأوسط» للطبراني، ومن «معجمه الكبير» مجلد، و «الصغير» بتمامه مجلد، و «الدعاء» له، مجلد. و «المعرفة» لابن مَنْدَه في أربعة، و «السنن» للدارقطني، في اثنين، و «مسند مسدَّد» و «الموطأ» لأبي مصعب، كل واحد منهما في مجلد. ومن كل كتاب من «صحيح ابن خزيمة، وابن حبان» مجلد، ومن «المختارة» للضياء خمسة، ومن «الاستيعاب» لابن عبـد البر، واحد. و «الطهور» لأبي عبيد، و «الـذكر» لجعفر الفريـابي، و «فضائـل الأوقات» للبيهقي، و «الإيمان» لابن منده، و «مكارم الأخلاق» للخَرائِطي، كل واحد من هذه الكتب في مجلد. ومن «مسند الدارمي» مجلد، وقطعة من «مساوىء الأخلاق» للخرائطي، و «الخراج» ليحيى بن آدم، و «مشيخة الباغبان»، و «الشمائل» للترمذي، و «الأدب» للبيهقي، و «علوم الحديث» الحديث» لابن قتيبة، و «آداب الحكماء» و «ذم الكلام» للهروي، و «السنن» للشافعي رواية ابن عبد الحكم، و «غرائب شعبة» لابن منده؛ كل واحد من هـذه الكتب في مجلد. ومن «مشيخة مسعـود الثقفي» مجلد، ومن «مسند أبي يعلى الموصلي» مجلد، و «الكنجروديات»(١) في نسختين، مجلد.

فمن هذه الكتب ما يكون مجلدة ضخمة ، ومنها ما يكون مجلدة لطيفة ، فتكون نحو الثلاثين مجلداً ضخماً ، تكون نحو أربعمائة وخمسين جزءاً حديثية ، خارجاً عن الأجزاء الحديثية ، وهي تريد على هذا القدر . فيكون ما حصله في تلك الرحلة ما يقارب ألف جزء حديثي (٢).

<sup>(</sup>۱) هي خمسة أجزاء، خرجها علي بن موسى الشهير بالسكري، من حديث أبي سعيد محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي، كما خرجها البيهقي من حديثه أيضاً. الرسالة `المستطرفة: ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ١٠١ \_ ١٠٢. والجزء هو كتاب جمعت فيه الأحاديث =

هذا وقد علق \_ رضي الله عنه \_ في غضون هذه المدة بخطه من الأجزاء الحديثية، والفوائد النثرية، والسماعات التي يُلحقها في تصانيفه ونحوها؛ ثمان مجلدات فأكثر، وأطراف كتاب «المختارة» للحافظ ضياء الدين المقدسي في مجلد ضخم، لو لم يكن له عمل في طول المدة إلا هي لكانت كافية في جلالته (١).

ولما تواترت الأخبار بمجيء المغول (٢) إلى دمشق آثر العودة إلى بلده، فظهر من دمشق في أول يوم من سنة (٨٠٨هـ)، وقد اتسعت معارفه كثيراً، وأظهر لعلماء الشام وفضلائها حفظاً كثيراً، واغتبطوا به، وشهدوا له بالتقدم في فنون الحديث إلى أعلى رتبة. فأقام على طريقته في التصنيف والإقراء، والإملاء والكتابة، بل لم يهمل سماعه على الشيوخ وانتخابه. ويسر الله له من إقبال الشيوخ عليه وطاعتهم له أمراً عجيباً، بل كانت الشيوخ لا تتعدى أمره؛ وثوقاً منهم به، واعتماداً على وفور ديانته (٢).

المروية عن رجل واحد، سواء كان ذلك الرجل في طبقة الصحابة، أو من بعدهم، كجزء أحاديث أبي بكر، وجزء أحاديث مالك. وقد يطلق الجزء على كتاب جُمعت فيه أحاديث حول موضوع واحد. انظر: شرح النخبة ٥٧ هامش، الرسالة المستطرفة: ص ٨٦.

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص١٠٢ ــ ١٠٣.

٧) وقد طرق تيمورلنك بمن معه «دمشق» في ربيع الآخر سنة (٩٠٨هـ)، وأول ما نزلت جيوشه في «داريا» ثم «قطنا» ـ بلدتان كبيرتان قريبتان من دمشق ـ غيرهما، وأحاط بالمدينة، ودخلها. وبعد أن أخذ «قلعة دمشق» أباح لمن معه السلب والنهب والقتل والإحراق، فلم يدعوا شيشاً قدروا عليه إلا فعلوه، وطرحوا على أهلها أنواع العذاب، وسبوا النساء والأولاد، وفجروا بالنساء نهاراً، ولا زالوا على ذلك أياماً، وألقوا النار على المباني حتى احترقت بأسرها، ورحل عنها يوم السبت ثالث شعبان سنة (٩٠٨هـ). فإنا لله وإنا إليه راجعون. شذرات الذهب باختصار: ٧٤/٣ ـ

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ١١١ ــ ١١٢.

#### رحلته إلى حلب<sup>(١)</sup>:

كان ابن حجر \_ رحمه الله \_ وهو بدمشق قد عزم على التوجه إلى البلاد الحلبية، ليأخذ عن خاتمة المسندين بها «عمر بن أيدغمش \_ تا ١٠٨»؛ فبلغته وفاته، فتخلف عن التوجه إليها. ثم يسر الله عز وجل بعد دهر \_ وذلك في سنة (٨٣٦هـ) \_ له السفر إلى حلب، وذلك أن السلطان «الأشرف برسباي \_ ت ١٤٨هـ» توجه إلى «آمِد»، لدفع أذى التركمان الذين تغلبوا على بلاد آمد وماردين وغيرها، بعد «الكائنة اللنكية»(٢) \_ وقد كثر إفسادهم ونهبهم أموال الرعايا، وقطع الطرق على القوافل \_ فخرج بالعسكر المصري، وخرج معه ابن حجر قاضي الشافعية، ورفقته قضاة المذاهب الثلاثة الأخرى، وكان ذلك بعد صلاة الجمعة، حادي عشر رجب من السنة المذكورة، ووصلوا الشام في النصف من شعبان (٣).

وفي طريقه إلى الشام لم يخل ِ وقته من فائدة ــ على جاري عــادته ــ فقد كتب وسمع بالبلاد التي مرّ بها:

فكتب في «بِلْبِيس» (٤): عن رفيقه قاضي المالكية العلامة محمد بن أحمد البسطامي (ت ٨٤٢هـ) بحثاً دار في المناظرة بينهما.

وسمع بظاهر «بَيْسان» من رفيقه قاضي الحنابلة المحب أحمد بن نصر الله البغدادي (ت ٨٤٥هـ) حديثاً من سنن أبي داود.

وبصالحية دمشق: كتب حكاية عن قاضي المنصورة شمس الدين ابن كميل.

مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات طيبة الهواء، ثانية مدن سورية، تقع في الشمال منها، وتبعد عن دمشق حوالي (٣٥٠) كيلومتراً.

<sup>(</sup>٢) حيث تغلب تيمورلنك \_ بمن معه \_ على دمشق وحلب، كما أسلفت.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ١١٦، ١٢٠.

 <sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ص ١١٧. وبِلْبِيس: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ،
 على طريق الشام. معجم البلدان: ١/٤٧٩.

وبالخَرَبة \_ وهي دون دمشق \_ : أخذ حكاية عن القاضي عز الدين بن عبد العزيز الحنبلي، بشأن ابن تيمية وعلمه الغزير.

وكتب عن البدر العيني شيئاً من نظمه، وعن أبي ذر ابن الحافظ البرهان أبي الوفا سبط ابن العجمي (١).

ووصل إلى دمشق في النصف من شعبان فنزل بالمدرسة العادلية الصغرى(٢)، وعقد مجلس الإملاء «بجامع بني أمية»، فحضره جمع وافر من الأعيان والفضلاء والطلبة، فأملى «الحديث المسلسل بالأولية»، ثم حديث «احفظ الله يحفظك» و «نضر الله امرأً»، مع الكلام عليهما. وأقاموا بدمشق إلى العشرين من شعبان ثم رحلوا، وفي عودته إلى القاهرة – في ذي الحجة – سمع أيضاً بدمشق على جماعة من الأعيان(٣).

وتوجهوا إلى حلب، فوصل إلى «حمص» فكتب بها عن محمد بن محمد ابن القواس المخزومي. وفي «حماة» (٤) كتب عن شاعرها التقي ابن حجة الحنفي أشياء من نظمه، وعن الشيخ نور الدين على بن يوسف بن

الجواهر والدرر: ص ۱۱۷ – ۱۱۸.

<sup>(</sup>٢) كانت تقع داخل باب الفرج شرقي باب القلعة الشرقي، ثم حرقت بعد سنة (١٩١٠م)، ولم يبق منها سوى بعض جدرانها. كانت داراً لابن موسك، ملكتها الخاتون زهرة بنت الملك العادل أبي بكر محمد بن أيوب، ثم ملكتها لابنة عم أبيها باي خاتون، فوقفتها هذه على زهرة خاتون المملكة، ومن بعدها تكون «مدفنا ومدرسة ومواضع للسكني. وشرطت للمدرسة: مدرساً ومعيداً وإماماً ومؤذناً وبواباً وقيّماً وعشرين فقيهاً، وجعلت لمصالحها ومصارفها أوقافاً كثيرة». الدارس:

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر والدرر: ص ١٢٠ – ١٢١.

<sup>(</sup>٤) ورد عند السخاوي \_ في الجواهر: ص ١٢١ \_ ١٢٢ \_ أنه وصل «حماة» ثم «حمص»، والصواب كما ذكرناه؛ لأن «حمص» قبل «حماة» للمتجه من دمشق إلى حلب. وحمص تبعد عن دمشق (١٦٥) كيلومتراً، وحماة تبعد زهاء (٢٠٠) كيلومتراً.

مكتوم الشيباني جزءاً فيه «عشرة أحاديث من عشرة الحداد»، وغيرها، وكذا عن الشمس محمد بن أحمد الحموي المعروف بابن الأشقر، حديثاً من البخاري.

ولما أشرفوا على «حلب» تلقاهم أهلها، ومن جملتهم العلامة محب الدين ابن الشحنة، فسلم على ابن حجر، وهنأه بالسلامة، فسأله الحافظ عن محدث الديار الحلبية برهان الدين سبط ابن العجمي (۱)، فذكر له أنه بخير، فقال له: «لم أشد الرحل، ولا استبحت القصر إلاَّ للقيَّه»!! ودخلوا «حلب» في الخامس من رمضان، فنزل ابن حجر عند قاضي الشافعية بحلب العلامة علاء الدين ابن خطيب الناصرية (ت ٨٤٣هـ)، وأقام بحلب خمسة عشر يوماً (۲)، سمع من أعيانها، وطوف في البلاد والقرى التي حولها.

فسمع بها على برهان الدين سِبْط ابن العَجَمي (٣) «الحديث المسلسل بالأولية»، و «مشيخة الفخر ابن البخاري» تخريج ابن الظاهري، وغير ذلك. وسمع بعض «عشرة الحداد» على القاضي أبي جعفر ابن الضياء، والشهاب أحمد بن إبراهيم المعروف بابن العديم (ت ٧٤٨هـ)، وكتب عن علاء الدين ابن خطيب الناصرية السابق أشياء من نظمه، وعن آخرين.

وهكذا كان دأبه عدم التحاشي عن التقاط الفائدة والسماع، ممن هو أعلى سنداً منه، ولو كان دونه في المرتبة، على جاري عادة الأئمة (٤).

<sup>(</sup>١) هو والد أبى ذر الماضى قبل قليل. (٢) الجواهر والدرر: ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) هـ و إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي ثم الحلبي، كان إماماً حافظاً بارعاً مفيداً، سمع الكثير، وألف التآليف المفيدة الحسنة، يقال له: البرهان الحلبي، وسبط ابن العجمي حياته (٧٥٣ ـ ١٤٨هـ). شذرات الذهب: ٢٣٧/٧ ـ ٢٣٨؟ الأعلام: ١٥/١.

<sup>(</sup>٤) الجواهر والدرر: ص ١٢٢ - ١٢٣.

ورحل عن حلب فسمع بظاهر «البيرة» من القاضي كمال الدين محمد بن ناصر الدين محمد بن البارزي (ت ٨٥٦هـ) قصيدة الأديب «شيخ علي» التي امتدح بها البدر ابن الشهاب محمود، كان الكمال سمعها من ناظمها.

ورجع مع البدر العيني (ت ٥٥٥) ــ صاحب عمدة القاري ــ إلى بلده «عينتاب»، فصليا عيد الفطر، وسمع عليه إمامنا بظاهرها ثلاثة أحاديث، أحدها من «مسند أحمد» والأخران من «صحيح مسلم».

ورحل إلى «جبرين»، وقرىء بها عليه. وكتب عن الشرف يحيى بن أحمد بن العطار (ت ٨٥٣هـ) بـ «زاوية خضر» من شعره وشعر غيره.

وبالقرب من «السحولية» \_ ظاهر حلب \_ سمع على البرهان إبراهيم بن علي بن ناصر الدمياطي (ت ٨٤٧هـ) جزءاً فيه «منتقى من مسند الحارث» و «منتقى من العلم» لأبى خيثمة.

وسمع بـ «الباب» و «بُزاعة» من الشهاب أحمد بن أبي بكر بن أحمد الحنبلي، المعروف بابن الرسام (ت ١٨٤٤هـ) شيئاً من أربعين القاضي المرداوي.

وسمع على آخرين (١) في بلدان أخرى، ثم رجع إلى حلب فأقام بها حتى رجعت العسكر.

وقد حصل في رحلته هذه فوائد ونوادر علقها في تذكرته التي سماها «جلب حلب»، في نحو أربعة أجزاء حديثية (٢).

كما حدّث هناك وأقرأ، وعقد مجالس الإملاء: فحدث بحلب هو والبرهان الحلبي معاً بأشياء، من ذلك: «المحدث الفاصل بين الراوي

(٢) الجواهر والدرر: ص ١١٧.

<sup>(</sup>۱) الجواهر والدرر: ص ۱۲۶ ــ ۱۲۸، وقد أورد الحافظ تفصيلًا عن رحلته في كتابـه «إنباء الغمر» في حوليتي (۸۳۲هـ، ۸۳۷هـ)، ۲۷۶/۸ ــ ۲۸۱، ۲۹۰ ــ ۲۹۲.

والواعي» للرامَهُرْمُزي، قرأه عليهما البقاعي. وأملى بمحراب الحنابلة من الجامع الكبير بها مجلساً في يوم الثلاثاء خامس عشر رمضان، افتتحه بالحديث المسلسل بالأولية (۱). وعقد مجلس الإملاء أيضاً في ثالث عشر شوال، فحضره أعيان الحلبيين كالبرهان المذكور، والعلامة البدر ابن سلامة، وأعيان المصريين، واستمر يملي كل يوم ثلاثاء، حتى أكمل ستة مجالس غير الأول (۲). كما قرىء عليه \_ بجبرين \_ وعلى ابن خطيب الناصرية كتابُ «الأربعين» لابن المجبر. كذلك قرىء عليه أشياء كثيرة رواية ودراية: فمن الرواية «مسند الشافعي»، ومن الدراية «شرح التحفة» (۳).

وقد علّق بخطه في حال إقامته بدمشق وحلب أشياء كثيرة جداً تزيد على مجلدين، فمن ذلك أنه انتقى من «شرح البخاري» للحافظ برهان الدين الحلبي مجلداً، وانتقى تاريخ قزوين للرافعي المسمى «بالتدوين»، وانتقى زوائد الألفاظ للغزي، ولخص «ثبت» البرهان الحلبي، وما علقه من تاريخ حلب المسمى «الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب» لابن خطيب الناصرية(٤).

وصلى بالناس صلاة الكسوف ـ بالجامع الكبير بحلب ـ فما سلّم إلا وقد انجلت الشمس، وغربت فصلوا المغرب بالجامع (٥).

كذلك بيَّن في هذه السفرة بسائر البلاد التي اجتاز بها فساد ما بثه الشمس محمد بن أحمد الفرياني - نسبة إلى «فريانة» إحدى مدن إفريقية - المغربي من الأسانيد المركبة المختلقة في تلك النواحي، فرجع

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ١٢٧، ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) الجواهر والدرر: ص ١٢٩؛ إنباء الغمر: ١/١.

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر: ٨/ ٢٨٠.

الكثير عن الرواية عنه(١).

وبعد أن طوّف بالبلدان التي حول حلب عاد إليها، وتوجه مع العسكر المصري في يوم السبت سابع ذي الحجة، ونزلوا بدمشق، وخطب بالسلطان \_ إذ أمره بذلك \_ في «جامع بني أمية» يوم الجمعة في السابع والعشرين من ذي الحجة في «وداع السنة» وارتحلوا من دمشق في اليوم الذي يليه \_ وهو السبت \_ ووصلوا إلى القاهرة في يوم الأحد العشرين من المحرم سنة (٨٣٧هـ)(٢).

ورافقه في هذه السفرة قريبه الزين شعبان، ونقيبه الشهاب ابن يعقوب، وموقّعه ناصر الدين ابن المهندس، وتلميذه العلامة البِقاعي، وغيرهم من الأتباع(٣).

وهكذا شهدت حياة هذا الإمام رحلات كثيرة في طول البلاد الإسلامية وعرضها (أ)، فأخذ عن أعيانها، وسمع منهم وأسمعهم، واستفاد منهم وأفادهم، فكان \_ في حال الطلب \_ مفيداً في زي مستفيد، وكان كالغيث أينما وقع نفع.

ولقد صدق تلميذه البقاعي إذ يقول فيه $^{(a)}$ :

كم قد رحلتَ وقد سمعتَ مصنّفاً فالدينَ قد أحييتَ بالأسفارِ وسكنتَ في العليا تقيّ وفضائلًا أنت الشهابُ بكَ اهتداءُ السارِي

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ١٢٨ ــ ١٢٩. و «وداع السنة»: تقليد متبع يشبه في أيامنا الاحتفال برأس السنة الهجرية.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ١٢٩.

 <sup>(</sup>٤) ذكر السخاوي البلاد التي رحل إليها شيخه الحافظ، ورتبها على حروف المعجم.
 الجواهر والدرر: ص ١٣٠.

 <sup>(</sup>٥) الجواهر والدرر: ص ٣٢٩ ـ ٣٣٠؛ فتح الباري: ١٣/١٥٥.

# الفَصَّلُ كَخَامِشُ شِيئُوخُهُ وَأَسَّاتِيْذُهُ

● لقد طوّف ابن حجر ورحل إلى كثير من الأقطار، واجتمع بفحول الرجال، وخُصَّ بأساتذة حفاظ كبار، أخلصوا في تثقيفه وتعليمه وتوجيهه؛ فكان لهم الأثر الحسن في تكوين شخصيته الفذة، وتأثر بهم في تواليفه الكثيرة البديعة. ولقد حصل له من العناية الربانية، والتوفيقات الإِلهية، أن اجتمع له من الشيوخ «الذين يُشار إليهم ويعوَّل في حل المشكلات عليهم، ما لم يجتمع لأحد من أهل عصره، لأن كل واحد منهم كان متبحراً ورأساً في فنُّ اشتهرَ به، لا يلحق فيه: فالبُلْقَيني في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع، وابن المُلَقَن في كثرة التصانيف، والعراقي في معرفة علم الحديث ومتعلقاته، والهيثمي في حفظ المتون واستحضارها، والمجـد الشيرازي(١) في حفظ اللغة واطلاعه عليها، والغَمَاري في معرفة العربية ومتعلقاتها، وكذا المحب ابن هشام كان حسن التصرف فيها؛ لوفور ذكائه، وكان الغماري فائقاً في حفظها، والأبناسِي في حسن تعليمه وجودة تفهيمه، والعز ابن جماعة في تُفننه في علوم كثيرة بحيث إنه كـان يقول: أنـا أقرىء في خمسة عشـر عـلمـاً، لا يعرف علمـاء عصري أسمـاءها! والتنـوخي في معرفة القراءات وعلوً سنده فيها»(٢).

بل إن الإمام الحافظ نفسه قد أشار إلى ذلك في ترجمة الفيرُ وزَابادي، فقال: «وهو آخر الرؤوس الذين أدركناهم مؤخراً، فإنى

<sup>(</sup>١) هو الفيروزابادي صاحب القاموس المحيط.

٢) الجواهر والدرر: ص ٧٩ ــ ٨٠.

أدركت على رأس القرن رؤساء في كل فن: كالبلقيني، والعراقي، والغراقي، والغماري، وابن عرفة، وابن الملقن، والمجد هذا»(١).

● وشيوخه كثيرون جداً، وقد جمعهم ابن حجر \_ وفاءً لهم وليتذكر عهدهم \_ في كتاب جليل القدر هو «المَجْمَع المؤسّس للمُعْجَم المُفَهُ \_ رَس»، ورتبهم على حروف المعجم، وقسمهم قسمين: الأول من حمل عنه عن طريق الرواية، والثاني من أخذ عنه شيئاً في المذاكرة والدراية. ورتبهم من حيث العلو إلى خمس مراتب(٢). وذكر في ترجمة كل شيخ جميع مسموعه عليه \_ وإن لم يستوعب في بعضهم \_ ليكون كالفهرست لمسموعاته. وجملتهم نحو أربعمائة وخمسين شيخاً له بالسماع كالفهرس مروياته «تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة»، فهرس مروياته «تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة»، المسمى بالمعجم المفهرس.

وقد تولى السخاوي ذكر شيوخ أستاذه، وعدَّهم، وزاد فيهم عمـا ذكره شيخه طائفة قليلة، وقسمهم ثلاثة أقسام:

القسم الأول: فيمن سمع منه الحديث، ولوحديثاً تــاماً، وعــدتهم (٣٣٠) نفساً.

القسم الثاني: فيمن أجاز له، وعدتهم (٢٢٥) نفساً.

القسم الثالث: فيمن أخذ عنه مذاكرة أو إنشاءً، وعدتهم (١٨٩) نفساً.

فمجموعهم (٦٤٤) نفساً، فيهم زهاء (٥٥) امرأة، تكرر فيهم ستة عشر نفساً، فالخالص من ذلك (٦٢٨) شيخاً (٣).

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٨٠. قال السخاوي: «وابن عرفة إنما أجاز له».

<sup>(</sup>٢) انظر الكلام على هذا الكتاب في بحث «مصنفات ابن حجر».

<sup>(</sup>٣) انظر بالتفصيل ما جاء في الجواهر والدرر: ص ١٣٥ ـ ١٧٧.

وبهمته الوافرة، ونشاطه الموصول، وذكائه الوقاد، وحافظته الواعية، وفهمه الثاقب الخارق؛ استوعب كمّاً هائلًا مما عند هؤلاء الأساتيذ في كل فن أجادوه، أو علم بذلوه، حتى صار ملء السمع والبصر، فسارت بذكره الركبان، وتحدث باسمه كل لسان، وازدانت المراجع بتقريراته وتحقيقاته، والمكاتب بتآليفه ومصنفاته.

وقد سبق لنا ذكر جملة صالحة من أشياخه، وتعريف موجز بكل منهم، خلال كلامنا عن نشأته وطلبه العلم ورحلاته، ونشير الآن ببعض من التفصيل إلى الرؤوس منهم في كل علم من العلوم التي أخذها إمامنا ابن حجر عنهم.

#### . . .

# أولًا \_ شيوخه في القراءات وحفظ القرآن وتجويده

## ١ \_ التنوخي (٧٠٩ \_ ٨٠٠ هـ)(١):

هـ و إبراهيم بن أحمـ بن عبد الـ واحـ د بن عبـ د المؤمن، التنوخي، البعلي الأصـل، الدمشقي المنشأ، نزيـل القاهـرة، الشيخ بـرهـان الـ دين الشامي، المقرىء المجوّد، المسنِد الكبير.

ولد سنة تسع وسبعمائة \_ أو أوائل عشر \_ وجدًّ واجتهد، حتى أجاز له العلماء مثل: إسماعيل بن مكتوم، وابن عبد الدائم، والقاسم ابن عساكر، وجمع كثير يزيدون على الثلاثمائة. ثم طلب الحديث بنفسه، فسمع الكثير من أبي العباس الحجار، والبِرْزَالي، والمِزِّي، وخلق يزيدون على المائتين.

وعني بالقراءات فأخذ عن الجعبري والبرقي وغيرهما، ثم رحل فأخذ

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: إنباء الغمر: ٣٩٨/٣ \_ ٤٠١؛ شذرات الذهب: ٣٦٣/٦ \_ ٣٦٤؛ الجواهر والدرر: ص ٧٨.

عن أبي حيان وابن السراج وغيرهما، ومهر في القراءات، وكتب مشايخه له خطوطهم، وصار شيخ الديار المصرية في القراءات والإسناد.

وأقبل على الفقه، فتفقه «بدمشق» على شيوخها إذ ذاك، ثم رحل إلى «حماة» فتفقه على شحماة» فتفقه على شحماة» فتفقه على ابن النقيب، ثم إلى «القاهرة» فأخذ عن شمس الدين ابن القماح، وصحب العز ابن جماعة وسمع عليه.

تصدر للتدريس والإقراء والإفتاء في دمشق والقاهرة، وانتفع به خلق كثيرون، منهم ابن حجر.

ملازمة ابن حجر له: لازمه الحافظ ثـلاث سنوات، وصـل فيها عليه كثيـراً من مسموعـاته التي تفـرد بها، وأذن لـه ــ التنـوخي ــ بـالإقـراء سنـة (٧٩٦هـ). وتوفي في جمادى الأولى سنة ثمانمائة.

قال ابن حجر: «أخذت عنه الكثير من الكتب الكبار والأجزاء، ولازمته مدة طويلة». وقال: «وخرجت له عشاريات مائة، ثم خرجت له المعجم الكبير في أربعة وعشرين جزءاً، فصار يتذكر به مشايخه وعهده القديم، فانبسط للسماع وحبب إليه، فأخذ عنه أهل البلد والرحالة، فأكثر واعنه، وكان قد أضرً بأخرة، وحصل له خلط ثقل منه لسانه، فصار كلامه قد يخفى بعضه، بعد أن كان لسانه \_ كما يقال \_ كالمبرد، ومات فجأة من غير علة».

ومما قرأ الحافظ أو سمع عليه: صحيح البخاري، سنن الترمذي، سنن النسائي، الموطأ رواية الليثي، مسند الدارمي، صحيح ابن حبان، مساوىء الأخلاق للخرائطي، الثاني من حديث ابن مسعود لابن صاعد، مشيخة الرازي، جزء أبي الجهم، جزء ابن نحلة (١)، وغيرها.

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ١٧٨ ـ ٢٠٢.

۲ ـ صدر الدین محمد بن محمد بن عبد الرزاق السَّفْطي المقریء (ت ۸۰۸هـ):

ينسب إلى بلدة «سَفْط» من قرى مصر. أكمل ابن حجر عنده حفظ القرآن العظيم، بعد أن كان قرأه في «المكتب» عند شمس الدين ابن العلاف، وشمس الدين الأطروش(١).

٣ - الشهاب أحمد بن محمد ابن الفقيه على الخيوطي
 (ت ٨٠٧هـ):

اشتغل كثيراً، وعني بالقراءات، ورافق ابن حجر في سماع الحديث. قرأ الحافظ عليه القرآن تجويداً (٢).

• • •

ثانياً \_ شيوخه في الفقه

١ \_ البُلْقَيْنِيِّ (٣) (٧٢٤ \_ ٨٠٥ هـ):

هو عمر بن رَسْلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق بن عبد الحق، الشيخ الفقيه المحدث، الحافظ المفسر، الأصولي المتكلم،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: إنباء الغمر: ١٠٧/٥ ــ ١٠٩؛ طبقات الشافعية: ٣٦/٤؛ طبقات الصفاط طبقات المصفرين: ٢/٥؛ ذيول تذكرة الحفاظ: ٢٠٦، ٣٦٩؛ طبقات الحفاظ للسيوطي: ٢٤٥؛ شذرات الذهب: ٧/١٥؛ البدر الطالع: ١٠٦/١، الأعلام: ٥/٢٤؛ معجم المؤلفين: ٧/٤٨.. وغيرها. وأغلب المصادر على ضبط «البُلقيني» بضم الباء وسكون اللام وكسر القاف، لكن الزركلي رجَّح فتح القاف؛ لأبيات وردت في «الضوء اللامع» من قول هلال المغربي:

قالوا شيوخ لم يطيقوا عدّهم فأعدهم بالألف والألفَيْنِ لكن سيدنا وعالم عصرنا شيخ الشيوخ إمامنا البلقَيْنِي انظر الأعلام: ٧٤/٢ هامش.

النحوي اللغوي، المنطقي الجدلي، الخلافي النظار، شيخ الإسلام، بقية المجتهدين، منقطع القرين، فريد الدهر، أعجوبة الزمان، سراج الدين أبو حفص الكناني، العسقلاني الأصل، البلقيني المولد، المصري، الشافعي.

مولده في شعبان سنة (٧٢٤هـ) ببلقينة، من قرى مصر الغربية، حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ببلده، وحفظ «الشاطبية» و «المحرر» للرافعي، و «الكافية الشافية» لابن مالك، و «مختصر ابن الحاجب».

له الذهن السليم والذكاء الذي على كبر السن لا يريم، ولولا أن نوع الإنسان مجبول على النسيان لكان معدوماً فيه؛ فلم يكن في الحفظ وقلة النسيان من يماثله بل ولا من يدانيه، بحيث إنه لم يمت حتى كان قصارى الماهر في العلم أن ينسب نفسه إليه، ويتبجح بالقراءة عليه.

ومن نوادر حفظه أنه أول ما دخل «الكاملية» وطلب من ناظرها بيتاً، فاعتلَّ عليه ولم يعطه، واتفق مجيء شاعر الناظر بقصيدة، وأنشده إياها بحضرة البلقيني، فقال للناظر: قد حفظتُها! فقال له الناظر: إن كان كذلك أعطيتك بيتاً، فأملاها له من حفظه جميعها! فأعطاه البيت.

درس الفقه على الشيخ نجم الدين الأسواني، وابن عدلان، وزين الدين الكتناني، وحضر عند الشيخ تقي الدين السُّبْكي، وبحث معه الفقه. وبرع في المذهب الشافعي، وانتهت إليه رياسته، ولمه فيه ترجيحات واختيارات.

وأخذ الأصول عن الشيخ شمس الدين الأصفهاني، والنحو والأدب عن الشيخ أبي حيان، وتخرج بغيرهم من مشايخ العصر.

وسمع «صحيح البخاري» من جمال الدين ابن شاهد الجيش، و «مسلم» من ابن القماح، وسمع بقية الكتب الستة وغيرها من المسانيد وغيرها من جماعة.

أجاز له من دمشق الحافظان الذهبي والمزي، كما أجاز له ابن الخباز وابن نباتة، وآخرون.

اشتهر اسمه، وعلا ذكره، وظهرت فضائله، وبهرت فوائده، واجتمعت الطلبة للاشتغال عليه بكرة وعشياً.

وكان عظيم المروءة، جميل المودة، كثير الاحتمال، كثير المباسطة مع مهابته، وكان يعمل مجلس الوعظ، ويجمع عنده الفقراء والصلحاء، ويحصل له خشوع وخضوع، وشهد جمع بأنه العالم الذي على رأس القرن. وكان كثير الصدقة، طارحاً للتكلف، قائماً بالحق، ناصراً للسنة، قامعاً لأهل البدعة.

ودارت عليه الفتوى بحيث إنها كانت تأتيه من أقطار الأرض البعيدة، وكان موفقاً فيها، يجلس للكتابة عليها من بعد صلاة العصر إلى الغروب من رأس القلم(١) غالباً! إلى أن صار يضرب به المثل في العلم، ولا تركن النفس إلا إلى فتواه. وكان لا يأنف من تأخير الفتوى عنده إذا أشكل عليه منها شيء، إلى أن يحقق أمرها من مراجعة الكتب!!

ولقد كثر ثناء العلماء عليه، فقال البرهان الحلبي: «رأيته رجلاً فريد دهره، لم تر عيناي أحفظ منه للفقه وأحاديث الأحكام، وقد حضرتُ دروسه مراراً وهو يقرىء في «مختصر مسلم» للقرطبي، يقرؤه عليه شخص مالكي، ويحضر عنده فقهاء المذاهب الأربعة، فيتكلم على الحديث الواحد من بكرة إلى قريب الظهر، وربما أذن الظهر ولم يفرغ من الحديث!!!

قال الشوكاني: «وهذا تبحر عظيم، وتوسُّع باهر، فـإن استغراق هـذا الوقت الطويل في الكلام على حديث واحد يتحصل منه كراريس».

<sup>(</sup>١) أي من حفظه بلا احتياج إلى مراجعة كتاب!

وقال له ابن كثير: «أذكرتنا ابن تيمية»! وكذا قال له ابن شيخ الجبل: «ما رأيت بعد ابن تيمية أحفظ منك».

وتولى البلقيني مناصب سنيَّة منها الإفتاء في «دار العدل» رفيقاً لبهاء الدين السُّبْكي، والتدريس: حيث ولي تدريس «الزاوية» ستاً وثلاثين سنة يقرر بها المذهب الشافعي. و «الحجازية» و «الملكية» و «جامع طولون» و «الظاهرية البرقوقية»، وغيرها.

والقضاء: حيث ولي قضاء العسكر بعد ابن السبكي، وقضاء دمشق عوضاً عن تاج الدين السبكي، فباشره دون السنة، وعاد إلى القــاهرة متــوفراً على الاشتغال والفتيا والتصنيف.

أما مصنفاته: فله الكثير، لكن لم يكمل منها إلا القليل، لأنه \_ كما قال تلميذه ابن حجر \_ «كان يشرع في الشيء، فَلِسَعَةِ علمه يطول عليه الأمر، حتى إنه كتب من شرح البخاري على نحو عشرين حديثاً مجلدين! وعلى «الروضة» عدة مجلدات تعقبات، وعلى البدر الزركشي مجلداً ضخماً».

ومن تآليفه: «التدريب»، و «تصحيح المنهاح»، و «الملمات برد المهمات»، و «ترتيب الأم على الأبواب»، و «الينبوع في إكمال المجموع»، و «الفوائد المحضة على الشرح والروضة»، و «محاسن الاصطلاح» في الحديث، و «شرح البخاري»، و «شرح الترمذي». . . وغيرها.

# ابن حجر وشيخه البلقيني:

قال ابن حجر: «لازمت الشيخ مدة، وقرأت عليه عدة أجزاء حديثية، وسمعت عليه أشياء، وحضرت دروسه الفقهية، وقرأت عليه الكتب: من «الروضة»، ومن كلامه في حواشيها، و «دلائل النبوة» للبيهقي، وقرأت عليه المسلسل بالأولية». كما قرأ عليه جزءاً من «الحلية»، والجزء التاسع

والعشرين من «أمالي الضبي». وسمع عليه الكثير من صحيح البخاري وصحيح مسلم، والكثير من سنن أبي داود، ومختصر المزني (١).

توفي البلقيني \_ رحمه الله \_ في ذي القعدة سنة (٨٠٥هـ)، ودفن بمدرسته التي أنشأهـا بـدرب بهـاء الـدين، ورثـاه ابن حجـر \_ وكــان في الحج \_ بقصيدة كلنانة زيادة على مائة بيت، مطلعها:

يا عين جودي لفقد البحر بالمطر واذري الدموع ولا تبقي ولا تذري الـورد ترداد دمع ذاهباً سبقت شهب الـدموع بعيني جرية النهـو

## ابن المُلَقِّن (٢) (٧٢٣ - ١٠٨هـ):

هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله ، الإمام العلامة ، شيخ الإسلام وعلم الأئمة الأعلام ، عمدة المحدثين ، وقدوة المصنفين ، سواج الدين أبو حفص الأنصاري ، الأندلسي الأصل ، المصري المعروف بابن الملقن .

وكان أصل أبيه من الأندلس، فتحول منها إلى التكرور، ثم قدم القاهرة فاستوطنها وتأهل بها، وولد له ابنه عمر هذا في ربيع الأول سنة (٧٢٣هـ)، ومات عنه وهو ابن سنة، فأوصى به إلى الشيخ عيسى المغربي وكان يُلقَّن القرآن بجامع ابن طولون \_ فتزوج بأمه، وتربى عمر في حجره، ونسب إليه، فصار يعرف «بابن المُلقَّن». وكان هو يغضب من ذلك، ولم يكتبه بخطه، إنما كان يكتب «ابن النحوي»، لأن أباه كان نحوياً معووفاً بالتقدم في ذلك.

<sup>(</sup>١) اللجواهر والدرر: ص ٦٩ ــ ٧٠؛ تغليق التعليق: ١/٥١١.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: إنباء الغمر: ١/٥ ــ ٤٦؛ طبقات الشافعية: ٤٣/٤؛ طبقات الحضاظ للسيوطي: ص ٥٤٦؛ ثسذرات الحضاظ للسيوطي: ص ٥٤٦؛ شدرات الحفاظ: ص ٥٧٥؛ المعجم المؤلفين: المذهب: ٧/٤٤؛ البدر الطالع: ٥٠/١؛ الأعلام: ٥٧/٥؛ معجم المؤلفين: ٧٩٧/٧... وغيرها.

سمع الحديث الكثير، حتى إنه ذكر مرة أنه سمع ألف جزء حديثية، فسمع على ابن سيد الناس، والقطب الحلبي، وتخرج في الحديث بزين الدين الرحبي، وعلاء اللّين مُغَلَّطاي، وكتب عنهما الكثير. وأكثر من تحصيل الأجزاء والكتب الكبار، وسمع بمصر من الأعيان، وارتحل إلى دمشق فسمع بها من متأخري أصحاب الفخر ابن البخاري، وأجاز له جماعة كالمِزِّي.

وعني بالفقه فأخذ عن شيوخ عصره، فتفقه بالتقي السبكي والعز ابن جماعة، وغيرهما. وأخذ العربية عن أبي حيان والجمال ابن هشام، وغيرهما. وفي القراءات عن البرهان الرشيدي. واشتغل في كل فن، حتى قرأ في كل مذهب كتاباً.

وكان من أعذب الناس ألفاظاً، وأحسنهم خُلقاً، وأجملهم صورة، كثير المروءة والإحسان والتواضع، موسعاً عليه، كثير الكتب جداً، ثم احترق غالبها قبل موته.

ارتفع قدره، واشتهر ذكره، وبَعُدَ صيته، فأشغل الناس قديماً، ودرَّس عدَّة سنين، وتصدى للإِفتاء دهراً، وناب في القضاء عمراً.

أثنى عليه الأثمة قديماً، واعتدل ابن حجر فقال بأنه في أول أمره كان أعظم منه في آخره، وأجحف ابن حجي في قوله فيه: «كان ينسب إلى سرقة التصانيف، فإنه ما كان يستحضر شيئاً ولا يحقق علماً، ويؤلف المؤلفات الكثيرة على معنى النسخ من كتب الناس». وقد رد الشوكاني هذا فقال: «وفي هذا الكلام من التحامل ما لا يخفى على منصف، فكتبه شاهدة بخلاف ذلك، منادية بأنه من الأئمة في جميع العلوم، وقد اشتهر صيته، وطار ذكره، وسارت مؤلفاته في الدنيا».

وصنف في كل فن، واشتهر بكثرة التصانيف، حتى كان يقال إنها بلغت ثلاثمائة مجلدة ما بين كبير وصغير. ومن تصانيفه:

«شرح الحاوي»، و «شرح البخاري» في عشرين مجلداً، ثم شرح «زوائه مسلم»، و «زوائه أبي داود»، و «زوائه الترمه في » و «زوائه النسائي»، و «زوائه ابن ماجه»، وشرح «الألفية» في العربية، و «منهاج البيضاوي»، و «مختصر ابن الحاجب». ومن مؤلفاته أيضاً: «البدر المنير» تخريج أحاديث الرافعي، ثم اختصره في «الخلاصة»، ثم اختصره في «المنتقى»، و «تخريج أحاديث الوسيط»، و «الإعلام بفوائه عمدة الأحكام» وهو من أحسن مصنفاته، و «الإشراف على أطراف الكتب الستة»، و «طبقات المحدثين»، و «طبقات القراء»، و «طبقات الأولياء». و غيرها كثير جداً.

احترق غالب كتبه قبل موته، وتغير حاله بعدها، فحجبه ولده نور الدين إلى أن مات في ربيع الأول سنة (٤٠٨هـ) بالقاهرة رحمه الله رحمة واسعة.

#### ابن حجر وشيخه ابن الملقن:

صحب الحافظُ هذا الإمامَ الأعجوبة، وسمع منه وقرأ عليه، ويقول في ذلك: «قرأت على الشيخ قطعة كبيرة من شرحه الكبير على المنهاج، وأجاز لي، وقرأت عليه السادس والسابع من أمالي المخلص، والمسلسل بالأولية بسماعه من أحمد بن كشتغدي، والجزء الخامس من مشيخة النجيب»(١).

# ٣ \_ الأبناسِي (٢) (٧٢٥ \_ ٨٠٢ هـ):

هو إبراهيم بن موسى بن أيوب، الأبناسي الشافعي، برهان اللدين أبو محمد، العالم الفقيه العابد، شيخ الشيوخ بالديار المصرية.

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر، ص ٧٠؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ٢٨؛ تغليق التعليق: ١٢١/١.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: إنباء الغمر: ١٤٤/٤ ـ ١٤٤٠؛ طبقات الشافعية: ٤/٥؛
 شذرات الذهب: ٢/٧؛ الأعلام: ١٥٧/١؛ معجم المؤلفين: ١١٧/١.

ولد بأبناس \_ قرية صغيرة بالوجه البحري من مصر \_ سنة (٧٢٥هـ). تخرج في الفقه على جمال الدين الإسنوي وولي الدين المنفلوطي، وغيرهما. وتخرج في الحديث بمُغَلَّطاي، وسمع على الوادي آشي، وأبي الفتح الميدومي، ومحمد بن إسماعيل الأيوبي، وطائفة، بالقاهرة. وسمع من العفيف عبد الله ابن الجمال المطري، وخليل بن عبد الرحمن وغيرهما بمكة، ورحل إلى دمشق وسمع بها. وقد حج وجاور مرات.

ومما سمعه: صحيح البخاري، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، والموطأ، والشفاء. وخرَّج له الولي العراقي «مشيخة» حدث بها، وبالكتب الستة وغيرها.

قال فيه ابن حجر: «مهر في الفقه والأصول والعربية، وبنى زاوية بالمقس<sup>(۱)</sup> ظاهر القاهرة، وأقام بها، يحسن إلى الطلبة، ويجمعهم على التفقه، ويرتب لهم ما يأكلون، ويسعى لهم في الرزق، خصوصاً الواردين من الضواحي؛ فصار أكثر الطلبة بالقاهرة من تلامذته، وتخرج به منهم خلق كثير! وكان حسن التعليم، لين الجانب، متواضعاً، بشوشاً، متعبداً متقشفاً، مطرح التكلف».

وقد تولى هذا الإمام العالم الرباني التدريس «بمدرسة السلطان حسن» (٢)، و «بالأثار النبوية» (٣)، و «بالجامع الأزهر».

<sup>(</sup>١) وهو بين يدي القاهرة، على النيل.

 <sup>(</sup>٢) تقع تجاه القلعة بالقاهرة، أنشأها السلطان ناصر حسن بن الناصر محمد بن
 قلاوون. طبقات الشافعية: ١١٢/٣.

 <sup>(</sup>٣) قيل إن هذه الأثار النبوية كانت بحيازة جماعة بينبع، اشتراها الصاحب بهاء
 الدين بن حنا، ونقلها إلى مصر، وبنى لها مسجداً خاصاً مطلاً على النيل.

وله مصنفات في الحديث والفقه والأصول والعربية، منها: «العدة من رجال العمدة» تراجم عمدة الأحكام، «الدرة المغنية في شرح الألفية»، و «الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح».

حج وجاور مرات، وتوفي في المحرم سنة (٨٠٢هـ) آيباً من الحج «بعيون القصب» بالقرب من عقبة أيلة، ودفن هناك، رحمه الله.

## ابن حجر وشيخه الأبناسي:

قال الحافظ: «سمعت منه كثيراً، وقرأت عليه الفقه».

وكانت ملازمته له من بعد سنة (٧٩٠هـ)، ومما قرأه عليه: «المنهاج» للنووي، وقطعة كبيرة من سنن الترمذي، والمسلسل، وغير ذلك.

#### ٤ \_ ابن القطان(١) (٧٣٠ \_ ١٦٣هـ):

هــو محمـد بن علي بن محمــد بن عمر بن عيسى، شمس الــدين ابن القطان، المصري الشافعي، يعرف بابن القطان، حرفة أبيه وأخيه. وهو وصيًّ الحافظ.

ولد سنة (٧٣٠هـ)(٢)، ونشأ في طلب العلم، ولازم الشيخ بهاء الدين ابن عقيل، وقرأ في الأصول على عماد الدين الإسنائي، والعربية على شمس الدين ابن الصائغ.

وصف ابن حجر فقال: «طلب العلم، وجَدَّ إلى أن وَجَد، ومهر في الفقه والعربية وفي القراءات وصنف بها. وعلق على الألفية شرحاً، ورأيت بخطه شرح الحاوي لشيخنا ابن الملقن في مجلدين، كتبه عن مؤلفه في

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: إنباء الغمر: ٢/٢٥٩ ــ ٢٦٠؛ طبقات الشافعية: ٤/٧٥؛ شــ ذرات الـذهب: ١٠٤/٧؛ البدر الـطالع: ٢٢٦/٢؛ الأعلام: ٢٨٧/٦؛ معجم المؤلفين: ٥٧/١١؛ الجواهر والدرر: ص ٥٥، ٧٠.

<sup>(</sup>٢) وفي بعض المراجع سنة ميلاده (٧٣٧هـ).

سنة خمسين. ودرَّس في عدة أماكن، وأفتى، وقد انفرد في مصر بذلك، حتى كان كثير من الرؤساء يقدمه على كثير من المشايخ؛ لقوة ذهنه وكثرة استحضاره. ثم ناب في الحكم (١) عن القاضي جلال الدين (٢)، ومات على ذلك في شوال سنة ثلاث عشرة وثمانمائة. وهو أول شيخ اشتغلت عليه، وكان أبي قد جعله أحد الأوصياء، فتصرف تصرفاً عجيباً، سامحه الله»!!

وهذا من الحافظ في غاية الإنصاف والنزاهة والتورع والتحوَّط، لأن هـذا الوصيُّ قـد أساء في تركته، ومع ذلك ما نـدت من ابن حجر كلمة تعريض، بل ــ كما ترى ــ وصفه بما هو لائق به(٣)، والله يرحم الجميع.

من مصنفاته: «السهل» في القراءات السبع، و «بسط السهل» شرحه في مجلدين، و «ذيل على طبقات الإسنوي» و «شَرح ألفية ابن مالك» يزيد على أربعة مجلدات، و «المشرب الهني في شرح مختصر المزني».

علاقة ابن حجر بشيخه وما أخذ عنه:

حضر الحافظُ درسه في الفقه وأصوله، والعربية، والحساب، وغيرها، وقرأ عليه شيئاً كثيراً من «الحاوي الصغير»، وأجاز له.

وقرأ في الفقه والعربية أيضاً على الشيخ الإمام نور الدين على بن أحمد الأدمي (ت ٨١٣هـ) ولازمه كثيراً. وأول شيوخه في الفقه ابن القطان والأدمي، ثم الأبناسي وابن الملقن، فالبلقيني.

(١) أي القضاء.

<sup>(</sup>٢) أي البلقيني.

<sup>(</sup>٣) وقد نقل في الجواهر والدرر: \_ ص ٦٥ \_ عن ديوان ابن حجر بيتين شنّع فيهما على ابن القطان للسبب المذكور، فلعل ذلك كان إبّان وقوع الحادثة، وفي الآخر كان الأمر على ما ذكرناه من المسامحة.

# ثالثاً \_ شيوخه في أصول الفقه

ونكتفي بـالكـلام على شيخـه إمـام الأئمـة ابن جمـاعـة(١) (٧٤٩ ــ ٨١٩هــ):

هو محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، عز الدين أبو عبد الله، الكناني، الحموي الأصل، المصري، الشافعي، الشيخ الإمام العلامة، المحقق المفنن، الأصولي، المتكلم الجدلي النظار، النحوي اللغوي، البياني، أستاذ الزمان، وفخر الأوان، الجامع لأشتات جميع العلوم، شيخ الديار المصرية في العلوم العقلة.

ولد في ذي القعدة سنة (٧٤٩هـ) بطريق ينبع، وحبب إليه الاشتغال فأكب عليه، ولم يلتفت إلى شيء من الأشياء، إلا إليه.

قال ابن حجر: «سمع من القلانسي والعَرَضي وغيرهما، وحفظ القرآن في شهر، كل يوم حزبين!! واشتغل بالعلوم على كبر، وأخذ عن السرّاج الهندي، والضياء القِرْمي، والمحب ناظر الجيش، والعلاء السّيرامي، وابن خلدون، والحِلاوي، والتاج السّبكي، وأخيه البهاء، والسراج البلقيني، وغيرهم».

وكان من علو همته أنه لا ينظر شيئاً إلا أحب أن يقف على أصله، ويشارك فيه، حتى مهر في علوم عديدة منها: الفقه، والتفسير، والحديث، والأصلان، والجدل والخِلاف، والنحو والصرف، والمعاني والبيان والبديع، والمنطق والهيئة والحكمة، والزيج والطب، والفروسية، والرّمح

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: إنباء الغمر: ۲٤٠/۷ ــ ٢٤٣؛ طبقات الشافعية: ٤٩/٤؛ طبقات المفسرين: ٢٧/٢، شذرات الذهب: ١٣٩/٧؛ البدر الطالع: ٢/٧٤٠؛ الأعلام: ٥٦/٦؛ معجم المؤلفين: ١١١/٩ وغيرها.

والنشاب والدَّبوس، والثقاف والرمل، وصناعة النفط، والكيمياء، وفنون أخر. وأما الشعر فكان ينظم شعراً عجيباً، غالبه بلا وزن!

وكان يقول: أعرف خمسة عشر علماً لا يعرف علماء عصري أسماءها.

وأتقن العلوم، وصار بحيث يقضى له في كل فن بالجميع، حتى صار المشار إليه بالديار المصرية في الفنون العقلية، ويفاخرون به علماء العجم في كل فن. وأقرأ وتخرج به طبقات من الخلق، وكان أعجوبة زمانه في التقرير، وخضع له في ذلك كل أحد، وسلَّم له القريب والبعيد، وفضلاء مصر كلهم عيال عليه في ذلك.

وكان يتحرى ألا يكون إلاً على طهارة، ولا يمكِّن أحداً من الغيبة، مع ما هو فيه من ممازحة الطلبة ومفاكهتهم، والتواضع المفرط.

أما مصنفاته فكثيرة جاوزت الألف \_ كما يقول ابن حجر \_ وجمع أسماءها في جزء منفرد، ولكن ضاع أكثرها بيد الطلبة، ومن عيون تلك المصنفات:

في الأصول: «شرح جمع الجوامع»، و «نكت عليه»، و «ثلاث نكت على مختصر ابن الحاجب»، و «حاشية على شرح البيضاوي لـلإسنوي»، و «حاشية على العَضُد»، وغير ذلك.

وفي النحو: «حاشية على شرح الألفية لابن الناظم لها»، و «حاشية على التوضيح لابن هشام»، و «حاشية على المغني له»، و «ثلاثة شروح على القواعد الكبرى له»، و «ثلاثة شروح على القواعد الصغرى له»(١)، وغيرها.

المغني والقواعد الكبرى والقواعد الصغرى هي لـلإمـام النحــوي ابن هشــام
 الأنصـــاري، وقــد خلطهــا محقق تغليق التعليق: ـــ ١ ١٢٨/١ ــ بكتب الأصــول،
 فذكرها معها!!

وفي المعاني والبيان: «مختصر التلخيص»، و «ثلاث حواش على المطول»، و «حاشية على المختصر».

وفي الفقه: «نكت على المهمات» و «نكت على الروضة» و «شرح التبريزي».

وفي الحديث: «شرح علوم الحديث لابن الصلاح»، و «تخريج أحاديث الرافعي»، و «ثلاثة شروح على منظومة ابن فَرْح في الحديث»، وغير ذلك.

ومن مصنف اته أيضاً: «الأنوار» في الطب، و «نكت على فصول أبقراط»، و «فلق الصبح في أحكام الرمح»، و «أوثق الأسباب في الرمي بالنشاب»، و «الأمنية في علوم الفروسية»، و «الأسوس في صناعة الدبوس»، وغير ذلك الكثير.

توفي ــ رحمه الله ــ في شهـر ربيـع الأخـر سنـة (٨١٩هـ)، شهيـداً بالطاعون، ولم يخلف بعده مثله

#### ابن حجر وشيخه ابن جماعة:

تخرج بهذا الإمام خلائق كثيرون، وطار اسمه، وانتشر ذكره في الأفاق، وقصده الناس من الشرق والغرب، ومن أعيان من تخرج به الحافظ ابن حجر، حيث لازمه في غالب العلوم التي كان يقرئها، خلال مدة طويلة جداً من سنة (٧٩٠هـ) إلى (٨١٩هـ). وقد أخذ عنه في الأصول (١٠): «شرح منهاج البيضاوي»، و «جمع الجوامع»، وشرحه لابن جماعة نفسه، و «المختصر الأصلي» لابن الحاجب، و «النصف الأول من شرحه» للقاضي

<sup>(</sup>۱) جاء في ذيول تذكرة الحفاظ \_ ص ٣٣٠ \_ أن ابن حجر أخذ الأصول عن «نصرة الإسلام العز عبد العزيز بن عبد العزيز بن جماعة»، وهو وهم، وإنما أخذ الأصول عن عز الدين محمد بن أبي بكر الذي ترجمنا له. وقد نبه الطهطاوي على ذلك في «التنبيه والإيقاظ»: ص ١٥٠ \_ ١٥١.

عضد الدين، و «المطول» لسعد الدين، وغير ذلك.

وقد أثنى ابن حجر على شيخه الفذ هذا، فقال: «كنت لا أسميه في غيبته إلا إمام الأئمة».

. . .

# رابعاً \_ شيوخه في اللغة والنحو والأدب ١ \_ الفِيرُ وزَابادي (١) (٧٢٩ \_ ٨١٧هـ):

هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن أبي بكر بن إدريس بن فضل الله، الشيرازي، الفيروزابادي، اللغوي، الشافعي، إمام عصره في اللغة.

ولد في سنة (٧٢٩هـ) بكارزين ـ من أعمال شيراز \_ فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وانتقل إلى شيراز وهو ابن ثمان، وأخذ اللغة والأدب عن والده، ثم عن قوام الدين عبد الله بن محمود، وغيرهما من علماء شيراز. وارتحل إلى العراق، ودخل واسط، وقرأ بها القراءات العشر، ثم دخل بغداد فأخذ عن تاج الدين محمد بن السباك، وقرأ عليه «المشارق» للصغاني. ثم ارتحل إلى دمشق فأخذ بها عن أكثر من مائة شيخ منهم التقي الشبكي، ودخل بعلبك وحماة وحلب، ودخل القدس فقطن به نحو عشر سنين، وسمع من الحافظ صلاح الدين العلائي، ودرس وتصدر. ثم دخل القاهرة فكان ممن لقيه بها الجمال الإسنوي، والبهاء ابن عقيل، وابن هشام، والعز ابن جماعة، وابن نباتة، وغيرهم. وحج فسمع بمكة من اليافعي وغيره. وجال في البلاد الشمالية والمشرقية، ودخل الروم والهند، ولقي

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: إنباء الغمر: ۱۹۹/ ـ ۱۹۳؛ طبقات الشافعية: ۱۳/۶؛ طبقات الشافعية: ۱۳/۶؛ طبقات المفسرين: ۲/۲۷۷؛ البدر الطالع: ۲/۲۸۷؛ شذرات النهب: ۲/۲۷۷؛ مفتاح السعادة: ۱۱۷/۱؛ الجواهر والدرر: ص ۸۰، ۷۸؛ الأعلام: ۲/۲۲۷؛ ومعجم المؤلفين: ۱۱۸/۱۲، وغيرها.

جمعاً من الفضلاء، وحمل عنهم شيئاً كثيراً، وسمع الكثير من مشايخ الشام والعراق ومصر وغيرها.

وكان كثير الكتب حتى إنه قال: «اشتريت كتباً بخمسين ألف مثقال ذهب»!! ولا يسافر إلا وهي معه في عدة أعدال على عدة جمال، ويفتحها في غالب المنازل، ويطالع فيها.

ومن مروياته: الكتب الستة، وسنن البيهقي، ومسند أحمد، وصحيح ابن حبان، ومصنف ابن أبي شيبة، وقرأ «صحيح مسلم» بدمشق على ناصر الدين محمد بن جهبل في ثلاثة أيام.

وكان سريع الحفظ، ويحكى عنه أنه كان يقول: ما كنت أنـام حتى أحفظ مائتى سطر!!

وأما معرفته باللغة واطلاعه على نوادرها فأمر مستفيض، فقد كان بحر علم لا تكدره الدلاء.

لقي في رحلاته الملوك والأكابر، ونال عندهم وجاهة ورفعة، وأكرموه، فلما دخل «زَبيد» تلقاه سلطانها الأشرف إسماعيل بالقبول، وبالغ في إكرامه، وصرف له ألف دينار، سوى ألف أخرى أمر بها ناظر عدن بتجهيزه بها. واستمر مقيماً في كنفه على نشر العلم، فكثر الانتفاع به، وأضاف إليه قضاء اليمن، فبقي فيه إلى حين وفاته، وهي مدة تزيد على عشرين سنة. حتى إنه صنف له كتاباً، وأهداه له على أطباق، فملأها الأشرف له دراهم!! وأراد الفيروزابادي سنة (٩٩هه) التوجه إلى مكة، فكتب إلى السلطان بذلك، فاستعطفه السلطان أن يبقى في اليمن قائلاً: «لقد كانت اليمن عمياء فاستنارت، فكيف يمكن أن نتقدم وأنت تعلم أن الله قد أحيى بك ما كان ميتاً من العلم؟! فبالله عليك إلا ما وهبت له بقية هذا العمر. والله يا مجد الدين يميناً بارة، إني أرى فراق الدنياونعيمها ولا فراقك أنت اليمن وأهله»!!.

ألا حيّى الله هذا السلطان المبارك الذي يعظم العلماء، ويرى فراقهم أصعب من فراق كرسي الحكم!

ولم يكن المجد قط دخل بلداً إلا وأكرمه متبوليها مع المبالغة، مثل شماه منصور بن شجاع صاحب «تبريز»، والأشرف صاحب «مصر»، وابن عثمان ملك الروم، وأحمد بن أويس صاحب «بغداد»، وغيرهم.

أما مصنفاته فكثيرة جليلة: ففي التفسير: «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» و «تنوير المقباس في تفسير ابن عباس»، و «تيسير فاتحة الإياب في تفسير فاتحة الكتاب»، و «الدر النظيم المرشد إلى مقاصد القرآن العظيم»، وغيرها.

وفي الحديث: «شوارق الأنوار العلية في شرح مشارق الأنوار النبوية»، و «منح الباري بالسيح الفسيح الجاري في شرح صحيح البخاري» (١)، و «الدرر الغوالي في الأحاديث العوالي»، و «تسهيل طريق الوصول إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول»، وغير ذلك.

وفي التاريخ: «نزهة الأذهان في تاريخ أصبهان»، و «تعيين الغرفات للمعين على عين عرفات».

<sup>(</sup>۱) جاء في البدر الطالع: - ۲۸۲/۲ - أن اسمه وفتح الباري في شرح صحيح البخاري»، وقال الشوكاني: وولعل ابن حجر لم يسمع بذلك حيث سمى شرحه بهذا الاسم». اه. قلت: وهذا ليس بصواب؛ فابن حجر اطلع على شرح شيخه، ولم يرتضه، وقال فيه: وصار الشيخ مجد الدين يدخِل في شرح البخاري من كلام ابن العربي في والفتوحات، ما كان سبباً لشين الكتاب المذكور، ولم أكن أتهم الشيخ بالمقالة المذكورة، إلا أنه كان يحب المداراة». إنباء الغمر: ١٦١/٧. ثم إن تسمية وفتح الباري» ليست من ابتداع الفيروزابادي - إن سلمنا بأن اسم كتابه كذلك - بل سبقه إليها ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ)، وجاء آخرون بعد ابن حجر فسموا كتبهم بهذا الاسم. انظر: إتحاف القاري: ص ٢٠٦.

وفي اللغة: «اللامع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب» ، أكمل منه خمسة مجلدات ، ويقدر \_ لو تم \_ بمائة مجلد، و «القاموس المحيط»(١) وهو عديم النظير ، و «تحبير الموشين فيما يقال بالسين والشين» ، وغيرها .

مات \_ رحمه الله \_ في ليلة العشرين من شوال سنة (١٧هـ) بزبيد، وقد ناهز التسعين، وهو ممتع بسمعه وحواسه.

#### ابن حجر وشيخه الفيروزابادي:

أخذ عن المجد أكابر العلماء في كل بلد دخله، ومن جملتهم الحافظ ابن حجر والمقريزي والبرهان الحلبي. وقد اجتمع ابن حجر به في رحلته إلى اليمن، يروي ذلك فيقول: «اجتمعت به في زبيد، ووادي الخصيب، وناولني جلَّ القاموس، وأذن لي مع المناولة أن أرويه عنه، وقرأت عليه من حديثه عدة أجزاء، وسمعت منه المسلسل بالأولية بسماعه من السُّبكي».

# $\Upsilon$ \_ الغُمَاري $^{(\Upsilon)}$ ( $^{(\Upsilon)}$ \_ $^{(\Upsilon)}$ \_ $^{(\Upsilon)}$ .

هو محمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق الغماري ثم المصري، المالكي، شمس الدين. ولد في ذي القعدة سنة (٧٢٠هـ)، وأخذ العربية عن أبي حيان (٣) وغيره، وسمع الكثير من مشايخ مكة، كاليافعي والفقيه خليل، وسمع بالاسكندرية من النويري، وابن طرخان، وحدث بالكثير.

<sup>(</sup>۱) قال الأديب نور الدين ابن العفيف المكي الشافعي لما قرأ «القاموس» على مؤلفه:

مُـذْ مَـدُ مجـدُ الـدين في أيامـهِ

دهبتْ «صحاحُ» الجوهـريِّ كأنها سحـرُ المـدائن حين ألقى مـوسى شذرات الذهب: ۱۳۰/۷.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: إنباء الغمر: ١٧٩/٤ ــ ١٨١؛ شذرات الذهب: ١٩/٧؛
 الجواهر والدرر: ص ٨٠.

 <sup>(</sup>٣) هـو محمد بن يـوسف بن علي، أبـو حيـان الأنـدلسي الغـرنـاطي، نحـوي عصـره
 ولغويّه، ومفسّره ومحدَّثه، ومقرئه ومؤرخه وأديبه. حياته (٢٥٤ ــ ٧٤٥هـ).

قال ابن حجر: «كان عارفاً باللغة العربية، كثير المحفوظ للشعر، قوي المشاركة في الأدب، ما زال ينفع ويفيد حتى أصبح شيخ النحاة بمصر بدون مدافع». مع مشاركة في القراءات والأصول والفروع والتفسير.

توفي في شعبان سنة (٢٠٨هـ)، عن اثنتين وثمانين سنة، وعدَّه ابن حجر من الرؤوس الذين أدركهم على رأس القرن التاسع.

## ابن حجر وشيخه الغماري:

قال الحافظ: «حدثنا بالبردة بسماعه من أبي حيان عن ناظمها، وأجاز لي غير مرة».

# ٣ - البدر البشتكي(١) (٧٤٨ - ٨٣٠ م):

هو محمد بن إبراهيم بن محمد، أبو البقاء، بدر الدين الأنصاري البشتكي، دمشقي الأصل، مولده ووفاته بالقاهرة، نسبته إلى «خانقاه بشتك».

شاعر أديب مشهور، ولد سنة (٧٤٨هـ) بجوار جامع «بشتك الناصري». نشأ محباً للعلم، وحفظ القرآن وعدة مختصرات، وتعانى الأدب فمهر فيه، ولازم ابن أبي حجلة وابن الصايغ، ثم قدم ابن نباتة فلازمه، ثم رافق جلال الدين ابن خطيب داريا، وأخذ عن البهاء السبكي وغيره.

وحفظ «الكتاب» في فقه الحنفية ثم تحول شافعياً، وأمعن النظر في كتب ابن حزم، فغلب عليه حبه. وسلك كل طريق، واشتغل في فنون كثيرة، لكنه لم يتقن شيئاً منها. أخذ الأدب، عن ابن نباتة، وقال الشعر

<sup>(</sup>۱) انظر: إنباء الغمر: ۱۳۲/۸ ـ ۱۳۳۳؛ شذرات الـذهب: ۱۹۰/۷، البدر الطالع: ۲/۹۳؛ الأعــلام: ٥/٠٠٠؛ معجم المؤلفين: ١٥٥/٨؛ الجــواهــر والــدرر: ص ٧٨ ـ ٧٩.

الحسن فكاد يحكيه في الرقة والانسجام، وشعره سائر وقد ذكر منه المصنفون في الأدب شيئاً كثيراً.

كان له قدرة على النسخ بحيث يكتب في اليوم خمس كراريس، وكتب لنفسه ولغيره ما لا يدخل تحت الحصر، فكان لأجل ما يكتبه موسعاً عليه في دنياه.

قال فيه ابن حجر: «وفي الجملة كان عديم النظير في الذكاء وسرعة لإدراك، إلا أنه تبلّد ذهنه بكثرة النسخ».

من كتبه: «طبقات الشعراء» كبير، و «مركز الإحاطة» اختصر به «الإحاطة» في مجلدين، وجمع ديوان شيخه ابن نباتة، وفاته كثير استدركه عليه ابن حجر، ولم يجمع هو نظم نفسه مع كثرته، فجمعه الشهاب الحجازى.

مات يوم الاثنين ثالث وعشرين جمادي الأخرة سنة (٨٣٠هـ).

ابن حجر وشيخه البدر البشتكي:

لازم ابن حجر شيخه هذا، وأفاد منه، وقال في ذلك: «لازمته بضع سنين، وسمعت منه كثيراً من شعره وفوائده».

وقد كثر انتفاعه به وبكتبه في الأدبيات، ومما قرأ عليه مقدمة لطيفة في علم العروض.

# ٤ \_ المحب ابن هشام(١) (٤٩٧هـ \_ ٩٩٩هـ):

هو محب الدين محمد ابن العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام. حضر على الميدومي وغيره، وقـرأ العربيـة على أبيه وغيـره، وشارك في غيرها قليلاً.

 <sup>(</sup>١) هو ابن العلامة اللغوي ابن هشام صاحب «مغني اللبيب» وغيره. انظر ترجمته في:
 إنباء الغمر: ٣٥٩/٣، شذرات الذهب: ٣٦١/٦؛ الجواهر والدرر: ص ٨٠.

كان إليه المنتهى في حسن التعليم مع الدين المتين. مات في رجب سنة (٧٩٩هـ) عن تحو من خمسين سنة.

أخذ ابن حجر عنه العربية، وسمع عليه «علوم الحديث لابن الصلاح» وبعض الأجزاء الحديثية.

# خامساً \_ شيوخه في الحديث

هيًّا الله لإمامنا الحافظ ابن حجر من أثمة علم الحديث ورجاله مَنْ كان كل منهم أمة وحده، يشار إليه، وتخضع الرقاب لقوله، ولا تقصد الطلبة سواه، ولعل هذا من أكبر الأسباب التي أثرت في شخصية ابن حجر العلمية؛ فغلب عليه طلب الحديث، حتى لمع نجمه فيه وشيوخه أحياء، وشهدوا له بالحفظ، ورجعوا إليه في المشكلات. ونشير في هذه الإلماحة الوجيزة إلى عيون الأعيان من أولئك الشيوخ، وعلى رأسهم:

# ١ \_ الحافظ العراقي (١) (٧٢٥ \_ ٨٠٦هـ):

هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم، الكردي، الرازناني الأصل، المهراني المصري، الشافعي، زين الدين أبو الفضل. الإمام الأوحد، العلامة الحجة، الحبر الناقد، عمدة الأنام، حافظ الإسلام، فريد دهره ووحيد عصره، مَنْ فاق في الحفظ والإتقان في زمانه، وشهد له بالتفرد في فنه أئمة عصره وأوانه، محدث الديار المصرية المشهور بالحافظ العراقي.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: إنباء الغمر: ١٧٠/٥ ــ ١٧٦؛ طبقات الشافعية: ٢٩/٤؛ ذيبول تذكرة الحفاظ: ص ٢٦٠، ٣٢٠؛ طبقات الحفاظ للسيوطي: ص ٤٤٥؛ شذرات الذهب: ٧٥٥، البدر الطالع: ٢١٤٥، الأعلام: ٣٤٤/٣؛ معجم المؤلفين: ٥٠٤/٥، وغيرها.

ولد بمنشأة المهراني بين مصر والقاهرة، على شاطىء النيل، في جمادى الأولى سنة (٧٢٥هـ)، وكان أصل أبيه من بلدة يقال لها «رازنان» \_ من عمل إربل \_ قدم القاهرة صغيراً، وتشأ بها.

حفظ القرآن العظيم وله من العمر ثماني سنين، وأقدم ما وجد له من السماع سنة (٧٣٧هـ)، وحفظ «التنبيه»، واشتغل في العلوم، وكان أول اشتغاله في القراءات والعربية، فأول من أخذ عنه ذلك جماعة، منهم: الشيخ ناصر الدين محمد بن سمعون، وبرهان الدين ابن لاجين، والشهاب أحمد بن يوسف السمين. وأخذ الفقه وأصوله عن العلامة جمال الدين الإسنوي، والعماد البلبيسي، وابن عدلان، وغيرهم.

كان مفرط الذكاء، سريع الحفظ جداً، فقد حفظ من «الإلمام» في يوم واحد أربعمائة سطر، وحفظ نصف «الحاوي» في الفقه في خمسة عشر يوماً. فأشار عليه القاضي عز الدين ابن جماعة بطلب التحديث، وعرفه الطريق في ذلك، فطلبه على وجهه من سنة (٧٤٧هـ).

أخذ علم الحديث عن الشيخ علاء الدين ابن التركماني الحنفي، وبه تخرج وانتفع، فسمع عليه وعلى ابن شاهد الجيش، وابن عبد الهادي، وأبي الفتح الميدومي، وجماعة من مشايخ مصر والقاهرة، كمحمد بن علي القطرواني، ومحمد بن إسماعيل ابن الملوك، وابني الرفعة ومظفر العطار، وخلائق. وحُبب إليه هذا الفن فتوغل فيه.

ورحل إلى دمشق وحمص وحماة وحلب، وطرابلس وصفد وبعلبك، وبيت المقدس والخليل ومكة المشرفة والمدينة المنورة، وسمع في كل منها من خلائق، منهم: تقي الدين السُّبْكي، والحافظ العلائي، والعفيف المطري. وهم بالرحلة إلى «تونس» لسماع الموطأ رواية يحيى بن يحيى فلم يتفق له ذلك.

واشتهر بهذا الفن فتقدم فيه، وانتهت إليه رياسته في البلاد

الإسلامية، مع المعرفة والإتقان والحفظ، بحيث إنه لم يكن له فيه نظير في عصره، وشهد له بالتفرد فيه عدة من حفاظ عصره، منهم السبكي والعلائي وابن جماعة وابن كثير والإسنائي؛ فكانوا يبالغون في الثناء عليه، حتى قال ابن جماعة: كل من يدعي الحديث بالديار المصرية سواه فهو مدع.

وقال ابن حجر: صار المنظور إليه في هذا الفن من زمن الشيخ جمال الدين الإسنائي وهلم جراً، ولم نر في هذا الفن أتقن منه، وعليه تخرج غالب أهل عصره.

وبرع في علوم أخرى منها القراءات، والفقه وأصوله، والنحو واللغة والغريب، لكن غلب عليه الحديث.

وكان رحمه الله صالحاً خيراً ديناً، ورعاً عفيفاً، صيناً متواضعاً، حسن النادرة والفكاهة، ذا أخلاق حسنة، منور الشيبة، جميل الصورة، كثير الوقار، قليل الكلام إلا في محل الضرورة فإنه يكثر الانتصار، تاركاً لما لا يعنيه، طارحاً للتكلف، شديد الاحتراز في الطهارة، شديد التواضع، لا يرى له على أحد فضلاً، كثير الحياء، ليس بينه وبين أحد شحناء، حليما واسع الصدر، طويل الروح لا يغضب إلا لأمر عظيم، ويزول في الحال! ليس عنده حقد ولا غش ولا حسد لأحد، ولا يواجه أحداً بما يكره، ولو آذاه وعاداه، مع صدعه بالحق وقوة نفسه فيه، لا تأخذه في الله لومة لائم، إذا قام في أمر لا يرده عنه أحد، ولا يقوم شيء دونه، لا يهاب سلطاناً ولا أميراً في قول الحق، وإن كان مراً، يتشدد في موضع الشدة، ويلين في موضع اللين.

وكان ـ رحمه الله ـ كثير التلاوة إذا ركب، وافر الحرمة والمهابة، نقي العرض، ماشياً على طريقة السلف الصالح من المواظبة على قيام الليل، وصيام الأيام البيض من كل شهر، والست من شوال، والجلوس في محله بعد صلاة الصبح يذكر الله إلى أن ترتفع الشمس، فيصلي الضحى.

قال ابن حجر: «ولم أرّ في جميع مشايخي أحسن صلاة منه». وحج مرات، وجاور بالحرمين الشريفين.

قصده طلاب العلم من مشارق الأرض ومغاربها، فرحل إليه للأخذ عنه والسماع عليه الجمّ الغفير، الكبير منهم والصغير، فلازموه وانتفعوا به، منهم: ابنه الإمام الحافظ الفقيه ولي الدين أبو زرعة، والحافظ الهيثمي، وبرهان الدين الأبناسي، وكمال الدين الدميري، وجمال الدين ابن ظهيرة، والبرهان الحلبي، والحافظ الإمام ابن حجر.

أما وظائفه: فقد ولي تدريس الحديث بدار الحديث الكاملية، والفاضلية، وجامع ابن طولون، وولي قضاء المدينة النبوية وخطابتها وإمامتها في ثاني عشر جمادى الأولى سنة (٧٨٨هـ)، ثم صرف بعد مضي ثلاث سنوات وخمسة أشهر. وشرع في «إملاء الحديث» من سنة (٧٩٦هـ) فأملى أكثر من أربعمائة مجلس. قال الحافظ: «كانت أماليه يمليها من حفظه، متقنة مهذبة محررة، كثيرة الفوائد الحديثية».

توفي سنة (٦٠٨هـ)، يقول ابن حجر: «مات الشيخ عقب خروجه من الحمام في ثامن شعبان، وله إحدى وثمانون سنة وربع سنة، نظير عمر شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين، وفي ذلك أقول في المرثية:

لا ينقضي عجبي من وفق عمرهما العام كالعام حتى الشهر كالشهر عاشا ثمانين عاماً بعدها سنة وربع عام سوى نقص لمعتبر»

#### أما مصنفاته فكثيرة جليلة، منها:

تخريج أحاديث الإحياء، سماه «إخبار الأحياء بأخبار الإحياء» كملت مسودته، ثم اختصره في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار»، «الألفية» في مصطلح الحديث، وشرحها، و «شرح الترمذي» ذيّل فيه على شرح ابن سيّد الناس، وكتب منه نحو عشر مجلدات، و «التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح»، و «تقريب الأسانيد

وترتيب المسانيد»، و «النجم الوهاج في نظم المنهاج» يعني في الأصول للبيضاوي، ويقع في (١٣٦٧) بيتاً. و «الألفية في غريب القرآن» منظومة في ألف بيت. و «الدرر السنية في نظم السيرة الزكية» ألف بيت. ونظم «الاقتراح» لابن دقيق العيد في (٤٢٧) بيتاً. وغير ذلك مما يطول ذكره..

ابن حجر وشيخه العراقي:

لازم ابن حجر شيخه هذا مدة طويلة عبر هو عنها فقال: «لازمت شيخنا عشر سنين، تخلل في أثنائها رحلاتي إلى الشام وغيرها، وقرأت عليه كثيراً من المسانيد والأجزاء، وبحثت عليه شرحه على منظومته، وغير ذلك».

وقال: «أول ما اجتمعت به في سنة ست وثمانين، فقرأت عليه، ثم فتر العزم إلى رمضان سنة ست وتسعين». وهذا يعني أن الحافظ قد لازمه حتى وفاته من سنة (٧٩٦) إلى (٨٠٨هـ).

ومما قرأ ابن حجر على شيخه العراقي أو سمعه عليه:

سنن البيهقي: من أوله إلى باب الجهر بالتأمين، ثم إلى آخر كتاب الحج على الهيثمي. سنن الدارقطني، وقرأه كذلك على الهيثمي. الشمائل للترمذي، وسمعه على الهيثمي. القراءة خلف الإمام للبخاري، وقرأه أيضاً على الهيثمي. رفع اليدين في الصلاة للبخاري، وسمعه على الهيثمي. الدعاء للطبراني، وعلى الهيثمي كذلك. المسلسل بالأولية. جزء من مسند أحمد. الألقية، وشرح الألفية، والتقييد والإيضاح، الثلاثة للعراقي. جزء من الحلية. سيرة ابن هشام. كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضي. معجم أبي يعلى. فوائد أبي القاسم الرازي في ثلاثين جزءاً. وأجزاء كثيرة من العوالي والفوائد والأمالي(١)، وحمل من أماليه جملة نافعة من علم الحديث سنداً ومتناً، وعللاً واصطلاحاً.

الجواهر والدرر: ١٩١ ـ ٢٠٣، وإنما أطلت بعض الشيء في ترجمة العراقي لأنه
 أكبر شخصية تأثر بها ابن حجر من بين شيوخه.

#### ٢ \_ الهيثمي (١) (٧٣٥ \_ ٨٠٧ هـ):

هو على بن أبي بكر بن سليمالة بن أبي بكو، الهيشمي، المصري، الشافعي، الإمام الأوحد، الزاهد، الحافظ، نور الدين أبو الحسن.

ولد في رجب سنة (٧٣٥هـ) بالقاهرة، ونشأ بها، فقرأ القرآن، وصحب الشيخ زين الدين العواقي وهو صغير، فسمع معه من ابتداء طلبه على أبي الفتح الميدومي، وابن الملوك، وابن القطرواني، وغيرهم من المصريين، ومن ابن الخباز، وابن الحموي، وابن قيم الضيائية، وغيرهم من الشاميين.

ثم رحل مع العراقي جميع رحلاته، ورافقه في جميع مسموعاته يمصر والقاهرة، والحرمين، وبيت المقدس، ودمشتن وبعلبك وحمص وحماة وحلب، وطرابلس، وغيرها، ولم ينفرد أحدهما عن الآخر إلا بمسموعات يسيرة، وشيوخ قليلة. وهو مكثر سماعاً وشيوخاً.

وتزوج بنت العراقي، وتخرج به في الحديث، وقرأ عليه أكثر تصانيفه، وكتب عنه جميع مجالس إملائه. وكان يخدمه ويبالغ في ذلك، حتى قال ابن حجر: «ورأيت من خدمة الشيخ نور الدين هذا لشيخنا \_ يعني العراقي \_ وتأدبه معه، من غير تكلف لذلك، ما لم أره بغيره، ولا أظن أحداً يقوى عليه».

وكان \_ رحمه الله تعالى \_ إماماً حافظاً عالماً، ورعاً زاهداً، متقشفاً متواضعاً، خيِّراً هيِّناً ليَّناً، سليم الفطرة، شديد الإنكار للمنكر، كثير الاحتمال للأذى، محباً للغرباء وأهل الدين والعلم والحديث. وكان من محاسن القاهرة، ومن أهل الخير، غالب أوقاته في اشتغال وكتابة، كثير التلاوة بالليل، والتهجد، حتى وصفه تلميذه ابن حجر، فقال فيه وفي

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: إنباء الغمر: ٢٥٦/٥ ــ ٢٦٠؛ ذيول تذكرة الحفاظ: ص ٢٣٩، ٢٧٣؛ طبقات الحفاظ للسيوطي: ص ٥٤٥؛ شذرات الذهب: ٧٠٠٧؛ البدر الطالع: ٤٤١/١؛ الأعلام ٤٢٦٦؛ معجم المؤلفين: ٧/٥٤، وغيرها.

العراقي : «وقد عاشرتهما مدة، فلم أرهما يتركان قيام الليل».

وكان كثير المحفوظات لمتون الأحاديث واستحضارها، حتى كأنها بين يديه، يأخذ منها ما يشاء، ويدع ما يشاء، وكان ذلك يعجب العراقي، وربما رجح في حفظ المتون على العراقي.

وبعد موت العراقي أخذ عنه الناس فأكثروا، ومع ذلك فلم يغير حاله، ولا تصدر ولا تمشيخ، ولم يزل على طريقته حتى مات ليلة الشلاثاء تاسع وعشرين رمضان سنة (٨٠٧هـ) بالقاهرة، رحمه الله.

وله مصنفات جليلة ، منها: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، موارد الظمآن لزوائد ابن حبان على الصحيحين ، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، تقريب البغية في ترتيب أحاديث الحلية ، ترتيب ثقات ابن حبان ، غاية المقصد في زوائد أحمد . . وغيرها .

#### ابن حجر وشيخه الهيثمي:

قرأ الحافظ عليه قريناً للعراقي (١) ومنفرداً، وقد قال في هذا: «قرأتُ عليه الكثير قريناً للشيخ، ومما قرأت عليه بانفراد: نحو النصف من «مجمع الزوائد» له، ونحو الربع من «زوائد مسند أحمد»، و «مسند جابر» من مسند أحمد، وغير ذلك». و «سمعت من لفظه المسلسل».

وقد تتبع ابن حجر أوهامه في «مجمع الزوائد»، فلما بلغه أنّ ذلك شقّ عليه، تركه رعاية له!

 $^{(Y)}$  جمال الدين ابن ظَهِيرة $^{(Y)}$  (١٥٧ – ١٨٨هـ):

هو محمد بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة، القرشي المخزومي، المكي، الشافعي، جمال الدين أبو حامد. الإمام

<sup>(</sup>١) وقد سبقت الإشارة إلى ما قرأه ابن حجر على شيخيه معاً.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: إنباء الغمر ١٥٧/٧ ــ ١٥٩؛ طبقات الشافعية: ٤٤/٥؛ ذيول تذكرة الحفاظ: ص ٢٥٣؛ طبقات الحفاظ للسيوطي: ص ٥٤٨؛ شذرات الـذهب: ٧/١٢٠؛ البدر الـطالع: ١٩٦/٢؛ الجواهر والـدرر: ص ٦٤ ــ ٦٥، ١٤٨؛ معجم المؤلفين: ٢٢١/١٠. وغير ذلك.

العلامة الحافظ، قاضي مكة وخطيبها، وناظر حرمها وأوقافها والحسبة بها، وشيخها في الفتوى على مذهب المن إدريس، وعليه بها دارت الفتوى على مذهب ابن إدريس، حافظ الحجاز وفقيهه وشيخ الإسلام به.

مولده في ليلة عيد الفطر سنة (٧٥١هـ) بمكة المشرفة، فنشأ بها على عفة وصيانة ونزاهة.

اشتغل في صغره، وطلب بنفسه؛ فحصًل فنوناً من العلم، وقرأ بالروايات السبع على التقي البغدادي وغيره. وتفقه على فقهاء بلده كعمه العلامة قاضي القضاة شهاب الدين أحمد، وشيخ الإسلام قاضي القضاة بمكة العلامة كمال الدين أبي الفضل النويري، وأجازه بالإفتاء والتدريس، ولازمهما وانتفع بهما.

سمع الحديث على عدة شيوخ، منهم: الإمام أبو الفضل المدعو بخليل بن عبد الرحمن المالكي \_ وهو أقدم شيوخه سماعاً \_ والجمال محمد بن أحمد الأنصاري، والعلامة عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي، وغيرهم من القادمين إلى مكة.

وارتحل إلى مصر فسمع بها من جماعة، كابن القاري وعز الدين ابن جماعة، وتفقه بالبلقيني، ولزم العراقي في الحديث. ولازم شيخ الإسلام بهاء الدين السبكي، وحضر دروسه، وتفقه به، وصحبه إلى دمشق فسمع بها من ابن أميلة في آخرين. وسمع بعدة من بلاد الشام كبيت المقدس، وبعلبك، وحلب، وغيرها. ورحل إلى الإسكندرية فسمع بها من جماعة، وغير ذلك من الأقطار.

برع في علوم عدة، منها الحديث، والفقه، والنحو. وأجازه البلقيني بأربعة علوم: الحديث، والفقه، وأصوله، والعربية، وأجازه ابن الملقن. بالفتوى والتدريس.

وتصدر بعد سنة (٧٧٠هـ) بمكة لـ إفادة، فأفتى وتصدى للتـ دريس

بضعاً وأربعين سنة، وولي قضاء مكة من سنة (٧٨٦هـ) إلى أن مات، وصُرف خلال ذلك مراراً، ومات وهو على القضاء، وكان حسن السيرة في قضائه.

وكان \_ رحمه الله \_ ذا دين وعبادة، وصلاح واشتغال وإفادة، مع رفعة القدر والرتبة والسيادة، منجمعاً عن الناس، ساكناً متواضعاً، قليل الكلام فيما لا يعنيه، مع الوقار والسمت الحسن، وسلامة الصدر، له أوراد كثيرة وعبادة لا يقطعها في طول الزمن.

ازدحم عليه الطلبة من مكة من الغرباء القادمين إليها، فأخذوا عنه، وانتفعوا به، وكثرت تلامذته، وسمع منه الأثمة والحفاظ، ومن أعيان تلامذته ابن حجر والعلامة محمد بن إبراهيم الوزير.

كتب بخطه الكثير، وله تعاليق وفوائد، فشرح قطعة من «الحاوي»، وجمع جزءاً فيما يتعلق بزمزم، ونظم قواعد الإعراب لابن هشام، ولـه شعر كثير حسن.

توفي ليلة الجمعة (١٦) رمضان سنة (٨١٧هـ).

ابن حجر وشيخه ابن ظهيرة:

ابن ظهيرة هو أول شيخ بحث عليه الحافظ في علم الحديث في كتاب «عمدة الأحكام» لعبد الغني المقدسي، وذلك سنة (٧٨٥هـ) أثناء مجاورته بمكة، وهو ابن اثنتي عشرة سنة، كما أسلفنا. كماكان أول شيخ سمع الحديث بقراءته بمصر في السنة التي تليها \_ أي (٧٨٦هـ) \_ وسمع عليه غير ذلك.

امتدح ابن حجر شيخه فقال: «وكان يعجبني سَمْتُه».

٤ ـ فاطمة بنت المُنجَّا التنوخية (١) (٧١٢ ـ ٨٠٣ ـ):

<sup>(</sup>١) انبظر إنباء الغمر: ٣١٣/٤؛ الجواهر والدرر: ص ١٠٠، ١٤٤؛ تغليق التعليق: =

هي فاطمة بنت محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان بن المنجا، أم الحسن، التَّنُوخِيَّة، الدمشقية.

ولدت سنة (٧١٢هـ)، وأسمعت على عبد الله بن الحسين بن أبي التائب، وأجاز لها أبو بكر الدشتي، وابن عساكر، وأبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم، وإسماعيل بن يوسف بن مكتوم، وست الوزراء بنت عمر بن المنجا، وآخرون.

وكانت خاتمة المسندين في دمشق، عالمة بالحديث، أخذ عنها جماعة، منهم الحافظ ابن حجر. توفيت في حصار دمشق سنة (٨٠٣هـ)، رحمها الله تعالى.

#### ابن حجر وشيخته فاطمة التنوخية:

قال الحافظ: «قرأت عليها الكثير من الكتب الكبار، والأجزاء». ومما قرأه عليها:

كتاب «الأوائل» لأبي بكر بن أبي شيبة، و «الأطعمة» لعثمان بن سعيد الدارمي، و «فضائل الإمام الشافعي» لابن شاكر القطان، و «القضاء والشهود» لأبي سعيد محمد بن علي النقاش، و «فضائل الصحابة» تخريج أبي علي البرداني، و «بر الوالدين» للبخاري، و «القناعة» لأبي العباس أحمد بن محمد بن مسروق، و «العزلة والانفراد» و «القناعة» كلاهما لابن أبي الدنيا، و «العلم» ليوسف بن يعقوب القاضي، و «العشرة» و «المناسك» كلاهما لأبي القاسم الطبراني، و «فضائل القرآن» لابن الضريس، و «أمثال الحديث» للرامهرمزي، و «البكاء» لجعفر الفريابي. . وغير ذلك كثير.

<sup>=</sup> ۱٤٧/١ ــ ١٤٩، ٤٨٤؛ الأعـلام: ١٣٢/٥، وقد أرَّخ هـذا الأخيـر وفـاتهـا سنـة (٨٧٧هـ)، وليس بصـواب، لأنه لا يستقيم مـع أخذ ابن حجـر عنها، فعمـره سنـة (٨٧٧هـ) كان خمس سنوات، وفيها دخل «الكتّاب».

#### ٥ فاطمة المقدسية (١) (٧١٩ - ٨٠٣هـ):

هي فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسية، ثم الصالحية، الحنبلية، أم يوسف.

أصلها من بيت المقدس، واشتهرت في صالحية دمشق، وتوفيت بها، وحدثت بالكثير. كانت عالمة بالحديث، أسمعت الكثير على الحجار وغيره، وأجاز لها العلماء من دمشق وحلب وحماة وحمص ومصر وغيرها.

فمن «دمشق» أجاز لها أبو نصر الشيرازي، وأبو محمد ابن عساكر، وغيرهما. ومن «حلب» أبو بكر بن عبد اللطيف بن محمد، ويوسف بن محمد بن محمد النصيبي، وإبراهيم بن صالح العجمي، في آخرين. ومن «حماة» الشيخ شرف الدين ابن البارزي، وغيره. ومن «حمص» خطيبها علي بن عبد الله بن يوسف بن مكتوم. ومن «مصر» حسن بن عمر الكردي، وعبد الرحيم المنشاوي، وآخرون.

ماتت في شعبان سنة (٣٠٨هـ)، وقد جاوزت الثمانين.

#### ابن حجر وشيخته فاطمة المقدسية:

قال الحافظ: «قرأت عليها الكثير من الكتب والأجزاء بالصالحية، ونعم الشيخة كانت». كما قرأ على أختها عائشة(٢)، وقال في ذلك: «قرأت على عائشة هذه وعلى أختها فاطمة كثيراً من مسموعهما على الحجار».

ومما قرأه على فاطمة وحدها: كتاب «الإيمان» لمحمد بن إسحاق بن مُنْدَه. وكتاب «التفسير» المأثور عن مالك، جمع علي بن أحمد بن داود الزراد. وكتاب «صفة النبي ﷺ لأبي علي محمد بن هارون بن شعيب.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمتها في: إنباء الغمر: ٣١٣/٤ ـ ٣١٤؛ شذرات الذهب: ٣٣/٧؛ الجواهر والدرر: ص ١٠٠، ١٤٤؛ الأعلام: ١٣٢/٥، تغليق التعليق: ١٤٤/١ ـ ١٤٩.

<sup>(</sup>۲) سيأتي التعريف بها بعد قليل.

و «الدعاء» للحسين بن إسماعيل المحاملي. و «السنن المأثورة» للشافعي ، رواية محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عنه. و «الدعاء» لمحمد بن فضيل. و «العقل» لداود بن المُحَبِّر. و «الرحلة» للخطيب البغدادي. و «فضل الصلاة على النبي على الإسماعيل بن إسحاق القاضي. و «فضل عشر ذي الحجة» لابن أبي الدنيا. و «سجدات القرآن» لإبراهيم الحربي.

وقرأ عليها من الأجزاء الكثير، ومن ذلك:

- الجزء الأول من حديث على بن حجر بن إياس السعدى .
  - ــ الجزء الأول من حديث أبـي الحسن العتيقي .
  - \_ الجزء الأول من أمالي محمد بن إسحاق بن منده.
- الجزء الأول والثاني من «كتاب الصلاة» لأبى العباس السرّاج.
  - الجزء الثاني من «فوائد» أبي الحسن ابن بشران.
    - \_ الجزء الثاني من حديث هدبة بن خالد.
  - الجزء الثالث من حديث أبي علي الفضل بن خزيمة.
    - \_ الجزء الثالث من حديث أبى العباس الأصم.
  - \_ الجزء الخامس من حديث إسماعيل بن محمد الصفار.
- من أول الجزء السابع من «فوائد» أبي الحسن الخِلَعي إلى آخر الجزء العشرين، وهو آخرها.
  - الجزء التاسع من «فوائد» المُزَكِّي.
  - المجالس الخمسة السلمانية، إملاء السَّلْفِيّ.
    - جزء من حديث أبي بكر الأجري .
- جزء فيه منتقى من ثـ لاثـة أجـزاء من انتخـاب السَّلفي عن جعفـر السَّاج.
  - جزء من حديث محمد بن يحيى الذهلى.
    - . . وغير ذلك كثير .

وهذا نبأ غريب، وخبر عجيب، عن أولئك العظماء الذين حفظوا

#### 1 shull

السنّة، وذاهوا عن حمى الشريعة. وإن الإنسان ليقف وقفة إجلال أمام هاتين الشيختين المباركتين، الطاهرتين العالمتين، اللتين كانتا أستاذتين لإمام فذ هو ابن حجر! وهكذا فلتكن إنساء المسلمات، فديننا العظيم جاء للذكر والأنثى، والعلم مطلوب من كليهما. ولقد سطر السلف الصالح في ذلك أطيب الأثر في هذا المجال، وإن واحدة مثل «فاطمة المقدسية» التي تروي عن الأئمة أمثال هذه الكتب والأجزاء، ثم تقرئها لكبار العلماء؛ لتستحق قول الشاعر:

ولوكان النسباء كمن ذكرنا الفضلت النسباء على الرجال فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال

ولقد قرأ الإمام الكبير الشهاب ابن حجر على نيَّف وخمسين امرأة، سطر أسماءهن وما قرأه أو سمعه عليهن في معجم شيوخه، فرحمهم الله جميعاً، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

. . .

# ومن أعيان شيوخه أيضاً:

- ١ ــ إبراهيم بن علي بن ناصر، برهان الدين الدمياطي الحلبي الشافعي، (ت ٨٤٧هـ).
- ٢ \_ أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزيـز بن أبـي جرادة،
   العقيلي الحنفي، المعروف بابن العديم، (ت ٨٢٧هـ).
- احمد بن الحسن بن محمد بن زكريا السويدائي \_ نسبة إلى
   السويداء بحوران جنوب سورية \_ (ت ٤٠٨هـ).
  - ٤ \_ أحمد بن عبد الله بن حسن البوصيري، (ت ٥٠٥هـ).
- ٥ \_ أحمد بن عمر بن علي بن عبد الصمد البغدادي الجوهري، (ت ٨٠٩هـ).
- ٦ \_ أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عمر، الأيكي الفاسي، يلقب

- زَغْلِش، ويُعرف بابن العجمي وبابن المهندس، (ت ٨٠٣هـ).
- ٧ \_ إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن علي، القاضي الحنفي،
   (ت ٢ ٠ ٨هـ).
- ٨ ـ عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك بن حماد، الغزي ثم القاهري،
   أبو الفرج، ويعرف بابن الشَّحْنَة، (ت ٧٩٩هـ).
- ٩ حبد الله بن عمر بن علي، أبو المعالي، المعروف بالحِلاوي،
   (ت ٨٠٧هـ).
- ١- علي بن محمد بن سعد بن محمد بن علي ، الطاثي الشافعي ، الحلبي ، قاضي حلب وفقيهها ، المعروف بابن خطيب الناصرية ، (ت ٨٤٣هـ) .
- ١١ علي بن محمد بن محمد بن أبي المجد بن علي، الدمشقي، يعرف بابن الصايغ، وبابن خطيب «عين ثرماء» (١)، (ت ٨٠٠هـ).
- ۱۲ عمر بن محمد بن أحمد بن سليمان، البالسي، ثم الصالحي،
   (ت ۸۰۳هـ).
- ١٣ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن محمد، الطائي الحموي الشافعي،
   ويعرف بابن الأشقر، (ت ٨٥٠هـ).
- 12. محمد بن أحمد بن سليمان بن يعقوب الأنصاري، النيسابوري الأصل، ثم الدمشقي، المعروف بابن خطيب داريًا(٢)، (ت ٨١٠هـ).
- ١٥ محمد بن إسماعيل بن علي بن الحسن بن علي، القَلْقَشَنْدي،
   المصري، ثم المقدسي، الشافعي، (ت ٨٠٩هـ).

 <sup>(</sup>١) هي قرية في غوطة دمشق، مشهورة على لسان العامة بـ «عين ترما».

<sup>(</sup>٢) بلدة كبيرة مشهورة قريبة من دمشق.

- ١٦ محمد بن عبد الرحمن ابن الحافظ الذهبي، الكَفْربَطْناوي \_ نسبه إلى كَفْربَطْنا(١) \_ (ت ٨٠٣هـ).
  - ١٧ محمد بن عمر بن على السُّحُولي ، اليمني ثم المكي ، (ت ١٠٨هـ).
- 19 محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد، المعروف بابن الكُـوَيْك الـربعي، التكريتي ثم الإسكنـدري، الشافعي، المسنِـد المحدث، (ت ٢١٨هـ).
- ۲۰ محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، أبو الخير،
   المعروف بابن الجَزري، شيخ القراء بلا مدافع، (ت ۸۳۳هـ).
- ۲۱ محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، المعروف بالبدر العيني،
   والعينتابي \_ نسبه إلى عينتاب(٢) \_ الإمام الكبير، صاحب «عمدة القاري»، (ت ٨٥٥هـ).
  - ٢٢\_ همام الدين بن أحمد الخوارزمي، الشافعي، (ت ١٩هـ).

# ومن النساء:

- المحايجة بنت إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن سلطان، البعلبكية،
   (ت ٨٠٣هـ). قرأ عليها: «معرفة الصحابة» لابن منده، و «مسند مسدّد»، ومن «صحيح ابن حبان» من أول القسم الرابع إلى آخر الكتاب.
- ٢ \_ خديجة بنت أبي بكر بن علي بن أبي بكر بن عبد الملك،

<sup>(</sup>١) قرية بغوطة دمشق.

<sup>(</sup>۲) بلدة حسنة قريبة من حلب.

- الصالحية، المعروفة ببنت الكوري. قال ابن حجر: حدثتنا عن زينب بنت الكمال، وماتت في حصار دمشق سنة (٨٠٣هـ).
- ٣ ـ سارة بنت تقي الدين علي بن عبد الكافي السُّبْكي، (ت ٨٠٥هـ).
   قال ابن حجر: سمعنا منها قديماً.
- عائشة بنت إبراهيم بن خليل، البعلبكية ابنة الشرائحي، أخت الحافظ جمال الدين (ت ١٨٤٢هـ)، وسمع عليها ابن حجر منتقى الذهبى من مشيخة الفخر ابن البخاري، والمسلسل بالأولية.
- ۵ ـ عائشة بنت محمد بن أحمد بن عمر بن سليمان، البالسية،
   (ت ۲۰۳هـ).
- ٦ عائشة بنت محمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي، المقدسية، ثم الصالحية، الحنبلية، محدثة دمشق، كان عندها «صحيح البخاري» على مسند الآفاق «الحجار» سماعاً، و «صحيح مسلم» على الشرف عبد الله بن الحسن سماعاً.

قرأ عليها ابن حجر كثيراً، وعلى أختها فاطمة التي سبق ذكرها قريباً، توفيت (٨١٦هـ).

قال الحافظ: «تفردت بالسماع من الحجار ومن جماعة، وسمع منها الرحالة فأكثروا، وكانت سهلة في الإسماع، سهلة الجانب».

٧ - مريم بنت أحمد بن محمد الأذرعي، سمعت الكثير، وأجاز لها الأثمة والمسندون. قال ابن حجر: «خرجتُ لها معجماً في مجلدة، وقرأت عليها الكثير من مسموعاتها، وأشياء كثيرة بالإجازة، ونعمت الشيخة كانت ديانة وصيانة ومحبة في العلم».

توفيت سنة (٨٠٥هـ)، وقد عاشت أربعاً وثمانين سنة.

وهكذا نشأ إمامنا ابن حجر في بيت علم، وتفتحت عيناه على طلبه، وحفظ القرآن، مع الحج والمجاورة منذ نعومة أظفاره، ثم رحل رحلات واسعة، أخذ فيها فأكثر عن أعيان المسندين، وأوعية العلم، وأثمة الهدى، وقد هيًّا الله له في كل علم وفن رؤوسه ونوابغه وعباقرته، كل ذلك مع الزهد والتقوى، والورع والعبادة، ومكارم أخلاق القرآن، فغاص في بحار العلم والعمل، وخرج بأوفى نصيب.

فلنتابع سيرة هذا الإمام، ولنقف وقفات فاحصة أمام صرح العلوم التي برع فيها، وقد لمع نجمه، وتألقت شمسه في حياة أشياخه، حتى صار حديث كل مجلس، وبغية كل طالب.



# الفَصَ لالسَادسُ العُلُومُ ٱلَّتِيُ بَكَرَعَ فِيهُا

لقد وهب الله الحافظ ابن حجر ذكاءً وقاداً، وحافظة واعية، ونشاطاً متواصلاً، واطلاعاً واسعاً، مع صفاء الذهن، ولطافة الحس، ورقة العاطفة، وجمال الأسلوب، وجزالة الألفاظ، وجودة الفهم، والقراءة المركزة مع السرعة الفائقة؛ مما جعلته نجماً لامعاً في كل أقطار العالم الإسلامي وأمصاره، ونابغة من أفراد النوابغ في علوم كثيرة، وبخاصة في علم الحديث.

وليس على الله بمستنكر أن يجمع العلم في واحد

ولقد أحسن الشاعر (١) في وصفه إذ يقول فيه مادحاً:

جوداً وفضلاً وفي المعروف يقظانُ سلوه فالشيخ في فتواه مِلْسَانُ وفي الفصاحة ما قُسُّ وسَحْبَانُ (٢)

حَبْرُ وَبَحْرُ عن الرلاتِ في سِنَةٍ في كل علم تراه فوق سادتِهِ فكم له في الورى من حل مشكلةٍ

<sup>(</sup>۱) هو شعبان الأثباري، من قصيدة طويلة أوردها السخاوي في الجواهر والدرر: ص ٣٨٣ ـ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) قس: هو قُسَ بن ساعدة الإِيادي، أحد حكماء العرب، ومن كبار خطبائهم في الجاهلية (ت ٢٣ق. هـ). وسَحْبان: هو سحبان بن زفر بن إياس الوائلي، خطيب يضرب به المثل في البيان، يقال: وأفصح من سحبان». (ت ٥٤هـ).

مفتٍ خطيبٌ إمامٌ مقرىءٌ حَكُمٌ عدلٌ صدوقٌ وفي الأشعارِ حسّانُ

فلنسر في رحاب عظمة هذا الإمام الذي فاق أقرانه، وأتعب مَنْ بعده في لحاقه؛ ولنتعرف على ومضات من جوانب التفوق في العلوم التي برع فيها، رحمه الله تعالى.

. . .

# أولاً \_ ابن حجر اللغوي النحوي الشاعر الأديب

أقبل ابن حجر على فنون الأدب سنة (٧٩٢هـ) \_ وقد قارب العشرين من عمره \_ وتولع به، وما زال يتبعه خاطره، حتى فاق فيه وساد، وطارح الأدباء، وقال الشعر الذي هو أرق من النسيم، نثره مطرب، وشعره مرقص. وكان عجباً في استحضار الشعر، وسعة الاطلاع على مصادره ومعرفة قائليه.

من ذلك ما حصل له \_ وهو لا يزال في بداية الطلب \_ مع البدر البشتكي (١) الأديب الشهير.

ومنه ما جاء في «إنباء الغمر»(٢) تعليقاً على حادثة سرقة وقعت من رجل يدعى «ابن القماح»، فنقل الحافظ قول بدر الدين ابن الصاحب في تلك الحادثة ـ وكان بلغه أنه عثر فسقط فانكسرت يده ـ :

قالوا بأن يد القمَّاح قد كُسرت فأعلنت أختها بالويل والغِير تأخر القطع عنها وهي سارقة فجاءها الكسر يستقصي عن الخبر

فعقب الحافظ قائلاً: «وقد اهتدم ذلك برمَّته من البيتين السائرين في تاريخ ابن خَلِّكان (٣):

<sup>(</sup>١) انظر ص ٧٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) إنباء الغمر: ۲/۵۵ ـ ۵۵.

<sup>(</sup>٣) يريد «وفيات الأعيان».

إن العماد بن جبريل أخا علم تأخر القطع عنها وهي سارقة

له يد أصبحت مندموسة الأثر فجاءها الكسر يستقصي عن الخبر»

ومثال آخر أسوقه من «فتح الباري»، حيث قال البخاري في الترجمة(١): «وقال ابن عُيينة عن خَلف بن حَوْشَب: كانوا يستحبون أن يتمثّلوا بهذه الأبيات عند الفتن، قال امرؤ القيس:

يسمو بهمد البيات عد الملك الما الموواليس الحربُ أولُ ما تكونُ فَتِيّـةً تسعى حتى إذا اشتعلتْ وشبٌ ضِرامها وَلَّتْ ع شَمطاءَ يُنْكُرُ لـونُها وتغيَّـرتْ مكر

تسعى برينتها لكل جهول وَلَّتْ عجوزاً غير ذاتِ حليلٍ مكروهة للشم والتقبيل

قال ابن حجر: «قوله: قال امرؤ القيس» المحفوظ أن الأبيات المذكورة لعمرو بن معد يكرب الزبيدي، كما جزم به أبو العباس المبرد في «الكامل»، وكذا رويناه في كتاب «الغرر من الأخبار» لأبي بكر حمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع، قال: حدثنا معدان بن علي، حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب، قال: عمرو بن معد يكرب». وبذلك جزم السهيلي في «الروض»، ووقع لنا من وجه آخر – وفيه زيادة – رويناه في «فوائد الميمون بن حمزة المصري».

♦ كما كان على معرفة تامة بالعروض وبحور الشعر، وعلومه،
 وأغراضه ومراميه، وقد سطر في مواضع كثيرة ردوده على كبار الأثمة في
 هذا المجال:

من ذلك ما ردِّ على ابن بطال، وهو يشرح ما تمثَّل به النبي ﷺ من شعر، قال الحافظ (٢): «قوله: (اللهم لا عيش إلاَّ عيش الآخرة)، قال ابن بطال: هو قول ابن رواحة \_ يعني تمثل به النبي ﷺ \_ ولو لم يكن من لفظه لم يكن بذلك النبي ﷺ شاعراً. قال: وإنما يسمى شاعراً من قصده،

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٣ /٤٧، ٩٩، «باب الفتنة التي تموج موج البحر».

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٣٩٤/٧.

وعلم السبب والوتد وجميع معانيه من الزحاف ونحو ذلك». فقال ابن حجر معقباً: «كذا قال، وعلم السبب والوتد \_ إلى آخره \_ إنما تلقوه من العروض التي اخترع ترتيبها الخليل بن أحمد، وقد كان شعر الجاهلية والمخضرمين والطبقة الأولى والثانية من شعراء الإسلام قبل أن يصنفه الخليل، كما قال أبو العتاهية: أنا أقدم من العروض! يعني أنه نظم الشعر قبل وضعه. وقال أبو عبد الله بن الحجاج الكاتب:

قد كان شعر الورى قديماً من قبل أن يُخلق الخليل

\_ وقال في موضع آخر(١): «وقوله: (اللهم لولا أنت ما اهتدينا)، قال ابن التين: هذا ليس بشعر ولا رجز، لأنه ليس بموزون». فعقب الحافظ قائلًا: «وليس كما قال، بل هو رجز موزون، وإنما زِيدَ في أوله سبب خفيف، ويسمى الخزم، بالمعجمتين».

\_ وفي تعليقه على ما تمثّل به أبو هريرة رضي الله عنه بقول الشاعر: يا ليلةً مِن طُــولِهــا وعَـنــاثِهــا على أنّهــا من دارةِ الكفــرِ نَجّــتِ

يقول: «قال الكرماني: ولا بد من إثبات فاء أو واو في أوله ليصير موزوناً»، فرد عليه قائلاً: «وفيه نظر؛ لأن هذا يسمى في العروض الخرم \_ بالمعجمة المفتوحة والراء الساكنة \_ وهو أن يُحذف من أول الجزء حرف من حروف المعاني، وما جاز حذفه لا يقال لا بد من إثباته، وذلك أمر معروف عند أهله»(٢).

هذا مع اقتداره الفائق على معرفة معاني الشعر ، وأغراضه ومراميه، حتى إن كبار الأدباء كانوا يأتونه ليحل لهم ما اعتاص فهمه عليهم:
 قال السخاوي: «ونظر في لغة العرب ففاق في استحضارها، حتى

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٠/٣٥٥.

 <sup>(</sup>۲) الفتسع: ١٦٢/٥، ١٦٣، و «دارة الكفر»: الدارة أخص من الدار، وقد كشر
 استعمالها في أشعار العرب.

لقد رأيت النواجي (١) يأتي إليه في كل شهر بما يقف عليه من ذلك وشبهه، فيراجعه فيه، فيزيح عنه إشكاله، ويرشده إلى فهمه بديهة، بحيث يكثر الآن تأسفي على عدم ضبط ما كنت أحضره من ذلك»(٢).

وإذا استشهد بشيء من الشعر، يشرحه بلغة واضحة، وألفاظ رشيقة، وأسلوب ينساب انسياباً، ويصل إلى فهم قارئه دونما عنت.

استمع إليه وهو يتكلم علي ما تمثلت به جارية حمزة بن عبد المطلب: «ألا يا حمزُ للشُرُفِ النواءِ»، قال: «الشرف: جمع شارف. والنواء بكسر النون والمد مخففاً -: جمع ناوية، وهي الناقة السمينة. وحكى المرزباني في «معجم الشعراء» أن هذا الشعر لعبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزومي جد أبي السائب المخزومي المدني، وبقيته:

وهن معقلات بالفناء وضرَّجُهنَّ حمزة بالدماء قديداً من طبيخ أو شواء

ضع السكينَ في اللبَّاتِ منها وعجَّلُ من أطايبها لشَّرْبٍ

والشرب \_ بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة \_ : جمع شارب، كتاجر وتجر. والفناء \_ بكسر الفاء والمد \_ : الجانب، أي جانب الدار التي كانوا فيها. والقديد: اللحم المطبوخ. والتضريج \_ بمعجمة وجيم \_ : التلطيخ "(").

● ولقد وظّف ابن حجر هذا النبوغ والاقتدار على الشعر لخدمة دينه، والتعبير عن الأحداث التي شهدها وأرّخ لها، بل إنه قد ينظم المعاني

<sup>(</sup>۱) هـ و محمـ د بن حسن بن علي بن عثمـان، شمس الـ دين النـ واجي، أديب عصـ ره، ينسب إلى «نواج» من غربية مصر. حياته (۷۸۸ ــ ۸۵۹هـ).

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٧٨.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢/٢٠٠.

## الحديثية التي يشرحها، ليسهل حفظها:

فعند شرحه لحديث: (سبعة يظلهم الله في ظله، يـوم لا ظل إلا ظله)، قال: «وقد نظم السبعة العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل، فيما أنشدناه أبو إسحاق التنوخي إذناً عن أبي الهدى أحمد بن أبي شامة، عن أبيه سماعاً من لفظه، قال:

يظلهم الله الكريم بظله وباك مصل والإمام بعدل وقال النبي المصطفى إن سبعة محب عفيف ناشىء متصدق

ووقع في «صحيح مسلم» من حديث أبي اليَسَر مرفوعاً: (من أنظر معسراً، أو وضع له؛ أظله الله في ظله، يـوم لا ظـل إلا ظله)، وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية، فدلً على أن العدد المذكور لا مفهوم له»(۱). ثم قال: «ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك، فزادت على عشر خصال، وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد، ونظمتُها في بيتين تذييلًا على بيتى أبي شامة، وهما:

وزد سبعة: إظلال غاز وعوت وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله وإداد ذي غرم وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفعله (٢)

\_ وكذلك ما نظمه وهو يشرح حديث آداب الطريق، فقال: «قوله: (قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكفّ الأذى، وردّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر) ». وذكر ما في الأحاديث الأخرى من آداب غير هذه فقال: «في حديث أبي طلحة الأولى والثانية، وزاد: (وحسن الكلام). وفي حديث أبي هريرة الأولى والثالثة، وزاد: (وإرشاد ابن السبيل، وتشميت العاطس إذا حمد). وفي حديث عمر عند أبي داود: (وتغيثوا الملهوف، وتهدوا الضال). وفي حديث البراء عند أحمد

<sup>(</sup>١) أي أن الأصناف غير منحصرة بسبعة فقط.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٤٣/٢ ــ ١٤٤، وفيه مزيد تفصيل، اكتفينا منه بهذه الإشارة.

والترمذي: (اهدوا السبيل، وأعينوا المظلوم، وأفشوا السلام)، وفي حديث ابن عباس عند البزار من الزيادة: (وأعينوا على الحمولة). وفي حديث سهل بن حنيف عند الطبراني من الزيادة: (ذكر الله كثيراً). وفي حديث وحشي بن حرب عند الطبراني من الزيادة: (واهدوا الأغبياء، وأعينوا المظلوم)». قال: «ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعة عشر أدباً، وقد نظمتها في ثلاثة أبيات(١)، وهي:

جمعت آداب من رام الجلوس على الط ريق من قبول خير الخلق إنساناً افش السلام وأحسِنْ في الكله م وشمَّت عاطساً وسلاماً ردِّ إحسانا في الحمل عاوِنْ ومظلوماً أعِنْ وأغِثْ لهفَانَ اهدِ سبيلاً واهدِ حيرانا بالعُرْفِ مُرْ، وانْمة عن نُكْر وكُفَّ أذى بالعُرْف مُرْ، وانْمة عن نُكْر وكُفًا أذى وغضٌ طرفاً، وأكْشِرْ ذكر مولانا،

فلا غرو أن عده الأثمة «ثاني السبعة الشهب من الشعراء» (٢)،
 كما قال السيوطي. حتى إن الشيخ شرف الدين عيسى الطُّنُوبي قال مادحاً الإمام ونبوغه في الشِعر(٣):

وأنت الـذي في الشُّعر مـالِكُ رقِّه وقيت على حسَّانـه وابن زيــدون

وقال مؤرخ الديار المصرية تقي الدين المقريزي فيه: «وله شعر

الفتح : ١١ /٨، ١١. والأداب متضمنة في الأبيات الثـالائـة الأخيـرة، والأول للتوطئة.

<sup>(</sup>Y) نظم العقيان: ص ٤٥. وكان بالقاهرة سبعة من الشعراء اجتمعوا في عصر واحد، وكسل منهم كان يسدعى بالشهاب، وهم: «ابن حجر، ابن الشاب التاثب، ابن أبي السعود، ابن مبارك شاه، ابن صالح، الحجازي، المنصوري». كما في هامش نظم العقيان.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٤٠٧، والطنوبي: نسبة لبلدة (طنوب، من أعمال المنوفية.

أعذب من الماء الـزلال، وأعجب من السحر، إلاَّ أنـه حلال! وقـد اخترت منه وإن كان كله مختاراً»(١).

وقال الشوكاني: «له يد طولى في الشعر، قد أورد منه جماعة من الأدباء المصنفين أشياء حسنة جداً، كابن حجة في «شرح البديعية»، وغيره، وهم معترفون بعلو درجته في ذلك»(٢).

وله ديوان شعر يحتوي (١٧٦٧) بيتاً، عبر هو عن مضمونه فقال
 في مقدمته:

«أما بعد: حمداً لله على إحسانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اجتمعت أنواع المحاسن في ديوانه، وعلى آله وصحبه الذين كان كل منهم نَسِيجَ وَحْدِهِ، وفريد زمانه. وبعد: فقد سئلت غير مرة أن أجرد من منظومي طرفاً مهذباً، وأن أفرد من مقاطيعي التي تلهي عن المواصيل ما يكون منها مرقصاً ومطرباً، فكتبت هذه الأوراق سبعة أنواع، من كل نوع سبعة أشياء، إلا الأخير. فافتتحت بالنبوات، ثم الملوكيات، ثم الأخوانيات، ثم الغزليات، ثم الأغراض المختلفة، ثم الموشحات، ثم المقاطيع»(٣).

نماذج من شعره(٤):

• قال في قصيدة يمدح فيها النبي على:

هـورحمـة للناس مهـداة فيا ويح المعاند إنـه لا يُـرحم نال الأمان المؤمنون بـه إذا شبّت وقـوداً بـالـطغاة جهنّمُ

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع: ١/١١.

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن تغليق التعليق: ١٦٢/١.

 <sup>(</sup>٤) ذيول تذكرة الحفاظ: ص ٣٤١؛ نظم العقيان: ص ٥١؛ الجواهـر والـدرر:
 ص ١٣٤٤؛ البدر الطالع: ١٩١/١؛ تغليق التعليق: ١٦٣/١ ــ ١٦٤.

فى أمره أو نهيه يتكلم من فتنةٍ أو من عذاب يؤلم نُـطْقُ الحصا وبَهَـائمـاً قـدُ كلَّمـوا

وقال في مطلع قصيدة في مدح النبسي ﷺ:

وكنتُ أكتمُ حبى في الهـوى زمنـاً حتى تكلم دمع العين فانكشفا سألتُ قلبيَ عن صبري فأخبرني وقلت للطُّرْفِ أينَ النــوم بعــدهمُ

> ويقول في رجاء الشفاعة: يقول حسودي إذ مدحتُ محمداً وهل لك عند المصطفى من وسيلةٍ

الـلُّهُ أيــده فـليس عــن الـهــوي

فليحذر المرء المخالف أمره

ذو المعجزاتِ الباهراتِ فَسَلْ بها

بــانّـه حين ســرتم عنيَ انصَـرفَــا فقال: نومي وبحر الدمع قد نـزفا

ليشفعَ لي: هل أنت بالشعر واصلُ؟ وهل أنت مستجدٍ؟ فقلتُ: وسائلُ

● ومن عيون شعره العذب الرقيق في التوبة ورجاء المغفرة:

يا ربًّ ذكرني فقه قبرًرْتَني من يوم مبدأ نشأتي نَسَّاءً ا وإذا خطوتُ إلى الخَطَا فـاغفرْهُ لي كَرَماً فَأَنتَ خلقتني خطّاءً ٢

خليليٌّ ولَّى العمـرُ منَّـا ولم نتبْ فحتى متى نبنى البيوت مَشيدةً

وننوي فعال الصالحات ولكنا وأعمارُنا منّا تُهَدُّ وما تُبْنَى؟!

وفي الاستعداد للآخرة ورجاء رحمة الله تعالى يقول:

قُرُبَ الرحيلَ إلى ديارِ الأخرَهُ فاجعلْ إلَّهي خيرَ عُمري آخرَهُ آنِسْ مبيتي في القبــور ووحــدتي وارحمْ عـظامي حين تبقى نـاخِـرَهْ فَلَئِنْ رحمتَ فــأنتَ أكــرمُ راحم فبحارُ جودِك يا إلهى زاخرَهُ ولَّتْ باوزارِ غدتْ متكاثِرَهْ فأنا المفرّط والذى أيامه والسطُف به في حالِيهِ ومآلِيهِ يا مالك الدنيا وربّ الأخرّهُ

وقال في شعبان سنة (٨٤٩هـ)(١) وهو يتحدث عن «مجالس الإملاء» التي كان يعقدها، ثم يرجو ربه القبول والمغفرة:

من سرعة السير ساعات فيا خَجَلاً في موقف الحشر لولا أنَّ لي أمَلاً وخدمتي ولإكثار الصلاة عَلَى خَطِّي ونُطْقِي عساها تمحق الزُّللاً مَنْ بالصلاة عليه كان مشتغللاً منى جميعاً بعفو منك قد شَمَلاً

ستاً وسبعين عاماً رحتُ احسبُها إذا رأيتُ الخطايا أَوْ بَقَتْ عملي توحيدُ ربي يقيناً والرجاءُ له محمدٍ في صباحي والمساءِ وفي فأقربُ الناس منه في قيامتهِ يا ربِّ حقَّقْ رجائي والألى سمِعوا

وهـذه أبيات غـاية في الـرقة والعـذوبة، والإنـابة والتـوبـة، واللجـوء إلى الله سبحانه، وهو لا يُلحق فيها، ولا بقريب منها.

ومن نظمه في الدنيا، وماذا يرجو الإنسان منها؛ قوله:

لشخص فلن يخشى من الضّروالضّيْرِ وصحّـةُ جسم ٍ ثم خاتمــةُ الخيـرِ

غنىً عن بنيها والسلامةُ منهمُ ومن روائعه قوله:

ثلاث من الدنيا إذا هي حُصِّلَت(٢)

شدّه مَنْ قد سباني داريسقي غصن بانِ بنده الأزرق لمّا جدول فوق كشيب

قال الشوكاني: «وهذا غاية في الحسن لا يُلحق».

ومن قوله في «رحلته إلى الحج وطلب العلم بالحجاز» يعبر عن اشتياقه لزوجه وأولاده وحفدته:

وأمس كانت لمقالي سامِعَــهُ رجــعَ خطاب لا يفيــدُ ســـامعَـــهُ مَنْ لديارِ عن مقيلي شاسِعَـهْ أدعـو فلا يُجيبني إلا الصَّـدى

<sup>(</sup>١) وعمره إذ ذاك (٧٦) سنة، وإلى ذلك الإشارة في صدر البيت الأول.

 <sup>(</sup>٢) كذا في نظم العقيان: ص ٥١؛ وفي هامش البدر الطالع – ١٩١/٩ – : «أقبلت».

ومنزلاً كان لِكُرْفي مَنْزَها محمد واحمد ابن أخيه محمد واحمد ابن أخيه أربعة أصل وفرع خامس وأمهم جامعة الشَّمْل لهم حفاظ عيني وبُدور منولي يرتاح قلبي عند ذكراهم نفسي تذوب من نار النَّوى ما فارقَّتُهُمْ عن قِلاً نفسٌ دعت تؤم بيت اللَّه ترجو عفوة وترتجى بعد قضاء حاجها

به فُلَيْدُاتُ حشايَ الهالِعَهُ
وأمّه وأحمّها ورابِعَهُ
أُفَدِّيه برهرة تُرنُّ يانعَهُ
كَانُّ روحي بعدهم في جامِعَهُ
ونور عيني وشموسي الطالعَهُ
تهتز خُضراً لغيوثٍ هامعَهُ
فتستمد منه عيني الدامِعَهُ
داعية الحج فَلَيْتُ طالِعَهُ ﴿ الْمُرَاكُمُ وَ وَرحمهُ الله الكريم واسعَهُ
من حَجِّها أَنْ تستقل راجعَهُ

● بَيْدَ أَن الحافظ قد صرف همته ومواهبه إلى ما هو أهم من الأدب، وأنفع للمسلمين؛ كالحديث والفقه والتأريخ والتدريس والإملاء والقضاء، وغير ذلك. لكنه ظل يتردد على موائد الشعر، فيتفكه بمقطوعة، أو يتندر ببيتين يحلو له فيهما جناس أو تورية أو لغز، ويطارج شعراء عصره، أو يمدح من يسدي إليه جميلًا، أو يتشوق إلى وطنه إذا كان عنه نائلًا.

وقد عبر السخاوي عن ذلك فقال: «وهو لم ينظر من بعد القرن<sup>(۱)</sup> في كتب الفن ودواوينه إلا اتفاقاً، كما صرح هو بذلك، بل أكثر نظمه قبل سنة (٨١٦ هـ)».

ولنستمع إلى ابن حجر نفسه يبين لنا سبب ذلك، بنظم بـديع مـطرب رقراق، جادت به قريحته المطبوعة، في جواب «لغز» الشريف صلاح الدين الأسيوطي، فيقول(٢):

<sup>(</sup>١) أي الثامن الهجري.

<sup>(</sup>٢) نظم العقيان: ص ٥٢ - ٥٣.

قؤولٌ لما قالَ الكرامُ فعولُ وكمْ لـك عندي في القـلائلُـ لُـولُـو لأنتَ مليُّ بالجوابِ كفيلُ وأبكار فكري ما لهنّ بُعـولُ تحمَّلْتُهُ في كاهِليَّ ثقيلُ فصـولُ وكم عند الخصـوم فُضُولُ ودرسٌ وتعليلٌ له ودليلُ عقبول تعباني فهمهما ونُقبولُ ترورُ فإنْ لم أضبطنَّ ترولُ وطــالب علم في البحـوث سؤولُ ويصخبُ إن أرجـاتُــهُ ويصــولُ وأكــل وشـرب يعتــريــه ذهـــولُ وتــأنيس هــزل ِ هـــزلهنّ هــزيـــلُ وأمر معاشى قد حواه وكيل متى عُـوِّقـوا نحـوَ العقيقِ يميلُوا فراغ لنظم فارغ فيقول تطيع مفاعيل لنه وفعول يــدلُّ عليـه العقــل وهــو خليــلَ لعاد وسيف الطُّرْف منه كليلً لبخل ولكن ما إليه سبيلً وجسم انتحالي للقريض نحيل وإيشاره للصبر عنك جميل وثلثاه للقلب النذكى مثيل يعاني الصّبا ظلَّت إليه تميـلُ

أتاني لغز منك للعقل مدهش تنظِّمَ في سلكِ البلاغةِ درُّهُ يقولُ جوابًا لاعتـذاري تهكُّمــأ نعم كان لي مَيْلٌ إلى الشعـر برهــةً فشعَّبَ مني فكرتي عبءُ منصب وفصُّلُ قضايًا في تفاصيل أمرهـا ومجلسُ إمـــلاءٍ وخـطبـــةُ جمعــةٍ حديثُ وتفسيرٌ وفقــهُ قِــوامُهــا لمستنبطات الفقه مستنم طعاتها وطالب إسماع وفتياً وحاجــة وكُلُّهُمُ يرجو نجاحَ مُرَادِهِ وهــذا إلى أوقـاتِ نــوم وراحــةٍ وفي نَفَس ترويحُ نَفْسَ أَجَمُّهَــا وأمـر مَعـادي رحتُ فيــهُ مَفـرًطـــأ ولا تنس أبناء الرسائل إنّهمْ فهل لامريء هذي تفاصيل أمره وأنَّى تـرى مَنْ ليس بالشعـر شاعـر ولست الذي يرضى سلوك خلاف ما فأنظم ما لوقاله الغير مسندا فعذراً فما أخَّرتُ نظمَ جوابكم وقد صحَّ قولي إن جسمي منحلا فإن أنت لم تعذر أخاكَ وجدته ولغزك في القلب استقرّ مقامُّهُ نفيس فإن قلبت فنفوس من

وقلَّبُ أيضاً تلقَ عونَ مسافر بقيتَ صلاحَ الدين تُمنع بالنَّهي ولِمْ لا يجوز العقل اجمع سيّدً

يطيب إذا هبّت عليه قبولُ فساداً له في الفاضلين دخولُ غدا حمزة عمّاً له وعقيلُ

وأما في النحو فليس بأقل مِن تقدّمِهِ في الأدب وتفوّقه فيه، وإن الباحث المتأمل لما كتبه في «فتح الباري» – الذي صبّ فيه صبّ علمه الغزير، وتجلّت فيه عبقريته في كل العلوم التي بسرع فيها – ليجد ما يبهره من طول باعه في هذا الفن، وسعة اطلاعه، وقوة حجته، وندرة اقتداره على حل الإشكالات النحوية، أو الاستشهاد لها بالآية والحديث، أو الرد على كبار أئمة النحو. ولقد أنصفه فخر الأدباء شمس الدين النواجي عندما وصفه بقوله:

ورُضْتَ جماحَ النحوِ حتى ملكتَهُ وأصبحتَ فيه مالكاً وابنَ مالـكِ(١)

ومثل هذه الشهادة من هذا الأديب لها ما وراءها، وهي تدل عما عاينه معاصرو ابن حجر من تفوق وسبق، وليس الخبر كالعيان. وأسوق هنا بعض الأمثلة لتأكيد هذا الجانب في شخصية ابن حجر العلمية:

● فعند شرح قوله ﷺ: (لو كان لي مثل أُحُد ذهباً ما يَسُرُّني أن لا يمر عليَّ ثلاث وعندي منه شيء، إلاَّ شيء، أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ)؛ يقول: «قوله: (لو كان لي مثل أحد ذهباً): قال ابن مالك: فيه وقوع التمييز بعد «مثل»، وهو قليل، ونظيره قوله تعالى: ﴿ولو جثنا بمثله مدداً﴾. قوله: (ما يسرني أن لا يمر): قال ابن مالك: فيه وقوع جواب «لو» مضارعاً منفياً بما، والأصل أن يكون ماضياً مثبتاً، وكأنه أوقع المضارع موقع الماضي، أو يكون الأصل: ما كان يسرني، فحذف كان وهو جواب لو، وفيه ضمير هو

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢٥٢. وابن مالك: هو الإمام الشهير صاحب «الألفية» في النحو.

الاسم، و «يسرني» الخبر. وحذّف كان مع اسمها وبقاء خبرها كثير، وهذا أولى»(١).

وعند شرح قوله على: (نِعْمَ المَنيحةُ اللَّقْحةُ الصَّفِيُّ منحةً، والشاة الصَّفي تَغْدو بإناء وتروحُ بإناء)، يقول: «وقوله (منحة): منصوب على التمييز، قال ابن مالك: فيه وقوع التمييز بعد فاعل «نعم» ظاهراً، وقد منعه سيبويه إلاَّ مع الإضمار مثل: ﴿ بِشُسَ للظَّالمينَ بَدَلاً ﴾ وجوزه المُبرَّد، وهو الصحيح» (٢).

وجاء في حديث عائشة: «فكان عامر بن فهيرة غلاماً لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة لأمها»؛ يقول الحافظ معلقاً على عبارة «أخو عائشة» من «في رواية الكشميهني: «أخي عائشة»، وهما جائزان، الأولى على القطع، والثانية على البدل»(٣).

## ويستدل للنحو بالقرآن والحديث:

من ذلك شرحه لحديث النبي ﷺ: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيتُ أن يلقي في أنفسكما شيئاً)؛ يقول: «قوله: (في أنفسكما): هو مثل قوله في الرواية الأخرى: (في قلوبكما)، وإضافة لفظ الجمع إلى المثنى كثير مسموع كقوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ (٤).

وفي حديث أبي حُميد الساعدي قال: «غزونا مع النبي عَلَيْ غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها. . . ». قال الحافظ: «قوله: (إذا امرأة في حديقة لها): استدل به على جواز الابتداء بالنكرة،

<sup>(</sup>١) فتح البارى: ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٥/٢٤٢، ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٣/ ٣٨٩، ٣٩٠. وقد أشار ابن حجر إلى انقلاب اسم (عبد الله بن الطفيل) وصوابه (الطفيل بن عبد الله بن سخبرة).

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٢٨٢/٤.

لكن بشرط الإفادة. قال ابن مالك: لا يمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق، بل إذا لم تحصل فائدة، فلو اقترن بالنكرة المحضة قرينة يتحصل بها الفائدة؛ جاز الابتداء بها، نحو: انطلقت فإذا سبع في الطريق»(١).

# ● وله ردود نحوية قيِّمة:

منها ما جاء في شرح الحديث الشريف: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسّكينة والوقار...)، يقول: «قوله: (وعليكم بالسكينة والوقار): كذا في رواية أبي ذر، ولغيره: (وعليكم السكينة)، بغير باء». ثم قال: «واستشكل بعضهم دخول الباء، قال: لأنه متعد بنفسه كقوله تعالى: ﴿عليكم أنفسكم﴾، وفيه نظر؛ لثبوت الباء في الأحاديث الصحيحة: كحديث (عليكم برخصة الله)، وحديث: (فعليه بالصوم فإنه له وجاء)، وحديث: (فعليك بالمرأة)، قاله لأبي طلحة في قصة صفية، وحديث: (عليك بعيبتك) قالته عائشة لعمر، وحديث: (عليكم بقيام الليل)، وحديث: (عليك بخويصة نفسك)، وغير ذلك. ثم إن الذي علل به هذا المعترض غير موفي بمقصوده، إذ لا يلزم من كونه يجوز أن يتعدّى بنفسه المتناع تعدّيه بالباء، وإذا ثبت ذلك فيدل على أن فيه لغتين، والله أعلم» (٢).

وفي حديث أم حبيبة قالت: «قلت يا رسول الله، هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: (فأفعل ماذا)؟ قلت: تُنْكِحُ». يقول الحافظ معلقاً على قوله ﷺ: (فأفعل ماذا؟). فيه شاهد على جواز تقديم الفعل على «ما» الاستفهامية، خلافاً لمن أنكره من النحاة»(٣).

ومن ردوده البارعة ما جاء في شرح حديث حارثة بن وهب قال: «صلّى بنا النبي على آمَنَ ما كان بمنّى ركعتين». قال ابن حجر: «قوله:

<sup>(</sup>١) الفتح: ٣٤٣/٣، ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢/١١٧ ـ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٩/١٤٢، ١٥٨.

(آمن): أفعل تفضيل من الأمن. قلوله: (ما كان): قال الطيبي: ما مصدرية، ومعناه الجمع لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعاً، والمعنى: صلى بنا والحال أنًا أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمناً. وسيأتي في «باب الصلاة بمنى» من كتاب الحج عن آدم عن شعبة بلفظ «عن أبي إسحاق» وقال في روايته: «ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه». وكلمة «قط» متعلقة بمحذوف تقديره: ونحن ما كنا أكثر منا في ذلك الوقت ولا أكثر أمناً. وهذا يستدرك به على ابن مالك حيث قال: استعمال قط غير مسبوقة بالنفي مما يخفى على كثير من النحويين! وقد جاء في هذا الحديث بدون النفي» «١٠).

وله بحوث نحوية فذة، وفوائد نادرة، يصعب الإسارة إليها في هذه العجالة، وفيما ذكرناه غنية للدلالة على عبقرية هذا الإمام في هذا الميدان، كيف لا وهو يتصدى لشرح كلام الله سبحانه وحديث رسوله عليه؟

وأما في اللغة فقد فاق أعيانها في سعة الاطلاع عليها، وحفظها، وسرعة استحضارها، حتى إن كبار أدباء عصره كانوا يختلفون إليه ليزيل عنهم ما أشكل عليهم. والذي يطلع على التراث العلمي الضخم للحافظ يقضي العجب من تفوقه في لغة القرآن، ويجد نفسه مضطراً لتأمل معالم بارزة في شخصية لغوي جبل في الحفظ والفهم، هو كالفير وزابادي، مع السلاسة في التعبير، وعذوبة اللفظ، ورقة الأسلوب، وجزالة العبارة، ووضوح الإشارة، دونما تقعر في البيان، أو استخدام حوشي الكلام، بل يأخذك إلى فهم فكرته دونما عناء، مع الرصانة وشموخ العبارة، كالماء ينساح حاملاً معه جواهره ولآلئه.

وإن الذي يقرأ لابن حجر في شرحه الكلام النبوي؛ ليجه ما يعجبه، بل ويطربه، حيث تتزاحم عند الإمام معالم العظمة والسبق والإبداع: فيستدل للمعنى اللغوي بالقرآن والحديث، ويشير إلى نكت

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢/٣٢٥ \_ ٢٥٥.

لغوية، وإذا لزم الأمر حرَّر بحوثاً وفوائد لغوية، ويستدرك على أئمة اللغة ويسرد عليهم، بعد أن يستوعب آراءهم، ويطلع على مصنفاتهم بما يدهش المقل حقا!! ويشفع ذلك باختيارات لغوية. كل هذا بلغة سهلة ميسورة، مع سعة في العطاء، ووجازة في العبارة، وتلك هي البراعة، وهذا هو التفوق بعينه.

# ● فمن استشهاده للمعنى اللغوي بالقرآن والسنّة:

ما شرح به قوله سبحانه وتعالى: ﴿بلاء من ربكم ﴾ فقال: «وتحرير ذلك أن لفظ البلاء من الأضداد، يُطلق ويراد به النعمة، ويطلق ويراد به النقمة، ويطلق أيضاً على الاختبار. ووقع ذلك كله في القرآن: كقوله تعالى: ﴿بلاء حسناً ﴾ فهذا من النعمة والعطية. وقوله: ﴿بلاء عظيم ﴾، فهذا من النقمة، ويحتمل أن يكون من الاختبار، وكذلك قوله: ﴿ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ﴾. والابتلاء بلفظ الافتعال يراد به النقمة والاختبار أيضاً »(١).

وعند شرح قوله على: (الإيمان بضع وستون شعبة)، يقول: «قوله: (بضع): بكسر أوله، وحكي الفتح لغة، وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع كما جزم به القزاز. وقال ابن سيده: إلى العشر. وقيل: من واحد إلى تسعة. وقيل: من اثنين إلى عشرة. وقيل: من أربعة إلى تسعة. وعن الخليل: البضع السبع. ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى: ﴿ فلبث في السجن بضع سنين ﴾. وما رواه الترمذي \_ بسند صحيح \_ أن قريشاً قالوا ذلك لأبي بكر، وكذا رواه الطبري مرفوعاً» (٢).

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٩٠/٧.

 <sup>(</sup>۲) الفتح: ۱/۱٥. والمراد بقول قريش لأبي بكر: ما جرى بينه وبينهم في قصة غلبة الروم لفارس، المذكورة في أول «سورة الروم».

# • ومن ذلك النكت والفوائد والبحوث اللغوية:

#### ● فمن الفوائد اللغوية:

شرحه لمعنى: (وايم الله)، قال: «قوله: (وايمُ الله): همزته همزة وصل عند الجمهور، وقيل: يجوز القطع. وهو مبتدأ وخبره محذوف، أي: أيم الله قسمي. وأصله: أيمن الله، فالهمزة حينئذ همزة قطع، لكن لكثرة الاستعمال خُفَفت فوصلت. وحكي فيها لغات: أيمنُ الله مثلثة النون، و «مِنُ الله» مختصرة من الأولى، مثلثة النون أيضاً. و«أيم الله» كذلك، و «م الله» كذلك، و بكسر الهمزة أيضاً، و «أم الله» (۱).

وفي تفسير «المفلس» يقول: «المفلس شرعاً من تزيد ديونه على موجوده، سمِّي مفلساً لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس. أو سمِّي بذلك لأنه يُمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس، لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة. أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلساً، فعلى هذا فالهمزة في «أفلس» للسلب»(٢).

# ● ومن النكت اللفوية:

قوله: «الأحابيش \_ بالحاء المهملة والموحدة وآخره معجمة \_: واحدها أحبوش بضمتين \_ وهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة، وبنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة، وبنو المصطلق بن خزاعة \_ كانوا تحالفوا مع قريش، قيل تحت جبل يقال له «الحبشي» أسفل مكة، وقيل: سمّوا بذلك لتحبّشهم أي تجمعهم، والتحبش: التجمع، والحباشة: الجماعة»(٣).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٦/٨٥٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٥/٦٢.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٥/٤٣٣.

# ● ومن بحوثه اللغوية القيمة:

قوله في تعريف البلاغة: «اختلف في تعريف البلاغة، فقيل: أن يبلغ بعبارة لسانه كُنه ما في قلبه. وقيل: إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ. وقيل: الإيجاز مع الإفهام، والتصرف من غير إضمار. وقيل: قليل لا يُبهم، وكثير لا يسأم. وقيل: إجمال اللفظ، واتساع المعنى. وقيل: تقليل اللفظ وتكثير المعنى. وقيل: حسن الإيجاز مع إصابة المعنى. وقيل: سهولة اللفظ مع البديهة. وقيل: لمحة دالّة، أو كلمة تكشف عن البغية. وقيل: الإيجاز من غير عجز، والإطناب من غير خطأ. وقيل: النطق في موضعه، والسكوت في موضعه، وقيل: معرفة الفصل والوصل. وقيل: الكلام الدال والسكوت في موضعه، وهذا كله عن المتقدمين. وعرف أهل المعاني والبيان «البلاغة» بأنها: مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والفصاحة وهي خلوه عن التعقيد. وقالوا: المراد بالمطابقة ما يحتاج إليه المتكلم بحسب تفاوت المقامات، كالتأكيد وحذفه، والحذف وعدمه، أو الإيجاز والإسهاب، ونحو ذلك. والله أعلم» (١).

● ومن بدائعه وهو يتكلم في الموضوع أو يشرح الفكرة أنه يؤدي الغرض بعبارة وجيزة مع سعة العطاء، وتلخيص لكلام الأئمة بأسلوب مشرق منير:

اصغ إليه وهو يشرح قول ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه للنبي على الله الله عنه للنبي على الله الله سائلك فَمُسَدِّدُ عليك في المَسْأَلة، فلا تَجِدْ علي في نَفسِك، يقول المحافظ: «قوله (فلا تجد): أي لا تغضب. ومادة «وجد» متحدة الماضي والمضارع، مختلفة المصادر، بحسب اختلاف المعاني: يقال في الغضب: «موجدة»، وفي المطلوب: «وجوداً»، وفي الضالَّة: «وجداناً»، وفي الحب: «وَجداناً»، وفي العنى:

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٧٧/١٣.

«جِدَة» بكسر الجيم، وتخفيف الدال المفتوحة على الأشْهَر في جميع ذلك. وقالوا أيضاً في المكتوب: «وِجَادة» وهي مولَّدة»(١).

وأما ردوده على اللغويين فقائمة على الحجة والبرهان والمنطق القويم:

- من ذلك قوله في شرح حديث النبي على: (يا معشر النساء تصدَّقن، فإني أُرِيتُكُنَّ أكثر أهل النار)، يقول: «قوله (يا معشر النساء): المعشر كل جماعة أمرهم واحد، ونُقل عن ثعلب أنه مخصوص بالرجال، وهذا الحديث يردُّ عليه، إلَّا إن كان مراده بالتخصيص حالة إطلاق المعشر لا تقييده كما في الحديث»(٢).

وفي حديث الاستسقاء: «... فأتى الرجلُ إلى نبي الله على فقال: يا رسول الله، بَشَقَ المسافرُ، ومُنِعَ الطريقُ»، يقول ابن حجر: «قال الخطابي: «بشق» ليس بشيء، وإنما هو «لثق» \_ يعني بلام ومثلثة بدل الموحّدة والشين \_ يقال: لثق الطريق أي صار ذا وحل، ولثق الثوب إذا أصابه ندى المطر. قال الخطابي: ويحتمل أن يكون: «مشق» \_ بالميم بدل الموحدة \_ أي صارت الطريق زلقة، ومنه مشق الخط. والميم والباء متقاربتان. وقال ابن بطال: لم أجد لبشق في اللغة معنى. وفي «نوادر اللحياني»: نشق \_ بالنون \_ أي نشب، انتهى. وفي النون والقاف من «مجمل اللغة» لابن فارس، وكذا في «الصحاح»: نشق الظبي في الحبالة: أي علق فيها. ورجل نشق: إذا كان ممن يدخل في أمور لا يتخلص منها». ويعقب ابن حجر على هؤلاء جميعاً فيقول: «ومقتضى كلام هؤلاء أن الذي ويعقب ابن حجر على هؤلاء جميعاً فيقول: «ومقتضى كلام هؤلاء أن الذي وقع في رواية البخاري تصحيف؛ وليس كذلك، بل له وجه في اللغة، لا كما قالوا، ففي «المنضد» لكراع: بشق \_ بفتح الموحدة \_: تأخر

<sup>(</sup>١) الفتح: ١/٨٤١، ١٥١.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١/٢٠٤.

ولم يتقدم. فعلى هذا فمعنى «بشق» هنا ضَعُفَ عن السفر، وعجز عنه، كضعف الباشِيق وعجزه عن الصيد، لأنه ينفر الصيد ولا يصيد»(١).

وفي حديث أبي بكرة قال: «كنا عند رسول الله على فانكسفت الشمس». يقول: «قول وفانكسفت الشمس): يقال: كسفت الشمس بفتح الكاف وانكسفت بمعنى، وأنكر القزاز «انكسفت»، وكذا الجوهري حيث نسبه للعامة، والحديث يرد عليه»(٢).

وفي معنى قوله تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ يقول: «قال أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿فأوجس منهم حيفة ﴾: أي: فأضمر منهم خيفة أي خوفاً، فذهبت الواو فصارت ياءً من أجل كسرة الخاء. قال الكرماني: مثل هذا الكلام لا يليق بجلالة هذا الكتاب(٣) أن يذكر فيه. انتهى». ويعقب ابن حجر قائلاً: «وكأنه رأى فيه ما يخالف اصطلاح المتأخرين من أهل علم التصريف، فقال ذلك، حيث قالوا في مثل هذا: أصل خيفة خوفة، فقلبت الواوياء لكونها بعد كسرة. وما عرف أنه كلام أحد الرؤوس العلماء باللسان العربي، وهو أبو عبيدة مَعْمَر بن المُثنّى البصري»(٤).

ومن هذا القبيل ما جاء في إحدى تراجم البخاري في صحيحه، وهو قوله: «باب تزويج النبي على عائشة، وقُدومِها المدينة، وبنائه بها». يقول ابن حجر: «وقد تُعُقِّب قوله: «بنائه بها»؛ اعتماداً على قول صاحب «الصحاح»: العامة تقول: بنى بأهله، وهو خطأ، وإنما يقال: بنى على أهله، والأصل فيه أن الداخل على أهله يضرب عليه قبة ليلة الدخول، ثم قيل لكل داخل بأهله: بانٍ. انتهى. ولا معنى لهذا التغليط؛ لكثرة استعمال

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢/١٦ه ـ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢/٢١٥ ـ ٧٢٥.

<sup>(</sup>٣) يريد «صحيح البخاري»؛ لأن الإمام البخاري أورد كلام أبي عبيدة المذكور.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٦/٢٦.

الفصحاء له، وحسبك بقول عائشة: «بنى بي»، وبقول عروة في آخر الحديث الثالث: «وبنى بها»(١).

ومن روائع ردوده واستدراكاته شرحه لقول أبي بكر الصديق: «لاَهَا اللَّهِ إِذاً ، لا يَعْمِدُ إلى أَسْدٍ من أُسْدِ اللَّهِ، يُقاتلُ عن الله ورسولِهِ عَلَى الله ورسولِهِ عَلَى الله إِذاً ». فبعد أن يستوعب الآراء في الكلام على «لاها الله إذاً»، يقول: «وإذا تقرر ذلك أمكن حمل ما ورد من هذه الأحاديث عليه، فيكون التقدير: لا والله حينئذ. ثم أراد بيان السبب في ذلك فقال: لا يعمد، إلخ ، والله أعلم. وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني منذ طلبت الحديث، ووقفت على كلام الخطابي، وقعت عندي فيه نفرة للإقدام على تخطئة الروايات الثابتة، خصوصاً ما في الصحيحين. فما زلت أتطلب المخلص من ذلك، إلى أن ظفرت بما ذكرته، فرأيت إثباته كله هنا، والله الموفق» (٢).

ومن طرائف ردوده ما أورده في شرح قوله ﷺ: (تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُراةً عُراةً عُرْلًا)، فيقول: «قوله (غُرُلًا) \_ بضم المعجمة وسكون الراء \_ جمع أغرل، وهو الأقلف، وزنه ومعناه، وهو من بقيت غرلته وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر. قال أبو هلال العسكري: لا تلتقي اللام مع الراء إلَّا في أربع كلمات: «أرل» اسم جبل، و «ورل» اسم حيوان معروف، و «حرل» ضرب من الحجارة، والغرلة. واستُدرك عليه كلمتان: «هرل» ولد النوجة، و «برل» الديك الذي يستدير بعنقه. والستة حوشية، إلاً الغرلة» (المغرلة» (المناه المناه المن

وهذا كله نابع من سعة اطلاع هذا الإمام على كتب اللغويين،

<sup>(</sup>١) الفتح: ۲۲۳/۷، ۲۲۴.

<sup>(</sup>۲) الفتح: ۳۷/۸ \_ ٤٠.

٣) الفتح: ١١/٨٧٣، ٣٨٤.

وآرائهم، وتعمقه فيها، وحسن تصرفه، وسرعة بديهته واستحضاره لمراده؛ كما يظهر ذلك واضحاً عندما يتناول شرح اللفظة أو العبارة، بكثرة ما يستدل له من كتب أساطين اللغة.

ففي شرح حديث حذيفة قال: «كان النبي علم إذا قام من الليل يشوصُ فاه بالسواك»، يقول: «قوله (يشوص) \_ بضم المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة \_ والشوص \_ بالفتح \_ الغسل والتنظيف، كذا في «الصحاح»، وفي «المحكم»: الغسل عن كراع، والتنقية عن أبي عبيد، والدلك عن ابن الأنباري»(١).

وفي معنى القلنسوة يقول: «قوله (والقَلْنُسُوة): غشاء مبطن يستر به الرأس، قاله القزاز في «شرح الفصيح». وقال ابن هشام: هي التي يقال لها العمامة الشاشية. وفي «المحكم»: هي ملابس الرأس، معروفة، وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم، وتستر من الشمس والمطر»(٢).

وعند شرح حديث أبي حميد الساعدي في وصف صلاة النبي هيه ، يقول حيث يقول: «فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه»، يقول الحافظ: «قوله (حتى يعود كل فقار). الفقار \_ بفتح الفاء والقاف \_ جمع فقارة، وهي عظام الظهر، وهي العظام التي يقال لها خرز الظهر، قاله القزاز. وقال ابن سيده: هي من الكاهل إلى العجب. وحكى ثعلب عن «نوادر ابن الأعرابي» أن عدتها سبعة عشر. وفي «أمالي الزجّاج»: أصولها سبع غير التوابع. وعن الأصمعي: هي خمس وعشرون، سبع في العنق، سبع غير التوابع. وبقيتها في أطراف الأضلاع. وحكى في «المطالع» وخمس في الصلب، وبقيتها في أطراف الأضلاع. وحكى في «المطالع» أنه وقع في رواية الأصيلي: بفتح الفاء، ولابن السكن: بكسرها، والصواب

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١/٩٩٣.

بفتحها. والمراد بذلك كمال الاعتدال»(١).

ومن توقف عند كلامه على «حديث أم زَرْع» وجد العجب العجاب، فقد لخص ما ذكره الأئمة في شرح هذا الحديث، بعبارات وجيزة، وقال مبيناً مصادره في ذلك: «وقد شرح حديث أم زرع إسماعيلُ بن أبي أويس شيخ البخاري، روينا ذلك في «جزء إبراهيم بن ديزيل الحافظ» من روايته عنه. وأبو عُبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث»، وذكر أنه نقل عن عدة من أهل العلم لا يحفظ عددهم، وتعقب عليه فيه مواضع أبو سعيد الضرير النيسابوري، وأبو محمد بن قتيبة، كل منهما في تأليف مفرد، والخطابي في «شرح البخاري»، وثابت بن قاسم. وشرحه أيضاً الزبير بن بكار، ثم أحمد بن عبيد بن ناصح، ثم أبو بكر بن الأنباري، ثم إسحاق الكاذي في جزء مفرد، وذكر أنه جمعه عن يعقوب بن السكيت، وعن أبي عبيدة، وعن غيرهما. ثم أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان المصري، أبي عبيدة، وعن غيرهما. ثم أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان المصري، أبي عبيدة، وعن غيرهما. ثم أبو القاضي عياض وهو أجمعها وأوسعها، وأخذ منه غالب الشراح بعده. وقد لخصت جميع ما ذكروه» (٢٠)!!

وقد لخص الحافظ كل ما جاء عند هؤلاء، بعبارات جامعة، وأسلوب فذ، بنحو من عشرين صفحة (٢)، والعلم مواهب، وصدق الله القائل: ﴿ نَرْ فَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾.

وما أروع قول الشرف عيسى بن حجاج السعدي في مدح الإمام (٤): وعلى الخليل ونحوه يسمُـو وفي لغـةٍ يفـوق أبـا عبيـدة مَعْمَـرَا

<sup>(</sup>١) الفتح: ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>۲) الفتح: ۹/٥٥٧ \_ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٩/٢٥٦ ـ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) الجواهر والدرر: ص ٤٠٣. والشاعر المذكور هو: عيسى بن حجاج بن عيسى بن =

لقد كان من توفيق الله لهذا الإمام الكبير أن قدف في قلبه حب اللغة وعلومها، فتوجه إليها، وبرع في فنونها، وفاق في نثرها ونظمها، ونحوها وغريبها؛ وذلك لأن اللغة آلة فهم كل علم، ومفتاح كل فنّ، وسبيل تذوق وجوه إعجاز الكتاب الحكيم، والكشف عن خبايا جوامع الكلم النبوي. وتلك نعمة منّ الله بها على إمامنا ابن حجر، فهو إذ أتقن هذا العلم الهام، توجه يقرع أبواب مختلف العلوم، وفي مكنته آلات فتح المغاليق، وأسباب النبوغ.

ونحن إذ أطلنا بعض الشيء في هذا الباب؛ فلأهمية هذا الجانب في حياة ابن حجر من جهة، ولأن من ترجم له أغفل هذه الميزة البارزة، أو مرَّ عليها كسحابة صيف؛ من جهة أخرى. وبرأينا أن «ابن حجر اللغوي» أس الأساس في شوامخ علوم ابن حجر المختلفة، بل إن هذا الفصل جدير بأن يفرد بالتأليف مع مصنفاته في اللغة وعلومها.

# ثانياً ۔ ابن حجر المؤرخ

منذ الأيام الأولى لاشتغال ابن حجر بالعلم حُبب إليه النظر في التواريخ وأيام الناس، ووقائع الأحداث، وأحوال الرواة؛ حتى إنه كان يستأجر كتب التاريخ ممن هي عنده، فيجيل ناظريه فيها، ويعمل فكره، فعلق بذهنه الصافي الراثق شيء كثير من ذلك، وقد رغّبه في هذا العلم البدر البَشْتكي وغيره (١).

شداد، الشرف السعدي القاهري، قال فيه ابن حجر: مهر في الشعر ومعرفة اللغة، سمعت منه فوائد ونوادر، وسمعت من نظمه الكثير، ومدحته بعدة قصائد. حياته (٧٣٠ ـ ٧٣٠).

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٦٥ ــ ٦٦، وقد سبق تفصيل ذلك ص ٧١.

وساعدته \_ في أيامه التالية \_ عوامل كثيرة على المضي قدماً في هـذا المضمار، حتى برع فيه ونبغ، ومن ذلك:

رحلاته الواسعة التي جال خلالها في البلاد الإسلامية، فتلقى عن الأشياخ والأثمة، وعاين البلدان، وعايش الشعوب، ووقف على الأحداث، ثم تلك الوظائف الهامة التي تصدى لها في عصر سلاطين المماليك، والتي هيأت له السبل للوقوف على مجريات السياسة ودخائلها، ومكّنته من الاتصال المباشر بمصادر التأريخ لأحداث عصره، سواء كانت المصادر هي السلاطين أنفسهم، وما يجري لهم أو حولهم من أحداث، أو كبار رجالات الدولة، أو طلاب العلم، أو الوثائق السياسية التي تبرم أو تنفّذ، ونحو ذلك. وهو ما مكن له الاطلاع على شؤون الدولة، والتعرف على وثائقها وسياستها، والتثبت من صحة أخبارها، حتى لقد تفرّد بذكر الكثير من الحوادث، وجوانب الشخصية التي يترجمها، بل ربما عُدّ أحياناً مصدراً وحيداً لبعض التراجم (١).

وقد انعكس هذا على كتاباته التاريخية، فصبغها بالصبغة الشمولية، كما يتجلى ذلك في كتابه «إنباء الغمر»، خاصة تأريخه للسنوات التي عاصرها، وقد اتسعت معارفه، وتفتحت أمامه الآفاق؛ مما اعتبر بحق مورخ القرن التاسع»(٢).

وصدق فيه قول البدر البشتكي (٣):

مـطالـعُ كــلَّ مجمـوع ومفتــرقِ ما حلَّ بالكون من مـاضً ٍ ومُلْتَحَقِ

كأنه وهو بالتاريخ مشتغل

على الملائك مستوف يساوقهم

<sup>(</sup>١) ابن حجر مؤرخاً: ص ٣١٠.

 <sup>(</sup>۲) كما يقول الدكتور بشار عواد معروف في كتابه «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ
 الإسلام»: ص ۱۲۷.

<sup>(</sup>٣) من ديوانه الذي جمعه الشهاب الحجازي: الجواهر ص ٤١٥.

وقد صنف الإمام كتباً كثيرة جليلة في هذا الميدان، سواء في التراجم، أو التاريخ الحولي مع التراجم، أو تاريخ الرجال الرواة: كالإصابة في تمييز الصحابة، والدرر الكامنة وذيل الدرر الكامنة، ورفع الإصر عن قضاة مصر، وإنباء الغمر بأنباء العمر، وتهذيب التهذيب، ولسان الميزان. كما كتب في «السيرة» كتاباً مفرداً، وكلامه في «الفتح» على السير والمغازي كافٍ للدلالة على جلالته في علم التاريخ.

ويعد الحافظ من بين أحسن الذين كتبوا في تراجم المعاصرين له، كما فعل في كتابه «المجمع المؤسس» الذي ترجم فيه لأشياخه، كل ٍ بما يليق بجلالته، وسعة علمه، وإفادة ابن حجر منه.

والعجيب أن كثيراً ممن عنوا بدراسة الحركة الفكرية في ظل الدولة المملوكية - في القرنين الثامن والتاسع الهجريين - قد أسقطوا ابن حجر من سلك المؤرخين! ويعود ذلك لثلاثة أمور:

أولها: الخطأ الشائع الجائر \_ والذي وقع في شَرَكه كثير من الكتاب حتى الإسلاميين \_ القائل بأن نتاج ذينك القرنين ليس إلا كتابات تتمثل في الشروح والمختصرات، أو الجمع التأليفي الموسوعي الخالي من الإبداع والجدة، سواء في المادة أو في المنهج.

والثاني: غلبة جانب «المحدث» عند ابن حجر على غيره من الجوانب العلمية الكثيرة التي نبغ فيها؛ لذا فالكثيرون ممن عني بترجمته قد أثبتوه في سلك الحفاظ والمحدثين، وأهملوه كمؤرخ، وإن تيسر لهم تقديم كلمة عجلى في هذا الصدد فإنه يأتي في ظل «المقريزي» أو في طيات الحديث عنه، باعتباره معاصراً لأحد شوامخ التأريخ.

والثالث: إغفال هذا النوع من الباحثين دراسة مؤلفات ابن حجر التاريخية، أو الوقوف على أهميتها(١).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن حجر مؤرخاً ص ٧ ــ ٨، ٣٠٩، للدكتور محمد عز الـدين، وقد أنصف ابن حجر في دراسته تلك.

●● ومفهوم التاريخ عند ابن حجر ذو وشيجة قوية بعلم الحديث النبوي، الذي فاق فيه فصار حافظ الدنيا بلا مدافع؛ لذا فهو عندما يسوق الحدث التاريخي، أو يكتب الترجمة لشخص ما، لا يترك ذلك دون أن يُعمل فيه النقد الموضوعي الذي هو رئة المحدث التي يتنفس بها.

وقد تجلت خاصية «النقد» عند الإمام في كل بحث، ورافقته في كل مجال، سواء في الأدب أو اللغة أو النحو، أو التأريخ \_ أحداثاً وتراجم \_ أو علم الرجال، أو الحديث وعلله ودرجته صحة وضعفاً، أو الفقه ومنازع الفقهاء وأدلتهم، وترجيح الأقوى، أو تعقب المصنفين والباحثين إن أخطؤوا، أو أخذوا كلام غيرهم فلم ينسبوه إلى صاحبه. لا يجامل أحداً، كما لا يظلم ولا يبخس أحداً حقه. وله في كتبه التفاتات بارعة في النقد وأصوله، خاصة كتابه الفذ «فتح الباري»، وكذا «لسان الميزان»، وغيرهما.

وهذه الصفة \_ فيما نرى ونعتقد \_ ميزة شامخة مضيئة في شخصية الحافظ، وفضيلة له، ومنقبة، لا ينبغي أن تضيق بها صدور المخلصين والباحثين، فإن هذا دين، يجب على الأئمة تأديته على وجهه صافياً نقياً.

ولقد اكتسب الإمام الحافظ هذه الصفة البارزة الأصيلة من خلال تمرَّسه بعلم الحديث النبوي، وتمحيص علله، وبهرجة الدخيل عليه، كما تأثر بوضوح بكتابات مؤرخ الإسلام الشهير الحافظ الذهبي؛ وقد تجلى هذا واضحاً عندما شرب «ابن حجر» ماء زمزم لينال مرتبة الذهبي، ثم شربه أخرى ليرتقى درجة فوق تلك!

هذا المسلك الناقد في كتابات ابن حجر عموماً، والتـاريخ والتـراجم خصوصاً؛ كان سبباً كبيراً في تعرضـه لكثير من العـداوات والمشاحنـات في زمانه، ووجد من يثيرها من رقاد فيما بعد(١).

<sup>(</sup>١) انظر تعليقات الكوثري على «ذيول تذكرة الحفاظ» وخاصة ترجمة الحافظ =

ومن ذلك ما ذكره السخاوي قائلاً: «انتقد بعض المعاصرين لشيخنا كثيراً من تراجم «معجمه» بانتقادات ساقطة، فلم يكن ذلك بمانع من التنافس في تحصيل المعجم، والتناقل عنه إلى وقتنا، بين العرب والعجم، بل كان \_ ولله الحمد \_ سبباً لإخماد القائم بإظهاره ونشره وعدم استتاره، مع إطفاء ذكره، وإخفاء فخره، بحيث إنه ما مات حتى صار عبرة، وصار محفوفاً بالندامة والحسرة»(١).

ويتجلى منهج الحافظ في النقد التاريخي في فتياه التي ردَّ بها على سؤال سائل يتعلق بهذا النوع من الكتابة التاريخية الناقدة.

أما السؤال ففحواه (٢): «ما يقال في مؤرخ يذكر تراجم الناس على ما يعلم منها من خير وشرّ، قاصداً بذكر الشرّ التنفير ممن يكون ذلك صفته، مما عساه يُنقل عنه في ذلك من أمر ديني، وبما زلَّ فيه تبعاً لهواه، ولا سيما إذا كان هذا المؤرخ ناقلاً عن أحد ممن تقدمه، وذلك مع استحضاره وخوفه مما ورد في اتباع الهوى وعدم ميله إليه، فاعترض عليه معترض، فقال له: هذا غيبة لا تحل»؟

فرد الحافظ ابن حجر بما يلي:

«الحمد لله. اللهم اهدني لما اختُلِف فيه من الحق بإذنك.

الذي يتصدى لكتابة التاريخ قسمان: قسم يقصد ضبط الوقائع، فهو

ابن حجر، ففيه الكثير من التعصب على الحافظ، والناظر في كتـاب «التنكيل لمـا في تأنيب الكوثـري من الأباطيـل» يرى عجـائب للكوثـري ــ غفر الله لنا وله ــ في الحط على الأئمة أمثال الشافعي ومالك!!

<sup>(</sup>١) الإعلان بالتوبيخ: ص٥٧.

<sup>(</sup>٢) جاء ذلك في مجموع تحت عنوان: «شروط المؤرخ في كتابة التاريخ، خمس فتاوى لم تنشر لخمسة من أعلام القرن التاسع الهجري». نشرها الأستاذ فؤاد سيد في «مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة». وأشار إليها السخاوي ضمناً في «الإعلان بالتوبيخ»: ص ٥٣ – ٥٤. ونحن نقلنا النص عن «ابن حجر مؤرخاً» ٢٤٣ – ٢٤٥.

غير مقيد بصنف منه، ولكن يلزمه التحري في النقل، فلا يجزم إلا بما يتحققه، ولا يكتفي بالنقل الشائع، ولا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح. وإن كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور؛ فينبغي ألا يبالغ في إفشائه، ويكتفي بالإشارة لئلا يكون المذكور وقعت منه فلتة، فإذا ضبطت عليه لزمه عارها أبداً. فيحتاج المؤرخ أن يكون عارفاً بمقادير الناس، وبأحوالهم وبمنازلهم، فلا يرفع الوضيع، ولا يضع الرفيع.

والقسم الثاني: من يقتصر على تراجم الناس، فمنهم من يعمم، ومنهم من يتقيد، وعلى كل منهما أن يسلك المسلك المذكور في حق من يترجمهم: فالمشهور بالخير والدين والعلم لا تُتبع مساويه، فإنه غير معصوم. والمستور قد تقدم حكمه. والمجاهر بالفسق والفجور؛ إذا خُشي من ستر حاله ترتب مفسدة \_ كالاغترار بجاهه أو ماله أو بنسبه \_ فَيُضَمّ إلى من ليس على طريقته (١)، فهذا يجوز له بهذا القصد أن يبين حاله بالنسبة لرفيقه أو أخيه أو قريبه، كأحوين \_ مثلاً \_ اشتهرا بالعلم، وأحدهما كان مشهوراً بالفقه والديانة، والآخر بعكسه. وربما وجب عليه بيان هذا المجاهر إذا كان هناك من يغتر به.

وقد بسط شيخ الإسلام «النواوي» القول في ذلك في آخر «كتاب الأذكار»، وبين حال من يباح ذكره بما فيه، وأحال عليه في زياداته في «الروضة»، فمن أراد الوقوف عليه فقد أرشدته إليه. ومن جملته: بيان حال المحدّث.

ثم الذي يتقيد بصنف من الناس: تارة يكون محدثاً، وتارة يكون غير محدثًا، وتارة يكون غير محدِّث، فالمحدث: أصل وضع فنّه بيان الجرح والتعديل، فمن عابه

<sup>(</sup>١) أي على سبيل المقارنة بالضد، إذ بالضد تتضح الأشياء.

بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء مما ذكر، أو ملبس، أو مشارك للمجاهر في صفته؛ فيخشى أن يسري إليه الوصف.

ثم هذا المحدث يكون تارة بلغ درجة الاجتهاد في الجرح والتعديل، وتارة يكون ناقلًا عن غيره:

فالأول: هو الذي تقدم تفصيل حاله.

والثاني: يلزمه تحري الصدق في النقل، ولا يعتمد على مجرد التشنيع في كل أحد، فإن للناس أغراضاً متفاوتة، بل يُنظر في الناقل: فإن كان ثقة ليس بمتهم في المنقول عنه، فليعتمده، وإن سماه فهو لساحته، وإن شكر فيه فليقتصر على الإشارة، ولا يجزم بما يتردد فيه، بل يأتي فيه بصيغة التمريض.

وإن كان الناقل لـه ممن يُنسب إلى المجازفة، أو كـان بينـه وبين المنقـول عنـه حظ نفس؛ فليجتنب النقـل عنـه، فـإن اضـطر إلى ذلـك، فليكشف أمره، ويتبرأ من عهدته.

وأما كلام أئمة النقل في الجرح والتعديل فأشهر من أن نذكر له أمثلة. وقد خاض في ذلك من لم يُشك في ورعه كالإمام أحمد، والبخاري وهو القائل: «ما اغتبت أحداً منذ علمت أن الغيبة حرام». ومن المتأخرين الحافظ تقي الدين صاحب «الكمال في معرفة الرجال» الذي هذّبه المِزّي، ولقد كان من الورع بمكان مشهور.

وأما اعتراض من اعترض في ذلك، زاعماً أن ذلك غيبة؛ فإن كان جاهلًا فليعلم، فإن أصرً فليؤدّب بما يليق، ليرتدع عن الخوض فيما ليس له به علم. وإن كان منسوباً للعلم، فاللوم عليه أشد، لأنه يصير معانداً، فليقابل بما يليق به من الزجر، حتى يرجع عن الطعن في البري، والذبّ عن المفتري، ويُشاب ولي الأمر – أيده الله تعالى – على ذلك، وبالله التوفيق».

ومن خلال هذه الفتيا نتبين منهج ابن حجر في النقد، ونجمله فيما

- ١ مهمته كمحدث تستوجب إثبات فنه \_ الجرح والتعديل \_ فلا يرفع الوضيع، ولا يضع الرفيع، بل لكل منزلته.
- ٢ ـ لا يتأتى له ذلك إلا بمعرفة تامة بأحوال الناس ومقاديرهم، والتحري في النقل، وعدم الاستسلام لكتابات الآخرين، بل لا بد من إعمال الفكر فيها.
- ٣ أنه لا يشيع النقل عن مصدر إلا إذا كان صاحبه ثقة، فإن كان غير ذلك: فإما أن يذكر الخبر قرين مصدره، لإلقاء التبعة على صاحبه.
   أو يأتي به بصيغة التمريض. وفي حال كون المصدر منحازاً أو متعنتاً، يهمل النقل عنه، وإن اضطر نقل عنه وزيف قوله.
- ٤ أنه يعامل التراجم تبعاً لحال أصحابها: فالمشهورون بالصلاح لا تتبع سقطاتهم، والمستورون لا يبالغ في كشفهم، بـل يكتفي بالإشارة.
   والمجاهرون بفسقهم يضمُّون إلى الصالحين، فبالضدِّ تتضح الأشياء، أو يعرَى فعلهم.
- ه ـ أنه يطبق علم «الجرح والتعديل» على رجال ترجماته، ومصادره،
   وعلى الحوادث أيضاً.
- ٦ أنه يعتقد أن الإقدام على هذا العمل النقدي واجب مجزوم بثوابه،
   وليس لأحد أن يعترضه(١).
- وقد اعتنى الحافظ «بالنقد التاريخي» ومارسه في مختلف جوانب كتاباته، ملحًا عليه بشتى الطرق التي في مكنته التعبير بها؛ انطلاقاً

<sup>(</sup>١) باختصار عن «ابن حجر مؤرخاً»: ص ٢٤٥ ــ ٢٤٧، وقد قام المؤلف ببيان الجانب التطبيقي النقدي لهذا المنهج لابن حجر في كتابه «إنباء الغمر».

من مفهومه للتاريخ، وهو مفهوم ذو صلة وطيدة بعلم الحديث وما يتبعه من جرح وتعديل، إضافة إلى تذوقه الأدبي، وحسّه التأريخي النقاد.

وقد شمل «منهجه التأريخي النقدي» أنواعاً من النقد تتمثل في:

- ١ ـ نقد الرجال من خلال الكشف عن الصفات الأصيلة فيهم، المعبرة عن حالهم.
- ٢ إصدار الأحكام والتقاويم على الملوك والسلاطين، ونواب السلطنة والأمراء، والمباشرين والقضاة، من خلال مقاييس خاصة بكل طبقة على حدة، متبوعة بصفات مبحوثة فيهم، ومثبتة لديهم، سلباً وإيجاباً.
- ٣ ثم نقد الحوادث: ويتمثل ذلك بنقد الروايات التاريخية، وإصدار الأحكام على الحوادث ورجالها معاً.
- ٤ نقد المصادر: وذلك إما بنقد النقول منها على أنها جزئيات تخضع لتصديق العقل أو رده لها، أو بالنقد الشمولي للمصدر ككل.

ومع ذلك فقد وقع له رحمه الله تعالى الخطأفي مواضع، نتيجة لسهو اعتراه، أو إخلال بالدقة في النقل عن بعض مصادره في مواضع معدودة، أو لأنه لم يكن ممن يتوجه إلى الكتابة التاريخية بالكلية(١).

وليس هذا بدعاً، وحسب الرجل علماً أن تعد أخطاؤه، وفي هذا يقول السخاوي: و «بالجملة فالمؤرخون \_ كغيرهم من سائر المصنفين \_ في كلامهم الخمير والعفين، والسعيد مَنْ عُدّت غلطاته، وما اشتدت سقطاته، فكل إنسان سوى ما استدركوا يؤخذ من كلامه ويترك، وهي الدنيا لا يكمل فيها شي، ولا يخلو مصنف من نشر وطي»(٢).

<sup>(</sup>۱) ابن حجر مؤرخاً: ص ۳۱٦ \_ ۳۱۷.

<sup>(</sup>٢) الإعلان بالتوبيخ: ص ٦١.

● والخصلة التي توائم النقد هي «الإنصاف» فهاتان الصفتان يجب ألا تنفك واحدة عن الأخرى، خاصة عند الأئمة والمصنفين. وميزة «الإنصاف» من كبرى خصائص الإمام ابن حجر، وهي تشكل أضوأ درة في تاجه العلمي؛ فلا يقوده النقد إلى التعنت والإجحاف، كما لا يهوي به الحب في وادي التغاضي أو التغافل.

وهذا «الإنصاف» لم يكُ قاصراً على التراجم أو الحدث التاريخي، بل تعداه إلى كل مجال سطر فيه بحثاً، أو ألف كتاباً، أو أملى مجلساً.

\_ من ذلك ما جاء في ترجمة «يشبك بن أزدمر»، قال الحافظ فيه: «كان مشهوراً بالشجاعة والفروسية. وقال العينتابي (١٠): كان ظالماً، لم يشتهر عنه خير! كذا قال. وقد باشر نظر «الشيخونية»، ورأيت أهلها يبتهلون بالدعاء له، والشكر منه (٢).

ويقول ابن حجر في ترجمة «دمرداش المحمدي النظاهري»: «وكان دمرداش مهيباً عاقلاً مشاركاً في عدة مسائل، كثير الإكرام لأهل العلم والعناية بهم، اجتمعت به فوجدته يستحضر كثيراً من كلام الغزالي وغيره. قال القاضي علاء الدين الحلبي في «تاريخه»: كان لا يواجه أحداً بما يكره، وقد بني جامعاً بحلب، ووقف عليه أوقافاً كثيرة، وله زاوية بظاهر طرابلس لها أوقاف كثيرة. وهذا بخلاف قول العينتابي: ليس لمعروف»(۱)!

ومن ذلك تعقباته في «اللسان» على الحافظ الذهبي في مواضع كثيرة، منها: قال الذهبي: «عبد العزيز بن حيان الموصلي، عن هشام بن عمار

<sup>(</sup>١) هـو البدر العيني رحمه الله صاحب «عمدة القاري»، وما نقله ابن حجر عنه فمن «عقد الجمان» له، وقد تعقبه الحافظ كما ترى.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر: ١٦٤/٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر: ١٩٩/٧.

بخبر باطل، فما أدري ما أقول». انتهى. فيتعقبه ابن حجر قائلاً: «بلى والله لو شئت لدريت ما تقول، قل ما قاله الأئمة ولا تخف! قال ابن عساكر في تاريخه: عبد العزيز بن حيان بن صابر بن حريث، أبو القاسم الأزدي، سمع بدمشق عن هشام بن عمار ودحيم بن إبراهيم، وبحمص محمد بن مصفى، وبمصر محمد بن رمح، وغيرهم. وروى أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وأبي جعفر النفيلي، وغسان بن الربيع، والحمّاني، وجماعة. روى عنه ابناه زيد وإبراهيم، وأبو عوّانة الإسفراييني في صحيحه، وذكره أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس في «طبقات أهل الموصل»، يقال: كان فيه فضل وصلاح، طلب الحديث ورحل فيه، وسمع من الشاميين والعراقيين، وغيرهم، وحدث الناس عنه دهراً. توفي سنة إحدى وستين ومائتين، فهذه ترجمة هذا الرجل»! ثم يذكر الحافظ الحديث الباطل الذي أشار الذهبي إليه، ويبين أن الأفة من هشام بن عمار، الذي يروي عنه عبد العزيز هذا (۱).

وفي موضع آخريقول الذهبي: «علي بن أبي حَمَلة، مولى قريش، شيخ ضمرة بن ربيعة القرشي الحمصي، أبو علي الرملي، ما علمت به بأسا، ولا رأيت أحداً إلى الآن تكلم فيه، وهو صالح الأمر، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة مع ثقته». انتهى. فيقول الحافظ: «وإذا كان ثقة، ولم يتكلم فيه أحد؛ فكيف تذكره في الضعفاء؟! وكان يكنى أبا نصر، قرأ عليه عطية بن قيس، ورأى واثلة بن الأسقع. قال البخاري: مات سنة ست عشرة ومائتين»(٢).

ومع ذلك كان يجلّ الذهبي وينصفه، استمع إليه وهو يدافع عنه في نفس الكتاب: «غالب بن غـالب، عن أبيه عن جـده، قـال العقيلي: إسنـاد

<sup>(</sup>١) لسان الميزان: ٢٩/٤ \_ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان: ٢٢٧/٤.

مجهول، عن جندب، عن خريم بن فاتك مرفوعاً: (عدلت شهادة الـزور الشـرك بـالله). رواه عنه عمـرو بن زيـاد البـاهلي انتهى (١). وقــرأت بخط الحسيني أن هـذا هو غـالب بن عبيد الله المتقـدم، كذا ذكره العقيلي. كذا قــال، وليس ذاك بكـافٍ في الــرد على الــذهبي، ثم راجعت العقيلي، فوجدت الصواب مع الذهبي (٢).

ومثل هذا كثير، وإنما نشير هنا إلى المعالم الرئيسة، ونمثّل لها بما يؤيدها.

● ولهذا فإن الحافظ لم يستسلم للهالات المشهرة من العلماء، فيأخذ كل رأي لهم فيمن يُترجَم له؛ بل يتناول آراءهم بالنقد والتمحيص، قائده في ذلك العدل، ونهجه الإنصاف، مهما علا قدر من ينقل عنهم، واتضع من يترجم له.

والأمثلة على هذا لا تدخل تحت الحصر، منها ما جاء في كتابه القيِّم «تقريب التهذيب»، مثلًا:

- ١ «أبان بن إسحاق الأسدي النحوي، كوفي ثقة، تكلم فيه الأزدي بلا حجة».
- ٢ «أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي، مولاهم، وثقه الأئمة،
   وَوَهِمَ ابنُ حزم فجهَّله، وابن عبد البر فضعَّفه. من الخامسة»(٣).
- ٣ (زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري، البكائي \_ بفتح الموحدة وتشديد الكاف \_ أبو محمد الكوفي، صدوق، ثبت في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، من الثامنة، لم يثبت أن وكيعاً

<sup>(</sup>١) انتهى كلام الذهبى.

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان: ١٥/٤.

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب: ١/ ٣٠، ترجمة ١٥٦، ١٥٩.

- كذُّبه، وله في البخاري موضع واحد متابعة»(١).
- ٤ ـ «عبد الله بن معاذ بن نشيط ـ بفتح النون بعدها معجمة ـ الصنعاني،
   صاحب معمر، صدوق، تحامل عليه عبد الرزاق، من التاسعة (٢).
- ٥ ــ «عبد الملك بن حبيب، الأندلسي، أبومروان، الفقيه المشهور،
   صدوق، ضعيف الحفظ، كثير الغلط، من كبار العاشرة»(٣).
- ٦ «القاسم بن أميَّة الحذَّاء \_ بالمهملة والذال المعجمة الثقيلة \_ بصري صدوق، من كبار العاشرة، ضعَفه ابن حبان بلا مستند» (٤).
- ٧ ـ «القاسم بن أبي أيوب الأسدي الأعرج الواسطي، أصبهاني الأصل،
   ثقة، من السادسة. وزعم أبو نُعيم أنه القاسم بن بَهْـرام، وفرق بينهما
   ابن حبان فذكر ابن بهرام في الضعفاء، وهو الصواب»(٥).
- $\Lambda$  محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، الواقدي، المدني القاضي، نزيل بغداد، متروك مع سعة علمه! من التاسعة $^{(1)}$ .
- ٩ مقاتل بن حيّان النَّبَطي \_ بفتح النون والموحدة \_ أبـو بسطام، البلخي الخزاز \_ بـزايين منقوطتين \_ صدوق فـاضل. أخـطأ الأزدي في زعمه أن وكيعاً كذَّبه، وإنما كذَّب الذي بعده. من السادسة (٧).

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب: ١٦٨/١، ترجمة ١١٨.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق: ۲/۱، وجمة 7٤٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ١٨/١، ترجمة ١٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٢/١١٥، ترجمة ٦.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ٢/١١٥، ترجمة ٧.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق: ١٩٤/٢، ترجمة ٥٦٧.

 <sup>(</sup>٧) المرجع السابق: ٢٧٢/٢، ترجمة ١٣٤٦، ويريد بالذي بعده «مقاتل بن سليمان
 الأزدي».

 ● وله وقفات تاريخية قيمة، وتحقيقات ناقدة بارعة، تعاضدت فيها عبقرية المؤرخ وعقلية المحدث الناقد:

\_ يقول في وقت إسلام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه:

«اختلف في ذلك فقيل: أسلم قبل الهجرة، وأقام بأمر النبي لله في
ذلك لمصلحة المسلمين، روى ذلك ابن سعد من حديث ابن عباس، وفي
إسناده الكلبي، وهو متروك. ويردّه أن العباس أسر ببدر، وقد فدى نفسه
حكما سيأتي في المغازي واضحاً \_ . ويسردّه أيضاً أن الآية التي في قصة
المستضعفين نزلت بعد بدر بلا خلاف. فالمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبر،
ويدل عليه حديث أنس في قصة حجاج بن عِلاط كما أخرجه أحمد
والنسائي . وروى ابن سعد من حديث ابن عباس أنه هاجر إلى النبي هي،
وردّه بقصة الحجاج المذكور . والصحيح أنه هاجر عام الفتح في أول
السنة ، وقدم مع النبي هي فشهد الفتح ، والله أعلم»(١).

- وفي قصة سعد بن أبي وقاص، وقوله ﷺ له: (إِنَّكَ أَنْ تَلَاعُ ورثتكَ أغنياءَ خيرُ من أَنْ تَلَاعُهُمْ عالةً يتكفَّفُونَ الناسَ في أيديهم)، يقول: «قال الفاكهي شارح العمدة: إنما عبر ﷺ بالورثة لأنه اطلع على أن سعداً سيعيش ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة (٢)، فكان كذلك، وولد له بعد ذلك أربعة بنين، ولا أعرف أسماءهم، ولعل الله أن يفتح بذلك». فيعقب الحافظ قائلًا: «وأما قول الفاكهي إنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين، وإنه لا يعرف أسماءهم؛ ففيه قصور شديد، فإن أسماءهم في رواية هذا لا يعرف أسماءهم؛ ففيه قصور شديد، فإن أسماءهم في رواية هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريق عامر ومصعب ومحمد ثلاثتهم عن سعد، ووقع ذكر عمر بن سعد فيه في موضع آخر. ولما وقع ذكر هؤلاء في هذا الحديث عند مسلم، اقتصر القرطبي على ذكر الثلاثة. ووقع في كلام بعض شيوخنا تعقب عليه بأن له أربعة من الذكور غير الثلاثة، وهم: عمر بعض شيوخنا تعقب عليه بأن له أربعة من الذكور غير الثلاثة، وهم: عمر

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٣/٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) أي المذكورة في قول سعد: «ولا يرثني إلَّا ابنة».

وإبراهيم ويحيى وإسحاق، وعزا ذكرهم لابن المديني وغيره. وفاته أن ابن سعد ذكر له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة، وهم: عبد الله، وعبد الرحمن، وعمرو، وعمران، وصالح، وعثمان، وإسحاق الأصغر، وعمر الأصغر، وعمير \_ مصغراً \_ وغيرهم. وذكر له من البنات ثنتي عشرة بنتاً، وكأن ابن المديني اقتصر على ذكر من روى الحديث منهم، والله أعلم»(١).

 وله تصويبات غاية في الدقة والبراعة لما وقع في أسماء الرجال من قلب أو تصحيف، وتصويب للوفيات، وتمييز للصحابة من غيرهم، وتحقيق وقت إسلامهم، ونحو ذلك.

- ففي قصة «قيس بن صِرْمة الأنصاري» الذي جاء اسمه هكذا في «صحيح البخاري»، ذكر ابن حجر ما جاء في اسمه من روايات أُخر، وحصرها في: «صرمة بن قيس، أبو قيس ابن عمرو، أبو قيس بن صرمة، صرمة بن أبي أنس، صرمة بن أنس، صرمة بن مالك». ثم قال: «والجمع بين هذه الروايات أنه أبو قيس صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، كذا نسبه ابن عبد البر وغيره. فمن قال: قيس بن صرمة؛ قلبة كما جزم الداودي والسهيلي وغيرهما، فإنه وقع مقلوباً في رواية حديث الباب (٢). ومن قال: صرمة بن مالك؛ نسبه إلى جده. ومن قال: صرمة بن أبس؛ حذف أداة الكنية من أبيه. ومن قال: أبو قيس بن عمرو؛ أصاب كنيته وأخطأ في اسم أبيه. وكذا من قال: أبو قيس بن صرمة، وكأنه أراد أن يقول: أبو قيس صرمة، فزاد فيه ابن. وقد صحفه بعضهم، فرويناه في «جزء إبراهيم بن أبي ثابت» من طريق عطاء عن أبي هريرة، قال: «كان المسلمون إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام عن أبي هريرة، قال: «كان المسلمون إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٣٦٦/٥.

 <sup>(</sup>۲) يريد حديث الباب الذي في البخاري «كتاب الصوم ـ باب ١٥»؛ الفتح:
 ١٢٩/٤.

والشراب والنساء، وأن ضمرة بن أنس الأنصاري غلبته عينه الحديث. وقد استدرك ابن الأثير في الصحابة ضمرة بن أنس في حرف الضاد المعجمة على من تقدمه؛ وهـو تصحيف وتحريف، ولم ينتبه له، والصواب: صرمة بن أبي أنس، كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وصرمة بن أبي أنس مشهور في الصحابة يكنى أبا قيس»(١).

ومن ذلك قوله في مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه: وأسلم بين الحديبية والفتح، ويقال: قبل غزوة مؤتة بشهرين \_ وكانت في جمادى سنة ثمان \_ ومن ثم جزم مُغَلَّطاي بأنها كانت في صفر، وكان الفتح بعد ذلك في رمضان. وحكى ابن أبي خيثمة أنه أسلم سنة خمس، وهو غلط؛ فإنه كان بالحديبية طليعة للمشركين، وهي في ذي القعدة سنة ست. وقال الحاكم: أسلم سنة سبع، زاد غيره: وقبل عمرة القضاء. والراجح الأول وما وافقه». ثم قال: «ومات على فراشه سنة إحدى وعشرين، وبذلك جزم ابن نمير، وذلك في خلافة عمر بحمص. ونقل عن دُحَيْم أنه مات بالمدينة، وغلطوه. ووقع في كلام ابن التين وتبعه بعض الشراح شيء يدل على أنه مات في خلافة أبي بكر؛ وهو غلط قبيح أشد من غلط دحيم»(٢).

وفي كلامه على حديث أم المؤمنين صفية، الذي يرويه عنها على بن الحسين ـ رضي الله عنهما ـ : «أن صفية زوج النبي النه أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله الله التوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان»، يقول الحافظ: «وفي تصريح على بن الحسين أنها حدثته ردّ على من زعم أنها ماتت سنة ست وثلاثين، أو قبل ذلك؛ لأن عليا إنما ولد بعد ذلك سنة أربعين أو نحوها. والصحيح أنها ماتت سنة خمسين، وقيل بعدها. وكان على بن الحسين حين سمع منها صغيراً»(٣).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ٤/١٣٠ ــ ١٣١. (٣) الفتح: ٢٧٨/٤.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٠١/٧.

\_ وفي تحقيق سنة إسلام جرير بن عبد الله البجلي يقول: «اختلف في إسلامه، والصحيح أنه في سنة الوفود سنة تسع، ووهم من قال إنه أسلم قبل موت النبي على بأربعين يوماً؛ لما ثبت في الصحيح أن النبي على قال له: (استنصت الناس)، في حجة الوداع، وذلك قبل موته على بأكثر من ثمانين يوماً. وكان موت جرير سنة خمسين، وقيل بعدها»(١).

● ومعرفة تاريخ إسلام الرجل، أو سنة وفاته، شيء هام عند علماء الحديث ونقًاده وشرًاحه؛ لمعرفة إمكانية سماع الرجل ممن يروي عنه، وتبيين المبهمات وتحديدها، والاستدلال للأحكام الفقهية والوقائع التاريخية، وغير ذلك.

ومن أمثلة ذلك، مما حققه ابن حجر اعتماداً على حسّه التـأريخي، وحسن استحضاره، وبراعة استدلاله:

\_ يقول: «اختلف في أول وقت فرض الزكاة، فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة، فقيل: كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان، أشار إليه النووي في باب السير من «الروضة». وجزم ابن الأثير في «التاريخ» بأن ذلك كان في السنة التاسعة، وفيه نظر، فقد تقدم في حديث ضمام بن ثعلبة، وفي حديث وفد عبد القيس، وفي عدة أحاديث، ذكر الزكاة، وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل، وكانت في أول السابعة، وقال فيها: «يأمرنا بالزكاة». ويضيف الحافظ قائلاً: «ومما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس المتقدم في «العلم» في قصة ضمام بن ثعلبة وقوله: «أنشدك الله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا»؟ وكان قدوم ضمام سنة خمس كما تقدم. وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العمال لأخذ الصدقات، وذلك يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك» (۱).

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۱۳۲/۷. (۲) الفتح: ۲٦٦/۳.

- وفي حديث ابن عباس: «أن رسول الله على بكتاب إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي»، يقول ابن حجر: «قوله (عبد الله بن حذافة) هذا هو المعتمد، ووقع في رواية عمر بن شبة أنه خنيس بن حذافة؛ وهو غلط فإنه مات بأحد، فتأيّمت منه حفصة، وبَعْثُ الرسل كان بعد الهدنة سنة سبع»(١).

\_ ومثال أخير: عن زيد بن وَهْبِ قال: «رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت، ولو مُّت مُت على غير الفطرة التي فَطر الله محمداً هي . قال الحافظ: «قوله (لا يتم الركوع والسجود): وفي رواية عبد الرزاق (فجعل ينقر ولا يتم ركوعه)، زاد أحمد، عن محمد بن جعفر، عن شعبة: (فقال: منذ كم صليت؟ فقال: منذ أربعين سنة». ومثله في رواية الثوري، وللنسائي من طريق طلحة بن مصرف، عن زيد بن وهب مثله. وفي حمله على ظاهره نظر، وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك؛ وذلك لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر، ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد» (۱)!

●● ولا بد من الإشارة إلى خاصية أخرى في شخصية ابن حجر المؤرخ خصوصاً وهي عنده على العموم \_ تلك هي أمانته في النقل، وتحريه في رد الحق إلى صاحبه: فقد ينقل النصّ بحروفه، أو ينتقي منه ويتصرف فيه مع الحفاظ على النسق الترتيبي للمصدر الأصلي، وقد يغير النسق إن لزم الأمر، وفي كل ذلك يشير إلى قائله، أو المصدر الذي أخذ منه. وهذا مطرد في كل كتبه صغيرها وكبيرها، وهذا من أعظم وأجل مزايا

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٢٧، ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢/٤٧٢ ــ ٢٧٥. وقد ذكر الحافظ عقب ذلك توجيهين بعيدين للرواية، بأن يكون أراد بالعدد المبالغة، أو ممن كان يصلي قبل إسلامه، ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة، ولا يخفى ما فيهما.

هذا الإمام. وقد يسهو عن ذلك أحيانًا، كما هو شأن البشر.

● ونختم هذا الفصل بالتنبيه على جانب آخر في شخصية ابن حجر المؤرخ، وهي كونه عالماً بالنسب وأسماء القبائل وأصولها وبطونها. وله في هذا اطلاع نادر، وردود قيمة فاحصة ناقدة. وقد ساق بحثاً بيَّن فيه الردّ على من زعم أن «علم النسب علم لا ينفع، وجهل لا يضر»(١).

\_ ومن أمثلة ذلك قوله عن أبي جَمْرة \_ تلميذ ابن عباس \_ : «اسمه نصر بن عمران بن نوح بن مخلد الضَّبَعي \_ بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة \_ من بني ضُبيعة \_ بضم أوله مصغراً \_ وهم بطن من عبد القيس كما جزم به الرشاطي . وفي بكر بن واثل بطن يقال لهم بنو ضبيعة أيضاً ، وقد وهم من نسب أبا جَمْرة إليهم من شراح البخاري ، فقد روى الطبراني وابن منده في ترجمة نوح بن مخلد \_ جد أبي جمرة \_ أنه قدم على رسول الله على فقال له : (ممن أنت) ؟ قال : من ضبيعة ربيعة ، فقال : (خير ربيعة عبد القيس ، ثم الحي الذي أنت منهم) (٢) .

\_ وأثناء كلامه على «نَوْف البِكَاليّ» يقول: «ونوف \_ بفتح النون وبالفاء \_ والبكالي \_ بفتح الموحدة وكسرها، وتخفيف الكاف ووهم من شدَّدها \_ منسوب إلى بكال بطن من حِمْيَر، ووهم من قال: إنه منسوب إلى بكيل \_ بكيل \_ بكيل \_ بكسر الكاف \_ بطن من همدان، لأنهما متغايران. ونوف المذكور تابعي من أهل دمشق، فاضل، عالم لا سيما بالإسرائيليات» (٣).

ويعلق على قول البخاري: (عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، مازن الأنصار)، فيقول: «قوله: (مازن الأنصار): احتراز عن مازن تميم، وهـو مازن بن مالك بن عصرو بن تميم. أو مازن قيس، وهـو مازن بن

<sup>(</sup>١) الفتح: ٦/٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١/٢١٩.

منصور بن الحارث بن خَصَف \_ بمعجمة ثم مهملة مفتوحتين \_ ابن قيس بن عيلان. ومازن بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. ومازن ضبة، وهو مازن بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة بن سعد بن ضبة. ومازن شيبان، وهو مازن بن ذهل بن ثعلبة بن شيبان وغيرهم. قال الرشاطي: مازن في القبائل كثير، والمازن في اللغة: بيض النمل»(١).

وفي بيان نسب «عُكُل وعُرَيْنَة» يقول: «وزعم ابن التين تبعاً للداودي أن عرينة هم عكل؛ وهو غلط، بل هما قبيلتان متغايرتان: عكل من عدنان، وعرينة من قحطان. وعُكُل ببضم المهملة وإسكان الكاف ب: قبيلة من تيم الرباب. وعُرَيْنَة ببالعين والراء المهملتين والنون، مصغراً بي من قضاعة، وحي من بجيلة، والمراد هنا الثاني، كذا ذكره موسى بن عقبة في «المغازي»، وكذا رواه الطبري من وجه آخر عن أنس. ووقع عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة بإسناد ساقط عن أنهم من بني فزارة، وهو غلط؛ لأن بني فزارة من مضر لا يجتمعون مع عكل ولا مع عرينة أصلًا» (٢).

\_ وفي شرح قول البخاري: «باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محاربِ خَصَفَة»، يقول: «وخصفة \_ بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة ثم الفاء \_ هو ابن قيس بن عيلان بن إلياس بن مضر. ومحارب هو ابن خصفة، والمحاربيون من قيس ينسبون إلى محارب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وهم بطن من قريش، منهم حبيب بن مسلمة الذي ذكره في أواخر غزوة الخندق. ولم يحرر الكرماني هذا الموضع، فإنه قال: قوله (محارب) هي قبيلة من فهر، وخصفة هو ابن قيس بن عيلان. وفي شرح قول البخاري «محارب

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢/٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١/٣٣٧.

خصفة» بهذا الكلام من الفساد ما لا يخفى، ويوضحه أن بني فهر لا ينسبون إلى قيس بوجه. نعم وفي العرنين محارب بن صباح، وفي عبد القيس محارب بن عمرو، ذكر ذلك الدمياطي وغيره؛ فلهذه النكتة أضيفت محارب إلى خصفة لقصد التمييز عن غيرهم من المحاربيين، كأنه قال: محارب الذين ينسبون إلى فهر، ولا غيرهم»(١).

وحسبنا هذه الإشارات القليلة، واللفتات المضيئة، فلعلها أوضحت هذا الجانب الهامّ من شخصية الإمام رحمه الله. ولنتابع اكتشاف المخبوء مع «ابن حجر المفسر».

# ثالثاً ۔ ابن حجر المفسّر

الاهتمام بكتاب الله تعالى، وإعطاؤه الأولوية، حفظاً وفهماً، ومعرفة بالقراءات، ثم الاشتغال بعلومه وتفسيره، ومعرفة ناسخه من منسوخه، ومطلقه من مقيده، وعامه من خاصه، وغير ذلك \_ كان دأب الأئمة والعلماء، ذلك لأنه أصل الإسلام، وعمدة أحكامه، وأساس تشريعاته.

ولقد أخذ الحافظ ابن حجر من ذلك بنصيب وافر، وهو يعتبر آية من آيات الله تعالى في التفسير، فكان يأتي بمجالسه ودروسه في التفسير بدقائق ومهمات وغرائب لا توجد في سائر التفاسير، بل ينشئها من فكره، ولا يشتغل بإبداء ما في التفاسير من المنقول، لسهولة ذلك على من يطالعها(٢).

ولـه في هذا المجـال الـرحيب مؤلفـات تليق بـه كـإمـام عـظيم، من أجلّها: الإعجاب ببيان الأسباب، والإحكام لبيان ما في القرآن من الإبهام،

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٨/٧.

<sup>(</sup>٢) ملخصات من الجواهر والدرر للجزائري، نقلًا عن تغليق التعليق: ١٦٥/١.

والإِتقان في جمع أحاديث فضائل القرآن، وغير ذلك(١).

ثم إنه قد تصدى لتدريس التفسير بالمدرسة الحسينية والقبة المنصورية لمدة طويلة، وهذا يتطلب اطلاعاً كبيراً على مصنفات هذا العلم الزاخر الوسيع.

وإن الناظر المتأمل لما كتبه الحافظ في «فتح الباري» عند شرحه لكتابي «التفسير» و «فضائل القرآن» من صحيح البخاري؛ ليجد تقدمه وبراعته في هذا المضمار، ورسوخ قدمه فيه.

ولم يتضح هذا الجانب عند كثير ممن ترجم الحافظ ابن حجر، ومن أشار إليه منهم لم يوفّه حقه، وذلك لأن كثيراً من العلوم التي نبغ فيها الإمام بقيت في ظل «ابن حجر المحدث» \_ على الأقل عند من كتب عنه \_ الذي غطى على معظم جوانب شخصيته العلمية الباهرة المتعددة مجالات السَّبق والتفوق.

ولسنا نشك في تفوّقه وعبقريته في التفسير واقتداره عليه، على نحو ما كان عند أئمة التفسير المشهورين.

وفي ذلك يقول الشرف عيسى بن حجاج السعدي(١):

بلغ النهايّة في الحديث المنتقى وروى الصّحاح وفي الرواية حرَّرًا والله على نحوِ الله على ال

ويؤكد النواجي هذا المعنى قائلًا (٣):

وفي مُحْكَم التنزيل أُوتيتَ آيـةً فأنتَ بها كشَّافُ ليل المعاركِ فتراه يتكلم في إعجاز القرآن، وعلومه، وأسباب النزول متى وأين،

<sup>(</sup>١) انظر بالتفصيل «فصل مصنفات ابن حجر \_ مصنفاته في علوم القرآن».

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٤٠٣، ويريد بالكشاف تفسير الزمخشري.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٤٥٢.

ويفسر الآيات بالمأثور، ويعتمد في هذا القويَّ من الأخبار ويرد الضعيف، ثم يفسر باللغة، وينبه على الناسخ والمنسوخ، والمكي والمدني، ويبين المبهمات في القرآن، ويوفق بين ما قد يبدو متعارضاً من الآيات، مع سعة الاطلاع على القراءات، والتنبيه على الشاذ منها، وردود قيمة في ذلك كله، مشفوعة بالحجة، مؤيدة بالبرهان، وله فوائد وتنبيهات، وبحوث وحِكَم، وغير ذلك مما يصعب حصره.

● ومن روائعه قوله في إعجاز القرآن: «وأشهر معجزات النبي على القرآن؛ لأنه على تحدى به العرب وهم أفصح الناس لساناً وأشدهم اقتىداراً على الكلام بـأن يأتـوا بسورة مثله، فعجـزوا مع شـدة عداوتهم لــه وصدِّهم عنه، حتى قبال بعض العلماء: أقصر سورة في القرآن: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ﴾، فكل قرآن من سورة أخرى كان قدر ﴿إنا أعطينـاك الكوثر، سواء كان آية أو أكثر أو بعض آية؛ فهو داخل فيما تحداهم به!! وعلى هذا فتصل معجزات القرآن من هذه الحيثية إلى عدد كثير جداً. ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسن تأليفه، والتثام كلماته، وفصاحته، وإيجازه في مقام الإيجاز، وبلاغته؛ ظاهرة جداً. مع ما انضم إلى ذلك من حسن نظمه، وغرابة أسلوبه، مع كونه على خلاف قواعد النظم والنثر. هذا إلى ما اشتمل عليه من الإخبار بالمغيبات، مما وقع من أخبار الأمم الماضية، مما كان لا يعلمه إلا الأفراد من أهل الكتاب، ولم يُعلم أن النبي ﷺ اجتمع بأحـد منهم، ولا أخذ عنهم. وبمـا سيقع فـوقع على وفق ما أخبر به في زمنه ﷺ وبعده. هذا مع الهيبة التي تقع عند تلاوته، والخشية التي تلحق سامعه، وعدم دخول الملال والسآمة على قارئه وسامعه، مع تيسّر حفظه لمتعلميه، وتسهيل سرده لتاليه. ولا ينكر شيئاً من ذلك إلّا جاهلّ أو معاند. ولهذا أطلق الأئمة أن معظم معجزات النبي ﷺ القرآن. ومن أظهر معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز، وأشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا الموت، فلم يقع ممن سلف منهم ولا خلف، من تصدى لـذلك ولا أقدم، مع شدة عداوتهم لهذا الدين، وحرصهم على إفساده والصدّ عنه، فكان ذلك أوضح معجزة»(١).

#### وأما كلامه في أسباب النزول:

فقد ألف في ذلك كتاباً مستقلاً، وجاء في «الفتح» شيء كثير جداً من هذا القبيل، من ذلك كلامه على سبب نزول سورة الإخلاص، قال: وجاء في سبب نزولها من طريق أبي العالية عن أبيّ بن كعب «أن المشركين قالوا للنبي على: انسب لنا ربك! فنزلت». أخرجه الترمذي والطبري، وفي آخره قال: «لم يلد ولم يولد: لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، ولا شيء يموت إلا يموت ولا يورث، وربنا لا يموت ولا يورث. ولكن لم يكن له كفواً أحد: شبه ولا عدل». وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أبي العالية مرسلاً، وقال: هذا أصح. وصحّح الموصول ابن خزيمة والحاكم، وله شاهد من حديث جابر عند أبي يعلى والطبري، والطبراني في الأوسط»(٢).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٦/٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٧٣٩/٨.

<sup>(</sup>٣) كما في صحيح البخاري، الفتح: ٨/٧١٠، وكانت ليلتين أو ثلاثاً.

رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾. ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير قال: «فتر الوحي حتى شقَّ ذلك على النبي على وأحزنه، فقال: لقد خشيت أن يكون صاحبي قلاني! فجاء جبريل بسورة والضحى». وذكر سليمان التيمي في السيرة التي جمعها ورواها محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه قال: «وفتر الوحي، فقالوا: لو كان من عند الله لتتابع، ولكن الله قلاه!! فأنزل الله:والضحى، وألم نشرح بكمالهما». وكل هذه الروايات لا تثبت، والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول «والضحى» غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي، فإن تلك دامت أياماً، وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثاً، فاختلطتا على بعض الرواة، وتحرير الأمر في ذلك ما بيَّنته (١).

بل ويرد على كبار الأثمة المفسرين إذا جانبهم الصواب، ففي سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفَّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي﴾، يقول: «والعجب مما أورده الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر. وقد تعقّبه الزَّجَّاج فقال: الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق، وإلا فعبد الرحمن قد أسلم فَحَسُنَ إسلامه، وصار من خيار المسلمين، وقد قال الله في هذه الآية: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ﴾ إلى آخر الآية؛ فلا يناسب ذلك عبد الرحمن. وأجاب المهدوي عن ذلك بأن الإشارة في هذه الذين أشار إليهم المذكور بقوله: ﴿وقد خلت القرون من قبل إسلامه ثم يسلِم بعد بأولئك للقوم الذين أشار إليهم المذكور بقوله: ﴿وقد خلت القرون من قبلي ﴾، فلا يمتنع أن يقع ذلك من عبد الرحمن قبل إسلامه ثم يسلِم بعد ذلك. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن مجاهد، قال: نزلت في عبد الله بن أبي بكر الصديق. قال ابن جريج: وقال آخرون: في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. قال ابن جريج: وقال آخرون: في عبد الرحمن بن أبي بكر. قلت: والقول في عبد الله كالقول في عبد الموريق أسباط عن عبد الرحمن بن أبي بكور قلت السلامه. ومن طريق أسباط عن

<sup>(</sup>١) الفتح: ٧١٠/٨.

السدي قال: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، قال لأبويه \_ وهما أبو بكر وأم رومان \_ وكانا قد أسلما وأبى هو أن يسلم، فكانا يأمرانه بالإسلام، فكان يردّ عليهما ويكذبهما، ويقول: فأين فلان، وأين فلان \_ يعني مشايخ قريش \_ ممن قد مات؟! فأسلم بعد، فحسن إسلامه، فنزلت توبته في هذه الآية: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ ممّا عَمِلُوا ﴾. قلت: لكن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسناداً وأولى بالقبول» (١).

# ●● وأما تفسيره الآيات فبالقرآن أو بالحديث، أو بقول الصحابي، أو باللغة:

- ففي قوله سبحانه وتعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾، يقول: «عن عكرمة قال: ﴿للذين أحسنوا ﴾ قالوا: لا إله إلا الله ، الحسنى: الجنة ، وزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم. وقد ورد ذلك في حديث مرفوع أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن صهيب، قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: إن لكم عند الله وعداً ، فيقولون: ألم يبيض وجوهنا، ويزحزحنا عن النار، ويدخلنا الجنة؟! قال: فيكشف الحجاب، فينظرون إليه ، فوالله ما أعطاهم شيئاً هو أحب إليهم منه ). ثم قرأ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيادة ﴾ (٢) ».

\_ وفي تفسير قوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ يقول: «روى النسائي بإسناد صحيح من حديث حذيفة قال: «يجتمع الناس

 <sup>(</sup>١) الفتح: ٥٧٧/٨. ويريد بنفي عائشة \_ رضي الله عنها \_ ما جاء في البخاري \_ في نفس الموضع \_ عنها قالت: «ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن، إلا أن الله أنزل عذري».

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٨/٧٤٣.

في صعيد واحد، فأول مدعو محمد فيقول: (لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، المهدي من هديت، عبدك وابن عبديك، وبك وإليك، ولا ملجأ ولا منجا منك إلاّ إليك، تباركت وتعاليت)، فهذا قوله: وعسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ، وصححه الحاكم. ولا منافاة بينه وبين حديث ابن عمر في الباب(١)، لأن هذا الكلام كأنه مقدمة الشفاعة».

ومن السروائع ما أورده في تفسير ما جاء في البخاري عن ابن عباس: (وسئل ابن عباس ﴿لا يَسْطِقُونَ﴾. ﴿واللّهِ ربّنا ما كُنّا ما كُنّا مِسْرِكِينَ﴾. ﴿اليومَ نَحْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ﴾؟ فقال: إنه ذو ألوانٍ: مسرةً يُختَمُ عليهم)، فيقول: «أخرج عبد بن حميد من طريق على بن زيد عن أبي الضحى أن نافع بن الأزرق وعطية أتيا ابن عباس فقالا: يا ابن عباس، أخبرنا عن قول الله تعالى: ﴿هَذَا يـومُ لاَ يَسْطِقُونَ﴾، وقوله: ﴿واللّهِ ربّنا ما كُنّا مُشرِكِينَ﴾، وقوله: ﴿واللّهِ ربّنا ما كُنّا مُشرِكِينَ﴾، وقوله: ﴿واللّهِ ربّنا يا ابن الأزرق!! إنه يوم طويل وفيه مواقف: تأتي عليهم ساعة لا ينطقون، في ابن الأزرق!! إنه يوم طويل وفيه مواقف: تأتي عليهم ساعة لا ينطقون، ثم يؤذن لهم فيختصمون، ثم يكون ما شاء الله يحلفون ويجحدون، فإذا ثم يؤذن لهم فيختصمون، ثم يكون ما شاء الله يحلفون ويجحدون، فإذا صنعوا، ثم تنطق ألسنتهم فيشهدون على أنفسهم بما صنعوا، وذلك قوله: ﴿وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيئاً﴾».

وروى ابن مردويه من حديث عبد الله بن الصامت قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أرأيت قول الله: ﴿هذا يوم لا ينطقون﴾؟

<sup>(</sup>۱) هو حديث ابن عمر الذي ورد بتفسير الآية، ولفظه: عن ابن عمر يقول: «إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثاً، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فملان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ﷺ، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود». الفتح: ٣٩٩/٨ \_ ٢٠٠٠.

فقال إن يوم القيامة له حالات وتارات، في حال لا ينطقون، وفي حال ينطقون. ولابن أبي حاتم من طريق معمر، عن قتادة، قال: إنه يوم ذو ألوان»(١).

#### ● ويشرح الآيات ويوفق بين الآراء ويزيل الإشكال:

من ذلك ما جاء في شرح حديث البراء رضى الله عنه قال: «تعدُّون أنتم الفتح فتح مكـة، وقد كــان فتـح مكــة فتحــأ، ونحن نعــدّ الفتــح بيعــةَ الرِّضوان يومَ الحديبية». يقول الحافظ: «قوله: (ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان) يعني قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾. وهــذا موضع وقع فيه اختلاف قديم ، والتحقيق أنه يختلف ذلك باختلاف المراد من الأيات: فقوله تعالى: ﴿إِنَا فَتَحَنَّا لَكُ فَتَحَّا مِبِينًا ﴾ المراد بالفتح هنا الحديبية، لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين؛ لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب، وتمكّن من يخشى الدخول في الإسلام والـوصول إلى المدينة من ذلك، كما وقع لخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهما، ثم تبعت الأسباب بعضها بعضاً، إلى أن كمل الفتح». ويضيف قائلًا: «وأما قوله تعالى في هذه السورة: ﴿وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً ﴾ فالمراد بها فتح خيبر على الصحيح؛ لأنها هي التي وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين. وقد روى أحمد وأبو داود والحاكم من حديث مجمع بن جارية (٢) قال: «شهدنا الحديبية، فلما انصرفنا وجـ دنـا رسول الله عليه واقفًا عند كُـرَاع الغَمِيم وقد جمع الناس، قرأ عليهم: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً. . . ﴾ الآية، فَقال رجل: يا رسول الله، أَوَ فتح هـو؟ قال: (أي والـذي نفسي بيده إنـه لفتح). ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية. وروى سعيد بن منصور \_ بإسناد

<sup>(</sup>١) الفتح: ٨/٦٨٨.

<sup>(</sup>٢) جاء في الفتح: «مجمع بن حارثة»، وهو تصحيف، وانظر: سنن أبي داود: ٣/ ١٣١ حديث رقم ٢٧٣٦؛ والمستدرك: ١٣١/٢.

صحيح - عن الشعبي في قوله: ﴿إِنَا فَتَحَنَّا لَكُ فَتَحَاً مَبِيناً ﴾ قال: صلح المحديبية، وغفر له ما تقدم وما تأخر، وتبايعوا بيعة الرضوان، وأطعموا نخيل خيبر، وظهرت الروم على فارس، وفرح المسلمون بنصر الله. وأما قوله تعالى: ﴿فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً ﴾ فالمراد الحديبية. وأما قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالفَتْحُ ﴾، وقوله ﷺ: (لا هجرة بعد الفتح) فالمراد به فتح مكة باتفاق. فبهذا يرتفع الإشكال، وتجتمع الأقوال، بعون الله تعالى »(١).

## ●● ويرجح في تفسيره للآي الحكيم ما ينصره الدليل:

من ذلك قوله: «اختلف في تأويل قوله: ﴿إِنْ تَوَلَّيْتُمْ ﴾ (٢): فالأكثر على أنها من الولاية، والمعنى: إن وليتم الحكم. وقيل: بمعنى الإعراض، والمعنى: لعلكم إن أعرضتم عن قبول الحق أن يقع منكم ما ذُكر. والأول أشهر، ويشهد له ما أخرج الطبري في «تهذيبه» من حديث عبد الله بن مُغفَّل قال: سمعت النبي على يقول: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا في الأرْض ﴾ قال: (هم هذا الحي من قريش، أخذ الله عليهم إن ولوا الناس أن لا يفسدوا في الأرض، ولا يقطعوا أرحامهم) »(٣).

- وفي معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ يقول: «اختلف السلف في المراد بالورود في الآية، فقيل: هو الدخول. روى عبد الرزاق عن ابن عينة، عن عمرو بن دينار أخبرني من سمع ابن عباس، فذكره. وروى أحمد والنسائي والحاكم من حديث جابر مرفوعاً: (الورود: الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً). وروى الترمذي وابن أبي حاتم من طريق السدّي سمعت مُرَّة

<sup>(</sup>١) الفتح: ١/٧٤ ـ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) يريد قوله تعالى: ﴿ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ﴾. سورة محمد ﷺ: الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٨١/٨.

يحدّث عن عبد الله بن مسعود قال: يُردُونَها \_ أو يلجونها \_ ثم يصدرون عنها بأعمالهم. قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لشعبة: إن إسرائيل يرفعه! قال: صدق، وعمداً أدعه. ثم رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيـد الله بن موسى، عن إسرائيل مرفوعاً. وقيل: المراد بالـورود الممر عليها. رواه الطبري وغيره من طريق بشر بن سعيـد، عن أبـي هريـرة، ومن طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، ومن طريق معمر وسعيد، عن قتادة، ومن طريق كعب الأحبار، وزاد: «يستوون كلهم على متنها، ثم ينادي منادٍ: أمسكى أصحابك، وَدَعِي أصحابي، فيخرج المؤمنون نديّة أبدانهم». وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك، ولا تنافي بينهما؛ لأن من عبُّر بالدخول تجوّز به عن المرور، ووجهه أن المـارّ عليها فـوق الصراط في معنى من دخلها، لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم، فأعلاهم درجة من يمر كلمح البرق. ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث أم مُبشر «أن حفصة قالت للنبي على لله لما قال: (لا يدخل أحد شهد الحديبية النارَ): أليس الله يقول: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾؟ فقال لها: (أليس الله تعالى يقول: ﴿ ثُمُّ نُنَجِّي الَّـذِينَ اتَّقَوْا. . . ﴾ الآيــــة ، ؟! وفي هــــذا بيان ضعف قول من قال: الورود مختص بـالكفار، ومن قـال: معنى الورود الدنوُّ منها، ومن قال: معناه الإِشراف، ومن قال: معنى ورودها ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمي «١٠).

وهذا نابع من سعة اطلاعه ـ رحمه الله ـ على أقوال المفسرين ومصنفاتهم، وحسن استحضار بغيته عندما يريد، وهو في ذلك يأتي بأشياء تثلج الصدر، وتبهر العقل، ويعضدها بما في بحر علمه من أحاديث وآثار احتوتها كتب السنة ودواوينها؛ فيجمع بين الخيرين، ويلتقي البحران في خضمٌ علمه على أمر بديع.

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٢٤/٣.

وأدلة ذلك كثيرة واضحة ، منها ما جاء في شرحه العظيم «فتح الباري» عند حديثه على «صفة الشمس والقمر» (١) ، وكلامه على «صفة الجنة وأنها مخلوقة» (٣) ، و شرحه لآيات من «سورة طه» مخلوقة» قصة سيدنا موسى عليه السلام مع قومه ومواقفه من فرعون (٤) ، وشرحه لقوله تعالى : ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ ﴾ (٥) ، وأيضاً تفسيره لقول ه سبحانه : ﴿يَوْمَ تُبَدُّلُ الأرضُ غيرَ الأرضُ غيرَ الأرضُ عَيرَ المُرضَ عَيرَ الأرضُ عَيرَ المُرافِ الأرضُ عَيرَ الله المُرضَ عَيرَ المُرضَ عَيرَ المُرافِ المُرافِ المُرافِ عَيرَ اللهُ عَيرَ المُرافِ المُرافِقِ المُرافِقِقِ المُرافِقِ المُرافِقِ المُرافِقِ المُرافِقِ المُرافِقِ المُرافِقِ المُرافِقِ المُرافِقِ المُرافِقِ المُرافِقِقِقِ المُرافِقِ المُرافِ

#### ● كل ذلك مع سعة العطاء بوجيز العبارة ولطيف الإشارة:

- فغي تفسير قوله تعالى: ﴿ عَافِضَةٌ رَافِعُةٌ ﴾ يقول: «قال الفراء: خافضة لقوم إلى البنة. وعن محمد بن كعب: خفضت أقواماً كانوا في الدنيا مرتفعين، ورفعت أقواماً كانوا في الدنيا منخفضين، وأخرجه سعيد بن منصور. وعن عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة في قوله: ﴿ خافضة رافعة ﴾ ، قال: شملت القريب والبعيد، حتى خفضت أقواماً في عداب الله ، ورفعت أقواماً في كرامة الله . وروى ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة ، عن ابن عباس نحوه ، ومن طريق السدي طريق عثمان بن سراقة عن خاله عمر بن الخطاب نحوه ، ومن طريق السدي قال: خفضت المتكبرين ، ورفعت المتواضعين » (٧) .

ــ وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾،

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۲۹۸/٦ ـ ۳۰۰.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٦/ ٣٢٠ ـ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٦/١٣١ ـ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٦/٤٢٤ ـ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) الفتح: ٢٨٣/٨ \_ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) الفتح: ٣٧١\_٣٧٠.

<sup>(</sup>٧) الفتح: ٨/٢٦٨.

يقول: «أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجه الاختبار إلى المكروه، ثم استعملت في المكروه: فتارة في الكفر، كقوله: ﴿وَالفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾. وتارة في الإثم، كقوله: ﴿أَلا في الفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾. وتارة في الإحراق، كقوله: ﴿إنَّ الذِينَ فَتَنُوا المُؤْمنِينَ ﴾. وتارة في الإزالة عن الشيء، كقوله: ﴿وَإِنْ كادوا لَيَفْتِنُونَكَ ﴾ وتارة في غير ذلك. والمراد بها في هذا الموضع الاختبار، على بابها الأصلي، والله أعلم »(١).

● • ولم يُخْلِ تفسيره من وقفات بارعة في إعراب القرآن الحكيم: ففي قوله تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتَّلُو الشَّياطِينُ عَلَى مُلْكِ سُليمانَ وَمَا كَفَرَ سُليمانَ وَلَكِنَّ الشياطينَ كَفَرُوا. . . ﴾، يقـول رحمه الله: «و «مــا» في قوله: ﴿مَا تَتَّلُو الشَّيَاطِينِ ﴾ موصولة على الصواب، وغلط من قال إنها نافية، لأن نظم الكلام يأباه. و «تتلو» لفظه مضارع، لكن هو واقع موقع الماضي، وهو استعمال شائع. ومعنى تتلو: تتقوُّل، ولذلك عدَّاه بعلى، وقيـل: معناه تتبع أو تقرأ، ويحتاج إلى تقدير، قيل هـو: تقرأ على زمـان مُلك سليمان. وقوله: ﴿وَمَا كَفُر سَلِيمَانَ﴾: «ما» نافية جزماً، وقوله: ﴿وَلَكُنَ الشَّيَاطِينَ كفروا ﴾: هذه الواو عاطفة لجملة الاستدراك على ما قبلها. وقوله: ﴿ يعلُّمُونَ النَّاسِ السحر ﴾: النَّاسِ مفعول أول، والسحر مفعول ثان، والجملة حال من فاعل كفروا، أي كفروا معلِّمين. وقيل: هي بـدل من كفروا، وقيل: استئنافية، وهـذا على إعادة ضميـر يعلّمون على الشيـاطين، ويحتمل عوده على الذين اتبعوا، فيكون حالًا من فاعل اتبعوا أو استئنافًا. وقوله: ﴿وما أنزل﴾: «ما» موصولة، ومحلها النصب عطفاً على السحر، والتقدير: يعلَّمون الناس السحر والمنزل على الملكين. وقيل: الجر، عطفاً على مُلك سليمان، أي تقوّلًا على ملك سليمان وعلى ما أنـزل. وقيل: بـل هي نافية عطفاً على ﴿وما كفر سليمان﴾؛ والمعنى: ولم ينزل على المَلكين

<sup>(</sup>١) الفتح: ١١/٤٠٥ \_ ٥٠٥.

إباحة السحر. وهذان الإعرابان ينبنيان على ما جاء في تفسير الآيـة عن البعض، والجمهور على خلافه، وأنها موصولة»(١).

- وفي قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقّا إِثْماً فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الّبَذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ ﴾ . يقول: «والأوليان: أي الأحقّان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما. وارتفع ﴿ الأوليان ﴾ بتقدير: هما، كأنه قيل: مَن الشاهدان؟ فأجيب: الأوليان ، أو هما بدل من الضمير في ﴿ يقومان ﴾ ، أو من ﴿ آخران ﴾ ، ويجوز أن يرتفعا باستحقّ ، أي من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة ، لاطلاعهم على حقيقة الحال. ولهذا قال أبو إسحاق الزَّجَاج: هذا الموضع من أصعب ما في القرآن إعراباً ، قال الشهاب السمين: ولقد صدق - والله - فيما قال (٢) .

● وأما في القراءات فله فيها باع طويل لا يقل عما هو عليه في التفسير، فلقد أخذ هذا العلم عن شيخ القراء الإمام أبي إسحاق التنوخي. وقد جاء في «الفتح» ما يدل على تمكنه في هذا الفن، ومهارته فيه، وتفسير ما اختلف فيه، والردّ على الأئمة حيث يجب ذلك.

وأجتزىء ببعض الأمثلة:

- ففي قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ﴾، يسوق كلام أبي عبيدة في الآية، حيث قال في قوله: ﴿والجبلة الأولين﴾: أي المخلق، هو من جُبل على كذا، أي تخلق، وفي القرآن: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاً ﴾ مثقل وغير مثقل، ومعناه الخلق. انتهى. ويعقب الحافظ قائلاً: «وقوله: مثقل وغير مثقل لم يبين كيفيتهما، وفيهما قراءات: ففي المشهور بكسرتين وتشديد اللام، لنافع وعاصم. وبضمة ثم سكون، لأبي عمرو وابن عامر. وبكسرتين واللام خفيفة، للأعمش. وبضمتين واللام خفيفة،

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٢٤/١٠.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٥/٩٠٤، ٤١٠.

للباقين. وفي الشواذ: بضمتين ثم تشديد، وبكسرة ثم سكون، وبكسرة ثم فتحة مخففة. وفيها قراءات أخرى»(١).

- وفي قوله سبحانه: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ ، يقول: «قرأ الجمهور ﴿عم ﴾ بميم فقط، وعن ابن كثير بالهاء، وهي هاء السكت، أجرى الوصل مجرى الوقف. وعن أبيّ بن كعب وعيسى بن عمر بإثبات الألف على الأصل، وهي لغة نادرة»(١).

\_ ومن تعقباته ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ﴾، قال: «قال الفراء: أجمع القراء على ﴿سكارى وما هم بسكارى ﴾. ثم روى بإسناده عن ابن مسعود ﴿سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى ﴾، قال: وهو جيد في العربية. انتهى. ونقله الإجماع عجب، مع أن أصحابه الكوفيين: يحيى بن وثاب، وحمزة، والأعمش، والكسائي ؛ قرؤوا بمثل ما نقل عن ابن مسعود، ونقلها أبو عبيد عن حذيفة وأبي زرعة بن عمرو، واختارها أبو عبيد. وقد اختلف أهل العربية في «سكرى» هل هي صيغة واختارها أبو عبيد. وقد اختلف أهل العربية في «سكرى» هل هي صيغة جمع على فعلى مثل مرضى، أو صيغة مفرد فاستغنى بها عن وصف الجماعة»(٣).

بل إنه تتبع ما اختلف فيه القراء \_ من لدن الصحابة فمن بعدهم \_ في سورة الفرقان، ولخصه بأوضح عبارة، وأخصر بيان<sup>(١)</sup>. وله في هذا المجال اطلاع يبهر الألباب، ويدعو للتعجب والإعجاب؛ وحسبك أن تعلم أن من الكتب التي طالعها في القراءات الكتاب الكبير المسمى «بالجامع الأكبر والبحر الأزخر» لعيسى بن عبد العزيز اللخمي، وهو يقع

<sup>(</sup>١) الفتح: ٨/٨٤٤.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٨/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٨/٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٩/٣٣ ـ ٣٨.

#### في نحو ثلاثين مجلدة (١)!!

●● وهو في ذلك كله يعتمد في تفسيره على الأثار القوية، ويرفض التشاغل بالضعيف منها، ويوفق بين ما قد يبدو متعارضاً من الآيات، ويتكلم على الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، ويشير إلى المكي والمدني من السور، مبيناً أن جميع ما نزل بعد الهجرة معدود في المدني على الأرجح، ويذكر السور المتفق على أنها مدنية، والتي اختلف فيه منها، والآيات التي نزلت بعد الهجرة وهي في سورة مكية، وآخر آية نزلت، وآخر سورة؛ سواء كانت الآخرية لمعظم السورة، أو لها كلها. ويتكلم على ما وقع في القرآن على وزن الشعر، وغالبها أشطار أبيات، والقليل منها وقع وزن بيت تام، والمعرّب في القرآن، والمبهمات فيه، مع ذكر آراء العلماء في هذا، والردحيث يتوجب ذلك.

هذا مع بحوث قيمة في التفسير، كالبحث في معنى قوله تعالى: ولا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوكُمْ ﴾. وفوائد كثيرة نادرة في علوم القرآن والتفسير، مثل: حذف البسملة من سورة براءة، ومعنى السبع المثاني، ومعنى اسم السورة أو الاختلاف في لفظها كالممتحنة، وتحقيق أول ما نزل من القرآن، وحِكم ومناسبات الآيات وأسماء السور، وتنبيهات قيمة على السورة التي لم يورد البخاري فيها حديثاً، فيورد الحافظ ما يناسبها(٢). وغير ذلك مما يطرب القلب، وينمي العقل، ويغذي الروح.

ونحن نجرم يقيناً لـو أن ابن حجر تصـدى لتصنيف كتاب في تفسيـر العرآن العظيم؛ لزاحم به عيون أمهات التفـاسير المشهـورة. وحسبنا هـذه

<sup>(</sup>١) الفتح: ٣٦/٩.

 <sup>(</sup>٢) وقد تركت الإشارة إلى مواضع ذلك؛ تخفيفاً، وغالبه يقع في الجنزء الثامن والتاسع من الفتح.

الإضاءة المشرقة، ولنقف نردد مع الشرف عيسى بن سليمان الطنوبي ما قاله في الحافظ ابن حجر(١):

وبيَّنتَ في التفسيرِ حُكْم (٢) مسائل الْ كَرأي ابن عباس ورأي مجاهد وقسرَّرتَ للقرَّاءِ ما كانَ نافعاً وحقَّقتَ حُكمَ الرَّوْمِ فيه وغُنَّةٍ وأعربتَهُ عن سيبويه وشيخه وأسندتَ فيه عن شيوخ كثيرةٍ وأسندتَ فيه عن شيوخ كثيرةٍ

حِخلَافِ بما أظهرتَ من كنزِ مدفونِ ورأي عطاءٍ ثم رأي ابنِ سيسرينِ أتى عن أبي عمرٍ و وَوَرْشٍ وقالونِ ومدًّ مع الإشمام والوصل واللِّينِ وأبديتَ فرْقاً بين نُونٍ وتنوينِ لهم طرق تعلو فَقُرْتَ باجرَيْنِ

## رابعاً \_ ابن حجر الفقيه

الفقه من العلوم الإسلامية العظيمة، التي حظيت باهتمام واعتناء علمائنا، من لدن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وحتى عصرنا الحالي ؟ وذلك لعلو قدره، وجليل نفعه، ورفعة منزلته، وقبل ذلك لأهميته وضرورته، فبه يعبد المسلم ربه على بصيرة، ولمثل هذا أشار عطاء بن أبي رباح الفقيه الشهير بقوله: «مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع، وتصلي وتصوم، وتنكح، وتطلق، وتحج، وأشباه ذلك»(٣).

ولقد كان من نعمة الله تعالى على إمامنا ابن حجر أن هيأ له أسباب أخذ الفقه والنبوغ فيه، وكانت بداية ذلك بتوجيه من شيخه المحب محمد بن يحيى بن عبد الله بن الوَحْدِيَّة (٤)، إذ رآه حريصاً على سماع

<sup>(</sup>١) الجواهير والدرر: ص ٤٠٨؛ والفتح: ١٣/٥٥٩ ـ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) كذا في الفتح، وفي الجواهر: «كل».

<sup>(</sup>T) Marage : 1/07-17.

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ في معجم شيوخه، وقال عنه: اشتغل كثيراً في عدة فنون، ومال إلى الشعر فأجاد. (ت ٨٠٣هـ).

الحديث وكتبه، فقال له: «اصرف بعض هذه الهمة إلى الفقه، فإنني أرى بطريق الفراسة أن علماء هذا البلد سينقرضون، وسيُحتاج إليك، فلا تقصر بنفسك». يقول ابن حجر: «فنفعتني كلمته، ولا أزال أترجم عليه لهذا السبب»(۱).

فأكبَّ على الفقه وأصوله، وتطلبه عند أئمته، فلزم أعيان هذا الشأن، وعلى رأسهم البُلْقَيني وابن المُلَقِّن والأبْناسي، فنهل من علومهم، وجدً واجتهد، حتى نبغ وتفوق وأذن له شيخُه إمامُ الفقهاء في مصر السراجُ البلقيني بالإفتاء والتدريس، وكتب له: «أجزت له أن يفتي بذلك لطالبيه بالتوجيه، فإنه نعم الفاضل النبيه» (٢).

وفقه الحافظ على طريقة فذة فريدة، تجمع بين الحديث وفقهه، وهذان العلمان قلَّ أن يجتمعا في شخص، وما جادت الأمة الإسلامية إلا بالقلائل من هذا الطراز في كل جيل. فابن حجر لا يشق له غبار في ميدان الحديث، فهو جُذَيْلُهُ المُحكَّكُ وعُذَيْقُهُ المُرَجَّبُ، قد حاز قصب السبق فيه، وضمَّ إليه فقه الحديث، والقدرة البارعة على الاستنباط من النص، والجمع بين الأشباه، والتأليف بين النظائر. فهو يعتبر بحق محدث الفقهاء، وفقيه المحدثين في عصره.

#### ويشهد له في هذا أمران جليلان:

أولهما: تلك المصنفات الفذة والتآليف الكثيرة التي حرَّرها في الفقه وأحاديث الأحكام، التي هي غاية في الإحكام، ونادرة بين كتب هذا الشان، مثل كتاب: «بلوغ المرام» و «التلخيص الحبير»، و «الدراية»، و «شرح الروضة»، و «شرح مناسك المنهاج للنووي»، وغيرها(٣).

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ١١٤.

<sup>(</sup>۲) الجواهر والدرر: ص ۲۰۸.

<sup>(</sup>٣) انظر فصل «مصنفات ابن حجر \_ مصنفاته في الفقه».

وثانيهما: الوظائف التي تولاها، فقد وكلت إليه وظيفة الإفتاء، وقاضي القضاة الشافعية. وهذا يتطلب فقهاً واسعاً، وقدرة فائقة على استنباط الأحكام الفرعية من النصوص الشرعية، والاجتهاد في كل مستجد مما يواجهه، أو يرد عليه من أسئلة. خاصة إذا علمنا أنه بقي في منصب «قاضى القضاة» زهاء عشرين سنة.

ويكفي للوقوف على جلالته في الفقه أن نعلم أن كتابه «عجب الدهر في فتاوى شهر» \_ ويقع في مجلد \_ يشتمل على ثلاثمائة مسألة، أجاب عنها في مدة شهر واحد، تجرد لكتابتها ليستدل على كثرة ما يرد منها! هذا ما دوّنه في شهر، غير المسائل التي لم يجمعها، أو أجاب عنها بمجالسه. وهو مع هذا يشتغل بالعلوم الأخرى، وبمناصبه، وتصنيف الكتب، ومجالس الإملاء، والخطابة، والإقراء، وغير ذلك.

● والكلام على «ابن حجر الفقيه» عريض الأكناف، غزير المادة، بعيد المدى، متعدد الجوانب. وقد تجلت عبقريته الفقهية بكل إمكانياتها، وكامل مكنوناتها، في شرحه لأبواب الفقه وأحاديث الأحكام وما جرى مجراها في «صحيح البخاري».

ونحن نؤكد على دراسة شخصية الرجل \_ ابن حجر أو غيره \_ من خلال تراثه الذي خلفه؛ لأنه أدلُّ دلالة، وأصدق صدقاً، من الكلام الإنشائي، أو الثناء والإطراء من الآخرين.

ونشير في إلماحة سريعة إلى الخطوط الرئيسة في هذا المضمار، مع التمثيل بمثال أو أكثر على كل جانب؛ لتتكامل الصورة الفقهية عند الإمام، كما تتعاضد أعضاء الجسد الواحد في تكوين الشخصية الإنسانية.

إن أبرز نقطة وأضوأ ميزة نجدها عند «ابن حجر الفقيه» هي أنه يلح على التمسك بالسنّة، وعدم مخالفة الحديث، أو التحيل عليه، بل وينعى على المخالف ويرد عليه:

يقول \_ في معرض شرحه قول البخاري في إحدى تراجمه \_: «قوله (فإذا عزم الرسول في لم يكن لبشر التقدَّمُ على الله ورسوله): يريد أنه فيه بعد المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع فيه بلم يكن لأحد بعد ذلك أن يشير عليه بخلافه ، لورود النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في آية الحجرات . وظهر من الجمع بين آية المشورة وبينها تخصيص عمومها بالمشورة ، فيجوز التقدم لكن بإذن منه حيث يستشيره ، وفي غير صورة المشورة لا يجوز لهم التقدم . فأباح لهم القول جواب الاستشارة ، وزجرهم عن الابتداء بالمشورة وغيرها ، ويدخل في ذلك الاعتراض على ما يراه بطريق الأولى . ويستفاد من ذلك أن أمره في إذا ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه ، ولا يتحيّل في مخالفته ، بل يجعله الأصل الذي يردّ إليه ما خالفه ، لا بالعكس كما يفعل بعض المقلّدين ، ويغفل عن قوله تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ الآية »(١) .

من ذلك كلامه على إطالة السجود في صلاة الكسوف الوارد في حديث ابن عمرو، وفي آخره قول عائشة رضي الله عنها: «ما سجدت سجوداً قط كان أطول منها». يقول الحافظ: «زاد مسلم فيه: «ولا ركعت ركوعاً قط كان أطول منه». وقد تقدم في رواية عروة، عن عائشة بلفظ: «ثم سجد فأطال السجود». وفي أوائل صفة الصلاة من حديث أسماء بنت أبي بكر مثله، وللنسائي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ: «ثم رفع رأسه فسجد وأطال السجود»، ونحوه عنده عن أبي هريرة. وللشيخين من حديث أبي موسى: «بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط». ولأبي داود والنسائي من حديث سمرة: «كأطول ما سجد بنا في صلاة قط». وكل هذه والنسائي من حديث سمرة: «كأطول ما سجد بنا في صلاة قط». وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع. وأبدى بعض المالكية فيه بحثاً، فقال: لا يلزم من كونه أطال أن

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٣ / ٣٤١.

يكون بلغ به حد الإطالة في الركوع. وكأنه غفل عما رواه مسلم في حديث جابر بلفظ: «وسجوده نحو من ركوعه»! وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأحـد قولي الشافعي، وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه، واختاره ابن سريج والنووي، وتعقبه صاحب «المهذب» بأنه لم ينقل في خبر، وَلَمْ يَقَـلُ بِهِ الشَّافِعِي. اهـ. ورُدُّ عليه في الأمرين معاً: فـإن الشافعي نص عليه في «البويطي»، ولفظه: ثم يسجـد سجدتين طـويلتين، يقيم في كل سجدة نحواً مما قام في ركوعه. (تنبيه): وقع في حديث جابر الذي أشرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه السجود، ولفظه: «ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد». وقال النووي: هي رواية شاذة مخالفة، فلا يعمل بها، أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الـركوع! وتُعقَب بما رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أيضاً، ففيه: «ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد، ثم سجد». لفظ ابن خزيمة من طريق الثوري عن عطاء بن السائب، عن أبيه عنه، والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط؛ فالحديث صحيح. ولم أقف في شيء من الروايات على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا، وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته، فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام، وإلَّا فهو محجوج بهذه الرواية»(١).

\_ وفي قوله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الوَّسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ ، يقول الحافظ رحمه الله: «روى الترمذي والنسائي من طريق زِرَّ بن حُبيش قال: قلنا لعبيدة: سل علياً (٢) عن الصلاة الوسطى ،

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢/٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) أي علي بن أبي طالب الخليفة الراشد رضي الله عنه.

فسأله، فقال: كنا نرى أنها الصبح، حتى سمعت رسول الله على يقول يوم الأحزاب: (شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر). انتهى. وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله: «صلاة العصر» مدرج من تفسير بعض الرواة، وهي نص أن كونها العصر من كلام النبي على، وأن شبهة من قال إنها الصبح قوية، لكن كونها العصر هو المعتمد. وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه. قال الترمذي: هو قول أكثر علماء الصحابة. وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين. وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن علية وابن علية العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخت فنزلت: ها للصلوات والصلاة الوسطى ، فقال رجل: فهي إذن صلاة العصر؟ فقال: أخبرتك كيف نزلت» (۱).

#### ● ويذكر المسألة الفقهية ويستشهد لها بالدليل:

ففي أثناء كلامه على حديث «قرأ النبي على «المؤمنون» في الصبح، حتى إذا جاء ذِكر موسى وهارون، أو ذِكْر عيسى، أخذته سعلة فركع» يقول: «قال النووي: وفي الحديث جواز قطع القراءة، وجواز القراءة ببعض السورة». ويعقب الحافظ قائلاً: «وأدلة الجواز كثيرة، وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه على قرأ الأعراف في الركعتين، ولم يذكر ضرورة، ففيه القراءة بالأول وبالأخير. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح - عن أبي بكر الصديق أنه أم الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة، فقرأها في الركعتين، وهذا إجماع منهم. وروى محمد بن عبد السلام الخُشَنِي الرخعين، وهذا إجماع منهم. وروى محمد بن عبد السلام الخُشَنِي الحسن البصري قال: غزونا خراسان ومعنا ثلاثمائة من الصحابة، فكان الحسن البصري قال: غزونا خراسان ومعنا ثلاثمائة من الصحابة، فكان

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٩٦/٨.

الرجل منهم يصلي بنا، فيقرأ الآيات من السورة، ثم يركع». أخرجه ابن حزم محتجاً به. وروى الدارقطني \_ بإسناد قوي \_ عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة»(١).

● وكثيراً ما ينتصر للجمهور ما قام معهم الدليل، وإلا ردَّ عليهم:

 ففي قوله ﷺ: (ليس لنا مَثَل السَّوْءِ، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه)، يقول: «قوله: (ليس لنا مثل السوء): أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ لِلَّـذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَـلُ السَّوْءِ، وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى﴾. ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدلُّ على التحريم مما لو قال مثلًا: لا تعودوا ثمي الهبة. وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض فهب جمهور العلماء، إلا هبة الوالد لولده؛ جمعاً بين هذا الحديث وحديث النعمان (٢) الماضي. وقال الطحاوي: قوله: «لا يحل» لا يستلزم التحريم، وهو كقوله: (لا تحل الصدقة لغني)، وإنما معناه: لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوى الحاجة، وأراد بذلك التغليظ في الكراهة، قال: وقوله: (كالعائد في قيئه) وإن اقتضى التحريم لكون القيء حراماً، لكن الزيادة في الرواية الأخرى \_ وهو قوله (كالكلب) \_ تدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد، فالقيء ليس حراماً عليه، والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب. وتُعقّب باستبعاد ما تأوله، ومنافرة سياق الأحاديث له، وبأن عرف الشرع في مثل هـذه الأشياء يـريد بــه المبالغــة في الزجر، كقوله: (من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير) »(٣).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢/٥٥٦، ٢٥٦.

 <sup>(</sup>٢) يريد حديث النعمان بن بَشير: ﴿أَن أَبَاه أَتَى به إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلاماً. فقال: (أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ)؟ قال: لا. قال: (فارْجِعْهُ) ﴾.
 الفتح: ١١١/٥.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٥/ ٢٣٥ \_ ٢٣٦.

- وفي شرح قول البخاري في إحدى تراجمه «باب إذا أسلَم قومٌ في دار الحرب ولهم مالٌ وأَرضُونَ فهي لهم»، يقول ابن حجر: «أشار بذلك إلى الرد على من قال من الحنفية: إن الحربي إذا أسلم في دار الحرب، وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها؛ فهو أحق بجميع ماله إلاَّ أرضه وعقاره، فإنها تكون فيئاً للمسلمين. وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك، فوافق الجمهور. ويوافق الترجمة حديث أخرجه أحمد عن صخر بن العيلة البجلي قال: «فرَّ قوم من بني سليم عن أرضهم فأخذتها، فأسلموا، وخاصموني إلى النبي على فردها عليهم، وقال: (إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله) «(١).

ويرد على الجمهور إذا ضعف دليلهم، من ذلك ما جاء في «مسألة الكفاءة في النسب في النكاح»، حيث يقول في «باب الأكفاء في الدين»: جمع كُفّ: المشل والنظير: «واعتبار الكفاءة في السدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة لكافر أصلاً. وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك، ونقل عن ابن عمر وابن مسعود، ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور». ثم يقول بعد أن يسوق قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : «ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث، وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه: (العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض)؛ فإسناده ضعيف. واحتج البيهقي بحديث واثلة مرفوعاً: (إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل) الحديث، وهو صحيح أخرجه مسلم؛ لكن في الاحتجاج به لذلك نظر»(٢).

• و ويرد على الفقهاء والأئمة بالحجة القوية والبرهان الساطع:

\_ ففي بيان عدم وجوب «سجود التلاوة» يشرح حديث ابن عمر

<sup>(</sup>١) الفتح: ٦/١٧٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٣٢/٩ \_ ١٣٣ باختصار.

رضي الله عنهما: «إنَّ اللَّه لم يَفْرِض السجود إلاَّ أَنْ نَشَاء»، يقول: «استدل بقوله: «لم يفرض» على عدم وجوب سجود التلاوة. وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب، وتُعقّب بأنه اصطلاح لهم حادث، وما كان الصحابة يفرقون بينهما، ويعني عن هذا قول عمر: «ومن لم يسجد فلا إثم عليه». واستدل بقوله: «إلاّ أن نشاء» على أن المرء مخيّر في السجود، فيكون ليس بواجب. وأجاب من أوجبه بأن المعنى: إلاّ أن نشاء قراءتها، فيجب! ولا يخفى بُعده، ويودّه تصريح عمر بقوله: «ومن لم يسجد فلا إثم عليه»؛ فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختاراً يدل على عدم وجوبه» (١٠).

- وقال في «باب الخُلع» (٢): وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي المشهور، فإنه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئًا؛ لقوله تعالى ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾. فأوردوا عليه: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيما افْتَدَتْ بِهِ ، فادعى نسخها بآية النساء، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه. وتعقب مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضًا: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ منه نَفْساً فَكُلُوهُ »، ويقوله ويقوله فيها: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا ﴾ الآية ، وبالحديث، وكانه لم يثبت عنده أو لم يبلغه ، وانعقد الإجماع بعده على اعتباره ، وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة ، وبآيتي النساء الأخرتين » (٢).

● بـل إنه يـردُ على مذهبه الشافعي، إذا رأى أن حجة الشافعية ضعيفة، أو قام الدليل ضدهم مع سلامته من السطعن أو المعارضة أو نحو ذلك:

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢/٥٥٧، ٥٥٥.

 <sup>(</sup>٢) هو في اللغة: فراق الزوجة على مال. وضابطه شرعاً: فراق الرجل زوجته ببدل.
 قابل للعوض يحصل لجهة الزوج.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٩/ ٩٩٥ \_ ٣٩٦.

\_ ففي شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها: «جهـر النبـي ﷺ في صلاة الخسوف بقراءته»، يقبول الحافظ: «استدل به على الجهر بالتهار، وحمله جماعة ممن لم يرَ بـذلـك على خسـوف القمـر، وليس بجيـد لأن الإسماعيلي روى هذا الحديث من وجه آخر عن الوليد بلفظ: «كسفت الشمس في عهد رسول الله على فذكر الحديث، وكذا رواية الأوزاعي التي بعده صريحة في الشمس». ثم يذكر أحاديث وردت في هـذا الأمر، فعنــد أحمد: «خسفت الشمس على عهد النبي على ، فأتى النبي على فكبر ثم كبر الناس، ثم قرأ فجهر بـالقراءة». وفي مسنــــــ الطيــالسي: «أن النبــي ﷺ جهر بالقراءة في صلاة الكسوف». وعند الترمذي والطحاوي: «صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها». ثم يقول رحمه الله: «وقد ورد الجهر فيها عن على مرفوعاً وموقوفاً، أخرجه ابن خزيمة وغيره، وقال به صاحبا أبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية، وابن العربي من المالكية. وقال الطبري: يخير بين الجهر والإسرار. وقال الأئمة الثلاثة: يسرُّ في الشمس، ويجهر في القمر. واحتج الشافعي بقول ابن عباس: «قرأ نحواً من سورة البقرة»، لأنه لوجهـر لم يحتج إلى تقدير، وتعقب باحتمال أن يكون بعيداً منه، لكن ذكر الشافعي \_ تعليقاً \_ عن ابن عباس أنه صلّى بجنب النبي على في الكسوف فلم يسمع منه حرفاً، ووصله البيهقي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية، وعلى تقدير صحتها فمثبت الجهر معه قدر زائد فالأخذ به أولى» .  $^{(1)}$  .

● كل ذلك ناتج من طول باعه، وسعة اطلاعه، وسيلان ذهنه، وقوة استحضاره للأقوال مشفوعة بالأدلة. والمتتبع لأبحاثه الفقهية يقضي العجب من كثرة اطلاعه على مسائل الخلاف(٢)، وحفظه لأقوال الأثمة في المسألة الواحدة:

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢/٩١٥ \_ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) وقد أشار الحافظ إلى مثل هذا بقوله: ﴿ وَلَقَدَ تُتَبِّعَتَ كُتُبِّ الْخَلَافُ كُثْيِراً، فَلَمْ أَقَفَ ﴿ ﴿

فتراه في مواضع كثيرة يطيل النَّفَس، ويسرد الأدلة الكثيرة في الموضوع؛ من ذلك قول في العدد الذي تقوم به صلاة الجمعة: «لم يتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم الجمعة، لأنه لم يثبت منه شيء على شرطه، وجملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولاً»(١). ثم سردها.

ومنها كلامه على المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له قصر الصلاة، فذكر أن فيها نحواً من عشرين قولًا، ثم شرع يذكر الأحاديث والآثار والآراء الواردة في ذلك(٢).

وكلامه في لبس الثوب الأحمر للرجل، حيث يقول: «وقد تلخص من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال». وذكرها مع أدلتها(٣).

وبحثه في القَدْر الذي تُقطع فيه يد السارق، حيث ذكر فيه عشرين مذهباً (٤).

ومن ذلك أيضاً ما ذكره عن العلماء في ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة، وقد جمع أقوال العلماء فيها \_ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم \_ فبلغت اثنين وأربعين قولاً، مع أدلتها، ثم رجع ما هو أقرب للحق (٥).

# ●● وقد ظهرت براعة المحدث في فقهه، حيث يستوعب ما جاء من

فيها على مسألة واحدة انفرد بها الليث عن الأثمة من الصحابة والتابعين؛ إلا في مسألة واحدة وهي أنه كان يرى تحريم أكل الجراد الميت. انظر: الرحمة الغيشية:
 ص ١٠١، ومراده بالليث هو ابن سعد الإمام العَلَم.

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۲/۲۲ ـ ۲۲۳.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢/٢٦٥ فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٠/٥٠٠ ـ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ۱۰۲/۱۲ ـ ۱۰۷.

<sup>(</sup>٥) الفتح: ٢/٢١٤ ـ ٢١٦.

أحاديث وآثار في المسألة، ويجمعها من الصحاح والسنن والمسانيد والمجاميع والمصنفات، ويورد الأحاديث المرفوعة والموقوفة على الصحابة وآراء التابعين بأسلوب رائع:

وحسبك أن تعلم \_ مثلاً \_ أنه أورد في «باب لا طلاق قبل نكاح» (١) سبع صفحات ملأها بالأحاديث والأثار، وأشبع القول في سندها وصحة الاستدلال بها.

هـذا مع بحوث فقهية قيمة قلَّ أن توجد عند غيره بمثل هذه الطريقة من البراعة في الاستدلال والإحاطة والإنصاف.

من ذلك بحثه في معنى «المسجد الحرام» وحدوده حيث يقول: اختلف أهل التأويل في المراد بقوله هنا: ﴿المسجد الحرام﴾ (٢) هل هو الحرم كله، أو مكان الصلاة فقط؟ واختلفوا أيضاً هل المراد بقوله: ﴿سواء﴾ في الأمن والاحترام، أو فيما هو أعم من ذلك؟ وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضاً. قال ابن خزيمة: لوكان المراد بقوله تعالى: ﴿سواء العاكف فيه والباد﴾ جميع الحرم، وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم؛ لما جاز حفر بئر ولا قبر، ولا التغوط ولا البول، ولا إلقاء الجيف والنتن. قال: ولا نعلم عالماً منع من ذلك، ولا كره لحائض ولا لجنب دخول الحرم، ولا الجماع فيه، ولوكان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها، ولا يقول بذلك أحد، والله أعلم. قلت (٣): والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس قلت (٣): والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس

<sup>(</sup>١) الفتح: ٩/١/٩ ـ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عن سَبيلِ اللَّهِ والمَسْجِدِ الحَرامِ الَّذي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعَاكِفُ فيهِ والْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فيهِ بـإَلْحادِ بـظلم يُذَفِّهُ منْ عذابٍ أَليم ﴾. سورة الحج: آية ٢٥.

<sup>(</sup>٣) القائل هو ابن حجر.

وعطاء ومجاهد، أخرجه ابن أبـي حاتم وغيره عنهم، والأسانيــد بذلـك كلها إليهم ضعيفة»(١).

ومن الأبحاث القيمة النادرة: بحثه في حكم أطفال المشركين هل يدخلون الجنة أم لا(٢)، وحكم نقل الزكاة(٣)، وأن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب والتعب(٤)، وجواز أكل غراب الزرع المسمى «الزاغ»(٥)، وتحريم أكل جميع أنواع الفئران(٢)، وإذا اشترى شيئاً وباعه قبل قبضـه هل يجوز (٧)، وحكم عطية الأب لابنه وهل تجب التسويـة في عطيـة الأولاد (^٪)، وحكم المراهنة في السباق على الخيل ونحوها(٩)، وحكم الصلاة على غير النبي على التغني بالقرآن (١١٠)، ومعنى التغني بالقرآن وحكمـه(١١)، وحكم التزوُّج(١٢)، وحضـور العرس إذا كـان فيه منكـر(١٣)، وطلاق الثلاث(١٤)، والشرب قاعداً وقائماً (١٥)، وحكم القيام للقادم (١٦). وغير ذلك كثير جداً.

الفتح: ٣/١٥٦. وواضح ميل الحافظ لما قاله ابن خزيمة، وهو رأي سديد وجيه.

الفتح: ٣٤٦/٣. (1)

الفتح: ٣٥٧/٣. (٣)

الفتح: ٣١١/٣. (1)

الفتح: ٣٨/٤. (0)

الفتح: ٤/٣٩. (1)

الفتح: ٤/٣٥/٤. (Y)

الفتح: ٥/٤/٩ \_ ٢١٥.

الفتح: ٢/٦٧ \_ ٧٣.

<sup>(</sup>١٠) الفتح: ٨/٤٣٥.

<sup>(</sup>١١) الفتح: ٩/٨١ ـ ٧٢.

<sup>(</sup>١٢) الفتح: ٩/١١٠ ــ ١١١.

<sup>(</sup>١٣) الفتح: ٩/٢٥٠. (١٥) الفتح: ١٠/ ٨٢ ـ ٨٣.

<sup>(</sup>١٤) الفتح: ٩/٢٦٩ ــ ٣٦٥. (١٦) الفتح: ١١/ ٤٩ \_ ٥٤.

## وله كثير من الترجيحات والتقريرات والاختيارات:

من ذلك قوله في «ركعتي تحية المسجد» إذا جلس المرء هل يشرع له القيام ليأتي بهما؛ قال: «صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يُشرع له التدارك، وفيه نظر لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه «دخل المسجد فقال له النبي على: (أَركَعْتُ ركعتين)؟ قال: لا، قال: (قم فاركعها). ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. قلت: ومثله قصة سُلَيْك»(١).

وقوله في التنفل قبل صلاة العيد: «والحاصل أنَّ صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافاً لمن قاسها على الجمعة. وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص، إلاَّ إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، والله أعلم»(٢).

وقوله في مسألة نقل الميت: «اختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد: فقيل: يكره لما فيه من تأخير دفنه، وتعريضه لهتك حرمته. وقيل: يستحب. والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح؛ كالدفن في البقاع الفاضلة، وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم. والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل، كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها، والله أعلم»(٣).

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٩٨٨. وقصة سليك هي ما جاء في حديث جابر بن عبد الله قال: «جاء سُلَيْكُ الغَطَفَانيُّ يـومَ الجمعةِ، ورسـولُ الله ﷺ يخطبُ، فَجَلَسَ. فقـال لـه: (يـا سُلَيْكُ، قمْ فـارْكَعْ ركعتينِ، وَتَجَـوَّزْ فيهمـاً) » لفظ مسلم. انــظر: الفتح: ٧٧/٢٤؛ مسلم: ٥٩٦/٢ ـ ٥٩٧.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢/٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢٠٧/٣.

● وله في ميدان الفقه الرحيب عبارات وجيزة، جامعة بليغة، تدل
 على تمكنه وحسن تصرفه:

من ذلك قوِلـه في النذر: «النــذر في اللغة التــزام خيــر أو شـــر. وفي الشرع التزام المكلُّف شيئاً لم يكن عليه، منجزاً أو معلقاً، وهو قسمان: نذر تبرُّر، ونذر لجاج. ونذر التبرر قسمان: أحدهما ما يتقرب بــه ابتداءً «كَلِلُّه عَليُّ أَن أُصـومَ كذًا»، ويلتحق بـه ما إذا قـال: لله عليُّ أن أصوم كـذا شكراً على ما أنعم به علي من شفاء مريضي، مثلًا. وقد نقل بعضهم الاتفاق على صحته واستحبابه، وفي وجه شاذ للشافعية أنه لاينعقد. والثاني: ما يتقرب به معلقاً بشيء ينتفع به إذا حصل له: كإن قدم غائبي، أو كفاني شرّ عـدوي؛ فعليُّ صوم كذا، مثلًا. والمعلق لازم اتفاقاً، وكذا المنجز في الراجع. ونذر اللجاج قسمان: أحدهما: ما يعلقه على فعل حرام أو ترك واجب؛ فـلا ينعقد في الـراجح، إلَّا إن كـان فرض كفـايـة، أو كـان في فعله مشقـة فيلزمه. ويلتحق به ما يعلقه على فعل مكروه. والثاني: ما يعلقه على فعل خلاف الْأُوْلَىٰ، أو مباح، أو ترك مستحب، وفيه ثلاثة أقوال للعلماء: الوفاء، أو كفارة يمين، أو التخيير بينهما. واختلف الترجيح عند الشافعية، وكذا عنـد الحنابلة، وجـزم الحنفية بكفـارة اليمين في الجميع، والمـالكية بـأنـه لا ينعقد أصلًا»(١).

هذا إضافة إلى تحرير النزاع بين العلماء في المسائل الفقهية، والكلام على أصول الفقه، وتبيين الناسخ من المنسوخ مع الرد على من قال بالنسخ وحقيقة الأمر ليست كذلك. ويتكلم على خصائصه والدليل، مع تعقب من يقول بالخصوصية لمجرد الاحتمال. وينقل مواضع الإجماع عند الأئمة، ويحرر ما لم يكن كذلك، ويشرح الحديث ويذكر ما استنبطه الفقهاء منه من أحكام، ويبين أقوال مذهبه والأصح منها والمختار، والقديم والجديد، وكذا في المذاهب الأخرى.

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۲۱/۱۱ه ـ ۷۳.

وهو في كل ذلك نزاع إلى الالتزام بالنص، والاحتماء بالدليل، سواء وافق مذهبه أو خالفه، وسواء قال به الجمهور أم لا، ما دام الحديث سالماً من الطعن، ولم يعارضه ما هو أقوى منه، وسَلِمَ الاستدلال به.

وبرأينا لو تصدى عالم فقيه فجرَّد ما في «الفتح» من بحوث فقهية، ومسائل وأحكام مع أدلتها، وهذب ذلك وبوَّبه؛ لجمع كتاباً حافلاً في الفقه المقارن المدعَّم بالأدلة مع ترجيح الراجح منها، مما يمكن وضعه في صف أفضل وأوسع الكتب الفقهية.

وبلغ من إجلال العلماء والفقهاء لفقه الحافظ ابن حجر وفتاواه، أن العلامة قاضي الحنابلة أحمد بن نصر الله البغدادي رُفعت إليه فتيا أجاب عنها ابن حجر، فكتب تحت خطه ما نصه: «ما أجاب به سيدنا ومولانا قاضي القضاة \_ أسبغ الله ظلاله \_ هو العمدة، ولا مزيد لأحد عليه، فإنه إمام الناس في ذلك:

إذا قالتْ حَذام فصدِّقوها فإن القولَ ما قالت حذام»(١)

وما أجدر الإمام الحافظ بما قاله فيه الشيخ محب الدين البكري (٢): ولا غَــرُوَ أن الشــافعـيَّ إمــامَنــا يُباهي بكَ الأصحابَ بالنقل والفتوى

# خامساً \_ ابن حجر المحدّث

إن الباحث ليحار من أين يبدأ حين يتكلم عن «ابن حجر المحدث»، فهو بَحْرٌ وأنّى للبحر ما عنده من اللآليء والجواهر، وحَبْرٌ سما حتى تتمنى السماء أن يتوسط كبدها لتدور شموسها وكواكبها في فلكه الزاهر، وروضة تستقلُّ الرياض نفسها أمامه لما عنده من الأزاهر النواضر. فلقد كان

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٤٧٩، الفتح: ١٣/٥٥٧.

- طيب الله ثراه - نادرة النوادر في علم الحديث رواية ودراية، أقبل عليه بنفس توَّاقة، وقلب واع ، وذهن وقاد؛ فنبغ في معرفة علل الأحاديث ونقد الأسانيد، وأسماء الرجال، وأحوال الرواة، والجرح والتعديل، والمتفق والمفترق، والمُوْتَلِف والمُختَلِف؛ حتى حاز قصب السَّبق في مختلف فنون الحديث الكثيرة، فصار حاكم حكامها، ومالك زمامها، وغدا عَلَم الأعلام، وشيخ شيوخ الإسلام، حافظ الدهر، وفريد العصر، طويل الباع، واسع الاطلاع، مديد المناقب، نَسِيجَ وَحْدِهِ، وعمدة من جاء بعده.

سطعت شمسه في سن مبكرة بوجود أساتيذه من أساطين علماء الحديث الشريف، حيث هيأ الله له أولئك الأفذاذ في هذا العلم المنيف، وعلى رأسهم حافظ وقته أبو الفضل العراقي، فلازمه وأكبً على الأخذ عنه إكباباً لا مزيد عليه، ولزمه عشر سنوات أخذ خلالها جميع صنوف هذا الفن، حتى أذن له في التدريس في علوم الحديث سنة (٧٩٧هـ)، وعمر ابن حجر إذ ذاك (٢٤) سنة (١٠)!

ولم ينل ذلك إلا بكثرة الطلب، وندرة الدأب، والترحال والتطواف، فضرب أكباد الإبل، وشرَّق وغرَّب، وأتهم وأنجد، وسمع الكتب الكبار والأجزاء الصغار، والمسانيد والمصنفات، والمجاميع والمشيخات، والعالي والنازل؛ فكان أعلى ما وقع له أحاديث عشاريات، اختار منها عشرة أحاديث في جزء صغير سماه «العشرة العشارية»(٢).

وقد شرب ماء زمزم لينال مرتبة الذهبي، ويحدث عن ذلك فيقول: «شربت ماء زمزم لثلاث: أحدها أن أنال مرتبة الحافظ الذهبي، فوجدت بحمد الله أثر ذلك».

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٦٧٠.

 <sup>(</sup>٢) انظر: «فصل مصنفات ابن حجر \_ مصنفاته في علوم الحديث». والعشاريات:
 ما كان بينه وبين النبي ﷺ في السند عشرة أنفس.

وحكى عنه تلميذه الحافظ السخاوي أنه «شرب ماء زمزم لما حج في سنة ثمانمائة \_ أو سنة خمس وثمانمائة \_ لينال مرتبة الذهبي. قال: ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين سنة، فوجدت من نفسي طلب المزيد على تلك المنزلة؛ فسألت رتبة أعلى منها، قال: فأرجو الله أن أنال ذلك».

قال السخاوي: «قد حقق الله رجاءه، وشهد له بذلك غير واحد»(١).

وانتهت إليه رياسة علم الحديث وهو في شرخ الشباب، حتى قال ابن تغري بردي: «كان رحمه الله حافظ العصر، حافظ المشرق والمغرب، أمير المؤمنين في الحديث، انتهت إليه رياسة علم الحديث من أيام شبيبته بلا مدافعة»(٢).

ولما حضرت العراقيَّ الوفاةُ قيل له: «من تخلف بعدك؟ قال: ابن حجر، ثم ابني أبو زرعة، ثم الهيثمي» (٣). والعراقي تسوفي سنة (٨٠٦هـ) وعمر ابن حجر: (٣٣) سنة!!

ما كان أعلاكِ بل ما كان أغلاكِ مَحَا سَنَا ابن علي حُسْنَ مَوْآكِ(٤)

ویــا أســانیـــد أخبــار بجـــوهــرهـــا ویا دراري اضْمحلّي بالشهاب فقد

## ويشهد للحافظ في هذا أمور جليلة:

أولها: شهادة عباقرة هذا الفن، من أشياخه ومعاصريه ومن جاء بعده. وثانيها: توليه تدريس الحديث وعلومه في عدة مدارس، منها في «خانقاه بيبرس» نحواً من عشرين سنة، ثم إملاؤه أكثر من ألف مجلس في الحديث من حفظه، وأماليه زهاء عشر مجلدات. وثالثها \_ وهو أجلها \_ تلك التصانيف الكثيرة النادرة، المليحة الجليلة، المفيدة السائرة، والتي

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ١٠٦، ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) المنهل الصافي: ١٠٤/١، نقلًا عن مقدمة تبصير المنتبه: ١٠/١.

<sup>(</sup>٣) طبقات الحفاظ للسيوطي: ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) من شعر العلّامة الأديب شمس الدين النواجي. الجواهر والدرر: ص ٤٥٦.

نيَّفت في الحديث وعلومه على مائة وسبعين مصنفاً، طرقت كل أبواب هذا الفن الجليل، ففتحت مغاليقه: فقد ألَّف في مصطلح الحديث، وعلم الرجال والجرح والتعديل، وخرج التخاريج الكثيرة من الأربعينات والعشاريات، والعوالي والأجزاء، والأطراف والمعاجم والمشيخات، وطرق الحديث الواحد، والزوائد، وشروح كتب الحديث، وتلخيص كتب الحديث، وترتيبها، واختصارها، وغير ذلك.

ولمثل هذا وصفه الحافظ السيوطي قائلاً: «فريد زمانه، وحامل لواء السنّة في أوانه، ذهبي هذا العصر ونضاره، وجوهره الذي ثبت به على كثير من الأعصار فخاره، إمام هذا الفن للمقتدين، ومقدَّم عساكر المحدِّثين، وعمدة الوجود في التوهية والتصحيح، وأعظم الشهود والحكام في بابي التعديل والتجريح. شهد له بالانفراد \_ خصوصاً في شرح البخاري \_ كلُّ مسلم، وقضى له كل حاكم بأنه المعلم. له الحفظ الواسع الذي إذ وصفته فحدِّث عن البحر ابن حجر ولا حرج! والنقد الذي ضاهى به ابن معين، فلا يمشي عليه بهرجٌ هَرَج، والتصانيف التي شبَّهتها إلاَّ بالكنوز والمطالب، فمن ثَم قُيِّض لها موانع تحول بينها وبين كل طالب. جمَّل الله به هذا الزمان الأخير، وأحيى به وبشيخه (۱) سنّة الإملاء بعد انقطاعه من دهر كثير» (۲).

وقد كان آية من آيات الله تعالى في عباده في سعة اطلاعه، وسيلان حفظه، وقوة استحضاره:

يحدث السخاوي فيقول: «وقد كنت أسأله عن أسانيد، فيكتبها لي بخطه من حفظه. وبلغني أن الظاهر جقمق أمر القاضي ولي الدين السفطي بإسماع عدة من كتب الحديث بالجامع الأزهر. ففعل ذلك، وأمر

<sup>(</sup>١) يعني الحافظ العراقي.

<sup>(</sup>٢) نظم العقيان: ص ٤٥.

بإخفاء يوم الختم عن صاحب الترجمة (١)؛ خوفاً من أن يكون هو صاحب المجلس، فاتفق أنه علم فحضر، وبقي كلما أخذ القارىء \_ وهو الحاكي لي ذلك \_ كتاباً، يسرد شيخنا مُسنده من حفظه! حتى خُتمت الكتب كلها، فتعجب الناس، وكاد السفطي \_ رحمهما الله \_ أن يقذ عيناً. والمقام وراء هذا كله (٢).

وحسبك أن تعلم أن كتابه الفريد «تغليق التعليق» قد فرغ من تصنيفه سنة (٨٠٣هـ) وعمره ثلاثون سنة، اعتمد في تأليفه على زهاء (٣٥٠) مصنفاً ما بين كبير وصغير. وقد ذكر في نهايته أسانيده في الكتب الكبار التي خرج منها الأحاديث التي لم يَسُقُ أسانيدها خلال الكتاب، وهي (٦٤) كتاباً من أمضال: الكتب الستة، ومسند الشافعي، ومسند أحمد، ومسند ابن راهويه، ومسند مسدَّد، وسنن الدارقطني، وسنن سعيد بن منصور، وسنن البيهقي، وصحيح ابن خريمة، وصحيح ابن حبان، والتمهيد لابن عبد البر، وتاريخ بغداد، وطبقات ابن سعد، وغيرها (٣). وقد استخرج محقق «تغليق التعليق» أسماء (٢٧٩) مصنفاً ذكرها الحافظ خلال كتابه (٤).

والمطلع على موارده في «فتح الباري» يقضي العجب، ويقف أمام جبل من جبال الحفظ والاطلاع المدهش النادر، وكتابه «المعجم المفهرس» (٥) خير دليل على ذلك.

ولولا أن الفكر والقلب يلحان لمعرفة المزيد، واكتشاف كنوز هذا الإمام؛ لاكتفيت بما ذكرت، لكنني \_ واستكمالًا لجوانب البحث \_ أشير

<sup>(</sup>١) أي ابن حجر.

<sup>(</sup>٢) البجواهر والدرر: ص ١٢٧. ومعنى يقذُّ عيناً: تفقأ عينه من الغيظ.

<sup>(</sup>٤) تغليق التعليق: ٢/٣٧ ـ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) انظر التعريف به في وفصل مصنفات ابن حجر \_ مصنفاته في علم الحديث.

هنا إلى شذرات من كوامن علم ابن حجر في فنون الحديث، وأذكر بعض درره في هذا العلم الشريف.

● ففي مصطلح الحديث له كلام نفيس، ومصنفات بديعة:

مثل: «نخبة الفِكر في مصطلح أهل الأثر»، و «نزهة النظر شرح نخبة الفكر»، و «النكت على علوم الحديث لابن الصلاح»، وغيرها من الكتب التي تبحث في المضطرب والمُدْرَج، والمعلول والمرسل. وكلها شاهاة على أنه مالك ناصية هذا العلم، وفارس ميدانه، والحائز على قصب السبق في ميدان رهانه. وقد وصف العلامة كمال الدين الشُّمُني (١) كتابه «نخبة الفِكر» بأن مؤلفه «قد رتبه ترتيباً بديعاً، وسلك في تهذيبه مسلكاً مَنِيعاً، فهو وإن صغر حجمه كُنَيْفٌ مُلِيءَ عِلْماً» (٢).

● أما في علم الرجال وما فيه من بيان أسمائهم، وضبط ما يشكِل منها، أو تمييز ما قد يختلط، ومعرفة بلدانهم وتواريخ وفياتهم، وأشياخهم ومن روى عنهم، مع الجرح والتعديل، وغير ذلك؛ فإليه المنتهى في ذلك جميعاً:

فقد انفرد فيه بين أعيان عصره، وصار كلامه عمدة أهل هذا الفن الجليل الخطير، ومصنفاته فيه أضحت موثل من جاء بعده حتى عصرنا الحاضر. فمن ذا من العلماء يستغني عن: «تهذيب التهذيب»، أو «تقريب التهذيب»، أو «لسان الميزان»، أو «تعجيل المنفعة»، أو «تبصير المنتبه»، وغيرها من الكتب التي حرَّرها بقلم الناقد البصير، والمطلع الخبير؟! ومما يدعو للعجب أن «تهذيب التهذيب» قد فرغ الحافظ منه سنة (٨٠٨هـ)، وعمره حينئذ (٣٥) سنة!

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن حسن الشمني، وقد شرح النخبة، ونَظَمها أيضاً، حياته (٧٦٦ – ٨٢١ هـ).

 <sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٢١٩. وكُنيْف: تصغير كِنْف، وهو تصغير تعظيم، والكنف:
 وعاء يكون فيه أداة الراعي.

والذي يقلب النظر في «تقريب التهذيب» تأخذه الدهشة من براعة الحافظ واقتداره، حيث إنه يلخص كل ما قيل في الراوي بعبارة قصيرة، جامعة محرَّرة؛ مثل: «ثقة ثبت»، «ثقة»، «صدوق»، «صدوق له أوهام»، «ضعيف»، «مقبول»، «مجهول»، «متروك». ويضبط بالحروف ما يشكِل من الأسماء، ويبين طبقة الراوي، وسنة وفاته؛ كل ذلك بما لا يتجاوز السطر أو السطرين على الأغلب.

وقد قال الحافظ في ذلك مجيباً لمن سأله تلخيص «تهذيب التهذيب» من رأيت أن أجيبه إلى مسألته، وأسعفه بطِلبته، على وجه يحصل مقصوده بالإفادة، ويتضمن الحسنى التي أشار إليها وزيادة، وهي أني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدَل ما وصف به، بألخص عبارة، وأخلَص إشارة؛ بحيث لا تزيد كل ترجمته على سطر واحد غالباً، يجمع اسم الرجل، واسم أبيه وجده، ومنتهى أشهر نسبته ونسبه، وكُنيته وَلقبه، مع ضبط ما يُشْكِل من ذلك بالحروف، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل، ثم التعريف بعصر كل راو منهم؛ بحيث يكون قائماً مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إلاً من بعين يكون قائماً مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إلاً من المعرن للهيمه المعرن للهيمه الله يؤمن لَبسه» (۱).

كما صدَّر كتابه بمقدمة ذكر فيها ألفاظ مراتب الجرح والتعديل، وهي في اثنتي عشرة طبقة<sup>(٢)</sup>.

● وأما مذهبه في الجرح والتعديل فيتضح من خلال مقدمته لكتابه العظيم «لسان الميزان»:

فالجرح إن كان مفسراً قُبل، وإلاَّ عُمل بالتعديل. ومن جُهل حالُه ولم يُعلم فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث؛ فالقول قول هذا الإمام. وممن يُتوقّف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة

 <sup>(</sup>۱) تقریب التهذیب: ۱/۱ - ٤.
 (۲) المرجع السابق: ۱/۱ - ۲.

سببها الاختلاف في الاعتقاد، ويلتحق بـه مـا يكـون سببـه المنـافسـة في المراتب.

وأما التعديل فينبغي أن يتأمل أيضاً أقوال المزكّين ومخارجها، فقد يقول العدل: فلان ثقة، ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه، ووجه السؤال عنه. فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان وفلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة بيريد أنه ليس من نمط من قرن به . . . (١).

هذا وقد طفحت كتب الحافظ بما يشهد له بالأستاذية الكبرى والمعرفة التامة في كشف أحوال الرواة، ودرجتهم من الثقة أو الضعف، وبيان المتشابه، والمؤتلف والمختلف، وتاريخ ولادتهم ووفياتهم، وإمكان سماعهم ولقائهم، ونحو ذلك من توابع هذا العلم الخضم الواسع.

من ذلك ردَّه لقول ابن المنادي «إنّ الأعمش أخذ بركاب أبي بكرة الثقفي»، فقال الحافظ: «إنه غلط فاحش، لأن الأعمش ولد إما في سنة إحدى وستين أو تسع وخمسين، وأبو بكرة مات سنة إحدى أو اثنتين وخمسين؛ فكيف يتهيأ أن يأخذ بركاب من مات قبل مولده بعشر سنين أو نحوها؟ وكأنه والله أعلم: أخذ بركاب ابن أبي بكرة، فسقطت «ابن» وثبت الباقي». ثم تعجب ابن حجر من الحافظ المِزّي مع حفظه ونقده كيف خفى عليه هذا (٢٠)!

ويقول السخاوي: «وأخرج المعافى بن زكريا النهرواني في المجلس الرابع والستين من «الجليس» لـه، من طريق معمر بن شبيب بن شيبـة أنـه

<sup>(</sup>١) انظر: لسان الميزان: ١/١٥ ـ ١٧.

٢) الإعلان بالتوبيخ: ص ٩.

سمع المأمون يقول: امتحنت الشافعي في كل شيء فوجدته كاملاً، وقد بقيت خصلة وهي أن أسقيه من النبيذ ما يغلب على الرجل الجيد العقل، وأنه استدعي به، وسقاه، فما تغير عقله، ولا زال عن حجته! وقال المعافى عقبها: الله أعلم بصحتها. قال شيخنا في «لسانه»(۱): لا يخفى على من له أدنى معرفة بالتاريخ أنها كذب، وذلك أن الشافعي دخل مصر على رأس المائتين، والمأمون إذ ذاك بخراسان، ثم مات الشافعي بمصر سنة دخل المأمون من خراسان إلى العراق، وهي سنة أربع ومائتين، فما التقيا قط والمأمون خليفة! وكيف يعتقد أن الشافعي يفعل هذا وهو القائل: لو أن الماء البارد يفسد مروءتي ما شربت إلاً ماءً حاراً»(١)!!

● ومن كلام الحافظ في علم الرجال ماطفح به «الفتح» من التعريف برجال البخاري وغيرهم، فمما ذكره عن رجال البخاري وشيوخه:

\_ قوله: «أحمد بن محمد المكي: هو أبو الوليد الأزرقي، جد أبي الوليد محمد بن عبد الله صاحب تاريخ مكة. وفي طبقته أحمد بن محمد المكي أيضاً، لكن كنيته أبو محمد، واسم جده عون، ويعرف بالقواس. وقد وهم من زعم أن البخاري روى عنه، وإنما روى عن أبي الوليد، ووهم أيضاً من جعلهما واحداً» (٣).

\_ ويعرف بشيوخ البخاري فيقول: «قوله: (حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود): هو السزهراني العَتكي \_ بفتح المهملة والمثناة \_ البصري، نزيل بغداد، اتفق البخاري ومسلم على الراوية عنه، ومن جملة ما اتفقا عليه إخراج هذا الحديث(٤) عنه. وفي طبقته اثنان كل منهما أيضاً

<sup>(</sup>١) أي ابن حجر في لسان الميزان.

<sup>(</sup>٢) الإعلان بالتوبيخ: ص ١١.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١/٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) هو حديث الإفك الطويل.

أبو الربيع سليمان بن داود: أحدهما الخُتَّلي \_ بضم المعجمة وتشديد المثناة المفتوحة \_ بغدادي انفرد مسلم بالرواية عنه. والرَّشْديني \_ بكسر الراء وسكون المعجمة \_ مصري، لم يخرجا له، وروى عنه أبو داود والنسائي»(١).

- وفي موضع آخر يتكلم على سند البخاري: «حدثنا الفضل بن يعقوب، حدثنا عبد الله بن جعفر الرَّقيُّ حدثنا المعتمر بن سليمان، حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي . . . » يقول الحافظ: «قوله (المُعْتَمِر بن سليمان): كذا في جميع النسخ بسكون العين المهملة وفتح المثناة وكسر الميم، وكذا وقع في «مستخرج الإسماعيلي» وغيره في هذا الحديث. وزعم الـدمياطي أن الصواب: المُعَمَّر ــ بفتح المهملة وتشديد الميم المفتوحة بغير مثناة ــ قال: لأن عبد الله بن جعفـر الرقي لا يـروي عن المعتمر البصـري. وتَعقّب بأن ذلك ليس بكافٍ في ردّ الروايات الصحيحة، وهب أن أحدهما لم يدخل بلد الآخر، أما يجوز أن يكونا التقيا مثلاً في الحج أو في الغزو؟ وما ذكره معارض بمثله؛ فإن المعمر بن سليمان رقيّ وسعيـد بن عبيد الله بصري، فمهما استبعد في لقاء الرقيّ البصري جاء مثله في لقاء الرقي للبصري. وأيضاً فالذين جمعوا «رجال البخاري» لم يذكروا فيهم المعمر بن سليمان الرقي، وأطبقوا على ذكر المعتمر بن سليمان التيمي البصري. وأغرب الكرماني فحكى أنه قيل: الصواب في هذا معمر بن راشد، يعني شيخ عبد الرزاق. قلت: وهذا هو الخطأ بعينـه؛ فليست لعبد الله بن جعفـر الرقي عن معمر بن راشد رواية أصلًا. والله المستعان $^{(1)}$ .

\_ وفي موضع آخر من «الفتح»: «حمدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أن رجلًا

<sup>(</sup>١) الفتح: ٥/٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢/٣٢٦.

أسود \_ أو امرأة سوداء \_ كان يَقُمُّ المسجد، فمات فسأل النبي عنه، فقالوا: مات...». قال الحافظ: «قوله (عن أبي رافع): هو الصائغ، تابعي كبير، ووهم بعض الشراح فقال: إنه أبو رافع الصحابي»(١).

ولسنا نريد بهذه الأمثلة أن ندلّل على علم الحافظ وطول باعه في هذا المجال؛ بل هي إشارات وإلماحات، فالشمس لا تبالي بمن يشير لوُجُودِها، وعظيم نفعها وَجُودِها.

● والذي يقلب الفكر في «لسان الميزان» — الذي ذيّل به على «ميزان الاعتدال» للحافظ الناقد الذهبي — ويقف على عمل ابن حجر فيه، يجد تفوق هذا الإمام وبراعته، وأنه بحر علم خضم متلاطم الأمواج، كثير الجواهر المنظومة، غزير اللآلىء المنثورة، استدراكاته صائبة نادرة، وفوائده جليلة متكاثرة:

فهو بالإضافة إلى أنه يضيف تراجم كاملة برأسها، فله أيضاً زيادات أثناء الترجمة، يأتي بها بعد أن يسوق كلام الذهبي ويكتب (انتهى)، فكل ما بعد هذه الكلمة في الترجمة هو لابن حجر، وقد تكون الإضافة أضعاف ما جاء به الذهبي. ويتعقب الذهبي في أحايين كثيرة، وتعقباته له أصناف وألوان:

فهي إما لمزيد بيان مَنْ وَتُقَ المترجَم له، أو جرحه، مما فيه موافقة أو مخالفة لما ساقه الذهبي. أو التنصيص حرفياً على لفظ من ينقل عنه الذهبي، تحرياً للأمانة العلمية. أو ذكر تتمة كلام من نقل عنه الذهبي، لمزيد الإيضاح. أو ردّ الكلام إلى قائله، وعزوه إلى صاحبه الأصلي، فيما لم يبينه الذهبي، كأن يقول الحافظ: «وهذه عبارة يحيى بن معين، وهذه الترجمة مأخوذة من كلام العقيلي، وهذا أخذه من كلام الجوزقاني في كتاب «الأباطيل»، وهذا الكلام الخطيب، وهذا الكلام

<sup>(</sup>١) الفتح: ١/٣٥٥.

جميعه كلام ابن القطان في «بيان أوهام الأحكام» له». أو بيان لخبر أوحديث أشار إليه الذهبي، وذِكْر درجة إسناده. أو توضيح إشكال قد يلحق بالمترجَم له، خوف اختلاطه بغيره. أو تصويب لاسم المترجَم له. أو قال الذهبي: لا أعرفه، فساق الحافظ من ترجم له. أو بيان لإجحاف في الاختصار، صدر من الذهبي؛ مما يترتب عليه أهمية. أو التصحيف في أسماء الرجال أو تحريفها. أو غلط في معرفة الصحابة وأسمائهم. وتصحيح الأحاديث أو توهيتها. أو التنبيه على أسماء انقلبت ولم يتنبه لها الذهبي. ويعيب على الذهبي عدم عزو النص إلى صاحبه، في مواضع ليست قليلة. وينبه على تناقضاته \_ أحياناً \_ في أسماء الرجال، أو وهم ليست قليلة. وينبه على تناقضاته \_ أحياناً \_ في أسماء الرجال، أو وهم المصادر، فيصوبه ابن حجر. وغير ذلك(۱).

#### ومن الأمثلة على ذلك:

- «السري بن عبد الحميد: شيخ لبقيَّة، متروك الحديث، حديثه «ليس في صلاة الخوف سهو». انتهى (٢). وهذا غلط، والصواب: عبد الحميد بن السري، فانقلب، وسيأتي على الصواب في عبد الحميد» (٣).

«عاصم أبو مالك العطار: شيخ لـزيد بن الحبـاب، مجهول. انتهى. وذكره ابن حبان في الثقات، فقال: العطاردي، وقال: يـروي عن الحسن.

<sup>(</sup>١) استنبطنا هذا كله من خلال استقرائنا لمنهج وعمل الحافظ في كتابه (لسان الميزان). رحم الله الذهبي وابن حجر ورضي عنهما، وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

 <sup>(</sup>٢) هذه الكلمة أينما وردت في «اللسان» فلبيان انتهاء كلام الذهبي، وكل كلام بعدها هو من تعقيب ابن حجر.

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان: ١٣/٣.

قلت: وهو الصواب، سقطت الدال والياء على الذهبي»(١).

«عبد الله بن عبدوس: عن محمد بن عبد الله الأنصاري، قال الدارقطني: ليس بالقوي. انتهى. وإنما هو عبد الله بن محمد بن حاضر، الملقب عبدوس، وقد كرره في عبد الله بن حاضر أيضاً على الخط، فحذفته (۲).

«يعقوب بن إبراهيم الجُرجاني: حافظ، قال السلمي: ذكر الدارقطني فقال: أقام بمكة مدة وبالرملة وبمصر، وكان من الحفاظ المصنفين والمخرجين الثقات، لكن فيه انحراف عن علي، اجتمع على بابه جماعة من أصحاب الحديث، فذكر ذبح الدجاجة. انتهى. هذا هو الجوزجاني شيخ النسائي، وهذا هو من الأوهام العجيبة، وهو غلط نشأ عن تصحيف وانقلاب، والصواب: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني لا الجرجاني، وهو شيخ النسائي المشهور، وهو الموصوف بهذه الصفات، وقصة الدجاجة مذكورة في ترجمته في التهذيب»(٣).

\_ ومن ذلك: «سوار بن عمر: لا يدرى من هو، قال البخاري: لم يصح حديثه، وهو مرسل، ذكره ابن عدي. انتهى. وعلى المؤلف في هذه الترجمة مؤاخذات: الأولى: أنه صحابي، وإنما ذكره البخاري وتبعه ابن عدي على قاعدتهما، وقد شرط المؤلف أنه لا يتبعهما، ولا يخرج من كان صحابياً. الثانية: أنه ابن عَمْرو، بفتح أوله وسكون الميم، لا بضمها وفتح الميم. الثالثة: أن البخاري إنما ذكره في «سَوَاد» \_ بتخفيف الواو وبعد الألف دال \_ وتبعه ابن أبي حاتم، لكنه ذكره أيضاً فيمن اسمه سوار كالذي هنا، والحديث الذي ذكره في الترجمتين واحد. الرابعة: أن المؤلف

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٢٢١/٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٣١٤/٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٣٠١/٦ ـ ٣٠٢.

فهم من قول البخاري: لا يصح حديثه وهو مرسل، أن الإرسال من قِبَلِهِ، وليس كذلك، بل الإرسال بين الراوي عنه وبينه! قال البخاري في حديث ابن سيرين عن سواد بن عمرو الأنصاري «قلت: يا رسول الله، إني رجل حبب إلي الجمال» الحديث؛ حديثه مرسل، يعني أن ابن سيرين أرسله عنه لأنه لم يدركه»(١).

- «عبد الوهاب عن ابن عمر، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، لا يُدرى من هو. انتهى. وهذا ذكره ابن أبي حاتم وقال: سألت عنه أبا زرعة فقال: لا أعرفه. فكان عزوه إليه أولى. وهذا هو ابن بخت فيما أظن، وهو من رجال التهذيب» (٢).

- «عمر بن الحكم الهذلي: شيخ بصري، قال أبو حاتم والبخاري: ذاهب الحديث. قلت: ومجهول. انتهى. وهذه الزيادة مما يتعجب منها، فإنها بقية كلام أبي حاتم، فكان حقه أن يقول: زاد أبو حاتم: ومجهول. وذكره الساجي وابن الجارود في الضعفاء»(٣).

### ● ومن ردوده الشديدة على الذهبى في التوثيق:

- «الحسين بن الفضل البجلي، الكوفي العلامة المفسر، أبو علي نزيل نيسابور. يروي عن يزيد بن هارون والكبار، ولم أرّ فيه كلاماً، لكن ساق الحاكم في ترجمته مناكير عدة، فالله أعلم. انتهى. وما كان لذكر هذا الرجل في هذا الكتاب معنى؛ فإنه من كبار أهل العلم والفضل، واسم جده عمير بن القاسم بن كيسان، كوفي الأصل. قال الحاكم: كان إمام عصره في معاني القرآن، لقد أنزله عبد الله بن طاهر في الدار التي ابتاعها له سنة في معاني فيها يعلم الناس العلم خمساً وستين سنة! ومات وله مائة

<sup>(</sup>١) اللسان: ٣/٧٧ ـ ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) اللسان: ٤/٤.

<sup>(</sup>٣) اللسان: ٤/١٠٣.

وأربع سنين، وقبره مشهور يزار. ثم ذكر طائفة من مشايخه، ثم ذكر أن عبد الله بن طاهر لما ولآه المأمون خراسان، سأله في استصحاب ثلاثة من العلماء فسمّاه منهم. . . ثم ذكر شيئاً من أفراده وغرائب حديثه، فساق له خمسة عشر حديثاً ليس فيها حديث مما يُنكر بكون سنده ضعيفاً حتى يلزق الوهم بالحسين، بل لا بد فيه من راو ضعيف غيره. فلو كان كل من روى شيئاً منكراً استحق أن يُذكر في الضعفاء؛ لما سلم من المحدثين أحد لا سيما المكثر منهم. فكان الأولى ألا يذكر هذا الرجل لجلالته. والله أعلم»(۱).

— «عائذ بن أيوب: عن إسماعيل بن أبي خالد، لا يصح حديثه، قاله العقيلي، وساق له حديثاً باطلاً. انتهى. وإنما قال العقيلي: لا يصح سنده، ثم ساق له من طريق عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد عن عائذ بن أيوب رجل من أهل طوس عن إسماعيل، عن الشعبي، عن ابن عباس – رضي الله عنهما – رفعه: (طلب العلم فريضة على كل مسلم). ثم ساقه من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب بن عائذ، عن الشعبي، قال: ما رأيت أحداً كان أطلب للعلم من مسروق. قال العقيلي: هذا هو الحديث، وعبد الله بن عبد العزيز أخطأ في السند والمتن، وقلب اسم الراوي. قلت: فظهر أن لا ذنب لعائذ بن أيوب، بل لا وجود له!!

- «مسلمة بن القاسم القرطبي: كان في أيام المستنصر الأموي، ضعيف، وقيل: كان من المشبِّهة. روى عن أبي جعفر الطحاوي وأحمد بن خالد بن الحباب. انتهى. قلت: هذا رجل كبير القدر، ما نسبه

<sup>(</sup>١) اللسان: ٣٠٧/٢ ــ ٣٠٨، وقد اختصرتُ شيئاً من الترجمة.

<sup>(</sup>٢) اللسان: ٣/٥٢١ \_ ٢٢٦.

إلى التشبيه إلا من عاداه، وله تصانيف في الفن، وكانت له رحلة لقي فيها الأكابر»(١).

وصدق شمس الدين النواجي إذ يقول في ابن حجر(٢):

بَ النَّقَد فيما بَهْرَجُوهُ وزيَّفُوا كالسيفِ يرهبُهُ الحسامُ المرهَفُ فاللفظ عضبُ واليَراعُ مثقّفُ وَعُنِيتَ بالذهبيّ في «ميزانه» حرّكتَ فيه له «لساناً» مرهَفاً لا غَرْوَ أن يقضي بقطع نزاعهمْ

● ومنهج الحافظ في النقد شيد على العدل، وأسس على الإنصاف، وزيِّن بالغيرة على الأكابر والثقات؛ لذا فهو شديد الوطأة على من أساء القول فيهم:

وقـد عنَّف على الذهبي في غيـرما مـوضع لأنـه غمـز بعض الثقـات لروايتهم خبراً باطلًا، الكذب فيه من غيرهم، فمن ذلك:

- «عثمان بن أحمد بن السماك أبو عمرو الدقاق: صدوق في نفسه ، لكن روايته لتلك البلايا عن الطيور كوصيته أبي هريرة ، فالأفة من بعده ، أما هو فوثّقه الدارقطني . قال ابن السماك : وجدت في كتاب أحمد بن محمد الصوفي ، حدثنا إبراهيم بن حسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي رضي الله عنه مرفوعاً من أسمج الكذب متنه - : من أدرك منكم زمانا يطلب فيه الحاكة العلم ، فالهرب الهرب . قيل : أليسوا من إخواننا؟ قال : هم الذين بالوا في الكعبة ، وسرقوا غزل مريم ، وعمامة يحيى ، وسمكة عائشة من التنور . وهذا الإسناد ظلمات ، وينبغي أن يُغمز ابن السماك بروايته لهذه الفضائح (٣) . ولو فتح المؤلف على نفسه ذكر من روى خبراً كذباً آفته من غيره ؛ ما سَلِمَ معه سوى القليل من المتقدمين فضلاً عن

<sup>(</sup>١) اللسان: ٣٥/٣ ـ ٣٦. وترجمته مطولة، اكتفيت منها بما أشرت إليه.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٤٣٩.

 <sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهي كلام الذهبي كما في ميزان الاعتدال: ٣١/٣.

المتأخرين. وإني لكثير التألم من ذكره لهذا الرجل الثقة في هذا الكتاب بغير مستند ولا سلف، وقد عظمه الدارقطني، ووصفه بكثرة الكتابة والجد في الطلب، وأطراه جداً. وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو عمرو بن السماك الزاهد حقاً. قلت: وهو مع ذلك عَليُّ الإسناد، قد لحق بعض شيوخ البخاري، ومات بعد البخاري بنحو من مائة سنة (١).

- «محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن منصور: قال ابن ناصر: لم يكن ضابطاً. انتهى. وهذا الرجل هو ابن الخاضبة، والعجب من الذهبي كيف أقرَّ لابن ناصر على هذا؛ فابن الخاضبة من كبار الحفاظ، وترجمته مبسوطة في طبقاتهم؟! قال أبو سعد ابن السمعاني: كان حافظاً فهماً، تفقه زماناً، وكان حافظ بغداد، والمشار إليه في القراءة الصحيحة والنقل المستقيم، وكان مع ذلك صالحاً ورعاً، ديًّناً خيَّراً» (٢).

- «محمد بن جرير بن يزيد الطبري، الإمام الجليل المفسر، أبو جعفر، صاحب التصانيف الباهرة، مات سنة (٣١٠هـ)، ثقة صادق، فيه تشيع يسير، وموالاة لا تضر. أقذع أحمد بن علي السليماني الحافظ فقال: كان يضع للروافض! كذا قال السليماني، وهذا رجم بالظن الكاذب، بل ابن جرير من كبار أثمة الإسلام المعتمدين، وما ندعي عصمته من الخطأ، ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يُتاًنَّى فيه، ولا سيما في مثل إمام كبير. فلعل السليماني أراد الآتي (٣). انتهى. ولو حلفت أن السليماني ما أراد إلا الآتي لبررت،

<sup>(</sup>١) اللسان: ١٣١/٤ ـ ١٣٢، باختصار.

<sup>(</sup>٢) اللسان: ٥٧/٥، وترجمته قرابة الصفحة، اجتزأت منها بما يدل على الغرض.

<sup>(</sup>٣) المراد بالآتي الترجمة التالية، وهو ومحمد بن جرير بن رستم، أبو جعفر الطبري»، وقد اشترك مع الطبري، لإمام الشهير في اسمه واسم أبيه ونسبه وكنيته ومعاصرته وكثرة تصانيفه. وهو رافضي له تواليف، رماه بالرفض عبد العزيز الكتاني. انظر اللسان: ١٠٣/٥.

والسليماني حافظ متقن كان يدري ما يخرج من رأسه، فلا أعتقـد أنه يـطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل. والله أعلمه(١).

● وبمثل هذه الشدة رد الحافظ على القاضي عياض عند شرح حديث البخاري «حدثنا مسدَّد قال: حدثنا يحيى عن سيف \_ يعني ابنَ سُليمان \_ قال: سمعت مجاهداً قال: أُتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله ﷺ دخل الكعبة، فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي ﷺ قد خرج، وأجد بلالاً قائماً بين البابين، فسألت بلالاً فقلت: أصلى النبي ﷺ في الكعبة؟ قال: نعم، بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين».

قال الحافظ: «. . . وأما ما نقله عياض أن قوله: «ركعتين» غلط من يحيى بن سعيد القطان، لأن ابن عمر قد قال: «نسيت أن أسأله كم صلى»، قال: وإنما دخل الوهم عليه من ذكر الركعتين بعد! فهو كلام مردود، والمغلِّط هو الغالط، فإنه ذكر الـركعتين قبـل وبعـد، فلم يَهِمْ من موضع إلى موضع، ولم ينفرد يحيى بن سعيد بذلك حتى يغلط، فقد تابعــه أبونعيم عند البخاري والنسائي، وأبوعاصم عند ابن خزيمة، وعمر بن علي عند الإسماعيلي، وعبد الله بن نمير عند أحمد، كلهم عن سيف، ولم ينفرد به سيف أيضاً؛ فقد تابعه عليه خصيف عن مجاهد عند أحمد، ولم ينفرد به مجاهد عن ابن عمر، فقد تابعه عليه ابن أبى مُليكة عنـد أحمد والنسـائي، وعمرو بن دينار عند أحمد أيضاً باختصار. ومن حمديث عثمان بن أبي طلحة عنمد أحمد والطبراني بإسناد قوي، ومن حديث أبي هريرة عند البزار، ومن حديث عبد الرحمن بن صفوان قال: «فلما خرج سألت من كان معه، فقالوا: صلى ركعتين عند السارية الوسطى»، أخرجه الطبراني بإسنادٍ صحیح. ومن حدیث شیبة بن عثمان قال: «لقد صلی رکعتین عند العمودين» أخرجه الطبراني بإسناد جيد. فالعجب من الإقدام على تغليط (١) اللسان: ٥/١٠٠ \_ ١٠٠٣. جبل من جبال الحفظ بقول من خفي عليه وجه الجمع بين الحديثين، فقال بغير علم، ولو سكت لسلم، والله الموفق»(١).

\_ ومن ذلك أيضاً أنه وقف على حواش كتبها ابن رجب الحنبلي على نسخة من «القراءة خلف الإمام» للبخاري، ووصفه له بالميل ونوع هوى وغلبة التعصب، وأن على بن المديني ليس بفقيه، ولو لزم البخاري أحمد وتفقه به كان خيراً له من لزوم على بن المديني وتخبيطه!

فكتب الحافظ ما نصه: «الحواشي التي فيه (٢) بخط الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي البغدادي، نزيل دمشق. ولقد أظهر فيها من التعصب والتهوَّر ما كان ينبغي له أن يتنزه عنه، ولكن من يبلغ به الغضب إلى أن يقول في علي بن المديني ليس بفقيه؛ يسقط معه الكلام، والسلام!! كأنه ما طرق سمعَه قولُ البخاري إنه ما رأى أعلم من علي بن المديني، وقد رأى أحمد وتلك الطبقة، وطبقة قبلهم بقليل» (٣).

● وأما طول باعه في تخريج الحديث، وطرقه وشواهده، وسعة اطلاعه على الروايات التي جاء بها الحديث، والأئمة الذين رووه، والكتب التي خرَّجته؛ فهو شيء يدعو للإعجاب، ويبعث على التأمل:

فابن حجر \_ كما وصفه العلامة أبو بكر بن حجة الحموي \_ : «إذا غامر في أمر يروم، لم يقنع بما دون النجوم» ( $^{(3)}$ .

ومن الأدلة على ذلك أنه ألَّف عشرات الأجزاء الحديثية، كل جـزء

<sup>(</sup>١) الفتح: ١/٠٠٠ - ٥٠١.

<sup>(</sup>٢) أي في كتاب «القراءة خلف الإمام».

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٣٠٧. وابن رجب هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، السَّلامي البغدادي ثم الدمشقي، أبو الفرج زين الدين، حافظ للحديث، من كبار العلماء. حياته (٧٣٦ ــ ٧٩٥هـ).

<sup>(</sup>٤) الجواهر والدرر: ص ٣٦٣.

منها في طرق حديث واحد، مثل: طرق حديث «الأعمال بالنيات»، و «صلاة التسابيح»، و «القضاة ثلاثة»، و «من كذب على متعمداً»، وغير ذلك كثير(١).

فمثلًا طرق حديث «لا تسبوا أصحابي»: صنف فيه جزءاً تتبع فيه طرق هذا الحديث ومخارجه في كتب كثيرة جداً؛ عند ابن أبي شيبة في مسنده ومصنفه، وأبي نعيم في مستخرجه على مسلم، وابن ماجه، في تاريخه، وابن عساكر في تـاريخه، ووكيـع في «فضائـل الصحابـة» وفي نسخته، وأحمد في مسنده، والبزار في مسنده، وخيثمة في «فضائل الصحابة»، والهيثم بن كُلَّيْب الشاشي في مسنده، وأبي عوانة في صحيحه، والجَوْزَقي في المتفِق، وتمام في فوائده، والبيهقي في السنن الكبير، وابن منجويـه في الجزء التـاسـع من «فـوائـد المُـزَكَي»، والحـافظ أبي محمد بن الأخضر في «فوائد شهدة الكاتبة»، وفي جزء البغوي، وأبىي عبيـد في غريب الحـديث، وفي فوائـد أبـي محمـد الأبنـوسي، وفي أمالي محمد الوارق، وفي البشرانيات، والإسماعيلي في صحيحه، والطيالسي في مسنده، والكجي في السنن، والحسن بن سفيان في مسنده، وفي أمالي المحاملي، وابن مردويه في التفسير، وعبد بن حميد في مسنده، وفي فوائد الحداد، والبرقاني في المصافحة، ومسدَّد في مسنده، وفي فوائد الزبيبي، والطبراني في الأوسط، وابن المديني في العلل، والدارقطني في الأفراد، وغيرهم. وطرقه عند هؤلاء مبسوطة في الجزء الذي أفرده(٢).

ــ وعند وصله للأحاديث المعلقة تجلت عبقريته الفذة، واطلاعه النادر، وحسن استحضاره، ومن ذلك مثلاً: «قال عبيد الله بن عمر، عن

<sup>(</sup>١) انظر: «فصل مصنفات ابن حجر ــ مصنفاته في الحديث وعلومه».

<sup>(</sup>٢) جزء في طرق حديث «لا تسبوا أصحابي» ص ٣٣ \_ ٨٠.

ثابت، عن أنس رضي الله عنه: «كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح ب وقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها...» الحديث بتمامه. فقد تتبع ابن حجر هذا الحديث وساقه موصولاً عند: الترمذي في «جامعه»، والبزار في «مسنده»، وابن حبان في «صحيحه» والطبراني في «الأوسط»، وأبي نعيم في «مستخرجه»، والجوزقي في «المستدرك»، وابن خزيمة في «صحيحه»، والحاكم في «المستدرك»، والبيهقي في «السنن الكبرى»(۱).

• ومن أمثلة اطلاعه على كثرة المرويات في الموضوع الواحمد، ما جاء في «فتح الباري» في «باب رفع الأيدي في الدعاء»، حيث ذكر الأحاديث الواردة في رفع الأيدي في الدعاء مطلقاً، رداً على من حصر رفع اليدين في الاستسقاء حسب، وقال بأن «فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء، سرد منها النووي في «الأذكار» وفي «شرح المهذب» جملة، وعقد لها البخاري أيضاً في «الأدب المفرد» باباً ذكر فيه حديث أبي هريرة: «قدم الطفيل بن عمرو على النبي على فقال: إن دوساً عصت، فادعُ الله عليها، فاستقبل القبلة، ورفع يديه فقال: اللهم اهـدِ دوساً»، وهـو في الصحيحين دون قوله: «ورفع يديه». وحديث جابر «أن الطفيل بن عمرو هاجر»، فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه، وفيه: «فقال النبي ع اللهم وليديه فاغفر، ورفع يديه» وسنده صحيح، وأخرجه مسلم. وحديث عائشة أنها: «رأت النبي ﷺ يدعو رافعاً يديه يقول: اللهم إنما أنا بشر. . .» الحديث، وهـو صحيح الإسناد. ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه المصنف(٢) في «جزء رفع اليدين»: رأيت النبي على رافعاً يديه يدعو لعثمان». ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف: «فانتهيت إلى

<sup>(</sup>١) تغليق التعليق: ٣١٤/٢ ـ ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) أي البخاري.

النبي ﷺ وهـو رافع يـديه يـدعو». وعنـده في حديث عـائشة في الكسـوف أيضاً: «ثم رفع يديه يدعو». وفي حديثها عنده في دعائه لأهل البقيع: «فرفع يديه ثلاث مرات. . . » الحديث. ومن حديث أبـي هريرة الطويل في فتح مكة: «فرفع يديه وجعل يدعو». وفي الصحيحين من حديث أبي حميد في قصة ابن اللَّتْبِيَّة: «ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول: اللهم هل بلّغت». ومن حديث عبد الله بن عمرو: «أن النبي ﷺ ذكر قول إبراهيم وعيسى، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي». وفي حديث عمر: «كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي يُسمع عند وجهه كدوي النحل، فأنزل الله عليه يوماً، ثم سرِّي عنه، فاستقبل القبلة، ورفع يـديه ودعــا. . .» الحديث، أخرجه الترمذي واللفظ له، والنسائي والحاكم. وفي حديث أسامة: «كنت ردف النبي على بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناوله بيده وهو رافع اليد الأخرى». أخرجـه النسائي بسنــد جيد. وفي حديث قيس بن سعد عند أبي داود: «ثم رفع رسول الله عليه يديه وهو يقول: اللهم صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة . . . » الحديث، وسنده جيد. والأحاديث في ذلك كثيرة»(١).

●● ومن أبرز صفات «ابن حجر المحدث» نقده للأحاديث، وحكمه عليها صحة أو ضعفاً أو وضعاً، وقد تلألأت هذه الصفة في كل مصنفاته، وخاصة «الفتح»، ولم يستسلم لكل رأي أتاه إذا وجد فيه ما يستدعى النقد:

من ذلك قوله: «تنبيه: أخرج الترمذي والحاكم وأبو الشيخ من حديث ابن عباس رفعه: (إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، والكافرون تعدل ربع القرآن). وأخرج الترمذي أيضاً وابن أبي شيبة وأبو الشيخ من طريق سلمة بن وردان عن أنس «أن الكافرون والنصر تعدل كل منها ربع القرآن.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱٤٢/۱۱.

وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن». زاد ابن أبي شيبة وأبو الشيخ: «وآية الكرسي تعدل ربع القرآن». وهو حديث ضعيف لضعف سلمة، وإن حسنه الترمذي! فلعله تساهل فيه لكونه من فضائل الأعمال. وكذا صحّح الحاكم حديث ابن عباس، وفي سنده يمان بن المغيرة، وهو ضعيف عندهم»(١).

\_ وفي موضع آخر يقول: «أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي على رفعه قال: «فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرؤه ظهراً كفضل الفريضة على النافلة». وإسناده ضعيف. ومن طريق ابن مسعود موقوفاً: «أديموا النظر في المصحف» وإسناده صحيح»(٢).

●● وقد حكم الحافظ \_ في مواضع مختلفة \_ على كثير من الأحاديث بالوضع أو البطلان، أو بأنها لا أصل لها، واشتد على الوضاعين في أحايين كثيرة؛ غضباً للسنة وطهرها ونقائها، وغيظاً على الكذابين المجترئين على الله ورسوله وسنته:

#### فمن ذلك:

«من قال حين يسمع المنادي: مرحباً بالقائلين عدلاً، مرحباً بالصلاة وأهلاً؛ كتب الله له ألفي ألف حسنة، ومحا عنه ألفي ألف سيئة، ورفع له ألفي ألف درجة». قال الحافظ: المتن باطل(٣).

«من حمل طعاماً بيده إلى أهله وعياله؛ غفر الله له ذنب سبعين سنة». قال الحافظ: حديث باطل(٤).

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۱/۹ – ۲۲.

<sup>(</sup>Y) الفتح: ٧٨/٩.

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان: ٦/٩٩/ \_ ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين: ص ٨٤.

- «من لم يـداوم على أربع قبـل الظهـر لم تَنلُهُ شفاعتي». قـال: لا أصل له(١).
- \_ «اتَّخِذُوا عند الفقراء أيادي، فإن لهم دولةً يـوم القيامـة». قال: لا أصل له(٢).
- «إن الله نقل لذة طعام الأغنياء إلى طعام الفقراء». قال:
   موضوع(٣).
  - (تَخَتَّمُوا بالزبرجد فإنه يُسْرُ لا عُسْرَ فيه». قال: موضوع (٤).
- «الجِيزة روضة من رياض الجنة، ومصر خزائن الله في أرضه».
   قال: كذب موضوع(٥).
- \_ «الصلاة خلف العالم بأربعة آلاف وأربعة وأربعين». قال: باطل(٢).
  - \_ «مَنْ أكل مع مغفور له، غُفِر له». قال: هو كذب موضوع (٧).
  - . «مَن رُبِّيَ صغيراً حتى يقول: لا إله إلا الله ، لم يحاسبُ الله ».
     قال: باطل (^).
  - «الويل كل الويل لمن ترك عياله بخير وقَدِمَ على ربه بِشَرً». قال: موضوع<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق: ص ١٤١.

<sup>(</sup>V) المرجع السابق: ص ١٥٣؛ والمقاصد الحسنة: ص ٦٢٨.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق: ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق: ص ١٦٤.

ومن هذا القبيل ما جاء في كتابه «تبيين المجب بما ورد في فضل رجب»، حيث يقول: «وأما الأحاديث الواردة في فضل صيامه، أوصيام شيء منه، صريحة؛ فهي على قسمين: ضعيفة وموضوعة»(١).

ويقول في موضع آخر من الكتاب المذكور: «وورد في فضل رجب من الأحاديث الباطلة أحاديث لا بأس بالتنبيه عليها، لثلا يغتر بها، فمنها(٢):

- حديث: «رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي». رواه أبو بكر النقاش المفسر، أنبأنا أحمد بن العباس الطبراني، أنبأنا الكسائي، أنبأنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن أبي سعيد الخدري. وهو سند مركب، ولا يُعرف لعلقمة سماع من أبي سعيد، والكسائي المذكور في السند لا يُدرى من هو، وليس هو على بن حمزة المقدسي؛ فإنه أقدم من هذه الطبقة بكثير. والعهدة في هذا الإسناد على النقاش»(٣).

- ومنها: «رجب شهر الله الأصم، من صام من رجب يوماً إيماناً واحتساباً؛ استوجب رضوان الله الأكبر». وهو متن لا أصل له، اختلقه أبو البركات السقطي، وركّب له إسناداً، فزعم أن جابر بن يسن أخبره»(٤).

- ومنها حديث: «من فرَّج عن مؤمن كربة في رجب، أعطاه الله تعالى في الفردوس قصراً مدَّ بصره. أكرموا رجباً يكرمكم الله بألف كرامة». وهو متن لا أصل له، بل اختلقه أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطي، لا بارك الله فيه، ووضع له إسناداً رجاله ثقات»(°).

<sup>(</sup>١) تبيين العجب: ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) تبيين العجب: ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) تبيين العجب: ص ٢٠ ــ ٢١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ص ٢٦.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ص ٢٧ - ٢٨.

\_ ومن روائع شدته على الوضاعين قوله \_ بعد أن ساق حديثاً طويلاً في صفحتين في فضل صوم رجب والعمل فيه \_: «. . . وهذا حديث موضوع ظاهر الوضع، قبّع الله من وضعه، فوالله لقد قَفَّ شعري من قراءته في حال كتابته، فقبّع الله من وضعه ما أجرأه على الله وعلى رسوله!! والمتهم به عندي: داود بن المحبّر أو العلاء بن خالد، كلاهما قد كُذّب. ومكحول لم يدرك أبا الدرداء، ولا والله ما حدث به مكحول قط»(١).

● ومع كل هذا العلم المحيط المتنوع الزاخر، والاطلاع الواسع الباهر، والاستدراك القيِّم النادر؛ فقد كان الإمام جمَّ التواضع في علمه، سهل التراجع عن خطئه، إذا تبدى له أنه جانبه الصواب في رأي أو اجتهاد سبق وقاله، فينبه عليه بجهارة دونما مواربة؛ وهذا من تمام ورعه وتدينه، ودقة فهمه لقيمة العلم وأخلاق العلماء، وهكذا فليكن العالم، بل كل مسلم.

\_ ومن أمثلة ذلك ما جاء في شرحه لما أورده البخاري في «باب ما جاء في العلم»: « واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة، قال للنبي على: (آلله أمرك أن تُصلِي الصلواتِ؟ قال: نعم) ». يقول الحافظ:

«قوله (واحتج بعضهم): المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري، قاله في كتاب «النوادر» له، كذا قال بعضُ من أدركته، وتبعته في «المقدمة»، ثم ظهر لي خلافه وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد، أخرجه البيهقي في «المعرفة» من طريق ابن خزيمة قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: قال أبو سعيد الحداد: عندي خبر عن النبي على القراءة على العالم، فقيل له؟ فقال: قصة ضمام بن ثعلبة قال: آلله

 <sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٤٥ ــ ٤٧. ومكحول هو الشامي: ثقة فقيه مشهور. وقد ادعى مختلقو هذا الحديث أنه رواه عن أبــى الدرداء.

أمرك بهذا؟ قال: (نعم). انتهى»(١).

\_ وفي موضع آخر يقول: «وقد كنت أمليت في أوائل «كتاب الوضوء» أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب؛ وهو سهو، والصواب بعد نزول الحجاب، فليصلح هناك»(٢).

\_ وعند شرح حديث أبي الدرداء \_ رضي الله عنه \_ قال: «خرجنا مع النبي على في بعض أسفاره في يـوم حارً، حتى يضع الرجـل يده على رأسه من شدة الحرّ، وما فينا صائم إلاَّ ما كان من النبي على وابنِ رواحة».

يقول ابن حجر: «وقد كنت ظننت أن هذه السفرة غزوة الفتح، لما رأيت في «الموطأ» من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال: «رأيت رسول الله على بالعَرْج (٣) في الحرّ، وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم م من العطش ومن الحرّ، فلما بلغ الكَدِيد(١٤) أفطر»؛ فإنه يدل على أن غزاة الفتح كانت في أيام شدَّة الحر، وقد اتفقت الروايتان على أن كلاً من السفرتين كان في رمضان؛ لكنني رجعت عن ذلك، وعرفت أنه ليس بصواب، لأن عبد الله بن رواحة استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف، وإن كانتا جميعاً في سنة واحدة وقد استثناه أبو الدرداء في هذه السفرة مع النبي على في من أنها كانت سفرة أخرى. وأيضاً فإن في سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين استمروا في الصحابة وسياماً كانوا جماعة، وفي هذا أنه عبد الله بن رواحة وحده»(٥).

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۱/۸۱ ـ ۱٤٩.

 <sup>(</sup>٢) الفتح: ٢٦٣/٨. والموضع الذي أشار إلى وقوع السهو منه فيه هو في الفتح:
 ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٣) قرية جامعة على طريق مكة من المدينة.

<sup>(</sup>٤) موضع بين مكة والمدينة ، على اثنين وأربعين ميلًا من مكة .

<sup>(</sup>٥) الفتح: ١٨٢/٤.

فلا عجب بعد هذا كله \_ وما ذكرناه غيض من فيض، وقطرة من بحر \_ أن يثني عليه العلماء ويمتدحه الأكابر، ويعترف القاصي والداني، والمخالف والموافق؛ بأنه أستاذ علوم الحديث وفنونه كلها بلا مدافع.

ولو تقدم الزمان بابن حجر لكان واحداً من أصحاب الكتب المشهورة التي حفظت أحاديث السنة المطهرة، ولزاحم بمنكبيه أساطين الرواية والدراية في القرون المتقدمة المباركة، ولكن شاءت حكمة الله تعالى أن يأتي بأخرة من الزمان، ليجدد للأمة عصر الحديث الزاهر أيام الشيخين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وابن راهويه والدارقطني والبيهقي وغيرهم.

وصدق الحافظ رضوان بن محمد العقبي \_ مُسْتُمْلي ابن حجر \_ إذ يقول في الإمام(١):

هــذا مَليكُ أولي العلوم بقُصْـرِهِ نعمانُ وقت، وهو مالك عصرهِ كــل الأئمــة وافقــوا في شكــرهِ هــذا أميـر المؤمنين بسنّة هو أحمد الورع، الفقيه الشافعي هــذا بخاريُّ الـزمـان ومسلمٌ

لقد سطعت شمس ابن حجر في عصره، فحجب بضيائه كل نجوم الحديث التي توهجت آنذاك، وهو لا يزال نجماً لامعاً، وكوكباً درياً متوقداً، يستضيء به كل من عمل في مهيع الحديث الزخار. وما فتىء علماء الحديث وطلابه، من بعد ابن حجر وحتى عصرنا؛ ينهلون من فيض علمه وجواهره المكنونة، ولا تزال مصنفاته عمدة علم الحديث بشتى علومه في جامعات العالم الإسلامي ومعاهده ومدارسه، ولا يزال ذكره غضاً طرياً على ألسنة هؤلاء جميعاً.

وقد كثر الثناء عليه حتى وصفوه بأنه «أمير المؤمنين في الحديث»،

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٣٨٢.

وأنه «البيهقي الثاني»، وأنه «بخاري زمانه». حتى إن العلامة المفوّه عز الدين عبد السلام المقدسي \_ شيخ «الصلاحية» \_ قال فيه: «إن لم يكن مثل البخاري فلا يقصر عنه» (1)!!

وقال فيه محدث الحجاز ومفيد الدنيا نجم الدين عمر بن فهد: «الإمام العلامة، علم الأعلام، عمدة المحققين، حافظ السنة، بركة هذه الأمة، خاتمة الحفاظ، ناقد الأسانيد والألفاظ، عين الأعيان، مفخر الزمان، من لم تر العيون كنظيره، قاضي القضاة شهاب الدين. فريد عصره، ونَسِيجُ وَحْدِهِ، وإمام وقته. انتهى إليه علم الأثر، ومعرفة العلل، وأسماء الرجال، وأحوال الرواة، والجرح والتعديل، والناسخ والمنسوخ، والمشكلات؛ تُشَدُّ إليه الرحال في معرفة ذلك». ثم أردف قائلاً: «وقد سارت بفضائله الركبان، ورُحل إليه من أقطار البلدان. ومحاسنه كثيرة، وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، فلو حللت بين الركن والمقام، وحلفت أني ما رأيت بعيني مثلَه، ولم ترَ عينُ مَن رآه مثلَه، ولا رأتْ عينُه مثلَ نفسه؛ لَبروت» (٢).

وقال الحافظ العلامة تاج الدين ابن الغرابيلي: «أقسم بالله أنه ما دخل دمشق بعد ابن عساكر أحفظ منه»، وكان يرجِّحه على المِزّي والبِرْزالي والنهبي، ويقول: «إنه اجتمع فيه ما تفرق فيهم، من حسن التأليف، وحفظ المتون والأسانيد، وزاد عليهم قوة الاستنباط، والجمع بين مختلف الأدلة» (٣).

لذا قال الشوكاني:

ثم تصدى لنشر الحديث، وقصر نفسه عليه مطالعةً وإقراءً، وتصنيفاً وإفتاءً، وتفرد بذلك. وشهد له بالحفظ والإتقان القريبُ والبعيد، والعدو

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٢٣٢.

والصديق، حتى صار إطلاق لفظ «الحافظ» عليه كلمة إجماع»(١).

ولأختم هذا الفصل بهذه الأبيات من الشعر، مما قيل في إمامنا رحمه الله:

قال الشيخ محب الدين البكري(٢):

أبا الفضل يا قاضِي القضاة وحبرهم أماليه تأتي عسجداً وجواهراً

ترى السنَّة الغراء من حفظه تُـرْوَى عَلَتْ وَغَلَتْ، خُذها بإسناده الأقوى

وقال شمس الدين الدجوي (٣): ومهد في الحديث مصنفات علا سَنداً ترى الأشياخ فيه وما في العسقلاني من كلام سوى حفظ سَرى شرقاً وغرباً نشدت له القوافي بادَرَّتْنِي تُرى كالشافعي يكون علماً تُرى كالشافعي يكون علماً

شريفات فنعم الماهدونا إلى عليائه يشرجلونا كفاه الله شر الحاسدينا وأعلى ذكره في الحافظينا بوافرها وفيما ينشدونا وأحمد في الرواية أن يكونا

<sup>\* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) البدر الطالع: ١/ ٨٨. ومعنى قوله: «حتى صار إطلاق لفظ «الحافظ» عليه كلمة إجماع»: أن العلماء إذا قالوا «قال الحافظ»، أو وردت هذه العبارة هكذا مطلقة في مصنَّفٍ ما؛ فالمراد ابن حجر لا غير. وإذا أرادوا غيره من حفاظ الحديث بيَّنوه، فقالوا مثلًا: الحافظ الذهبي، الحافظ الزيلعي، الحافظ العراقي، الحافظ العلائي، الحافظ المزي، الحافظ ابن كثير، وهكذا.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٤٧٩؛ الفتح: ١٣/٥٥٠

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٤٢١ ـ ٤٢٢؛ الفتح: ١٣/٥٥٥.

# الفَصْلالسَا بع الأعْمَالُالِّيُ قَامَ كَاوُلْنَاصِبُ ٱلِّتِي تَبَوَّاهَا

قام الحافظ ابن حجر بأعمال جليلة، وولّي مناصب متعددة، وشغل وظائف سنيّة، كالتدريس والإملاء، والقضاء والإفتاء، والوعظ والخطابة، وخزن الكتب، وغيرها. وقد أذن له أشياخه \_ كالبلقيني والعراقي \_ بالإفتاء والتدريس؛ فتصدى لنشر الحديث وغيره، قراءة وإقراءً، وتصنيفاً وإملاء، وتدريساً وإفتاءً.

ولنتناول هذه الوظائف والمناصب التي شغلها على وجه الإيجاز:

# أولًا \_ الإمــــلاء

الإملاء أعلى مراتب الرواية والسماع، وفيه أحسن وجوه التحمل وأقواها، فيجلس العالم ويملي من حفظه أو من كتاب، ويبين ما في الحديث من أحكام، وفوائد وأبحاث، ويتكلم عليه صحة وضعفاً، وعلى رجاله جرحاً وتعديلاً، وغير ذلك. ويُسْتحب أن يتخذ مُسْتَمْلِياً عالماً متيقظاً ذكياً؛ ليبلغ عن العالم المملي ما يحدث به ويمليه، حتى يسمع الحضور كافة، وإذا كثر الجمع بحيث لا يكفي مُسْتَمْل واحد اتخذ مستملين أو أكثر(۱).

ولأهمية الإملاء وجلالته كان لا يتصدى له إلا المحدث البارع العارف، الذي بلغ رتبة عالية من العلم والمعرفة؛ لذا كان دأب كبار الحفاظ والمحدثين على مر العصور الزاهرة المتقدمة. وقد درست مجالسه

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي: ١٣٢/٢ \_ ١٣٣؛ أصول الحديث: ٤٤٤ \_ ٤٤٧.

بعد الإمام ابن الصلاح (ت ٦٤٣هـ) إلى أواخر أيام الحافظ العراقي، فافتتحه سنة (٧٩٦هـ)، فأملى أربعمائة مجلس وبضعة عشر مجلساً إلى سنة وفاته (٨٠٦هـ). ثم أملى ولده أبو زرعة إلى أن مات سنة (٨٢٦هـ) أكثر من ألف مجلس وكسراً (١).

وأما الحافظ ابن حجر فقد شرع في عقد مجالس الإملاء ابتداء بسنة (٨٠٨هـ) وانتهاء بسنة (٨٥٨هـ) \_ وهي السنة التي توفي بها \_ فزادت مجالسه على ألف مجلس، احتواها مصنَّفه «الأمالي الحديثية» في عشر مجلدات (٢).

ومجلس الإملاء لا يقع إلا في يوم واحد من الأسبوع، كراهية السآمة على الناس، واقتداء بفعل الرسول على حيث كان يتخوَّل الناس بالموعظة. وغالب عمل الحفاظ أنهم كانوا يعقدون مجلس الإملاء يوم الجمعة بعد صلاتها (٣). وتراوح هذا اليوم عند ابن حجر بين «الثلاثاء» و «الجمعة».

وعدد المملين لدى ابن حجر يزيدون على مائة وخمسين نفساً، هم من عِلْية أصحابه، ومن كبار العلماء، ومنهم:

المحدث شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري الشافعي (ت ١٨٤٠). والإمام العلامة عز الدين عبد السلام بن أحمد البغدادي الحنفي (ت ١٨٥٩). والعلامة كمال الدين محمد بن حسن الشُّمُني المالكي (ت ١٨٥٩هـ). والحافظ رضوان بن محمد العقبي (ت ١٨٥٩هـ). والعلامة المحقق أبو إسحاق إبراهيم بن خضر العثماني (ت ١٥٥هـ).

 <sup>(</sup>١) تدريب الراوي: ٢/١٣٩. وجاء فيه أن وفاة أبي زرعة ابن الحافظ العراقي في سنة
 (٢٥٨هـ)، وهو سبق قلم.

 <sup>(</sup>۲) تدریب الراوي: ۱۳۹/۲؛ ذیول تذکرة الحفاظ: ص ۳۸۱؛ الرسالـة المستطرفـة:
 ص ۱٦۲.

<sup>(</sup>٣) تدريب الراوي: ٢/١٣٩ - ١٤٠.

والعلامة القاضي نور الدين علي بن سالم المارديني، والفخر ابن درباس. . وغيرهم. وكثيراً ما كان يسعى من دونهم في المرتبة والمكانة لِنَيْـل هـذا الشرف في مجلس الحافظ؛ فلا يُجابون.

● ومحل عقد مجلس الإملاء يكون في المسجد، أو المدارس والقاعات، أو بيت المملي، وقد أملى ابن حجر في منزله وفي مدارس متعددة.

فأول ما شرع في الإملاء - سنة ١٠٨ه - إملاء كتاب «الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» في ستة عشر مجلساً بالشيخونية (١)، وبعضها بمنزله بمصرعلى شاطىء النيل. ثم أملى بعدها عشاريات الصحابة المسمى بـ «الإصابة» بالشيخونية وبالمدرسة «الجمالية المستجدة» برحبة العيد، أول ما فتحت، وبالمدرسة المنكوتمرية المجاورة لمنزله، وبالخانقاه البيبرسية؛ حتى استكمل بالأمكنة المذكورة من العشاريات المشار إليها زيادة على مائة مجلس. كما عقد المجلس الحافل للإملاء بالخانقاه البيبرسية فأملى بها المجالس المطلقة التي لم يتقيد فيها بكتاب، بل في النيبرسية هذه عشرين سنة.

ولم تقتصر أماليه على مصر، بل أملى بدمشق عند المرور بها (٢) مجلساً حافلاً بجامع بني أمية، يوم الثلاثاء (١٦) شعبان من سنة (٨٣٦هـ). كذلك أملى بحلب سبعة مجالس، ابتدأ فيها يوم الثلاثاء (١٥) رمضان، وختمها في يوم الثلاثاء (١٦) ذي القعدة من نفس السنة. ثم لما رجع إلى وطنه ـ وقد انقطع الإملاء بالقاهرة نصف سنة ـ جدَّده، وشرع بإملاء

<sup>(</sup>١) اسم لمدرسة أنشأها الأمير سيف الدين شيخو العمري.

<sup>(</sup>٢) عندما سافر صحبة الأشرف برسباي سنة (٨٣٦هـ).

تخريج أحاديث الأذكار للنووي، واستمر بالإملاء إلى قبيـل وفاتـه رضي الله عنه وأجزل مثوبته(١).

● وقد يكون الإملاء من كتاب يقرأ فيه المملي، أو من حفظه، وهو عند الحافظ ابن حجر كان مخرَّجاً كله من حفظه، مهذباً محرراً، متقناً غاية الإتقان. وكان منه ما هو مقيد بكتاب لا يتعداه إلى غير موضوعه \_ كما فعل في «الإصابة» وغيره \_ كما كان له مجالس لم يتقيد فيها بكتاب، وهذه وتلك تكون كثيرة النفع؛ لاحتوائها على الكثير من الفوائد الحديثية: من أبحاث ونكت نفيسة، مع تحري ما علا سنده وقصر متنه، وكثرت فوائده، والتنبيه على المستفاد منه، والكلام على صحة الحديث أو حُسنه أو ضعفه أو علته إن كان معلولاً، والتعريف بالمروي عنهم من الشيوخ وغيرهم، وضبط مشكل في الأسماء، أو غريب، أو معنى غامض في المتن، وتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين ولا يفهمونه كأحاديث الصفات خشية وقوعهم في التشبيه والتجسيم. وغير ذلك(٢).

وقد أشار العلامة الأديب شمس الدين النواجي إلى تلك الفوائد في مجالس إملاء ابن حجر، فقال(٣):

دُرَراً بها أُذنُ الرَّواة تشنَّفُ حقًا بأنكَ يا إمامُ مطرِّف

وبمجلس الإملاءِ تمللاً سَمْعَنا وإذا أتيتَ بـطُرْفةٍ شهــدَ الـوَرَى

ومجالس الإملاء هـذه غالباً ما كانت تستفتح بقراءة قـارىء حسن

<sup>(</sup>۱) الجواهر والدرر: ص ۱۲۰، ۱۲۰، ۴۸۰؛ ذيول تـذكرة الحفاظ: ٣٣٥؛ شذرات الذهب: ٧/١٠؛ الرسالة المستطرفة: ص ١٥٩؛ تغليق التعليق: ١٣/١ ـ ٦٦؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ٥٦ ـ ٥٧.

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي: ١٣٧/٢ ـ ١٣٨؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ٥٧ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٤٣٩. ومطرّف المشار إليه في البيت الثاني هو: مطرف بن عبد الله بن مطرف، أبو مصعب المدني، روى عنه البخاري وأبو زرعة الممشقي، وغيرهما من الأكابر. تهذيب التهذيب: ١٥٨/١٠.

الصوت شيئاً من القرآن، ثم يبسمل المملي ويحمد الله ويصلي على رسول الله على ومعلس الحافظ كان الاستفتاح بسورة الأعلى، والصلاة على رسول الله على والدعاء له وللحاضرين والأئمة الماضين. وقد استُفسر من الحافظ عن خصوصية سورة الأعلى دون غيرها؟ فقال: « تبعت في ذلك شيخنا العراقي، وفيها من المناسبة قوله تعالى: ﴿ سَنُقُ رِئُكَ فَلا تَنْسَى ﴾، وقوله: ﴿ صَحُفِ إِبْرَاهِيمَ ومُوسى ﴾ ».

وتُختم مجالس الإملاء \_ وخاصة المطلقة \_ بإنشادات من نظمه، أو ببعض الحكايات والنوادر والإنشادات، التي القصد منها ترويح القلوب، وأولاها ما كان في الزهد والآداب ومكارم الأخلاق. فإذا ما نجز مجلس الإملاء، وقد تحرر في كراسة، قوبلت على الأصل الذي حرره؛ قصداً للغاية في الإتقان(١).

لقد أحيى الحافظ رحمه الله «سنة الإملاء» زهاء أربعة عقود، فأملى من حفظه على مدى أربعين سنة مجالس تزخر بالفوائد، وتغصّ بالحاضرين، فارتفعت راية السنّة عالية، ونال الحافظ السنا والسؤدد والثناء الجميل.

وصدق العلامة أبو العباس أحمد بن محمد ابن عرب شاه (٢) الدمشقى الحنفي إذ يقول في الإمام:

فإذا تصدى مُمْلِياً نادى الهدى يا أمَّةَ الهادي هلمُّوا تهتدُوا هـنا أمَّةَ الهادي هلمُّوا تهتدُوا هـنا أمينُ الأمةِ الجَيْرُ الناي من بحره نهر الشريعة يُوردُ

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي: ٢/ ١٣٥، ١٣٨، ابن حجر مؤرخاً: ص ٥٨.

<sup>(</sup>۲) ولد بدمشق سنة (۱۹۷ه)، ونشأ بها، وتحول إلى سمرقند \_ مع إخوته \_ وأقام بها طويلاً مع الاشتغال والدرس، وتقدم في غالب العلوم، وأنشأ النظم الفائق والنشر المرائق. ثم دخل دمشق بعد سنة (۸۲۱هه) وعكف على التأليف، ثم تحول إلى القاهرة، واتصل بأكابر أعيانها. توفي (۸۵هه).

خُصْ بَحَر لفظِ حديثه تَغْشَ العُلا يا منْ بطيبِ حديثه مَلَكَ الوَرَى حلَّيتَ أسماعاً وذوْقَ أولي النَّهَى وعقود أحكام الكتاب بسنَة وكسوت أخبارَ النبيّ جلالةً

واجزم بصدقك ناطقاً إذ تُسبِدُ (١) فالكلّ عند سماعِه لكَ أعبُدُ من درَّ شهدٍ دُرُّهُ مُتَنفَضًدُ إجماعُ أهل الدينِ فيها يُعقدُ فلها العُلا ولك السَّنا والسَّؤددُ (١)

### ثانياً \_ التدريس

لقد حث الإسلام على العلم والتعلم في غير ما آية وحديث، وغدت وظيفة التدريس جليلة القدر، عظيمة النفع، وللقائم عليها مكانة سامقة في النفوس، ولمثل ذلك أشار أبو الأسود الدُّولي التابعي الثقة والعلامة الفاضل: «ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك»! ولقد كان هذا واضحاً لدى القائمين على أمر مصر، فبعد سقوط بغداد سنة (٢٥٦هـ)، وإتلاف الكتب، وتخريب المكتبات، أصبحت مصر قلعة للإسلام، ومنارة لنشر علومه وثقافته؛ فأكثر الحكام والسلاطين والصلحاء والعلماء من المدارس والربط والزوايا، ووقفوا عليها الأوقاف الكثيرة، وشجعوا العلماء على التدريس فيها، فقصدها الطلاب من كل حدب وصوب.

وكان يتصدر للتدريس بهذه المدارس فحول العلم وأساطين المعرفة، وكان ابن حجر على رأسهم الرسيَّما وقد آذن له بالتدريس كبار أشياخه، وقد كثرت معارفه واشتهر ذكره، وبَعُدَ صيته وطار في الآفاق، وارتحل إليه العلماء للأخذ عنه. وقد عني ابن حجر عناية فائقة بالتدريس

<sup>(</sup>١) هذا البيت يجمع كل حروف الهجاء، وقد أشار السخاوي إلى ذلك.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٣٥١.

الذي لم يصرفه عنه شيء البتة، حتى أيام توليه القضاء والإفتاء، بل كان لا يقدم عليه أي منصب مهما بلغ من الرفعة. فتصدر لتدريس العلوم الشرعية المختلفة في أماكن متعددة وكثيرة.

### (أ) تدريس التفسير:

فقد ولِّي تدريسه في: «المدرسة الحسينية» سنة (٢٩هه)، وذلك أنه اطلع على كتاب وقفها، فوجد فيه مدرساً للتفسير وآخر للحديث، ولم يجد بها أحداً، بل كانا شاغرين من عهد الواقف، فلما علم ذلك التمس من الناظرين عليها تقريره في التفسير وتقرير ولده في الحديث، وأن يأذنا لولده في الاستنابة؛ فكان ذلك. فباشر الوظيفتين كلتيهما: التفسير بطريق الأصالة، والحديث نيابة عن ولده، إلى أن رغب عن التفسير للزين السندبيسي.

وفي القبة المنصورية (١): وقد قام بالتدريس فيها بعد شمس الدين البرماوي، واستمر التدريس فيها بيده حتى مات.

#### (ب) تدريس الحديث:

الحديث بشتى علومه أبرز ما برع الحافظ فيه، حتى اشتهر به وغلب عليه، ولقد كثرت المدارس التي تولى تدريس الحديث فيها، وهي:

- ١ الشيخونية: وهي أول مكان ولي فيه تدريس الحديث، وذلك في شوال (٨٠٨هـ)، عوضاً عن الشيخ الشمس ابن معبد المدني المالكي، بحكم نزوله عنه.
- ٢ ـ قبة الخانقاه البيبرسية (٢٠): ابتدأ تدريسه بها سنة (٨١٣هـ)، بعد ولايته لمشيخة الصوفية ونظرها ـ بها ـ بيسير، وأناب عنه فيها البرهان ابن خضر، ومن بعده الشمس ابن حيان.

بناها المنصور قلاوون (ت ٢٧٦هـ).

<sup>(</sup>٢) أنشأها ركن الدين بيبرس الجاشنكيري سنة (٦٠٧هـ).

- ٣ الجمالية المستجدة: ولاه تدريس الحديث بها واقفها جمال الدين يوسف البيري \_ (ت ١٩٨٨) \_ في رجب سنة (١٩٨٩)، وعمل بها مجلساً حضره الواقف والأكابر، تكلم فيه على حديث (من بنى شه مسجداً). واستمر يدرس بها إلى أن نزل عن ذلك لبعض جماعته وهو ابن خلف الله الشمني سنة (١٩٨٩)؛ لتشاغله عنها بدرس الفقه بالشيخونية.
- ٤ ـ جامع ابن طولون<sup>(۱)</sup>: ولي التدريس به سنة (٨٣٣هـ) عوضاً عن التقي
   على حفيد ابن العراقي بحكم وفاته.
- ه القبة المنصورية: تولى التدريس بها عوضاً عن صدر الدين أحمد بن
   محمود العجمي، ثم رغب عنه للبدر ابن الأمانة، وذلك حين رغب
   عن درس الفقه بالشيخونية.
- ٦ ثم ولي مشيخة الحديث بالمدرسة الزينية: وذلك بعد الفراغ من عمارتها، في رجب سنة (٨٥١هـ)، بالتماس الواقف وحاشيته قصداً لحصول التجمل بابن حجر.
- ٧ ـ وولي أيضاً مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق، بعد شغورها من بعد موت الجمال ابن الشرايحي مدة طويلة. فلما دخل ابن حجر الشام سنة (٨٣٦هـ)، أعطاها للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، وحضر فيها معه، واستمرت مع ابن ناصر الدين حتى مات سنة (٨٤٢هـ).
- ٨ كما ولي مشيخة إسماع الحديث بالمدرسة المحمودية: وقد ولي التدريس بها سنة (٩٠٨هـ) بعد وفاة البدر الطُّنْبُذِي ، وكان يستخلف فيها من اختاره من طلبته (٢٠).

<sup>(</sup>١) أنشأه الأمير أحمد بن طولون، وتم الفراغ منه سنة (٢٦٦هـ).

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن حجر مؤرخاً: ص ٦٠ ــ ٢١؛ تغليق التعليق: ١٦/١ ــ ٦٨.

- (ج) تدريس الفقه:
- وقد ولي الحافظ تدريس الفقه في عدة أماكن:
- ١ الشيخونية: رغب له عنها \_ لقاء مال \_ الشيخ علي بن سند اللواتي
   الأبياري النحوي \_ (ت ٨١٤) \_ سنة (٨١١هـ)، ولما أصبح
   ابن حجر قاضياً نزل عنها سنة (٨٢٧هـ).
- ٢ ــ الشريفية الفخرية: ولي تـدريس الفقه بهـا سنة (٨٠٨هـ)، ثم رغب
   عنها فيما بعد للنور القمني.
  - ٣ \_ الكهارية: ثم رغب عنها لابن الأمانة.
- لمؤيدية (١): ولي تدريس فقه الشافعية بها أول ما فتحت سنة (٨٢٢هـ). درس بالمحراب، وأقبل السلطان ليحضر عنده وهو في القاء الدرس، ومنعه من القيام له، فلم يقم!! واستمر فيما هو بصدده، وجلس السلطان عنده ملياً.
- ٥ ــ الخروبية البدرية: وقـد ولي التدريس بهـا في الثامن عشـر من رمضان
   سنة (٨٣١هـ)، ثم نزل عنه فيما بعد.
- ٦ الصالحية النجمية: ابتدأ تدريسه بها سنة (٨٣٣هـ)، عوضاً عن حفيد ولي الدين العراقي، ثم صار بعد ذلك مضافاً لوظيفة القضاء. لكنه لما انفصل ابن حجر عن القضاء آخر مرة انتزع له تدريسها تطييباً لخاطره، وليس خلعة لذلك.
- ٧ ــ الصلاحية المجاورة لقبة الإمام الشافعي ونظرها: في رجب سنة
   (٦٤٦هـ). ولما رجع الونائي من الشام منفصلاً عن قضائها، سعى

<sup>(</sup>١) أنشأها المؤيد شيخ المحمودي، وتعرف الآن بجامع المؤيد، بجوار باب زويلة بالغورية.

للتدريس بها لكونها وظيفة صهره التلواني، فتركه ابن حجر له اختيــاراً في صفر سنة (٨٤٨هــ)(١).

وكانت طريقته في إلقاء الدروس متميزة عن أقرانه، ويظهر فيها جانب الإبداع، بالنظر لما يثيره من مسائل تقوم على الاستنباط والنقد، والإشارة إلى الفوائد الكثيرة، واللفتات البديعة، التي هي جزء من بحر علمه الفياض.

وقد أحسن شيخه البدر البشتكي إذ يقول فيه (٢):

بالصمتِ أفصحَ عنه المدحُ في الورقِ عن غاية ما بها شَاوٌ لمُسْتبِقِ إلَّا خشيتُ على نفسي من الغرقِ لقد رَقَى طَبَقاً في المجدِ عن طبقِ نَزْرُ الكلام إذا ما الحلمُ أَوْلَعَه فيان تكلَّم خلَّى الناطقون له ما فاض علماً وبذلاً يوم مسألة إنْ قِيسَ بالبدرِ قال البدرُ معترفاً

### ثالثاً \_ الإفتاء

ولي ابن حجر إفتاء «دار العدل» واحداً وأربعين عاماً، وذلـك من سنة (٨١١هـ)، واستمرت هذه الوظيفة معه حتى مات.

واتسمت فتاويه بالإيجاز مع حصول الغرض، ولا سيما في المسائل التي لا نقل فيها، فلقد كان أحسن علماء عصره تصرفاً وتخريجاً واستنباطاً بالدلائل المعتبرة. وكان يكتب منها في اليوم \_ غالباً \_ أكثر من ثلاثين فتيا، وقل أن يمضي له يوم لا يكتب في المجلس الواحد نحواً من عشرين فتيا، حتى إن كان ليكتب وهو على راحلته مسافراً، أو وهو متشاغل بغيرها من الحديث، مما يشير إلى تمكنه من مادتها.

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر: ۲٤٢/۹ ــ ٢٤٣؛ شذرات الذهب: ٢٦٥/٧؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ۲۲، ۹۷.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٤١٤.

ولعل هذا كان تحقيقاً لنيته في شربه ماء زمزم حيث شربه لثلاث، منها \_ كما يقول هو\_ ; «أن ييسر لي الكتابة على الفتاوى كشيخنا السراج البلقيني، حيث كان يكتب عليها من رأس القلم بغير مراجعة غالباً؛ فيسر الله تعالى لي ذلك، بحيث ضبطت المهم من فتاوى شهر، فكان في مجلدة سميتها «عجب الدهر»(۱).

وكانت الفتاوى ترد إليه من مواضع شتى، متضمنة موضوعات مختلفة: حديثية، أو فقهية، نثرية وشعرية، فيردّ عليها بما يناسب مادتها. وكان يُرى منه العجب في معرفة مقاصد السائلين من عباراتهم المعجرفة، فإن عمّي عليه المراد كتب تحت السؤال أو بجانبه: «يكتبه طالب علم». وإذا علم أن مذهبه \_ وهو الشافعي \_ لا يوافق غرض السائل؛ أرشده لمن عنده ما ينفعه. وقد يطلع على تعنت السائل، فيترك الرد قصداً لردع من هذا سبيله، وهذا في النادر.

في قَصَبِ السَّبْقِ ما رأيْنا تهزُّ أصواتُ سائليهِ وينبري للعَطَا فيُرْدِي

مشالَه في الجياد جَوَّدُ أعطافَهُ للنَّدى فَيَهْتَدُ بالبحرِ في جَزْرِهِ وفي المِدْ(٢)

ورجل مثل الإمام ابن حجر يكتب الفتيا في حله وترحاله، ويجيب على ما يرد عليه من الأقطار كافة؛ فإن هذا يتحصل منه شيء كثير جداً. وقد أراد الحافظ البرهان على ذلك، فجمع المهم من فتاوى شهر في كتابه المشار إليه آنفاً، وفيه ثلاثمائة مسألة! فهذا ما وقع له تدوينه في شهر واحد، عدا ما لم يدوّنه مما أفتى به في أماكن مختلفة، وأوقات متفرقة. فإذا كان مثل هذا الكم في شهر، فكم يكون في السنة، ثم في الإحدى

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ١٠٧.

 <sup>(</sup>۲) الجواهر والدرر: ص ٤٤٣؛ فتح الباري: ٥٦٢/١٣، من قصيدة طويلة للشمس
 النواجي، أنشدها عقب ختم «فتح الباري».

والأربعين سنة التي تصدر فيها للفتوى؟! فهو بلا ريب رقم يفوق الوصف، وتضيق به صدور المجلدات لو دون. ولو أن ذلك كله قد جُمع لكان أعظم من كل كتب الفتوى على الإطلاق، ولتبوأ في المكتبة الفقهية الإسلامية مكان الصدارة بلا مراء.

وقد بلغ الحسد ببعض المعاصرين للإمام الحافظ أن انتقد بعض فتاويه، وشنَّع عليه لخطأ وقع به، وهذا التصرف \_ بدون شك \_ بعيد عن الإنصاف وخلق الإسلام؛ فمن مِنَ العلماء يعرو عن الخطأ والنسيان، والذهول والسهو؟! ولمثل هؤلاء صدَّر ابن حجر \_ طيَّب الله ثراه وأعلى نزله \_ كتابه وعجب الدهر، بمقدمة قال فيها:

«أما بعد: فإن من غلب عليه الحسد، وقف على فتوى مخطىء وقع عند كاتبها ذهول عن تقييد ما يوهم الإطلاق فيه، فشنع علي في ذلك، وبالغ، مع أنه عند التأمل لا يخفى المراد!! فلما بلغني ذلك حداني على تدوين ما يقع لي من الأسئلة في شهر واحد؛ ليعذر من يقف عليها فيراها وصوابها أكبر من خطئها، فإن الإنسان طبع على النسيان، والسعيد من غلب صوابه على خطئه»!!

ويعقب السخاوي فيقول: «فمن يفتي في الشهر بأكثـر من ثلاثمـائة، لا يستغرب إذا أخطأ منها في ثلاثة، بل في ثلاثين»!

وأعظم صفة تحلى بها الإمام ابن حجر \_ ويجب على كل عالم أن يتصف بها \_ حرصه على أن لا يحابي بالفتيا أحداً، ولو عظم، وله في ذلك مواقف طيبة، يفخر بها الفقيه المسلم الحرّ، الذي لا يخضع لسطوة، ولا يخشى جفوة.

من ذلك ما أورده الحافظ في «إنباء الغمر»(١) بشأن كتابة محضر

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر: ٣٨٧/٧ \_ ٣٨٨.

بتكفير «قرا يوسف» وولده، وإثباته على القضاة، والطواف به على المشايخ ليكتبوا في ظاهره بتصويب الحكم المذكور، وإلزام السلطان وكاتب السر له بذلك، فتأبّى عليهم، ودافعهم، ولم يقم بما عهد إليه، تقديماً لحق الله تعالى، وعدم المحاباة في دينه.

وكذلك توقفه في الفتيا بالإذن لملك الشرق «شاه رخ»، الذي طلب من الأشرف برسباي كسوة الكعبة، فأشار ابن حجر إلى أنه إن خشي منه الفتنة فيجاب دفعاً للضرر، وقال في ذلك: «وتسرع جماعة إلى عدم الجواز، ولم يستندوا إلى طائل، بل إلى موافقة هوى السلطان»(١).

. . .

### رابعاً \_ القضاء

لقد رغّب الإسلام في القضاء لمن استجمع شروطه، وقَوِيَ على إعمال الحق، ووجد له أعواناً على ذلك، دون مداهنة ولا موارية ولا خوف من سطوة أحد، وقد قال رسول الله على : (لاحسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلَّطه على هَلَكَتِهِ في الحق، وآخرُ آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها).

قال الحافظ معلقاً على هذا الحديث من «صحيح البخاري»:

وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه، وقوي على إعمال الحق، ووجد له أعواناً؛ لما فيه من الأمر بالمعروف، ونصر المظلوم، وأداء الحق لمستحقه، وكف يد الظالم، والإصلاح بين الناس، وكل ذلك من القربات، ولذلك تولاه الأنبياء ومن يعدهم من الخلفاء الراشدين. ومن ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفاية؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فقد أخرج البيهقي بسند قوي: أن أبا بكر لما ولي

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٣/٤٦٠؛ وابن حجر مؤرخاً: ص ٦٣.

الخلافة ولَّى عمر القضاء. وبسند آخر قوي: أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء. وكتب عمر إلى عماله: استعملوا صالحيكم على القضاء واكفوهم. وبسند آخر ليِّن أن معاوية سأل أبا الدرداء وكان يقضي بدمشق —: من لهذا الأمر بعدك؟ قال: فضالة بن عبيد. وهؤلاء من أكابر الصحابة وفضلائهم. وإنما فرَّ منه مَنْ فَرَ خشية العجز عنه، وعند عدم المعين عليه. وقد يتعارض الأمر، حيث يقع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع المصلح، والله المستعان. وهذا حيث يكون هناك غيره، ومن ثم كان السلف يمتنعون منه، ويفرون إذا طلبوا له»(۱).

وقد عُرض على ابن حجر النيابة في القضاء قبل سنة (١٨٠٠ه)، وذلك من قِبَل صدر الدين محمد بن إبراهيم المناوي (ت ١٨٠هه)، فامتنع. كما عُرض عليه منصب القضاء في الأيام المؤيدية وأيام الظاهر ططر، فأبى أيضاً. كذلك فإن «المؤيد شيخ» كان قد عرض عليه منصب القضاء مراراً، ورغّبه بما يدرُّ عليه من المعاليم بأن للقاضي بدمشق في الشهر عشرة آلاف درهم فضة، فأصرَّ على الامتناع، وبالغ في الاستعفاء. حتى إن ملك اليمن الناصر ابن الأشرف قد ترك منصب القضاء شاغراً حبعد وفاة الفير وزابادي \_ لمدة سنتين، ينتظر قدوم ابن حجر ليوليه إياه، فلم يحقق رجاءه (٢)، لأنه كان مصمماً على عدم الدخول في القضاء، ولا يؤثر على الاشتغال بعلم الحديث شيئاً.

 لكن موقفه تغير فيما بعد، بسبب إسناد بعض المهام المتعلقة بالقضاء إليه، وهي:

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۱۲۱/۱۳۰، ۱۲۱.

٢) الجواهر والدرر: ص ٣٦٢؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ٦٤ \_ ٦٥.

خصومه من الخليليين والمقادسة. وقد أشار ابن حجر إلى ذلك قائلاً: «فلما كان في الشامن من شهر ربيع الأول، قدم طائفة من الخليل والقدس صحبة الناظر عليهم. . . فشكوا منه (١) أنه أخذ منهم مالاً عظيماً في أيام نظره، فابتليت بالحكم بينهم بأمر السلطان، فتوجه الحكم على الهروي، فخرج في الترسيم»(٢).

٢ ـ قبول النيابة في القضاء عن صديقه الودود جلال الدين البلقيني
 (ت ٨٢٤هـ)، بعد إلحاح وتكرير سؤال من القاضي له في ذلك،
 فاستجاب له، وإن لم يباشر من الأحكام إلا اليسير مما لا يستغني فيه

٣ استقر القاضي ولي الدين ابن العراقي (ت ٨٢٦هـ) في القضاء بعد
 وفاة ابن البلقيني، وحدث أن التمس من ابن حجر النيابة عنه؛ فأجابه
 دفعاً لتوهم مزية للقاضي جلال الدين عليه.

٤ على أن الأمر الكبير الذي دفع بابن حجر لقبول القضاء ما حدث بينه وبين علم الدين صالح ابن البلقيني. و «العَلَم» المذكور ابن لشيخ ابن حجر \_ أعني السراج البلقيني \_ وأخ لعزيز عليه هو «الجلال البلقيني»، كما كان قد قرأ على ابن حجر في «محاسن الاصطلاح»، فلما استشير الحافظ في ولاية «علم الدين» للقضاء؛ امتدحه، فكان ذلك.

وحدث من القاضي «علم الدين» أنه سأل ابن حجر في تنفيذ مكتوب «الخشابية»، فأجابه الحافظ لذلك، ونفَّذ ما أسند إليه؛ ظناً منه أن في إسناد

<sup>(</sup>١) أي من الهروي.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر: ٧/ ٣٤٥.

تنفيذه إليه تشريفاً من القاضي له «لعلو منزلته عنده»، ولم يتوهم أنه يترفع عليه بذلك! فما كان إلا اليسير حتى رأى من «العَلَم» ما لم يألفه منه من قبل. فوجد الحافظ في هذا الموقف من الاستفزاز والنيل من كرامته ما لا يليق بعالم، فكيف بابن حجر؟! فكان هذا سبباً للإجابة لما عُرض عليه قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية، بتفويض الملك الأشرف برسباي، وذلك في السابع والعشرين، من المحرم سنة (٨٢٧هـ)، بعد انفصال «علم الدين» المذكور.

ثم لا زال يباشر القضاء، ويُصرف ويعاد إليه مراراً، إلى أن عزل نفسه في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة (٨٥٢هـ)، فاستمر منفصلاً عنه، عازماً على عدم العود إليه، من كثرة ما توالى عليه من المحن بسببه، حتى مات. فكانت مدة ولايته في المرار كلها تزيد على إحدى وعشرين سنة بأشهر (١).

وهـذا يعني أنه خـلال خمس وعشرين سنـة (٢) لم يُصرف عنـه سـوى مـا دون خمسة أعـوام، توالى خـلالها عـدد ممن عُزل بهم مثـل: الهروي، والعَلَم البلقيني، والقاياتي، وغيرهم رحمهم الله أجمعين.

ولقد كان ابن حجر أهلًا لهذا المنصب، لعلو رتبته، وسموً منزلته، وغزارة علمه، وقد شهد له بذلك معاصروه، وعبر عن ذلك تلميذه العلامة الشهاب أحمد بن محمد الإشليمي فقال (٣):

أسيّدنا قاضي القضاة ومَنْ بهِ تُهنّى ولاياتٌ ويُغبطُ منصِبُ ويا واحداً قد زانَ علياهُ أربعٌ تقى وعلومٌ واحتشامٌ ومنسِبُ

<sup>(</sup>۱) حسن المحاضرة: ٢/١٧٤؛ شـذرات الذهب: ٧/ ٢٧١؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ٦٥ – ٦٧.

<sup>(</sup>٢) أي من بداية توليه القضاء سنة (٨٢٧هـ) إلى أن عزل نفسه سنة (٨٥٠هـ).

٣) الجواهر والدرر: ص ٣٤٨.

تولَّيْتَها بالعلم لا الجاهِ رتبةً وقد كنت أكفى الناس قاطبةً لها فأنت بما ولِّيت أولى وأنت بالمعا وكلُّ غمام غيرُ فضلكَ مُقْلِعٌ

غدتْ بك تـزهى من فخارٍ وتُعجبُ أتتْ بابَك العالي لمجدكَ تخطبُ رفِ والــمـعــروفِ أدْرى وأدْرَبُ وكــلُّ وميضٍ غيـرُ بــرقِـكَ خُلَّبُ

فلقد كانت للحافظ دراية فائقة بالأحكام، وخبرة واسعة بالمصطلح، ومقدرة فذة على حل المشكلات، مع الديانة والتورع والتحري في الأحكام الشرعية، زان ذلك نزاهة وتواضع زائد، واستجلاب لخاطر الصغير قبل الكبير، وتصميم على الأمور، وإحسان للفقراء والطلبة، لكن عكر ذلك كله نكد وعناد وتعب، مع كثرة الأعداء وقلة المنصفين؛ مما جعل ابن حجر يندم على قبوله «وظيفة القضاء»، لكون أرباب الدولة لا يفرقون بين أولي الفضل وغيرهم، ويبالغون في اللوم حيث ردَّت إشاراتهم، وإن لم تكن على وفق الحق، بل يعادون على ذلك. واحتياج القاضي بسببه إلى مداراة الكبير والصغير، بحيث لا يمكنه مع ذلك القيام بكل ما يرومه على وجه العدل؛ مما جعل ابن حجر يصرح بأنه جنى على نفسه بتقلده أمر القضاء لهم، وأنه ما بقيت شعرة في بدنه تقبل اسم القضاء. بل إنه قال ذات مرة: لهم، وأنه ما بقيت القضاء أن بعضهم ارتحل إلى لقائي (۱۱)، وأنه بلغه تلبسي بوظيفة القضاء؛ فرجع» (۲).

ولقد كان الإمام محمود السيرة في القضاء، وله مواقف صلبة
 رائعة، سطرها بأحرف من نور على جبهة القضاء، حتى غدت شامة في
 تاريخ القضاة ومواقفهم، فمن ذلك:

١ أنه لم يكن حريصاً على منصب القضاء أو الاستمرار فيه:
 ولقد صرَّح في غير موضع بأن القضاء والقدر هو الذي أوقعه في

<sup>(</sup>١) أي للأخذ عنه.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن حجر مؤرخاً: ص ٦٧؛ تغليق التعليق: ١/١٧.

«القضاء». وبأنه ما سُرَّ بالولاية، لكن ساءه العزل. وبأن المحرك له على البقاء فيه هو ولده، بل كثيراً ما كان ولده يسعى في ذلك ويتكلف من غير علم الوالد، إلى أن يجاب. فلقد كانت عوائد هذا المنصب من المال لا تغري ابن حجر، بل كان يبذل فيه من حُرِّ ماله، ويشير السخاوي إلى أن دوادار السلطان قد تكلم مع ابن حجر بعد صرفه عن القضاء في وزن مال ليعود، فامتنع من ذلك منشداً:

الدويدارُ قال لي: أنا أقضي مأربكُ قَمْ زنِ المالَ، قلتُ: لا، حفظَ اللَّهُ جانبكْ

ويقول السخاوي معلقاً على هذا: «على أن شيخنا لم يكن يتوقف عن البذل، بحيث إنه كان يكلفه في أيام الظاهر \_ فقط \_ ثلاثة عشر ألف دينار، من خالص ماله من ذلك ستة، وباقيه كان من فائض الأوقاف، ويشهد عليه بوصوله إليه، وأن يصرفه في مصارفه»!! بل إن الحافظ نفسه كان قد كتب ما يتعلق بذلك قائلاً: «نبذل في القضاء المال لأجل عزل زيد، فيبقى أن يؤجر لا أن يؤزر، والأعمال بالنيات».

كما أنه روسل بالاجتماع بالسلطان بعد عزله في (١٥) ذي القعدة سنة (٨٤٦هـ)، وكان قد صمم على عدم القبول من أول يوم، فاجتمع به القاضي المالكي، وبلَّغه عن جماعة ما يقتضي التخويف والتهديد إذا استمر على الإعراض، بما يخشى منه على المال والولد والعرض، فقبل على ذلك.

زد على ذلك أنه عزل نفسه من القضاء عندما حضر من القاضي المالكي \_ بحضرة السلطان \_ كلام لا يليق به، واشتد في ترفعه وامتناعه من العود إلى المنصب مما أوجد السلطان عليه (١).

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر: ١٨٧/٩ ــ ١٨٩؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ٦٨ ــ ٦٩.

كل هذا يردُّ ما ادعاه ابن فهد المكي حيث يقول في ابن حجر: «وكان يتخلله في غضون ذلك من الملك قلة رضىً، ويشاع صرفه، فيهدي إليه ما يليق به من المال، فيرده في المنصب!! فلو تنزَّه عنه، ولزم الاشتغال بالعلم ليلاً ونهاراً، وحج إلى بيت الله، وزار قبر نبيه على، وجاور بالحرمين الشريفين؛ لازداد بذلك رفعة ووجاهة عند الله تعالى والمسلمين، لكنه عجن قلبه بمحبة ذلك!! وفتن فيه بولده، فأوقعه في المهالك، فالله تعالى يلهمه طريق الخير، ويصرف عنه كل ضير، ويديم تقاه، ويحفظه من جميع الأسواء ويتولاه، (۱).

وهذا من ابن فهد اجتراء ورجم بالظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً، فسيرة الحافظ تشهد ببطلان ما ذكر، وما قدمناه كاف في هتك عوار هذا الكلام. ومنزلة ابن حجر في قلوب جماهير الأمة أسمى من الكواكب الدراري، وأطهر من الطهر! وأما التزامه بالاشتغال والتصنيف، فقد كتب ما يعجز عنه فئة من العلماء. وما أجمل قول أبي الطيب المتنبي، وما أجدر الحافظ به:

وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء؟!

وقد ردَّ الكوثري \_ رحمه الله \_ على ابن فهد في مقولته تلك، فقال: «كأن المصنف يريد أن يجعل جميع العلماء من المجاورين بالحرمين الشريفين مثله، غير ناظر إلى ما يترتب على ذلك من اختلال مصالح المسلمين بتوسيد الأمور إلى غير أهلها. وابن حجر قد نفع المسلمين بقبوله القضاء مدة طويلة، ولم يمنعه ذلك من نشر العلم وكثرة التأليف، وتلامذته المبرزون، وتصانيفه الممتعة؛ شهود عدل على ذلك. وأما كونه يصرف المال في هذا السبيل، فمما لا نعول عليه من غير دليل». انتهى. ونقول: بل قام الدليل ضده، ولله الحمد، وغفر الله لابن فهد.

<sup>(</sup>١) ذيول تذكرة الحفاظ: ص ٣٣٠ ــ ٣٣٢، مع الهوامش.

٢ ـ أنه لم يحرص على المنصب حرصه على صون كرامت كقاض، وعدم إهدارها أو المساس بها، لا يخشى التهديد أيّاً كأن مصدره. ولقد كانت تصرفاته مع أرباب الدولة شاهدة على تصلبه في الحق، وعدم التهاون أو المجاملة، ومن ذلك:

أن السلطان قرَّر بعض الأمراء في شيء من الأنظار التي استرجعها
 ابن حجر، وجاءه الرسول عن السلطان بأنه إن لم يجب لذلك وإلَّا! وسكت الرسول! فبادر ابن حجر بعزل نفسه قائلًا: «عثر الحمار بشهوة المكاري».

\_ مبادرته بعزل نفسه للتكلم في نزاهة القضاء بحضرة السلطان: كان ذلك عند قراءة تقليد السلطان «الظاهر جقمق» بالقصر، فقال ابن حجر: عزلت نفسي. فقال له السلطان: أعدتك، فقبل، وخلع عليه وعلى رفقته، ورسم بإعادة الأوقاف التي خرجت عن القاضي الشافعي، فأعيدت بتوقيع جديد. وعندما حضر لتهنئة السلطان بالشهر الجديد، أكد عليه في ألا يقبل رسالة مشجوة، ولا يؤجر وقفاً لذي جاه، لسؤاله له في التأكيد عليه بذلك، لينتفع به في الوصول إلى غرض الحق.

— إزعاجه للسلطان بعد إخراج مشيخة البيبرسية عنه، ونهره لكاتب السر ودوادار السلطان لتكلمه معه بالتركية؛ تعمية لابن حجر عن مرادهم! ويشير السخاوي إلى أن السلطان انزعج من ذلك حتى صارت ركبته تهتز!

\_ رسالته الجريئة إلى السلطان وقد هضم حقه وأخذ في مقاهرته، بل والسعي في عزل السلطان دفعاً للظلم والجور. فقد حدث أن سقطت منارة «الفخرية القديمة»، فتغيَّظ السلطان على ابن حجر ظناً منه أن الناظر على المدرسة ينوب عنه، ثم تبين أنه ليس في ذلك ولاية ولا نيابة. لكن انتهز الأعداء ذلك ليوغروا صدرالسلطان عليه، فازداد غضباً على غضب، وراسله بأن ينعزل عن الحكم، ويغرم دية الموتى. فراسله ابن حجر مع «العلاء ابن أقبرس» بقوله: «القاضي جلال الدين البلقيني قتيل ططر،

والقاضي ولي الدين ابن العراقي قتيل الأشرف برسباي، وأنا قتيلك!! وأرجو أن الله تعالى يقضي للمظلوم من الظالم»! ولكن الرسالة لم تصله لإشارة العلاء بذلك إلى الخليفة، واستشارته في تبليغها، ومنعه إياه من ذلك خشية على ابن حجر.

كما أن السخاوي يشير إلى أن ابن حجر التمس من رفيقه القاضي الحنفي سعد الدين ابن الديري أن ينفذ ما يصدر منه بخلع السلطان، فنم القاضي عنه بصفاء الخاطر، لا بقصد الأذية مما أوغر صدر السلطان على ابن حجر!

وقد شهد له بالعدل والجرأة وإخماد سوط الظلم ورفع منار الحق العلامةُ الشهاب أحمد بن مبارك الحنفى، إذ يقول(١):

ترى منه ما فيه الخلاص له غَدَا يؤدِّي قضاءً ظاهرَ العدلِ في الأَدَا ألم تنظرِ الطاغين في مصر هُمَّدَا فلستَ ترى ظبيَ الفلاةِ مشرَّدَا فقد صار لا يُعدى عليه إذا عَدَا إذا ما حضرت اليوم مجلس حكمه ترى الشافعي الظاهر الحكم من أذى ويُخمد سوط الظلم في مصر نهية ويصلح بين الظبي والذئب أمره فتى عزَّ منه الجار في جانب الحمى

ويقول العلّامة الأديب النواجي(٢):

ماضي الشكيمة لا يثني أعنَّت بل كلُّ ما يسخط الرحمنَ يسخطهُ وما تردَّد فيه قال إن يكُ منْ

جـاهُ ولا عن طريق الحقُّ يلويــهِ حتمـاً وما كـان يُرضي اللَّهَ يُـرضيهِ عنـدِ الإِلْـهِ حقـيـقـاً فهـو يمضيــهِ

٣ ـ أن تلبُّسه بالقضاء جعله يتصل بسائر طبقات مجتمعه، ابتداءً بالسلاطين ورجالات الدولة، ومروراً بالعلماء، وانتهاءً بعامة الناس. وقد

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٤٥٨.

واجه عداء الكثيرين بسبب صلابته وقوله الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم. زد على ذلك كتاباته عنهم، خاصة فيما يتعلق باستقراراتهم الوظيفية، مستخدماً الجرح والتعديل دون محاباة. أضف إليه العداء المتولد عن التنافس على المنصب الواحد. وهذا أمر طبيعي يصدر عن كل أحد.

٤ ـ وقد شهدت أيام تلبسه بالقضاء قومات له في الله تعالى، لصلاح الناس، وإصلاح المجتمع، وهذا ما كان ليصدر من ابن حجر لولا شغله لهذا المنصب، ومعاناته الشديدة فيه. ومن ذلك:

ما حدث في السنة الأولى من ولايته، حيث دافع عن التجار، وقام
 معهم قصداً لعدم تـطرق الظلم عليهم، وأيـدهم، فتبعه القـاضي المالكي
 والحنفي، وانفرجت الأمور عنهم وعن غيرهم.

- تكلمه مع السلطان في أن لا تطفأ قناديل رمضان إلا قبل طلوع الفجر، لما يحصل من الإجحاف والإضرار بالناس ممن ينام ثم يستيقظ وهو عطشان حيث يمنع من الشرب، ظناً منه أن ذلك حرام.

\_ موقفه الفذ من اضطراب قيمة النقد، وقد أشار ابن حجر إلى ذلك قائلاً: «وفي هذا الشهر(١) نودي على الفلوس أن يباع الرطل المنقى منها بثمانية عشر درهماً، ففرح من كان عنده منها حاصل، وحزن من عليه منها دين، لما يقاسونه من نواب الحكم في إلزامهم إعطاء ذلك بالوزن الأول، وفيه بخس كثير! وبنيتُ أن ذلك لا يلزم على الإطلاق، بل لا بد فيه من شروط. واقتضى الحال كتابة مراسيم للشهود أن لا يكتبوا وثيقة في معاملة ولا صداق ولا غيره إلا بأحد النقدين: الذهب أو الفضة، بسبب شدة اختلال أحوال الناس، واختلاف أحوال الفلوس التي صارت هي النقد عنى عندهم في عرفهم. . . فحسمت هذه المادة من هذا التاريخ على يد من

هو ربيع الأخر من سنة (١٣٨هـ).

وفقه الله لذلك، وهو كاتبه(١). وتمادى الاختلاف بسبب ما كان كتب أولًا، فلم يزل يضمحل بحمد الله تعالى «٢).

- حمايته الأوقاف: حيث أمر بتجديد الجوانب التي فيها السيوفيين والصيارفة بظاهر الصاغة، وعلومها. وقام بتبييض الجوانب المجاورة للكاملية - وكانت في نظره في جملة أوقاف البيبرسية - لأنها كانت شعثة - مع أنها محكمة البناء - مما جعل بعض الأعيان يحسن للأشرف برسباي أخذها، فلما صارت تضيء بفعل ابن حجر كفّوا عنها.

\_ بالإضافة إلى تصدّيه لبعض التصرفات الجائرة، كالذي صدر بخصوص الشيخ شمس الدين ابن سراج الدين الميموني: وذلك أن القاضي التفهيني قد غضب منه، فادعى عليه بالزندقة، وحكم بسفك دمه، وقال للقاضي الحنفي: نفّذ لي! فقال: حتى ينفذ الشافعي \_ يعني ابن حجر \_. فامتنع ابن حجر من التنفيذ عندما سأله السلطان ذلك، وقال: «وقعت عندي ريبة تمنع من تنفيذ هذا الحكم، فإني أعرف هذا الرجل، وقد ذُكر لي أن في عقله خللاً، والقاضي سارع بالحكم في حال غضبه»(٣). وطال البحث في ذلك، وآل الأمر إلى أن انفك من القتل على يد ابن حجر، قصداً للحق.

٥ ــ وقـد تحرّى ابن حجر ــ قدر استطاعتـه ــ الـدقـة في اختيـار النواب والوكلاء والأمناء عنه في القضاء، وراعى فيهم أن يكـونوا من عِلْيـةِ أصحابه، وقد حصل جلّهم فيما بعد على المناصب الرفيعة في الدولة.

وكثيراً ما كان يرسل إليهم مراسيمه بالتحذير والإنذار والتخويف من غضب الله. ويتفقد أحوالهم، ويحملهم على المعدلة بين الناس. ومع ذلك

<sup>(</sup>١) أي ابن حجر.

<sup>(</sup>۲) إنباء الغمر: ۱۲۹/۸ \_ ۱۷۰.

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٨٥/٨ \_ ٧٧.

لم يكن راضياً عنهم، بحيث كان يقول بأخرة: «ليس في نوابي من يفتح عليه العين»! طمعاً منه في أن ينهجوا نهجه الفذ، وطريقته الطاهرة(١).

يقول العلَّامة تقى الدين ابن حجة الحموي:

«وقد انتهت الغاية بولايته إلى أن صار شرط كل واقف ماشياً، وقضت نوابه بالحق، فصار كل منهم يقتل الباطل قاضياً»(٢).

وقال الشيخ شمس الدين محمد بن زين بن محمد الطُّنتُدائي (٣): ورفق ومفهوم وخيسر ملازم

يقــــدُّم في النيَّــاتِ مَنْ صــــجُّ دينُــهُ ولم يَخْشَ في التقديم لومــةَ لائِم ِ ومنه أتانا خير قاض وحاكم نقيٌّ تقيٌّ صارم خير صارم رأينا لـه في الحكم أحسن سيـرة

ولمثل هذه الخلال الفريدة، والصفات الحميدة، والمواقف المجيدة، والسيرة الطيبة؛ أجمع الأئمة على توليته، وغرست في قلوب الناس محبته.

قال ابن حجة الحموى: «ولما كان الجناب الكريم الشهابي هو الذي حصل الإجماع من أئمة العرف على تقديمه، ورسم اختيار الشريف برسم تقليده، فما خالف مسلم في تورية مرسومه، وقال المتعبدون بالعلم: هـذا إمامنـا الجامـع الكبير، وقـال لسان الميـزان: إن هذا \_ بشهـادة الله \_ صاحب التحرير، وهذا صدر العلماء الذي اطمأن به قلب الزمان، واشتد ظهره»(٤).

انظر: ابن حجر مؤرخاً: ص ٦٨ \_ ٧٣ . (1)

الجواهر والدرر: ص ٣٦٣. **(Y)** 

عالم بالقراءات، كثير النظم، ومن نظمه قصة يوسف عليه السلام في ألف بيت. (٣) توفي سنة (٨٤٥هـ) عن نحو ٩٠ عاماً. أصله من طنطا. والأبيات في الجواهـر والدرر: ص ٤٦٣.

الجواهر والدرر: ص ٣٦٣، وقد أشار إلى بعض مصنفات الحافظ.

وكتب العلامة قاضي الحنابلة المحب ابن نصر الله البغدادي بعد عزل الهروي بابن حجر ما نصه: «كان يوماً مشهوداً، وحصل للناس سُروران عظيمان: أحدهما بولايته، لأن محبته مغروسة في قلوب الناس. والثاني بعزل الهروى»(١).

\_ وكان الناس \_ علماء وعامة \_ يحزنون لعزله، ويبتهجون بعودته، وقد كثر ما قيل في ذلك، فمنه ما قاله القطب أبو الخير محمد بن عبد القوي المكي، لما أعيد ابن حجر إلى القضاء سنة (٨٤٢هـ) (٢):

أقاضي قضاة المسلمين ومن غَدَتْ محا لقد سرَّني عودُ الضمير ولم أزلْ أُسرُّ وإني لمطبوعُ على الودِّ مخلصٌ لكم فَــدُمْ للهــدى بيتاً يُــوَّمُّ ورُحْلةً لطلا

محاسنُه للمكرماتِ نظامًا أُسرُّ لكم بالصالحاتِ دوامًا لكم بولائي بدأةً وختامًا لطلاب علم ٍ قاصديكَ نهامًا

### خامساً \_ الخطابة والإمامة والوعظ

كان الإمام الحافظ خطيباً مصقعاً، وواعظاً مبدعاً، وصفه العلامة الأديب النواجي فقال(٣):

وكم هـزُّ أعـوادَ المنـابـرِ وعـظُهُ فأحيى فؤادَ الهالـكِ المتهـالِـكِ

وقد تولى وظيفة الخطابة «بالجامع الأزهر» برغبة التاج محمد ابن رزين له عنها سنة (١٩هه)، ثم تولى الخطابة «بجامع عمرو بن العاص» (٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٤٥٢.

 <sup>(</sup>٤) هو أول مسجد أسس بمصر بعد الفتح الإسلامي لها.

كما كان يخطب بالسلطان «بجامع القلعة» أيام تلبسه بالقضاء، وربما أناب عنه غيره. وكذلك كان يخطب بالسلطان الأشرف برسباي عندما صحبه إلى «آمد» في السفرة الحلبية. ومن ذلك خطبته به \_ إذ أمره بذلك \_ في «جامع بني أمية» بدمشق، يوم الجمعة السابع والعشرين من ذي الحجة، في وداع سنة (٨٣٦هـ)(١).

كما أسندت إليه وظيفة الوعظ بجامع الظاهر بالحسينية، تلقاها
 عن الشيخ نور الدين الرشيدي بحكم وفاته.

ومنصب الخطابة له خطره وأهميته، ومن خلاله يتصل الخطيب بسائر طبقات المجتمع، ويعبر عما يدور في بلده وسائر بلاد المسلمين، بل والدنيا من حولهم. لذا فقد اغتنم ابن حجر هذا الدور الرائد للمنبر وأعطاه ما يليق به: حيث كان يقوم بنشر ما يحدث من أمور سياسية داخلية وخارجية، ويعمل على إبطال المنكرات في المجتمع، والإشارة الصريحة إليها، وينبه على مكانة العلماء وينزلهم منازلهم، ويشتد على أخطاء وخرافات العوام والجهال مما يلصقونه بالدين، وينبه بين يدي السلطان والأمراء على أن من لغا فلا جمعة له. ويصلي بالناس صلاة الخسوف والكسوف، ويصلي على الغائبين المتوفين من العلماء والصالحين.

وكان لخطبه وقع في القلوب، وتأثير بعيد المدى في النفوس، ويزداد وهو على المنبر من المهابة والنور والخفر بما لا مزيد عليه(٢).

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ١١٦، ١٢٨ ــ ١٢٩.

٢) ابن حجر مؤرخاً: ٧٤ ــ ٧٦؛ تغليق التعليق: ٦٦/١.

#### سادساً \_ المشيخات

ولي ابن حجر مشيخة «البيبرسية» ونظرها(١) بعد العلاء الحلبي الذي رغب عنها لابن حجر في سنة (٨١٣هـ)، وسعى شمس الدين \_ أخو جمال الدين الإستادار \_ إلى أن اشترك مع ابن حجر في المشيخة سنة (٨١٥هـ)، ثم انتزعها منه سنة (٨١٦هـ). ثم أعيدت لابن حجر سنة (٨١٨هـ) حيث كتب السلطان «المؤيد شيخ المحمودي» له توقيعاً بها في ثاني عشر ربيع الآخر من تلك السنة، ولبس بها خلعة، وصرف أخو جمال الدين منها. واستمرت بيد ابن حجر إلى جمادى الأولى سنة (٨٤٩هـ)، حيث قرر «الظاهر ططر» الشمس القاياتي بدلاً عنه، ثم أعيد ابن حجر إلى المشيخة في ربيع الثاني سنة (٨٥٢هـ)، لكن تدبير ولده كان ابن حجر إلى المشيخة في ربيع الثاني سنة (٨٥٨هـ)، لكن تدبير ولده كان سبباً في عزله عنها، وبقى له نظرها.

ويشير السخاوي إلى أن ابن حجر قد رتب أسماء المستحقين بها على حروف المعجم؛ فاحتذي به في ترتيب ديوان الجيش، وكثير من مستحقي المدارس وغيرهم. وكانوا من قبل في تعب زائد(٢).

### سابعاً \_ خزن الكتب بالمحمودية

تقع «المدرسة المحمودية» بقصبة رضوان، مكان الجامع المعروف الآن «بجامع الكردي»، في أول الخيمية من باب زويلة، وكان فيها خزانة

<sup>(</sup>۱) انتشرت الخانقاوات \_ وهي بيوت الصوفية \_ في عصر المماليك، وجرت العادة بأن يعين لكل «خانقاه» شيخ يشترط أن يكون من جماعة الصوفية، بشرط أن لا يكون اتخذ من التصوف حرفة له. كما يتخذ لها ناظر للقيام على مصالح الخانقاه، والإشراف على أوقافها وصيانتها، وتنفيذ شروط الواقف لها، ومراقبة أرباب وظائفها.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر مؤرخاً: ص ٧٧ ــ ٧٨.

كتب ضخمة نادرة، وصفها المقريزي بأن «فيها كتب الإسلام من كل فن، وهي من أحسن مدارس مصر».

وتنسب إلى محمود بن علي الإستادار الذي أنشأها سنة (٧٩٧هـ)، وقال عنها الحافظ في «إنباء الغمر»: «إن الكتب التي بها \_ وهي كثيرة جداً \_ من أنفس الكتب الموجودة الآن بالقاهرة. وهي من جمع البرهان ابن جماعة في طول عمره، فاشتراها محمود الإستادار من تركته بعد موته، ووقفها، وشرط أن لا يخرج منها شيء من مدرسته».

«وقـد أسند للحـافظ ابن حجر مهمـة خـزن كتبهـا، والإشـراف على ما فيها من النوادر، فقد كان بها نحو أربعة آلاف مجلد. فعمـل لها فهـرستاً على الحروف في أسماء التصانيف، وفهرستاً آخر على الفنون.

وكان يقيم بها في الأسبوع \_ غالباً \_ يوماً واحداً، وتيسَّر على يديه عود أشياء مما كان ضاع منها قبل، كما كان كثيراً ما يفتديها بكتبه. وقد انتفع ابن حجر بها كثيراً، حيث كان يكتب طوال الأسبوع قائمة بما يحتاجه من المراجعة، ليتذكره في يوم حلوله بها (١٠).

### ● هذا وقد رُشِّح لبعض الوظائف فلم يقبل:

منها التوجه عن السلطان «المؤيد شيخ المحمودي» في الرسلية إلى اليمن سنة (٨١٩هـ)، فاستعفى من ذلك، فأُعفى. وتولي قضاء دمشق في عهده كذلك، عُرض عليه مراراً فامتنع. وتولي قضاء اليمن وكتابة سرّها للملك الأشرف صاحبها، فلم يجب(٢).

. . .

<sup>(</sup>۱) تدريب الراوي \_ مقدمة المحقق \_: ۱۳/۱ \_ ۱۶؛ إنباء الغمر: ۲۹۳/ \_ ۲۹۶ \_ ۲۹۶؛ ابن حجر مؤرخاً: ۷۸ \_ ۷۹؛ تغليق التعليق: ۱۹/۱.

 <sup>(</sup>۲) إنباء الغمر: ۸۸/۳، ۹۵، ۱۷۸، ۲۰۷/۷، ۲۱۷، ۲۳۰؛ ابن حجر مؤرخاً:
 ص ۷۹.

وهذه الأعمال التي شغلها الحافظ ابن حجر والمناصب التي تبوأها، على مدى ما يزيد عن الأربعين سنة، من إملاء وتدريس، وإفتاء وقضاء، وخطابة ووعظ وإمامة، ومشيخات وإدارة خزانة كتب \_ كافية للدلالة على عظمة هذا العَلَم الشامخ، وهي أعمال تنوء بالعصبة من العلماء. أضف إلى كل هذا تلك التصانيف الممتعة، المتقنة المحررة، الكثيرة المتنوعة، التي سطرها بقلم فكره الثاقب، فهي \_ كذلك \_ تدعو للتأمل والإعجاب، بل والتساؤل: كيف تسنّى للحافظ أن يقوم بكل هذه الأعمال والأعباء؟! وإن المؤمن لا يملك إلا أن يتلو قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَرْ فَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ ﴾.

إذن: فما هي المؤهلات التي ساعدت ابن حجر على القيام بكل ما سبق؟ وما هي عوامل النبوغ التي رفعته مكاناً علياً، حتى تفرد بين معاصريه وأتعب من أراد اللحاق به ممن جاء بعده؟

لنتابع في الفصل التالي عوامل نبوغ هذا الإمام رحمه الله.

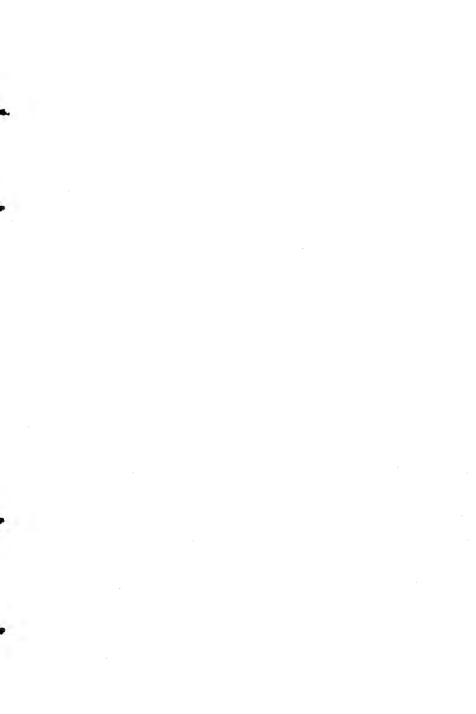

## الفَصِّل الثامِن العَوَامِلُ البِيُ سَاعَدَتُ عَلَىٰ نُبُوغِهِ وَتَفَوُّقِهِ

لقد أودع الله في كل إنسان قَدْراً من المواهب والملكات، وجملة من الاستعدادات والإمكانيات والطاقات، فإذا تعاضدت المواهب الربانية للمرء \_ كالذكاء وسرعة الحفظ وجودة الفهم \_ مع الطاقات والفاعليات المكتسبة \_ كحسن استغلال الوقت والجدّ والاجتهاد، والدأب في التعلم والتحصيل \_ وردف ذلك عامل ثالث لا يقل أهمية عن سابقيه وهو البيئة التي يعيش فيها الإنسان، ثم تم توجيه كل ذلك الوجهة الصحيحة التي توافق الرغبة المكنونة في النفس \_ فعندئذ يكون النبوغ والتفوق، ويبرز الإنسان فرداً مميزاً بين أقرانه، وشمساً ساطعة بين معاصريه.

ولقد رُزق إمامنا الحافظ ابن حجر من كل ذلك أوفر نصيب: فالذكاء المتوهِّج الوقّاد، وسرعة الحافظة النادرة، وطلب العلم والانكباب على الأشياخ بما لا مزيد عليه، مع التطواف والترحال وكثرة الأسفار، ثم البيئة الصالحة، التقية النقية، التي ضربت في العلم والعمل جذوراً قنديمة راسخة، وبعد كل هذا توجيهه تلك المواهب والظروف والطاقات الوجهة السليمة، فيما يوافق رغبته الكامنة في نفسه؛ فكان من وراء ذلك تلك الظاهرة الفذة، والمعلمة البارزة في القرن التاسع الهجري، ألا وهي «الحافظ ابن حجر العسقلاني».

ولعل أصدق ما يعبر عن ذلك قول المرتضى الزبيدي: «أما الحافظ أبو الفضل فهو محض منة من الله تعالى، على مصر خاصة، وعلى من سواهم عامة»(١).

<sup>(</sup>١) تاج العروس: مادة (ح ج ر).

فلنتناول ببعض من التفصيل تلك العوامل التي ساعدت على نبوغه وتفوقه حتى على أساتذته وأشياخه:

#### ١ \_ بيئته الخاصة:

فالأسرة التي يُنشَّأ فيها الإنسان في بواكير أيامه لها الأثر الأكبر في طبعه بطوابع مميزة واتجاهات معينة، تبقى تفعل فعلها فيه حتى مماته، قليلاً أو كثيراً، حسبما يجد من ظروف أو توجهات. لأن الأسرة هي المحضن الأول المبكر، والمؤثر الفاعل في نفسية النشء اللينة، التي تتصلب على أسس يغرسها الأبوان في محضن الطفولة، ويرثها الطفل عن أسلافه.

ولقد هيأ الله سبحانه لهذا الإمام أطيب أسرة وأطهر عرق: فقد تميزت أسرته بالعلم الأصيل، الذي حُفّ بالتقوى والصلاح، فورث العلم والعمل كابراً عن كابر؛ فجده قد اشتهر بطلب العلم والأخذ عن الأكابر، وعم والده كان فقيها بحاثاً، ووالده مهر بالفقه والعربية والأدب وأجاد الشعر، وكان تقياً ورعاً، محباً للصالحين، واصطحب ابنه في حجّه ومجاوراته بمكة المشرفة، وأوصى به إلى الزكي الخروبي، الذي أحسن في تنفيذ الوصية، فاعتنى بابن حجر، وأدخله الكتّاب، فحفظ القرآن وهو ابن تسع، وأخذه معه إلى مكة وأسمعه على الشيوخ. وأخته ست الركب كانت أعجوبة في الذكاء، وتولت رعايته وتأديبه حتى قال فيها: «هي أمي بعد أمي». فنشأ نشأة صالحة تقية، في غاية العفة والصيانة والرصانة، لم يُعرف له صبوة، ولم تُضبط عنه زلّة، مع كثرة المال، وفراغ البال.

#### ٢ - ثراؤه:

لقد ورث ابن حجر عن أبيه وأمه مالاً كثيراً، وجُهه الوجهة السليمة في طلب العلم وما يتبع ذلك من نفقات كثيرة في شراء الكتب، والتطواف والأسفار، فيسَّر الله له الصعب، وقرَّب له البعيد.

#### ٣ ـ ورعه وتقواه:

وهذا من جملة ما تلقاه في محضنه الطاهر، حيث نشأ على العلم المحصَّن بالتقوى والورع والإخلاص، فهذه الصفات هي التي تحمي العالم وعلمه، وتُبقي له الأثر والذكر في الدنيا، والذخر والأجر في الاخرة، ولا خير في علم عريً عن هذا.

ولقد أشرنا إلى طرف طيب من السيرة التقية الصالحة للإمام، في ورعه وتقواه في مأكله ومشربه وملبسه، وزهده وتحريه، وتنزهه عن الشهوات، ودوام مراقبته، وصدقته وإحسانه، وتبتله وصيامه وقيامه، وغير ذلك. وكل هذا له أثر كبير فيما فتح الله عليه من علوم، ووفقه له من تصانيف، وقد قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾.

وهذا يشكل الحصن الحصين للعالم، ويقذف في قلوب الناس محبته والاطمئنان إلى أقواله وقبول تآليفه، وكل هذا قد حصل للحافظ ابن حجر.

#### ٤ ـ مواهبه:

لقد أكرم الله إمامنا بمواهب كثيرة جليلة، وكل موهبة منها وصلت إلى قمة قممها: فالذكاء المفرط، والحافظة الواعية، وحسن الاستحضار، وجودة الفهم، ودقة الملاحظة، والقراءة السريعة المركزة، وسرعة الكتابة والتأليف. وقد عبَّر الخطيب الأديب برهان الدين ابن أحمد المليجي عن ذلك فقال(١):

مَنْ رامَ يحصُرُ فضلَ ما أُوتِيْه مِن غُردِ الهباتِ مفصًلاً إجْمالَها أعياهُ حَصْراً بعضُها وبحقّه آلَى وأقسمَ لا يَرى أمْثَالَها

أما ذكاؤه وجودة فهمه: فقد وصفه محدث الحجاز نجم الدين
 ابن فهد بأنه «شديد الذكاء المفرط، حسن التعبير، لطيف المحاضرة،
 حسن الأخلاق، متين الديانة، عديم النظير».

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٣٢٦.

وقال: «ولقد كان للدنيا بوجوده الجمال والبهجة والفخر، وللناس به أنس، ولهم منه فوائد جمَّة، ولا أعلم في المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله»(١).

ويقول الحافظ السخاوي واصفاً سرعة حفظه بأنه: «رُزق في صغر سنّه الحفظ؛ بحيث كان يحفظ كل يوم نصف حِزْب، وبلغ من أمره في ذلك أنه حفظ سورة مريم في يوم واحد! وأنه كان في أكثر الأيام يصحح الصفحة من «الحاوي الصغير»، ثم يقرؤها تأملاً مرة أخرى، ثم يعرضها في الثالثة حفظاً!! ولم يكن \_ رحمه الله \_ حفظه الدرس على طريقة الأطفال، بل كان حفظه تأملاً \_ كما سمعت ذلك من لفظه مراراً \_ على طريقة الأذكياء في ذلك غالباً» (٢).

ويقول البِقَاعي \_ أحد أبرز تلامذة الإمام \_: «حدثنا سنة تسع وثلاثين أنه ما درس قط شيئاً، وإنما يحفظ بالتكرار والتأمل، وأنه إذا مر بشيء في المطالعة فإن كان له غرض في حفظه ألقى إليه باله، وصرف نحوه همته، وإلا فلا(7).

ويحدث السخاوي عن سعة حفظه، وحسن استحضاره، فيذكر واقعة حكاها له صاحبه الشيخ نور الدين ابن أبي اليُمن المكي عن البساطي قال: «سألت شيخنا الزين العراقي عن حديث: (المُكاتَبُ قِنَّ ما بقي عليه درهم)(٤) مَنْ صحّحه؟ فقال: لا أدري. فلقيتُ ابن حجر يومئذ وهو إذ ذاك ليس في لحيته شعرة بيضاء! \_ فسألته عنه، فقال في الحال: صححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو، وهما في كتب

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ٢٦٠، ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) عنوان الزمان: ٩٢/١، نقلًا عن تغليق التعليق: ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٤) العَبْد القِنِّ: الذي مُلِكَ هو وأبواه.

شيخنا، وعيَّن له مكان الحديث «(١).

ويقول في موضع آخر: «ومن سعة حفظه أنه حضر ليلة من ليالي رمضان بجانب الحاكم للصلاة خلف ابن الكُويز، وصلّى للناس التراويح عقب ختمه القرآن على جاري عادة الأولاد فجلس بجانب المحراب ينتظر مجيء المذكور، وكان الشيخ شهاب الدين ابن أسد يقرأ في «الترغيب والترهيب» للمنذري للجماعة الحاضرين إلى أذان العشاء. فلما انتهت القراءة ثم الصلاة، قال له شيخنا: يا شيخ شهاب الدين، سقط من نسختك حديث كذا وحديث كذا!! فقال: والله يا مولانا شيخ الإسلام بل حذفت ذلك عمداً لعدم إتقاني للفظهما الساعة، وما تيسر لي قبل المجيء تحريرهما، فسكت» (٢).

وقد جمع إلى ذلك النباهة الفائقة، والتيقظ اليقظ، حتى إنه كان يكتب الفتوى مع إسماعه لقراءة طلاب العلم عليه، دونما إخلال بواحدة منهما.

من ذلك أنه اجتمع مرة بمؤرخ العصر التقي المقريزي، فتحدث، وابن حجر مشغول بالكتابة، فرام المقريزي قطع الحديث لئلا يشغله عما هو فيه، فقال له: «إن ذلك لا يمنعني عن الإصغاء والفهم لما تقوله، بل ربما أكون حين الكتابة أحضر بالا منى عند عدمها، في بعض الأوقات»(٣).

ويقـول السخـاوي: «وكـان رحمـه الله ـ لسعـة حفـظه ووفـور استحضـاره ـ لا يمتنع من كتـابة الفتـوى، بـل والتصنيف وغيـره في حـالـة الإسماع، ويردُّ مع ذلك على القارىء السَّقط في السند، والتحريف فيه وفي

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢٣٧ ــ ٢٣٨، وقد ذكر السخاوي أن البساطي عرض ذلك على العراقي، فكشف المظانَّ التي عزا ابن حجر الحديث إليها؛ فوجد الأمر كما قال.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٣٢١ ـ ٣٢٢.

٣) المرجع السابق: ص ١٠٩.

المتن، وأمره في ذلك أجلً من أن يذكر. وقد حكي لي قاضي القضاة البدر ابن التَّنسي \_ رحمه الله تعالى \_ قال: كنت آتيه للقراءة عليه، فلا أراه يترك الكتابة حين قراءتي، فعل ذلك معي مراراً. فقلت في نفسي: أنا أجيء من المكان البعيد، وهو لا يعبأ بي؟! فعسى أن يحصل خلل أو تحريف، وصرت في ألم بذلك. فأضمرت في نفسي يوماً أنني أتعمد إسقاط شيء، أمتحنه به، ففعلت ذلك، فبمجرد أن مررت فيه رفع رأسه وقال: أعد! فأعدت القراءة على الصواب، فأطرق، وعلمت أنه غير غافل عنى».

قال السخاوي: «ورأينا منه العَجب في ذلك»(١).

### • • ومن مواهبه النادرة القراءة السريعة مع الضبط التام:

«فقد قرأ السنن لابن ماجه في أربعة مجالس، وقرأ صحيح مسلم بالمدرسة المنكوتمرية على مسند مصر الشرف أبي الطاهر محمد بن العز محمد بن الكُويْك الربعي، في أربعة مجالس سوى مجلس الختم، وذلك في نحو يومين وشيء، فإنه كان الجلوس من بكرة النهار إلى الظهر»(٢).

«وكذا قرأ كتاب النسائي الكبير على الشرف المذكور في عشرة مجالس، كل مجلس منها نحو أربع ساعات».

«وأسرع شيء وقع له أنه قرأ في رحلته الشامية «معجم الطبراني الصغير» في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر، وهذا الكتاب في مجلد، يشتمل على نحو من ألف حديث وخمسمائة حديث؛ لأنه خرَّج فيه عن ألف شيخ حديثاً أو حديثين.

ومن الكتب الكبار التي قرأها في مدة لطيفة «صحيح البخاري»،

المرجع السابق: ص ٣١٩. وقد جاء مثل ذلك عن الحافظ الدارقطني والحافظ المزي، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ١٠٣.

حدث به الجماعة من لفظه بالخانقاه البيبرسية في عشرة مجالس، كل مجلس منها أربع ساعات»(١).

«وفي مدة إقامته بدمشق ــ وكانت شهرين وثلث شهر ــ قرأ فيها قريباً من مائة مجلد، مع ما يعلقه ويقضيه من أشغاله»(Y).

(١) المرجع السابق: ص ١٠٤.

(٢) ذيول تذكرة الحفاظ: ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧. لكن هذا لم يعجب الكوثى حيث يقول ـ في حواشيه على ذيول التذكرة ـ معلقاً على قراءة الحافظ المعجم الصغير في مجلس واحد: «وهذا غاية في الإسراع، وما يبلغ إلى هذا الحدِّ من السرعة في القراءة يفوَّت الضبط، ويوقع في التخليط، وإن افتتن بذلك كثير من المحدثين، وليس هذا مما يعد منقبة للمكثرين من السماع والتسميع، ولعل الأوهام التي نراها في كتب ابن حجر تأتى من هذه الناحية»!

ونحن نقول: إن الأوهام التي في كتب ابن حجر ليست شيئاً غريباً، وهل في دنيا المسلمين، بل في تاريخ العلم عند كل أمم الأرض، عالم لم يَهِمْ ويَسْهُ ويخطِى ؟؟! وهم أولاء كبار علماء الإسلام \_ في شتى الفنون \_ قد وهم بعضهم بعضاً، وأشار اللاحق إلى خطأ السابق في مواضع تكثر أو تقلُّ، وأخطاء ابن حجر وأوهامه إذا قيست بما عند غيره لم تكد تذكر، وإذا أخذنا بعين الاعتبار والإنصاف الكم الهائل الذي خلَّفه من تصانيف \_ مع ما كان يشغله من مناصب وأعمال \_ كانت أوهامه نقطة من بحر. وقد انعقد لسان الإجماع على جودة تصانيفه ودقتها وإتقانها، ولو أن عالماً جرَّد قلمه وحمل نفسه على نسخ كتب بحجم مصنفات الحافظ \_ ولا نقل تصنيف مثلها \_ لوقع منه أضعاف ما وقع لابن حجر من السهو والخطأ؛ فالإنسان محل الذهول والنسيان، وليس القلم بمعصوم من الطغيان.

وأما أن قراءته لم تكن قراءة ضبط، فهذا ادعاء باطل! ومن أين لـه هذا، وهـوشيء لم يذكره أحد ممن ترجم ابن حجر، سابقاً أو لاحقاً، على اختلاف مشاربهم؟! ثم واقع حال ابن حجر في إملائه وإسماعه وتدريسه وتصنيفه وتخريجه؛ يشهـد ببطلان ذلك الادعاء.

وأما قوله إ<sup>نّ</sup> هذا مما افتتن به كثير من المحدثين وليس بمنقبة، فنقول: بـل هـو محض منّـة وكرامـة ومنحة من الله تعـالى، وبركـة في أوقات وحـواس ذلك السلف =

# کذلك سرعته في الكتابة، وقد كتب بخطه ما لا يدخل تحت الحصر:

فمن ذلك ما يـذكره السخـاوي عنه أنـه كتب ــ في رحلته الأولى إلى اليمن ــ كتاب «التقييد»(١) لابن نقـطة في خمسة أيـام، و «فصل الـربيع في

الصالح. وقد تكاثرت الأخبار في «سرعة القراءة والمباركة في الوقت؛ عن الأكـابر، من لدن الصحابة وحتى عصرنا. وإلَّا فماذا يقول الكوثري ــ رحمه الله ــ فيما صح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أوتــر بركعــة قرأ فيهــا القرآن كله؟! والشــافعي الذي كان يختم القرآن في رمضان ستين مرة مع ما له من أشغال وعبادة وغيرها؟ وكذلك كثرة المؤلفات التي خلَّفها كثير من علمائنا التي إذا قيست بأعمارهم لكمانت ضِرباً من الخيال، وخذ مثلًا «ميزان الاعتدال؛ للذهبي، الذي ألُّفه في أربعة أشهـر إلاَّ يومين، ويقع في أكثر من (٢٦٠٠) صفحة، تضمنت زهاء (١١٠٠٠) ترجمة في الجرح والتعديـل! وهذا الـذهبـي يروي أن الخـطيب البغدادي قـرأ والبخاري، في ثلاثة مجالس، ولم ينتقد هذا الخبر، وكذا ابن فهد لم يستغرب ما وقع لابن حجر؛ لأن هذا مألوف عندهم غير مستهجن. وهذا إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي نقل طرفاً من تلك الأخبار عن الخطيب البغدادي والفيروزابـادي والعراقي وابن حجر، ثم قال: وفرحم الله هذه الهمم العالية، وأسكنها غرف الجنان السامية)؛ الفضل المبين: ص ٢١١ ـ ٢١٣. كما ذكرها في كتابه وقواعد التحديث، وساق ما حدث له من إسماع صحيح مسلم وسنن ابن ماجـه والموطأ، ومطالعة وتقريب التهذيب؛ مع التعليق والتصحيح والتحشية، ثم يقول: ووهـذه الكتب قرأتها بإثر بعضها، فأجهدت نفسي وبصري، حتى رمدت بأشر ذلك، شفاني الله بفضله، وأشفقت من العَـوْد إلى مثـل ذلـك، وتبين أن الخيـرة في الاعتدال. لا يُنكر أن بعض النفوس لا تتأثـر بمثل ذلـك لقوة حـواسها، ولــلإنسان بصيرة على نفسه هو أدرى بها، ص ٢٦٢ ــ ٢٦٣. وهذا غاية في الإنصاف من هذا العـالـم الـجليل، وغفـر الله للكوثـري، ورحم الله الجميـع . وانــظر أيضـــاً : فهــرس الفهارس ٢/٤٤/٢ \_ ١٠٤٩ .

(۱) هـو تـراجم الـرواة الـذين اتصلت من طـريقهم الكتب الستـة وغيــرهـا من الكتب
 والمسانيد.

فضل البديع»(١) في يـومين متتـاليين، فـرغ منـه وقت العصـر من اليــوم الثاني (٢).

ويضيف السخاوي قائـلاً: «وسمعته يقـول: كنت أكتب في تلخيصي «لتهذيب المِزّي» إلى الزوال كرّاساً في الكامـل». وهو كسـلاسل الـذهب، غاية في النسبة، يكون بخط غيره نحو كراسين فأكثر.

ثم يقول: «وسمعت أنه كان يكتب من «البخاري» جزءاً من ثلاثين في اليوم. ومن الغريب أنه انتقى «فهرست الحافظ السَّلَفِيّ» وهو متوجه إلى مكة حال ركوبه في المحارة سائراً، على ما رأيته بخطه. وكذا بلغني أنه كان يكتب وهو في الشُقدف(٣) في رجوعه من اليمن إلى مكة»(٤).

<sup>(</sup>١) للزكى عبد العظيم بن عبد الواحد المصري، ويقع في تسع كراريس.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ۸۸، ۱۰۸.

<sup>(</sup>٣) مركب معروف في الحجاز.

<sup>(</sup>٤) الجواهر والدرر: ص ١٠٨، وقد ذكر المزيد في ص ١٠٨ ــ ١٠٩. هذا وقد جوَّد الحافظ ابن حجر الخطَّ على نور الدين البدماصي حين مجاورته بمكة سنة (٧٨٦هـ)، ثم على شيخه الإمام المفيد شيخ الكتاب محمد بن أحمد الزفتاوي، وأخذ عن شيخ مُكتب الوقت الزين عبد الرحمن بن الصايغ، الذي كتب عنده يسيراً، وأذن له أن يكتب على طريقة الكتاب؛ الجواهر والدرر: ص ١٠٧ ــ يسيراً،

وقد شهد له بحسن الخط شيخه البدر البشتكي فقال: «وكتب الخط الحسن طريقة الشيخ جمال الدين محمد بن نباتة المصري، وكتب به الكثير»؛ الجواهر: ص ٢٢٦. وقال ابن قاضي شهبة: «وكتب الأجزاء والطباق بخطه الحسن وبهر في الحديث»؛ الجواهر: ص ٢٤٣، والطباق: السماعات. وذكرت مثل ذلك محققة «جزء الوقوف»: ص ١٦.

لكن الكوثري \_ رحمه الله \_ زعم أنه رديء الخط، ومع رداءة خطه ما كان يجري في كتاباته على نمط واحد، وكثيراً ما يتراجع عما كتبه أولاً، فيغير في كتاباته، حتى تصبح مبيضته مسودة. باختصار عن ذيول التذكرة: ص ٣٣٦.

## ● ونتج عن ذلك سرعته في التأليف مع جودته وإتقانه:

من ذلك أنه استخرج «جزء الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف» في ثلاثة أيام. حيث قال الحافظ في نهاية ذلك الجزء: «علقه الفقير أحمد بن علي بن حجر في ثلاثة أيام، من أول ذي الحجة سنة ثلاث وثمانمائة بحلب، حرسها الله تعالى»(١).

وذكر السخاوي أن من جملة ما خرجه شيخه في رحلته الأولى إلى اليمن «كتاب الأربعين المهذبة بالأحاديث الملقبة» في يوم واحد(٢).

وكتابه «الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية» ألَّفه في يومين، كما ذكر ذلك في آخره حيث قال: «علقه أحمد بن علي بن حجر في يـومين، آخرهما الثالث عشر من شعبان سنة أربع وثلاثين وثمانمائة»(٣).

 مداومته على طلب العلم، وانكبابه عليه، وأخذه عن كبار علماء عصره:

لقد رُزق الإمام همة عالية وتّابة، لا تعرف الصعب، ولا تأبه بالمشقات، فشمّر عن ساعة الجد، وجدّ في الطلب «وأخذ وضي الله عنه بهمّة وافرة، سليمة باهرة، في طلب العلوم، منقولها ومعقولها، حتى بلغ الغاية القصوى، وصار كلامه مقبولاً عند أرباب سائر الطوائف، لا يعدون مقالته لشدة ذكائه، وقوة باعه»(٤).

ونحن وإن كنا نعتقد بأن هذا ليس منقصة لابن حجر، والتراجع عما كتبه وتعديله ليس بِدْعاً؛ لكن الإنصاف أن ناخل براي من رآه وعاصره من أشياخه وتلامذته وأقرانه، ونؤكد ذلك بما نراه من التراث الضخم الذي نشر من تصانيف ابن حجر، فلو كان رديء الخط كيف تسنّى لهم قراءته ونشره؟!

<sup>(</sup>١) جزء الوقوف: ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٨٨.

<sup>(</sup>٣) الرحمة الغيثية: ص ١٥١.

<sup>(</sup>٤) الجواهر والدرر: ص ٧٩.

وواصل الغدوَّ والرواح إلى المشايخ في البواكر والعشايا، وأكثر من الأسفار والترحال في ديار الإسلام، وضرب أكباد المطيِّ، وركب البحر وتعرض للأهوال غير مرة، في سبيل تحصيل العلم، خالصاً لله تعالى.

وكان من تمام نعم الله عليه، ومن أسباب تفوقه ونبوغه؛ تـوفر رؤوس العلمـاء في كل فن، فـأطال مـلازمتهم وأكثر من الأخـذ عنهم، من أمثـال: الـعــراقي، والـهيـثمـي، والبـلقيـني، وابـن المـلقن، وابـن جـمــاعــة، والفيروزابادي، والغماري، والتنوخي، وغيرهم ممن سبق ذكرهم.

وبلغ من حرصه على طلب العلم أنه استأجر بعض الكتب، وسعى في إعارة بعضها له. ومن عجائب ذلك الحرص أنه في السفرة الحلبية أراد قراءة «مشيخة الفخر ابن البخاري» على محدث الديار الحلبية سبط ابن العجمي، فلم يكن بحلب من المشيخة المذكورة نسخة، فجهز ابن حجر من أحضرها له من دمشق(۱)!

# ٦ حسن استفلاله وقته، وتنظيمه له، وعدم إضاعته لحظة منه دونما فائدة:

فالوقت رأسمال الإنسان، وبحسن استغلاله ينال المعالي والمكارم في الدنيا، ويفوز ــ إن أخلص ــ برضوان الله في جنته وكرامته في الأخرة، ومن أضاع وقته فقد ضيَّع نفسه، ومن أهدر جزءاً من وقته، فإنما يبتر بعضاً من جسمه وعمره.

ولقد سطر السلف الصالح مواقف في حسن استغلال الوقت والإفادة منه هي غاية في الروعة والإجلال والإكبار. ولقد كان ابن حجر واحداً من ذلك الرهط المبارك، حيث ضرب أروع الأمثلة في المحافظة على الوقت، ودقة تنظيمه، والبراعة في استغلاله؛ بحيث لا يضيع لحظة دونما فائدة من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ١٢٢ – ١٢٣.

تعلم أو تعليم أو تصنيف أو عبادة، أو غير ذلك مما يعود عليه وعلى مجتمعه بالفائدة.

يقول السخاوي: «إنما كانت همته المطالعة والقراءة، والسماع، والعبادة، والتصنيف، والإفادة، بحيث لم يكن يُخلي لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك، حتى في حال أكله وتوجهه وهو سالك، كما حكى في ذلك بعض رفقته الذين كانوا معه في رحلته. وإذا أراد الله أمراً هيأ أسبابه».

ثم يقول: «وقد سمعته \_ رحمه الله \_ يقول غير مرة: إنني لأتعجب ممن يجلس خالياً عن الاشتفال».

ويضيف السخاوي قائلًا: «ويدل على مصداق قوله، ما أخبرني به بعض أصحابنا، أنه شاهده يوماً بالمدرسة الصالحية النجمية (١)، وهو جالس في بعض بيوتها، ولم يكن عنده إذ ذاك شيء من الكتب، فاستدعى من بعض من حضره مصحفاً، فبادر لذلك، فأخذ في التلاوة منه، فمر على سورة أخطأ الكاتب في عدِّ آيها، فكتب مقابلها بالهامش: الصواب كذا، أو: بل عدتها كذا. فلم يسهل عليه \_ رضي الله عنه \_ أن يجلس بطالًا، ولم يخل المصحف مع ذلك من فائدة، وهكذا كان دأبه في غالب ما يقف عليه من الكتب العلمية والأدبية وغيرها».

و «توجه مرة للمدرسة المحمودية فلم يجد مفتاحها، كان قد سهى عنه بمنزله، فأمر بإحضار نجار، وشرع هو في الصلاة إلى أن انتهى النجار من فتح الباب. وقيل له: لـو أرسلت أحضرت المفتاح من البيت كان أقل كلفة؟ فقال: هذا أسرع، ويحصل الانتفاع بالمفتاح الثاني».

«وتوجه مرة هو وصهره القاضي محب الدين ابن الأشقر في السَّماسم بالخانقاه، فأخرج من جيبه مصحفاً حمائلياً، وشرع في التلاوة فيه. وكان

<sup>(</sup>۱) أسسها الملك الصالح نجم الدين أيوب، وتتكون من أربع مدارس، واحدة لكل مذهب.

رحمه الله \_ إذا جلس مع الجماعة بعد العشاء وغيرها للمذاكرة تكون السبحة داخل كمّه بحيث لا يراها أحد، ويستمرُّ يديرها وهو يسبِّح أو يذكر غالب جلوسه. وربما تسقط من كمّه، فيتأثر لذلك رغبة في إخفائه. وكان حين كان يصلي الشيخ غرس الدين خليل الحسيني بجانبه التراويح ؛ يستخبر منه عن المتشابه في القرآن، حتى لا يخلو جلوسه بين الترويحتين من فائدة »(١).

تلك هي سيرته في الإفادة من وقته، وعدم تضييع لحظة منه، وكأنه يردد مع الشاعر قوله:

هُمَّتي دُونَها السُّها والـزُّبانا قد عَلَت جهدها فما يتدانى فأنا متعبُّ معنَّى إلى أنْ تتفانى الأيامُ أو أتفانى

أما طريقته في استغلال وقته، وتنظيم ساعات يومه «فكان في أوائل أمره يصلي الصبح بفَلَس في جامع الحاكم، ثم صار \_ ولعله بعد ولايته القضاء \_ يصليه وقت الإسفار بالمدرسة المنكوتمرية، يجيء إليها من خلوته النافذة لمنزل سكنه، فإذا فرغ من الصلاة، فإن كان لأحد حاجة كلّمه، ثم يدخل إلى منزله، فيشتغل بأذكار الصباح أو التلاوة. ثم يأخذ بالمطالعة والتصنيف إلى وقت صلاة الضحى، فيصليها، ثم إن كان بالباب من يستأذن للقراءة ظهر إليهم، فقرأ بعضهم رواية، وبعضهم دراية، واستمر جالساً معهم إلى قرب الظهر. ثم يدخل إلى منزله قدر ثلث ساعة، ثم يقوم فيصلي الظهر داخل بيته، ثم يطالع أو يصنف إلى بعد أذان العصر بنحو ثلثي ساعة، أو أقل أو أكثر، فيظهر إلى المدرسة، فيجد الطلبة بنحو ثلثي ساعة، و أو أقل أو أكثر، فيظهر إلى المدرسة، فيجد الطلبة وغيرهم في انتظاره، فيصلي بهم العصر، ثم يجلس للإقراء. وفي غضون قراءتهم عليه، وكذا في نوبة الصباح؛ يكتب على ما يجتمع عنده من الفتاوى الحديثية والفقهية وربما دار بينه وبين الطلبة كلام في بعضها.

الجواهر والدرر: ص ۱۱۰ ـ ۱۱۱.

ولا ينتهي - غالباً - من هذه الجلسة إلا عند الغروب، فيدخل إلى منزله، فإن لم يكن صائماً تعشى، وإلا انتظر الأذان، فيأكل، ثم يصلي، ويشتغل أو يطالع إلى أن يسمع العشاء، فيقوم إلى المدرسة، فيجد جمعاً من الطلبة أيضاً في انتظاره، فيصلي ركعتين، ثم يجلس للقراءة غالباً، أو للمذاكرة، أكثر من ساعة، ثم يقوم فيصلي العشاء بالجماعة، ثم يدخل إلى بيته، فيصلي سنة العشاء. وأما في أيام الدروس والولايات، فيختل هذا النظام قليلاً»(۱).

#### ٧ - توافر الكتب والمراجع لديه:

الكتب والمكتبات هي المعين الثر الذي ينهل منه العالم، فيغذي فكره وعقله، حيث يطلع على الآراء المتعددة في الموضوع الواحد، والمسألة الواحدة، وينظر في طرق التفكير والاستنباط ومناهج التأليف عند جماهير العلماء؛ فيتخير منها ما يشاء، ليخط لنفسه المنهج الذي يريد.

ولقد توفر للإمام الحافظ من ذلك الشيء الكثير، فقلً من المدارس التي كانت قريبة منه إلا وفيها خزانة كتب جامعة: مثل خزانة كتب «المدرسة الظاهرية القديمة»، التي فيها الأمهات من سائر العلوم، وخزانة كتب «المدرسة الصاحبية البهائية»، وأيضاً الخزانة التي في «المدرسة المحمودية» التي تولى ابن حجر أمانتها والقيام على شؤونها، وكان يقيم فيها المحمودية» التي تولى ابن حجر أمانتها والقيام على شؤونها، وكان يقيم فيها يوماً من الأسبوع، وفيه يراجع ويحرِّر ويبحث عما استشكله طوال أيام ذلك الأسبوع، حيث تتوفر المراجع لديه هناك. بل يذكر البقاعي أنه كان عند ابن حجر من الكتاب الواحد عدة نسخ، فيراجع كلاً منها، بل أحياناً يراجع أصولها وأصول أصولها؛ فيعرف من أين أخذ اللاحق عن السابق (٢). لذا جاءت مصنفاته في غاية التحرير والجودة والإتقان.

<sup>(</sup>١) ملخصات من الجواهر والدرر للشيخ طاهر الجزائري، ص ٥٢ ـ ٥٤، نقلًا عن تغليق التعليق: ١٧٨/١ ـ ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) عنوان الزمان: ١/١٣٦، نقلًا عن تغليق التعليق: ١٧٧/١.

#### ۸ ـ مناصبه ووظائفه التی شغلها:

فمنصب القضاء والإفتاء والتدريس والإملاء والخطابة وغيرها؛ قد فتحت أمامه مجالاً واسعاً خصباً للبحث والتنقيب، والتتبع والاطلاع الدائم العريض، وذلك بما يطرح عليه من أسئلة، أو يعترضه من إشكالات، أو فيما يجري بينه وبين أقرانه وتلامذته من بحوث ومناقشات، كلها تدفعه لمزيد البحث وديمومته؛ فتتسع معارفه، وتتنامى مداركه. وقد انعكس ذلك على تواليفه الزاهرة البديعة.

٩ ــ رفقته وإعانتهم لـه بالقـراءة والكتابـة، والعاريـة والمذاكـرة،
 والتنبيه على ما قد يبدر منه من خطأ أو سهو:

أولئك الرفقة الذين رُزقهم ابن حجر، قد وصفهم السخاوي بأنهم: «كانوا غاية في الديانة والتواضع والاغتناء بالبيان والاهتمام بفنونه، والبعد عن التوغل في الغلِّ والحسد والكتمان وتكرر ذكر ما يقتضي الامتنان. فذا يعين رفيقه نوبة بالقراءة، ومرة بالكتابة، وأخرى بالعارية، ووقتاً بالمذاكرة، ومرة بالتنبيه على ما السلامة منه مختصة بالمعصومين. والأخر يفعل مع رفيقه أيضاً كذلك ويُجمَّل كل واحد منهم الآخر بقلمه ولسانه، ويوجه ما ظاهره القبيح من قول أو فعل بالتوجيه المرضي، حتى يصرفه عما يخالفه، ويثني من تأخرت وفاته على صاحبه الثناء الجميل وربما يرثيه إن أحسن. ولتلبُّسهم بذلك كانت لهم جلالة ووجاهة، وفيهم كثرة» (١).

هذه العوامل مجتمعة حريَّة بأن يتخرج بها ذلك العَيْلم الفذ، الذي كان قمة القمم، وصدر المتصدرين، في علوم كثيرة، وخاصة الحديث وفنونه.



<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ١٠٩.

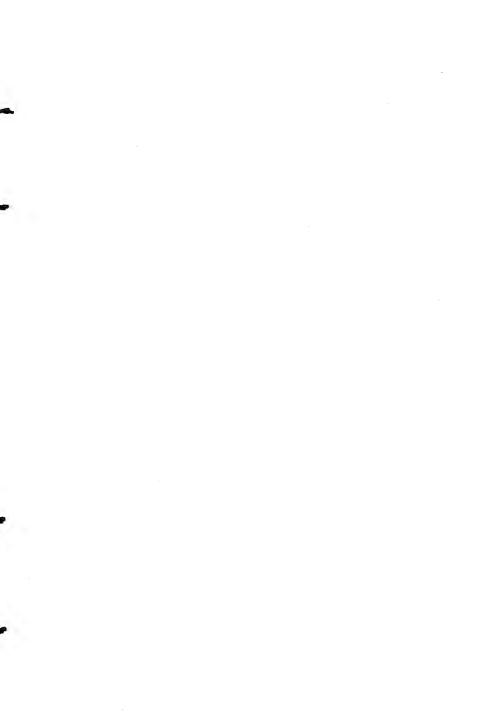

# الفَصِّـ لِالْتَاسِع تَكُرمِيْ ذُهُ

اشتهر أمر ابن حجر بين الخاصة والعامة، وعلا ذكره، وارتفع قدره، وطارت مصنفاته في الأفاق، وتبوأ في العلم مكاناً علياً؛ فأصبح مهوى أفئدة الطالبين، ومحط رحالهم، فتوافدوا إليه من الأقطار، وقرؤوا عليه، وسمعوا منه.

وقد كان \_ رحمه الله \_ محباً لطلابه، يبشّ في وجوههم، ويحسن إليهم، ويقضي حوائجهم، ويلاطفهم؛ مما زادهم فيه حباً، وله توقيراً وتبجيلًا.

يقول البدر البشتكي: «وهـوحسن الوجـه، لطيف المعـاشرة، محب للطلبة، له ثروة، وحصل له إقبال من أعيان الديار المصريـة، وما نــزل ببلدة إلا أقبل عليه كبراؤها، وأدْنَوه منهم»(١).

ويقول العلامة الحافظ التقي أبو الطيب الفاسي: «وله من حسن البشر، وحلاوة المذاكرة والمروءة، وكثرة العناية لقضاء حوائج أصحابه، ما كَثُرَ الحمدُ له بسببه»(٢).

ويقول محدث حلب العلامة أبو ذر ابن البرهان الحلبي (٣): «وأما لطائفه وملاطفاته للطلبة والإحسان إليهم، فلا تكاد توصف، وقد كنت أسمع به وبأوصافه، فلما شاهدته رأيته فوق ذلك:

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٢٥٥.

كانت مُساءَلة الركبان تُخبرني لما التقينا فلا واللهِ ما سمعتْ

عن أحمد بن علي أحسن الخبر أُذنِي بأحسن مما قد رأى بَصَرِي

فلا عجب أن توافدت عليه طلبة العلم، وسعوا لـلأخذ عنـه، فركبـوا الصعاب، واستعذبوا في سبيل ذلك المشاق، حتى أنـاخوا بـرحاب علمـه، وأخذوا عنه طبقة بعد طبقة، وتخرج به كثير من الشيوخ والأقران.

وفي ذلك يقول السخاوي: «كثرت طلبته حتى كان رؤوس العلماء من كل مذهب من تلامذته. وأخذ الناس عنه طبقة بعد أخرى، وألحق الأبناء بالآباء، والأحفاد وأبناءهم بالأجداد، ولم يجتمع عند أحد مجموعهم»(١).

ويقول البرهان البقاعي (٢):

رحَلَتْ إليكَ الطالبونَ ليقتدوا وتراكضوا خيلَ الشبيبةِ حين لمْ فارقتُ في أرض البِقَاع عشائري فارقتُ منهم كلً أروع ماجددٍ

وتتابعوا سُبقاً من الأقطارِ توكس بوهْنٍ أو بوصف عوارِي أطوي إليك فيافياً وصحارِي حامي الذِّمارِ بسيفه والجارِ

ولقد سرد السخاوي في «الجواهر والدرر» أسماء جماعة من الذين أخذوا عنه رواية ودراية، وأوصل عددهم إلى خمسمائة شخص.

وسـوف نعـرَف بـأعيـان هؤلاء على وجـه الإِيجـاز، وبـآخـرين منهم باختصار.

١ \_ الحافظ السُّخَاوي(٣) (٨٣١ \_ ٩٠٢ هـ):

هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن

<sup>(</sup>١) المطالب العالية: ١/الصفحة ه..

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٣٣٠؛ فتح الباري: ١٣/٥٥ ـ ٥٥٣.

٣) انظر ترجمته في: البدر الـطالع: ١٨٤/٢؛ شـذرات الذهب: ١٥/٨؛ الأعـلام: =

محمد، شمس الدين، السخاوي الأصل، القاهري المولد، الشافعي المذهب. أصله من «سخا» من قرى مصر، ومولده في القاهرة، ووفاته في المدينة.

من أكابر العلماء، مؤرّخ حجة، علامة في الحديث ورجاله، والتفسير والفقه واللغة والأدب، انتهى إليه علم الجرح والتعديل.

ولد في ربيع الأول سنة (٨٣١ه)، وحفظ كثيراً من المختصرات، وقرأ على الجمال ابن هشام، وصالح البلقيني، والشرف المناوي، والشمني، وابن الهمام، وابن حجر ولازمه وانتفع به، وتخرج به في الحديث، وأقبل على هذا الشأن بكليته، وتدرب فيه، وسمع العالي والنازل، وأخذ عن مشايخ عصره بمصر ونواحيها حتى بلغوا أربعمائة شيخ، ثم حج وأخذ عن مشايخ مكة والمدينة، ثم عاد إلى وطنه، وارتحل إلى الإسكندرية والقدس والخليل ودمياط ودمشق وسائر جهات الشام ومصر، وبرع في هذا الشأن، وفاق الأقران، وحفظ من الحديث ما صار به متفرداً عن أهل عصره. ثم حج في سنة (٧٠٨هـ) هو وأهله وأولاده، وجاور وانتفع عن أهل الحرمين، ثم عاد إلى القاهرة، وأملى الحديث على ما كان عليه أكابر مشايخه ومشايخهم، وانتفع الناس به. ثم حج مرات، وجاور مجاورات، وخرّج لجماعة من شيوخه أحاديث، وجمع كتاباً في تراجم شيوخه في ثلاثة مجلدات.

وكان يروي صحيح البخاري عن أزيد من مائة وعشرين نفساً! واجتمع له من المرويات بالسماع والقراءة ما يفوق الوصف، وكان بينه وبين النبي على عشرة أنفس.

<sup>7 /</sup> ١٩٤٦؛ معجم المؤلفين: ١٠ / ١٥٠؛ ونظم العقيان للسيوطي، وقد شنع عليه وبخسه حقه، لما بينهما من منافسة، انظر: ص ١٥٢.

وسمع الكثير على شيخه الحافظ ابن حجر، ولازمه أشد الملازمة، وحمل عنه ما لم يشاركه فيه غيره، وأخذ عنه أكثر تصانيفه.

وقد غلبت عليه محبة شيخه الحافظ ابن حجر، فصار لا يخرج عن غالب أقواله، كما غلبت على ابن القيم محبة شيخه ابن تيمية، وعلى الهيثمي محبة شيخه العراقي.

له اليد الطولى في المعرفة بأسماء الرجال، وأحوال الرواة، والجرح والتعديل، وإليه يُشار في ذلك، ولقد قال بعض العلماء: لم يأت بعد الحافظ الذهبي مثله سلك هذا المسلك، وبعده مات فن الحديث، وأسف الناس على فَقْده، ولم يخلّف بعده مثله.

وكان بينه وبين البرهان البقاعي والجلال السيوطي ما بين الأقران من المنافسة.

## قال عنه شيخه ابن حجر: «هو أمثل جماعتي».

وقال تلميذه جار الله ابن فهد المكي: «ولقد والله العظيم لم أر في الحفاظ المتأخرين مثله، ويعلم ذلك كل من اطلع على مؤلفاته، أو شاهده».

#### ومن مصنفاته البديعة:

- ١ \_ فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للعراقي.
  - ٢ \_ شرح التقريب للنووي.
- ٣ \_ بلوغ الأمل في تلخيص كتاب الدارقطني في العلل.
  - ٤ \_ المقاصد الحسنة.
  - ٥ \_ الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة.
    - ٦ \_ شرح الشمائل للترمذي.
    - ٧ ــ الذيل على رفع الإصر لابن حجر.
    - ٨ ــ الذيل على طبقات القراء لابن الجزري.

- ٩ \_ الذيل على دول الإسلام للذهبي.
- ١٠ ـ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ .
  - ١١ ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.
- ١٢ ـ التاريخ المحيط، على حروف المعجم.
- ١٣ القول البديع في أحكام الصلاة على الحبيب الشفيع.
  - ١٤ ــ الغاية في شرح الهداية.
- ١٥ \_ القناعة فيما تمس إليه الحاجة من أشراط الساعة. وغير ذلك

توفي بالمدينة المنورة يوم الأحد الثامن والعشرين من شعبان من سنة (٢٠٩هـ)، ودفن بالبقيع بجوار مشهد الإمام مالك، رحمهما الله تعالى .

٢ \_ برهان الدين البِقَاعي(١) (٨٠٩ \_ ٥٨٨هـ):

هو الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّبَاط \_ بضم الراء وتخفيف الباء \_ ابن علي بن أبي بكر، البقاعي، الشافعي، الإمام الكبير العلامة، المحدث الحافظ المفسر، المؤرخ الأديب.

ولد تقريباً سنة (٨٠٩هـ) بقرية «خربة روحـا» من عمل البِقَـاع، ونشأ بها، ثم تحول إلى دمشق، ثم فارقها ودخل بيت المقدس ثم القاهرة.

أخذ عن أساطين عصره، فقرأ على التاج ابن بهادر في الفقه والنحو، وعلى ابن الجزري في القراءات، والحديث عن ابن حجر. وأخذ عن التقي الحصني، والقاياتي، وأبي الفضل المغربي، وابن ناصر الدين، والحافظ ابن حجر ولازمه طويلاً.

قال الشوكاني: «... وبرع في جميع العلوم، وفاق الأقران، لا كما قال السخاوي إنه ما بلغ رتبة العلماء، بل قصارى أمره إدراجه في الفضلاء،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: نظم العقيان: ص ٢٤؛ شذرات الـذهب: ٣٣٩/٧؛ البـدر الطالع: ١٩/١؛ الأعلام: ٥٦/١؛ معجم المؤلفين: ٧١/١، وغيرها.

وأنه ما علمه أتقن فناً، قال: وتصانيفه شاهدة بما قلته! قلت: بل تصانيفه شاهدة بخلاف ما قاله، وأنه من الأئمة المتقنين المتبحرين في جميع المعارف، ولكن هذا من كلام الأقران في بعضهم بعض، بما يخالف الإنصاف، لما يجري بينهم من المنافسات تارة على العلم وتارة على الدنيا». ثم قال: «ومن أمعن النظر في كتاب المترجم له في التفسير الذي جعله في المناسبة بين الآي والسور، عَلِمَ أنه من أوعية العلم المفرطين في الذكاء، الجامعين بين علمي المعقول والمنقول. وكثيراً ما يشكل علي شيء في الكتاب العزيز فأرجع إلى مطولات التفاسير ومختصراتها فلا أجد ما يشهى، وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد ما يفيد في الغالب»(١).

وقد حج وغزا ورابط، وامتُحن فصبر، وتوفي رحمه الله في ليلة السبت ثامن عشر رجب سنة (٨٨٥هـ)، ودفن خارج دمشق من جهة قبر عاتكة.

ترجم له السخاوي في «الضوء اللامع» ترجمة مظلمة؛ لما كان بينهما من المنافسة وأنصفه السيوطي والشوكاني، رحم الله الجميع.

وبالجملة فقد كان البقاعي من أعاجيب الدهر وحسناته، وقد بـرع في فنون عديدة، وتميز وناظر وانتقد حتى على شيوخه. وصنف تصانيف عديدة جليلة منها:

- ١ نظم الدرر في تناسب الآي والسور، سبع مجلدات، يعرف بمناسبات البقاعي، أو تفسير البقاعي.
  - ٢ ــ عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران، أربعة مجلدات.
    - ٣ \_ عنوان العنوان، مختصر عنوان الزمان.
    - ٤ \_ الباحة في علمي الحساب والمساحة.

 <sup>(</sup>١) البدر الطالع: ١ / ٢٠؛ والكتاب المشار إليه هـ و «نظم الـ درر في تناسب الآي والسور».

- ٥ \_ بذل النصح والشفقة للتعريف بصحبة ورقة.
- ٦ \_ إشعار الواعى بأشعار البقاعي، ديوان شعر.
  - ٧ \_ جواهر البحار في نظم سيرة المختار.
- ٨ تنبيه الغبى بتكفير عمر بن الفارض وابن عربى .
  - ٩ \_ القول المفيد في أصول التجويد.
  - ١ مختصر في السيرة النبوية والثلاثة الخلفاء.

# ٣ \_ زُكَرِيًا الأَنْصَارِي(١) (٨٢٦ \_ ٩٢٦ هـ):

هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، السنيكي ثم القاهري، الأزهري، الشافعي، زين الدين، شيخ الإسلام، قاضي القضاة، من حفاظ الحديث، قاض، مفسر، فقيه، عالم مشارك في الفقه والفرائض والتفسير والقراءات، والتجويد والتصوف والنحو والتصريف والمنطق والجدل.

ولد بسنيكة (٢) سنة (٨٢٦هـ) ونشأ بها، وحفظ القرآن وعمدة الأحكام وبعض مختصر التبريزي، ثم تحول إلى القاهرة سنة (٨٤١هـ)، فقطن في الجامع الأزهر، وكمل حفظ «المختصر»، ثم حفظ المنهاج، والألفية النحوية، والشاطبية والرائية، ونحو النصف من ألفية الحديث.

وأقام بالقاهرة يسيراً، ثم رجع إلى بلده، وداوم الاشتغال وجد فيه، وكان ممن أخذ عنه: القاياتي، والعَلَم البُلْقَيْني، والشرف السبكي، والشمس الونائي، والحافظ ابن حجر، والزين رضوان، في آخرين. وحضر

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: نظم العقيان: ص ١١٣؛ شذرات الذهب: ١٣٤/٨؛ البدر السطالع: ١٨٢/٤؛ الأعسلام: ٤٦/٣؛ معجم المؤلفين: ١٨٢/٤؛ الرسسالة المستطرفة: ص ٢١٥؛ إتحاف القاري: ص ١٢٥. وفي بعضها خلاف في سنة ولادته ووفاته.

<sup>(</sup>۲) بُليدة بشرقية مصر.

دروس الشرف المناوي، وأخذ عن الكافيجي وابن الهمام، ومن لا يحصى كثرة.

ورجع إلى القاهرة فلم ينفك عن الاشتغال والإشغال، مع الطريقة الجميلة، والتواضع، وحسن العشرة، والأدب والعفة، والانجماع عن أبناء الدنيا، مع التقلل وشرف النفس، ومزيد العقل، والاحتمال والمداراة.

وأذن له غير واحد من شيوخه في الإفتاء والإقراء، منهم شيخ الإسلام ابن حجر، وتصدى للتدريس في حياة شيوخه، وانتفع به الفضلاء طبقة بعد طبقة.

وولي تدريس عدة مدارس إلى أن رقي إلى منصب قضاء القضاة بعد امتناع كثير. ولم يزل ملازم التدريس والإفتاء والتصنيف، وانتفع به خلائق لا يحصون، منهم ابن حجر الهيتمي، الذي قال عن شيخه زكريا: «... فهو عمدة العلماء الأعلام، وحجة الله على الأنام، حامل لواء المذهب الشافعي على كاهله، ومحرر مشكلاته، وكاشف عويصاته، في بكره وأصائله، ملحق الأحفاد بالأجداد، المتفرد في زمنه بعلو الإسناد، كيف ولم يوجد في عصره إلا من أخذ عنه مشافهة أو بواسطة أو بوسائط متعددة».

ومصنفاته أشهـر من أن تذكـر، وهي كثيرة تـزيد على الستين، نـذكر ا:

١ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن، في التفسير.

٢ \_ فتح الجليل، تعليق على تفسير البيضاوي.

٣ \_ تحفة الباري على صحيح البخاري، في اثني عشر مجلداً.

٤ \_ شرح ألفية العراقي، في مصطلح الحديث.

٥ ــ شرح شذور الذهب، في النحو.

٦ \_ تحفة نجباء العصر، في التجويد.

٧ \_ تنقيح تحرير اللباب، فقه.

- $\Lambda$  = غاية الوصول، في أصول الفقه.
- ٩ \_ أسنى المطالب في شرح روض الطالب، فقه.
  - ١٠ \_ شرح إيساغوجي، في المنطق.

وغيرها كثير.

توفي رحمه الله يوم الجمعة رابع ذي الحجة بالقاهرة، ودفن بالقرافة بالقرب من الإمام الشافعي.

## ٤ \_ ابن الخَيْضِري(١) (٨٢١ \_ ٨٩٤هـ):

هو محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضِر، قطب الدين أبو الخير ابن الخيضري، الزبيدي الدمشقي الشافعي. محدث، حافظ، أصولي، فقيه، مؤرخ، نسابة.

أصله من عرب البلقاء، ولد في «بيت لهيا» \_ من قرى دمشق \_ في رمضان سنة (٨٢١هـ)، ونشأ يتيماً في كفالة أمه. ونشأ بدمشق وأخذ عن جماعة منهم: ابن قاضي شهبة، والعلاء ابن الصيرفي. وسمع الحديث من شيوخ بلده والقادمين إليها، وتدرب بالحافظ ابن ناصر الدين والنجم ابن فهد، وقد زاد عدد مشايخه ببلده على المائتين. ثم ارتحل إلى القاهرة فسمع من ابن حجر ولازمه وأخذ عنه جملة من تصانيفه، وسمع على غيره. وسمع بيت المقدس على ابن رسلان وطبقته، وسمع الكثير. وكان قد اجتمع بالحافظ ابن حجر بالشام وكتب عنه، وقرأ عليه، وانتفع به.

وصفه شيخه ابن حجر بالحفظ. وولّي قضاء الشافعية بدمشق، وكتابة السرّ بها، وعدّة مدارس بدمشق.

## ومن تصانيفه:

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: نظم العقيان: ص ١٦٢؛ البدر الطالع: ٢٤٥/٢؛ الرسالة المستطرفة: ص ١٢٥؛ الدارس في تاريخ المدارس: ٧/١، ٨؛ الأعلام: ٧/١٥، معجم المؤلفين: ٢٧٧/١١؛ إتحاف القاري: ص ٣٢٠، وغيرها.

- ١ \_ اللمع الألمعية لأعيان الشافعية في ثلاثة مجلدات.
- ٢ \_ الاكتساب في تلخيص كتاب الأنساب، في ثلاثة مجلدات.
- ٣ ـ البرق اللموع لكشف الحديث الموضوع، في مجلدين.
   اختصر فيه موضوعات ابن الجوزي، وناقشه في كثير منها.
  - ٤ صعود المراقي في شرح ألفية العراقي.
  - ٥ ـ شرح التنبيه للشيرازي، في فروع الشافعية.
    - ٦ \_ اللفظ المكرم بخصائص النبي الأعظم.
      - ٧ \_ الروض النضر في حال الخضر.

توفي في ربيع الأول سنة (٤ ٨٩هـ) بالقاهرة.

## $^{(1)}$ التقي ابن فهد المكي $^{(1)}$ (۷۸۷ – ۷۸۷هـ):

هـو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن فهد، المكي، الشافعي، تقي الدين أبو الفضل.

ولد بأصفون \_ من صعيد مصر \_ وانتقل مع أبيه إلى مكة \_ وطن أسرته وأجداده \_ سنة (٧٩٥هـ)، فحفظ بها القرآن، والعمدة وألفية النحو والحديث.

وأول طلبه سنة (٤٠٨هـ)، فسمع الكثير من شيوخ بلده القادمين إليها، فكان ممن سمع عليه: ابن صديق، والزين المراغي، وأبو اليمن الطبري، والشريف عبد الرحمن الفاسي. ولقي باليمن الفيروزابادي وآخرين، ودخل اليمن مرتين. وانتفع بالجمال ابن ظهيرة، والصلاح خليل الأقفهسي، وابن الجزري المقرىء، والحافظ ابن حجر لما لقيه بمكة، وسمع من لفظه «المسلسل بالأولية»، وشيئاً من ترجمة البخاري، وجزءاً في

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: ذيول تذكرة الحفاظ: ص ٢ \_ ٥؛ البدر الطالع: ٢٥٩/٢؛ نظم العقيان: ص ١٧٠١؛ الأعلام: ٤٨/٧؛ معجم المؤلفين: ٢٩١/١١.

الحج، ونخبة الفكر، وتخريج الأربعين النووية، وقرأ عليه الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع، وكلها مصنفات لابن حجر.

برع في الحديث، وأكثر من المسموع والشيوخ، وجد واجتهد، وعرف العالي والنازل، وشارك في فنون الأثر، وصار المعوّل عليه في هذا الشأن ببلاد الحجاز قاطبة، وكتب بخطه الكثير، وجمع المجاميع، وانتقى وخرّج لنفسه ولشيوخه فمن بعدهم.

#### ومصنفاته عديدة منها:

- ١ نهاية التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب، جمع فيه بين
   تهذيب الكمال ومختصريه للذهبى وابن حجر.
- ٢ ــ النور الباهر الساطع من سيرة ذي البرهان القاطع، في السيرة النبوية.
  - ٣ \_ الجنة بأذكار الكتاب والسنة.
  - ٤ ـ وسيلة الناسك في المناسك.
  - ٥ \_ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ. وغيرها.

توفي يوم السبت سابع ربيع الأول سنة (٨٧١هـ) بمكة، ودفن بالمعلاة.

هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود، السيواسي (٢) الأصل ثم الإسكندري، ثم القاهري، الحنفي، كمال الدين المعروف بابن الهمام.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: شذرات الذهب: ۲۹۸/۷؛ البدر الطالع: ۲۰۱/۲؛ مفتاح السعادة: ۲۲٤/۲؛ الأعلام: ۲/۲۵۷؛ معجم المؤلفين: ۲۲٤/۱۰، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) سيواس من بلاد الروم.

عالم مشارك في الفقه والأصول، والتفسير، وعلم الطبيعة، والفرائض، والحساب، والتصوف، والنحو والصرف والمعانى، وغير ذلك.

ولد بالإسكندرية ونبغ في القاهرة، وأقام بحلب مدة، وجاور بالحرمين، ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر. وكان معظماً عند الملوك وأرباب الدولة.

\_\_\_\_ قدم القاهرة صغيراً، وحفظ عدة من المختصرات، وعرضها على شيوخ عصره، ثم شرع في الطلب، فقرأ على بعض أهل بلده بعد أن عاد إليها، ثم رجع إلى القاهرة، فقرأ على العز ابن عبد السلام، والبساطي، والشمني، والجلال الهندي، والولي العراقي، والعز ابن جماعة، وسافر إلى القدس وقرأ على علمائه. وسمع من جماعة كالحافظ ابن حجر وغيره ولم يكثر من علم الرواية، وتبحر في غيره من العلوم وفاق الأقران.

وكان دقيق الذهن، عميق الفكر، يدقق المباحث حتى يحيّر شيوخه فضلاً عن من عداهم؛ بحيث كان يشكك عليهم في الاصطلاح ونحوه، حتى لا يدرون ما يقولون!

تفرد في عصره بعلومه، وطار صيته، واشتهر ذكره، وأذعن له الأكابر فضلًا عن الأصاغر، وفضَّله كثير من شيوخه على أنفسهم.

وقد درّس بمدارس، وقرره الأشرف برسباي في مدرسته، وألبسه المخلعة.

#### وصنف التصانيف النافعة، ومنها:

- ١ فتح القدير، في شرح الهداية، ثماني مجلدات في فقه الحنفية.
  - ٢ ــ التحرير، في أصول الفقه.
  - ٣ \_ المسايرة في العقائد المنجية في الأخرة.
    - ٤ ـ زاد الفقير، مختصر في فروع الحنفية.

٥ \_ كراسة في إعراب «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم».

مات في يوم الجمعة سابع رمضان سنة (٨٦١هـ) بمصر، وحضر السلطان فمن دونه، وتأسف الناس على فقده، ولم يخلف بعده مثله، رحمه الله.

٧ \_ قاسم بن قُطْلُوبُغا(١) (٨٠٢ \_ ٩٧٨هـ):

هو قاسم بن قطلوبغا، زين الدين أبو العدل السودوني \_ نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني \_ الجمالي، المعروف بقاسم الحنفي. عالم بفقه الحنفية، مؤرخ باحث.

ولد بالقاهرة ونشأ بها، وحفظ القرآن العظيم، ثم أخـذ في الجدّ حتى شاع ذكره، وانتشر صيته، وأثنى عليه مشايخه.

أخذ عن علماء عصره ومنهم الحافظ ابن حجر، وقد وصف شيخه قائلاً: «شيخنا العالم العلامة، الحافظ الفهامة، الجامع بين التحقيق والحفظ . . . »(٢).

وقد عرف بالذكاء وقوة الحافظة، حتى وصفه شيخه ابن حجر بد «الإمام العلامة، المحدث، الفقيه الحافظ».

ومصنفاته كثيرة مفيدة ، منها :

١ \_ تاج التراجم، في علماء الأحناف.

٢ ــ رجال شرح معاني الأثار للطحاوي.

٣ \_ ثقات الرجال.

٤ \_ غريب القرآن.

 <sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: شذرات الـذهب: ٣٢٦/٧؛ البدر الـطالع: ٢/٥٥؛ الأعـلام:
 ١٨٠/٥ معجم المؤلفين: ١١١/٨؛ الرسالة المستطرفة: ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٢٥٣.

- ٥ \_ نزهة الرائض في أدلة الفرائض.
  - ٦ \_ الفتاوي.
  - ٧ ــ رسالة في القراءات العشر.

وبالجملة فهو من حسنات الدهر، توفي في ربيع الآخر سنة (٨٧٩هـ) عن سبع وسبعين سنة بالقاهرة.

٨ - ابن تَغْري بَرْدي<sup>(١)</sup> (١٦٣ - ٨٧٤هـ):

هـ و يوسف بن تغري بردي بن عبـ د الله ، الحنفي ، أبـ و المحـاسن ، جمال الدين . إمام علامة ، مؤرخ بحاثة .

ولد بالقاهرة، وحفظ القرآن العظيم، ولما كبر اشتغل بفقه الحنفية وحفظ القدوري، وتفقه بشمس الدين محمد الرومي وبالعيني وغيرهما، وأخذ النحو عن التقي الشمني ولازمه كثيراً، وتفقه به أيضاً، وأخذ التصريف عن الشيخ علاء الدين الرومي وغيره. وأخذ البديع عن الشهاب ابن عربشاه الحنفي وغيره، وحضر على ابن حجر العسقلاني وانتفع به، وأخذ عن أبي السعادات ابن ظهيرة وابن العليف، وغيرهما. ثم حبب إليه علم التاريخ فلازم مؤرخي عصره مثل العيني والمقريزي، واجتهد في ذلك إلى الغاية، وساعدته جودة ذهنه وحسن تصوره وصحة فهمه، ومهر وكتب، وحصّل وصنف، وانتهت إليه رياسة هذا الشأن في عصره. وسمع شيئاً كثيراً من كتب الحديث، وأجازه جماعات لا تحصى مثل ابن حجر والمقريزي والعينى.

أثنى على شيخه ابن حجر فقال: «وهو أوحد من لقيناه» $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: شذرات الذهب: ۱۷/۷؛ البدر الطالع: ۳۵۱/۲؛ الأعلام: ۲۲۲/۸؛ العلام: ۲۲۲/۸؛ معجم المؤلفين: ۲۸۲/۱۳. ومعنى «تغري بردي» بلغة التتار: الله أعطى. شذرات الذهب: ۱۰۹/۷.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٢٥١.

#### ومن مصنفاته:

- ١ \_ المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافي.
- ٢ \_ الدليل الشافي على المنهل الصافي، مختصر المنهل.
  - ٣ \_ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.
  - ٤ \_ مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة.
    - ه \_ حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور.
    - توفى بالقاهرة خامس ذي الحجة سنة (٨٧٤هـ).

 $9 - \frac{1}{2}$  أبو ذر ابن البرهان الحلبي (١) (٨١٨ – ٨٨٨هـ):

هو أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الأصل، الحلبي الشافعي. الإمام البارع الأديب، محدث حلب، موفق الدين أبو ذر، ابن الإمام العالم الحافظ برهان الدين أبي الوفا سبط ابن العجمي.

ولد سنة ثماني عشرة وثمانمائة، وأخذ الفن عن والده، والحافظ ابن ناصر الدين، والحافظ ابن حجر، ولازمه لما كان بحلب.

وسمع وكتب وجمع مجاميع، وصار هو المشار إليه في الحديث بحلب. وقد اغتبط به شيخه ابن حجر وأحبه؛ لذكائه وخفة روحه.

#### من مصنفاته:

- ١ \_ كنوز الذهب في تاريخ حلب.
- ٢ \_ التوضيح لمبهمات الجامع الصحيح.
  - ٣ \_ مبهمات مسلم.
- ٤ \_ قرة العين في فضل الشيخين والصهرين والسبطين.
  - مات في ذي القعدة سنة (٨٨٤هـ) رحمه الله.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: نظم العقيان: ص ٣٠؛ شذرات الذهب: ٣٣٩/٧؛ الأعلام: ١/٨٨٠ معجم المؤلفين: ١٤٢/١، وغيرها.

## ۱۰ - ابن مَزْنی (۱) (۷۸۱ - ۸۲۳ هـ):

هو نـاصـر بن أحمـد بن يـوسف، الفـزاري البَسكـري، المعـروف بابن مزني، أبو زيان. مؤرخ، مغربـي الأصل، من أهل الجزائر.

ولد ببسكرة، ومرَّ بالقاهرة حاجاً سنة (٨٠٣هـ)، واتصل بالمؤرخ ابن خلدون، ولازم ابن حجر.

من آثاره كتاب ضخم في «تاريخ الرواة» مات قبل تبييضه، قال ابن حجر \_ في ترجمة تلميذه هذا \_ : «جمع تاريخاً لو قُدِّر أن يبيضه لكان مائة مجلد، وكان قد مارس ذلك إلى أن صار أعرف الناس به، فإنه جمع منه في مسوداته ما لا يعد ولا يدخل تحت الحد، ومات قبل تبييضه، فتفرق شذر مذر».

وعمي قبل وفاته بسنة، وتوفي في شعبان سنة (٨٢٣هـ) بالقاهرة.

# ١١ \_ أبو الفضل ابن الشُّحْنَة (٢) (٨٠٤ \_ ٨٩٠هـ):

هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي، الثقفي الحلبي، الحنفي، محب الدين أبو الفضل، المعروف بابن الشحنة.

أحد الأعيان، قاضي القضاة الحنفية، فقيه، أصولي، محدث، مؤرخ، أديب، ناظم ناثر.

<sup>(</sup>١) انظر: إنباء الغمر: ٤٠٤/٧؛ الإعلان بالتوبيخ: ص ١١١؛ البدر الطالع؛ ٢١٤/٢ الأعلام: ٣١٤/٧٠ معجم المؤلفين: ١٦٨/١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم العقيان: ص ١٧١؛ شذرات الذهب: ٣٤٩/٧؛ البدر الطالع: ٢/٣٤٩ الأعلام: ١/٥١٠ و «آل الشحنة» نسبتهم إلى جدّ لهم اسمه محمود، كان شحنة حلب، وهو ما نسميه اليوم رئيس الشرطة أو مدير البوليس». عن هامش الأعلام.

ولد في رجب سنة (٨٠٤هـ) بحلب، ونشأ بها، فأخذ عن جماعة من أعيانها، ورحل إلى دمشق والقاهرة فأخذ عن أعيانهما.

كان يتوقد ذكاءً وفطنة، وولي قضاء حلب وكثيراً من أمورها، حتى صار المرجع إليه في غالب الأشياء بها. وانتقل إلى مصر فولي بها كتابة السر سنة (٨٥٧هـ)، وأقام أقل من سنة، ونفي إلى بيت المقدس، فأقام إلى سنة (٨٦٢هـ)، وأذن له بالعودة إلى حلب، فعاد، ثم إلى مصر، فأعيد إلى كتابة السرّ بها سنة (٨٦٦هـ)، وأضيف إليه قضاء الحنفية. ثم صرف عن العمل سنة (٨٧٧هـ)، ومرت به محن وشدائد. ومات وهو شيخ «الخانقاه الشيخونية» بالقاهرة.

وكان فصيحاً مفوّهاً، ذا رياسة وحشمة وافرة وجلالة عند السلاطين فمن دونهم، وأبهة زائدة، وميل إلى المناصب وقدرة على تحصيلها، ودراية فى كل ذلك.

وانتفع بالحافظ ابن حجر، وأثنى عليه، ومما قاله: «ورافقته في بعض الأسفار، فرأيته يقوم بالليل، وكان شيخي ورفيقي، فإنني سمعت بقراءته على شيخنا الحافظ أبي الوفا. وشيخ شيخي، فإنني أحدث شيئاً من نظم والدي عن القاضي علاء الدين ابن خطيب الناصرية، وابن خطيب الناصرية أخذ عنه. وكانت بيني وبينه مباسطات ومكاتبات، وكان يكرمني ويحسن إليّ، رحمه الله تعالى»(١).

وله تصانیف، منها:

١ \_ طبقات الحنفية.

٢٠ \_ المنجد المغيث في علم الحديث.

٣ \_ نهاية النهاية في شرح الهداية، فقه حنفي.

٤ - ترتيب مبهمات ابن بشكوال على أسماء الصحابة.

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢٦٢.

٥ ــ نزهة النواظر في روض المناظر، تاريخ.
 مات في المحرم سنة (٩٩هـ) رحمه الله.

## ١٢ - ابن خطيب النَّاصِريَّة (١) (٧٧٤ - ٨٤٣هـ):

هو علي بن محمد بن سعد بن محمد بن علي، الجبريني الحلبي الطائي الشافعي، المشهور بابن خطيب الناصرية، علاء الدين أبو الحسن، العلامة قاضي الشافعية بحلب. مؤرخ، مفسر، محدث، فقيه.

ولادته ووفاته بحلب، ولم يخلف بعده مثله ولا قريباً منه.

أثنى على الحافظ ابن حجر جداً، ومما قاله: «وهو حافظ الإسلام، علامة في معرفة الرجال واستحضارهم، والعالي والنازل... وهو أحد مشايخي الذين قرأت عليهم بالقاهرة»(٢).

وقال في موضع آخر: «وقرأت عليه بحلب الجزء المعروف بـ «جزء بيبى الهَرْثَمية» بمنزلي، وسمع ذلك عليه أولادي وجماعتي»(٣).

## ۱۳ \_ ابن الغرابيلي<sup>(٤)</sup> (۷۹٦ \_ ۸۳۰هـ):

هو محمد بن ناصر الدين محمد بن محمد بن محمد بن مسلم بن علي بن أبي الجود الكَركي ابن الغرابيلي، الشافعي، تاج الدين، ويعرف بابن الغرابيلي. حافظ، مؤرخ. ولادته ووفاته بالقاهرة.

أثنى عليه شيخه ابن حجر فقال: «. . . وأقبل على الحديث بكليته .

<sup>(</sup>۱) انظر: البدر الطالع: ٢/٤٧٦؛ شذرات الذهب: ٢٤٧/٧؛ الأعلام: ٥/٥؛ معجم المؤلفين: ٢٠٠٧٠. والجبريني: نسبته إلى «بيت جبرين الفستق» بشرقي حلب.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: إنباء الغمر: ٢٦٩/٨ ــ ٢٧١؛ معجم المؤلفين: ٢٩٦/١١؛ شــذرات الذهب: ٢١٥/٧.

فسمع الكثير، وعرف العالي والنازل... وسمع الكثير ببلده، ورحل إلى دمشق، ورحل إلى المشتبه»(١) عليه المستحدير». ثم قال: «وكان الأكابر يتمنون رؤيته والاجتماع به، لما يبلغهم من جميل أوصافه، فيمتنع إلا أن يكون الكبير من أهل العلم، رحمه الله تعالى».

## ١٤ \_ رِضُوان العُقْبِي (٢) (٧٦٩ \_ ٢٥٨هـ):

هـو رضوان بن محمـد بن يـوسف بن سـلامـة بن البهـاء بن سعيـد، زين الدين أبو النَّعيم، العقبـي الشـافعي، المستملي، المصري، البـارع، مفيد القاهرة. مولده بمنية عقبة الجيزة، وإليها نسبته.

أخذ عن الأعيان، وسمع منهم، وكتب عنهم، كالزين العراقي والبرهان الشامي، وابن الشحنة، وغيرهم ولازم ابن حجر، وكتب عنه الكثير، وتفقه به، وكان مُسْتَمْليه. توفي بالقاهرة سنة (٨٥٢هـ).

## ١٥ \_ تَغْرِي بَرْمَش بن عبد الله (ت ٨٥٢):

الأمير الفاضل سيف الدين الجلالي المؤيدي، نائب القلعة بالديار المصرية، له فضل ومعرفة بالحديث لا سيما أسماء الرجال، وله مشاركة جيدة في الفقه والتاريخ والأدب. وكان محسناً لفنون الفروسية، فصيحاً باللغة العربية والتركية.

اعتنى بالحديث، ولازم ابن حجر، وأخذ عنه، وقرأ عليه سنن أبي داود. وقرأ ما لا يحصى على مَنْ لا يحصى. وتوفي في رمضان سنة (٨٥٨هـ)، عن نيف وخمسين سنة .

## ١٦ - أبو إسحاق بن درباس (ت ١٦هـ):

هو أحمد بن أحمد بن على بن أبي بكر بن أيوب، أبو إسحاق الكردي

<sup>(</sup>١) يعني: «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه».

<sup>(</sup>٢) انظر: شذرات الذهب: ٧/٢٧١ \_ ٢٧٥ ؛ الأعلام: ٣٧/٣.

القاهري، المحدث، طلب العلم، وعني بالحديث، ولازم ابن حجر، قال السخاوي: وكان أحد المنزلين عنده، ومما سمعه عليه «النخبة» بقراءة الشمني سنة (٨١٥هـ)، وكتب من تصانيفه «تغليق التعليق». توفي سنة (٨١٧هـ)، ولم يكتهل.

#### ۱۷ \_ نفيس الدين العلوى (٧٤٥ \_ ٨٢٥ ـ):

هو سليمان بن إبراهيم بن عمر، نفيس الـدين العلوي(١)، التّعِزي، الحنفي. شيخ المحدثين ببلاد اليمن وحافظهم. أخذ النـاس عنه طبقـة بعد طبقة، ورحلوا إليه من الآفاق، وتتلمذ له ما لا يحيط به الحصر.

قال ابن حجر: «وسمع مني وسمعت منه»(٢).

## ۱۸ ـ الكلوتاتي (۷۹۲ ـ ۸۳۰هـ):

أحمد بن عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله، الكرماني الأصل، القاهري، الحنفى، المحدث.

أخذ عن ابن حجر علم الحديث، ووصفه «بشيخنا الإمام العالم، الحافظ الحجة، المتقن، عمدة أصحاب فنون الحديث»(٣).

# ١٩ \_ البدر ابن التُّنسي (ت ٨٥٣هـ):

هـو محمد بن أحمـد بن محمد، التنسي المـالكي، قاضي القضـاة، بدر الدين. أخـذ عن ابن حجر والجمـال الأقفهسي والعز ابن جمـاعة وولي الدين العراقي، وغيرهم.

اشتهر بالفضيلة، وانتشر ذكره. توفي في صفر سنة (٨٥٣هـ).

<sup>(</sup>١) نسبته إلى علي بن راشد، شيخه. انظر: البدر الطالع: ٢٦٥/١.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر: ٧/٤٧٤. وانظر ما استفاده النفيس وقرأه على ابن حجر، في الجواهر والدرر: ص ٨٨، ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٢٣١ - ٢٣٢.

### ۲۰ \_ البُوصِيري (۷۲۲ \_ ۸٤٠ \_):

شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان، البوصيري الكناني، الشافعي، أبو العباس. من حفاظ الحديث.

مصري، ولد بأبو صير \_ من الغربية قرب سمنود \_ وتعلم بها وبالقاهرة.

ولازم العراقي على كبر، فسمع منه الكثير. قال ابن حجر: «ثم لازمني في حياة شيخنا(١) فكتب عني لسان المينزان، والنكت على الكاشف، وسمع على الكثير من التصانيف وغيرها. . . »(٢).

مات في المحرم بالرميلة، وله ثمان وسبعون سنة.

هـو محمـد بن نـاصـر الـدين أبـي عبـد الله محمـد بن أبـي بكـر بن خالد بن إبراهيم السعدي، المصـري الحنبلي، بدر الـدين، أبو المعـالي، قاضي القضاة، شيخ الإسلام، الإمام العلامة الرحلة.

من أعيان الحنابلة، سمع على الحافظ ابن حجر وغيره من أعيان الديار المصرية وغيرها ممن ورد إلى القاهرة.

٢٢ \_ أحمد بن محمد بن عبد الله بن كحيل (٨٠٢ \_ ٨٨٦٩ ):

ولد بتونس، ونشأ بها، وأخذ عن علمائها، وعني بالنحو والفقه وعلم الوثائق والأحكام. ورحل، ولقي ابن حجر، وحضر مجالسه وبحث عليه في التفسير والحديث والبيان وغيرها.

<sup>(</sup>١) أي العراقي.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر: ٢١/٨.

<sup>(</sup>٣) أو سنة (٨٣٦هـ) كما ذكر في شذرات الذهب على التردد، ٣٦٦/٧.

## ٢٣ ـ شمس الدين ابن حسان (ت ٥٥٨هـ):

محمد بن محمد بن محمد بن حسان، شمس الدين، الموصلي الأصل، المقدسي، نزيل القاهرة، الشافعي، العلامة المفتنّ.

ولد في أول القرن التاسع الهجري، وسمع من جماعة منهم ابن حجر.

#### ٢٤ \_ شهاب الدين ابن الأخصاصي (٨١٨ \_ ٨٨٩هـ):

أحمد بن محمد بن محمد الدمشقي، يعرف بابن الأخصاصي. ولد سنة (٨١٨هـ)، وأخذ الفقه عن التقي ابن قاضي شهبة وغيره. وقرأ على ابن حجر «شرح النخبة». توفي سنة (٨٨٩هـ).

## ٢٥ \_ ابن قَوْقُب (٨١٩ \_ ٨٩٣ هـ):

إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأنصاري الخليلي، المعروف بابن قَوْقَب.

اشتغل ومهر، وأخذ عن ابن حجر «شرح النخبة» كما قرأ عليه «صحيح البخاري» وغير ذلك.

## ٢٦ \_ شهاب الدين المنوفي (٨١٤ \_ ٨٧٠هـ):

أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى، المنوفي الشافعي، الإمام الفاضل، الأديب البارع، الشاعر الماهر.

ولـد سنة (٨١٤هـ) بمنـوف، واشتغـل ومهـر في الفقـه والحـديث، وصحب ابن حجـر طويـلًا، وأخذ الحـديث عنه، واختص بـه، ولازمـه في مجلس الإملاء وغيره. توفي سنة (٨٧٠هـ).

## ۲۷ \_ الشهاب التّروجي (ت ۸٦٠ هـ):

هـو أحمد بن عمر بن أحمد بن منصور التروجي الشافعي، ويعرف بابن عمر . ولـد بتَـرُوجَـة ـ من أعمال البحيرة قرب

الاسكندرية \_ واشتغل كثيراً، وأخذ عن مشايخ عصره كالبلقيني وابن حجر، ونظم الشعر. توفي سنة (٨٦٠هـ) بالاسكندرية.

#### ٢٨ \_ الشهاب الإشليمي (٨٢١ \_ ٨٦١هـ):

أحمد بن محمد بن صالح الإشليمي، العلامة البارع، الأديب الفاضل، ولد سنة (٨٢١هـ) في قرية «سمنديل» \_ من أعمال الغربية بمصر \_ ثم تحول منها إلى «إشليم» \_ من الغربية أيضاً \_ وإليها نسب ثم انتقل إلى القاهرة، ودرس بها، وسمع من كثيرين كابن حجر والقاياتي والتقي الشمني. وقد أجاد نظم الشعر. توفي سنة (٨٦١هـ).

#### ٢٩ \_ عبد الأول المرشدى (٨١٧ \_ ٢٧٨هـ):

هو عبد الأول بن محمد بن إبراهيم. ولد سنة (٨١٧هـ) بمكة، ونشأ بها ودرس، وأقبل على اللغة والنحو والبديع وأصول الفقه والفرائض. ثم ارتحل إلى مصر فأخذ عن جماعة أجلهم ابن حجر، وكان كثير الميل والإصغاء إليه، ووصفه «بالفاضل الباهر الأوحد، مفيد الطالبين، فخر المدرسين». توفى سنة (٨٧٧هـ).

# ٣٠ \_ الشرف الطُّنُوبي (٨٠١ \_ ٨٦٣هـ):

عيسى بن سليمان الطنوبي، ولد بالقاهرة سنة (١٠٨هـ) وحفظ القرآن وكتباً، واشتغل وأخذ عن علماء وقته ومنهم ابن حجر، ولازمه، وسمع عليه الكثير، وناب عنه في القضاء. توفي سنة (٨٦٣هـ). ونسبته إلى «بلدة طُنُوب» من أعمال المنوفية.

## ٣١ \_ إبراهيم الطباطبي (ت ٨٦٣هـ):

إبراهيم بن أحمد بن عبد الكافي الطباطبي، برهان الدين، أبو الخير، المقرىء الصوفي، الشافعي.

أخذ عن المحب الطبري والكمال الكازروني والحافظ ابن حجر، وتصدى للإقراء بالحرمين، وأخذ عنه الأماثل، وتوفى بمكة.

## ٣٢ \_ المحب البكري (٧٨٢ \_ ٥٥١هـ):

محمد بن محمد بن محمد البكري، أبويحيى، محب الدين. ولمد سنة (٧٨٧هـ) بالقاهرة، وسمع على علماء وقته، ولازم ابن حجر في الأمالي وغيرها، وكتب بخطه الكثير من شرحه للبخاري وغيره، وامتدحه بعدة قصائد. كان خيراً فاضلاً. توفي سنة (٨٥١هـ).

## ٣٣ \_ نعمة الله الجَرَهي (٨١٥ \_ ٨٤٠ هـ):

هو نعمة الله بن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الكريم الجرهي، ولـ د سنة (٨١٥هـ) بشيراز.

قال فيه شيخه ابن حجر: «مات وله دون الثلاثين سنة، ولمد بشيراز، وسمع الكثير، وحبب إليه الطلب، وسمع من أبيه وجماعة بمكة، ثم قدم القاهرة فأكثر عني وعن الشيوخ، وفهم وحصل كثيراً من تصانيفي، ومهر فيها، وكتب الخط الحسن، وعرف العربية».

#### ٣٤ \_ ابن الصيرفي (٨٢٩ \_ ٩٠٥ هـ):

هو أحمد بن صدقة بن أحمد بن حسن بن عبد الله ، الإمام العلامة ، أحد أذكياء الدهر ، شهاب الدين ، المعروف بابن الصيرفي ، المصري الشافعي .

ولد في ذي الحجة سنة (٨٢٩هـ). سمع الحديث على الحافظ ابن حجر، وقرأ عليه «شرح النخبة»، وأتقن القراءات، والفقه، والأصلين، والعربية، والمعاني والبيان، وفن الأدب، والمنطق، والصرف، والفرائض والحساب.

وأخذ عن الكثير، منهم: الجلال المحلي، والمناوي، وعلم الدين البلقيني، والعينى، وغيرهم. وتوفى في شعبان سنة (٩٠٥هـ).

#### ٣٥ \_ فخر الدين التليلي (٧٩٥ \_ ٢٩٨هـ):

عثمان بن على التليلي الحنبلي، فخر الدين، الإمام العلامة الخطيب. أخذ الحديث عن الحافظ ابن حجر، والفقه عن الشيخ عبد الرحمن أبي شعر، وولي الإمامة والخطابة بجامع الحنابلة بصالحية دمشق مدة تزيد على ستين سنة.

توفي في شعبان سنة (٢ ٨٩هـ)، وله سبع وتسعون سنة.

#### ٣٦ \_ ابن بصال (٧٧٣ \_ ١٤٧هـ):

على بن أحمد بن خليل بن ناصر، المشهور قديماً بابن السقطي، وأخيراً بابن بصال، الاسكندراني الأصل.

قال ابن حجر: «... لازم مجالس الإملاء عندي نحواً من عشرين سنة».

## ٣٧ \_ أبو الوفا الصالحي (٨٣٣ \_ ٩٠١ \_):

خليل بن أبي الصفا إبراهيم بن عبد الله ، الصالحي الحنفي ، المحدث. ولدسنة (٨٣٣هـ) وأخذ عن الحافظ ابن حجر ، والسعد الديري ، والعيني ، والقاياتي ، والعَلَم البلقيني ، وغيرهم .

### ٣٨ \_ ابن أبى شريف (٨٢٢ \_ ٩٠٦ هـ):

محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف، المقدسي الشافعي، المري، أبو المعالى كمال الدين ابن الأمير ناصر الدين.

الشيخ الإمام، الفقيه الأصولي، المفسر، المتكلم. ولد بالقدس سنة (٨٢٢هـ)، ونشأ بها، وحفظ القرآن العظيم، والشاطبية والمنهاج الفقهي وعرضهما على ابن حجر، والمحب ابن نصر الله الحنبلي، والسعد الديري، والعز المقدسي في سنة (٨٣٩هـ). ثم حفظ ألفية ابن مالك وألفية الحديث.

ورحل إلى القاهرة سنة (٨٤٤هـ)، وأخذ عن علمائها منهم ابن حجر، وكتب له إجازة وصفه فيها «بالفاضل البارع الأوحد»، والشمس القاياتي، والعز البغدادي، وغيرهم.

توفي في جمادى الأخرة سنة (٩٠٦هـ).

# ٣٩ \_ ابن قاضي عَجْلُون (٨٣١ \_ ٨٧٦ هـ):

محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، نجم الدين الزرعي ثم الدمشقي الشافعي، المعروف بابن قاضى عجلون.

ولد في ربيع الأول سنة (٨٣١هـ) بدمشق، ونشأ بها، فحفظ شيئاً كثيراً من المختصرات، زيادة على اثنين وعشرين كتاباً. قدم القاهرة وقرأ على ابن حجر والمحلي والعيني وابن الهمام والشمني، وغيرهم. وتميز في غالب الفنون، ودرَّس بمواطن، وتصدر بجامع بني أمية.

كان إماماً علامة، متقناً، حجة، ضابطاً، جيد الفهم، لم يكن بالشام من يناظره، ولا بالديار المصرية بالنسبة إلى استحضار الفنون لفظاً ومعنى، وإن كان قد يوجد في التحقيق من هو أمتن منه.

توفي في شوال سنة (٨٧٦) في «بِلْبِيس»، عائداً إلى دمشق، ودفن بالقاهرة، عن خمس وأربعين سنة!

## ٤٠ \_ البِلْبِيسي<sup>(١)</sup> المقدسي (٨١٩ \_ ٨٨٨هـ):

محمـد بن خليل بن يـوسف بن علي، البلبيسي الـرملي المقـدسي، الشافعي، أبو حامد، نزيل القاهرة.

ولد بالرملة سنة (٨١٩هـ)(٢)، وحفظ كثيراً من المختصرات، وأخـذ

المنسب إلى بِلْبِيس ـ بكسر الباءين ـ مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام .

<sup>(</sup>٢) وقيل (١٧هـ).

عن الشهاب ابن رسلان، ولازمه، وأخذ عن غيره. ثم ارتحل إلى القاهرة وأخذ عن الحافظ ابن حجر والمناوي وجماعة. وحج فأخذ عن أشياخ المدينة النبوية ومكة. ودرس بمواطن، وناب في القضاء عن جماعة. توفي في شهر صفر سنة (٨٨٨هـ).

### ٤١ ـ السراج ابن برهان الدين الجَعْبَري(١):

عمر بن محمد بن علي بن محمد ابن العلامة برهان الدين الجعبري. ولد سنة (٨٠٥هـ) ببلاد الخليل، ودرس وتفقه، وبحث في النحو، وطاف على الشيوخ، ورحل إلى القاهرة، فأخذ الحديث عن ابن حجر، ومدحه.

#### ٤٢ \_ برهان الدين ابن زين الدين الخضر:

هـو الإمام إبـراهيم بن زين الدين الخضـر، قرأ على ابن حجـر «فتح الباري»، وقد قال الحافظ في ذلك مثنياً على تلميذه هذا:

«أما بعد، فقد قرأ علي هذا الكتاب المسمى «فتح الباري» إلا يسيراً منه فسمعه وفاته القليل منه وذلك ظاهر في التبليغ في الهوامش بخط صاحبه وكاتبه \_ الإمام العالم العلامة، الفاضل الماهر الباهر المعين برهان المدين، مفيد الطالبين جمال المدرسين ابن زين الدين الخضر، حفظ الله عليه ما وهبه، وختم له بالخيرات حتى يفوز بالمرغبة ويأمن المرهبة. وأجزت له أن يرويه عني كله، وأن يفيده لمن أراد، وأن يروي عني جميع ما تجوز عنى روايته» (٢).

. . .

<sup>(</sup>١) نسبه لقلعة ﴿جَعْبَرِ على الفرات، بين بالس والرقة، قرب صفّين.

 <sup>(</sup>۲) فتح الباري: ٥٤٧/١٣، وانظر أسماء الأثمة الذين حضروا مجلس ختم «الفتح»
 في الجزء ٧٤/١٣ ٥ ـ ٥٤٨.

ونكتفي بهذا التعريف ببعض تلامذة الإسام الحافظ ابن حجر، وهم من أعيان العلماء في مختلف فنون العلم من حديث وفقه وتفسير وتــاريخ وأدب ونظم وغير ذلك. رحم الله الجميع رحمة واسعة.

# الفَصَّل لعَاشِر

# مَوَاقِفُهُ مِنْكِبَارَالِكَ لَمَاءِ مِمَّنْ سَلَقَهُ وَعَلَالِهِ عَمْرِهِ وَعَلَاقًا تُهُ مِشَخْصِيًّا تِعَصْرِهِ

#### مواقفه من كبار العلماء والأئمة السابقين:

لقد شهد تاريخ الأمة الإسلامية على مر العصور وجود علماء كبار، وأثمة عظام، تمتعوا بهمم عالية شامخة، فأتعبوا نهارهم بالبحث والترحال، وأسهروا ليلهم بالتصنيف والقيام، وبذلوا في سبيل ذلك \_ إرضاء لله تعالى \_ مهجهم، ونور أبصارهم، وعقولهم، وأموالهم؛ فخلَّفوا كنوزاً هائلة من العلم في شتى فنونه وأصنافه.

والإنسان بطبعه محلّ النسيان، لا يعرو عن الخطأ والسهو والـذهول، كما أن القلم ليس بمعصوم من الخلل والتحريف، والسقط والتصحيف. ولم ينجُ من هذه العوارض أحد مهما عَلَتْ رتبته، وعظمت عبقريته وحافظته ونباهته، إنما تتفاوت الدرجات والرتب بقلَّة ذلك أو كثرته.

وتجاوز سقطات الأئمة والأكابر واجب على كل باحث منصف، مع الإشارة إليها أداء للأمانة، والترجَّم على صاحبها والثناء عليه، وفاءً له، ما دامت نيته سليمة وأخطاؤه قليلة لا تذكر أمام صوابه وكثرة تصانيفه وغزارة علمه. وتتبع سقطات الآخرين لمجرد تضخيمها وغمز صاحبها؛ لوثة فكرية يرفضها ديننا الحنيف، وقد وقع فيها البعض، ممن دفعهم عالباً \_ حسد، أو تنافس، أو تعصب مذهبي.

وابن حجر الإمام الفذّ مثال رائع في هذا الميدان، فهو كثير الترحُم على الأكابر، جمّ الاحترام والتبجيل لهم ولإنتاجهم العلمي؛ لكن هذا

لم يحمله على أن يغض الطرف \_ وهو الحافظ الناقد \_ عن أخطائهم، والتنبيه على زلاتهم؛ أداءً لحق العلم، حتى لا يسقط في تلك الأخطاء من لا يجيد كشفها.

● فهو مثلاً ردَّ على ابن الصلاح \_ وغيره \_ لقوله في حديث «المِغْفَر» أن مالكاً تفرد به. فتتبع الحافظ طرقه، فبلغ عدة من حدث به عن الزهري غير مالك سبعة عشر نفساً (١).

كما ردَّ عليه في أن مثال «الحديث المتواتر» قليل يعزَّ وجوده، فقال: «وما ادعاه من العزّة (٢) ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم، المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب، أو يحصل منهم اتفاقاً. . . »(٣).

● وتعقب ابنَ الجوزي في كتابه «الموضوعات»، والحاكم في «مستدركه» بإنصاف، وقال: «غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي يُنتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جداً، وفيه من الضرر أن يُظن ما ليس بموضوع موضوعاً، عكس الضرر بمستدرك الحاكم؛ فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحاً. ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا لعالم الفن؛ لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهل»(٤).

ومثال ذلك حديث «صلاة التسابيح» حيث يقول ابن حجر: «وقد وقع فيه مثال ما تناقض فيه المتأوّلان في التصحيح والتضعيف، وهما الحاكم

<sup>(</sup>١) انظر فصل «مصنفات ابن حجر \_ مصنفاته في علوم الحديث»، طرق حديث المغفى.

<sup>(</sup>٢) يقال «عزَّ الشيءُ»: قَلُّ فلا يكاد يوجد.

<sup>(</sup>٣) شرح نخبة الفكر: ص ١٢ ـ ١٣.

<sup>(</sup>٤) تدريب الراوي: ١/٢٧٩.

وابن الجوزي، فإن الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح، وابن الجوزي مشهور بالتساهل في دعوى الوضع؛ كل منهما روى هذا الحديث، فصرَّح الحاكم بأنه صحيح، وابن الجوزي بأنه موضوع!! والحق أنه في درجة الحسن لكثرة طرقه»(۱).

- وكذا تعقب «الحافظ المِزِّيِّ» في «الأطراف» في غيرما موضع،
   بل ألف كتابه «النكت الظراف أو الاعتراف بأوهام الأطراف» مستدركاً عليه
   أو متعقباً له.
- وتعقباته للحافظ الذهبي كثيرة جداً، خاصة في «لسان الميزان»، وقد أشرنا إلى طرف منها في فصل «ابن حجر المحدث» (٢).

وكذا ردَّ عليه في «الكاشف»، ومن ذلك ما جاء في ترجمة: «رافع بواب مروان عن ابن عباس، وعنه علقمة بن وقاص وغيره. وعلَّم عليه البخاري والنسائي». فتعقبه ابن حجر في ثلاثة مواطن أخطأ الذهبي فيها(٣).

وتعقباته للأئمة \_ في مختلف العلوم \_ لا تدخل تحت الحصر، وعمله ذاك هو محض نصيحة للأمة، وأداء لحق الأمانة، ومن جملة من استدرك أو ردّ عليه أو بيَّن خطأه: أبو علي الجياني، والدارقطني، وابن عبد البر، وابن حزم، وابن العربي، والخطابي، ابن القيم، والزركشي، وابن التين، وابن بطال، والمهلب، والكرماني، والداودي، والطحاوي، وابن تيمية، وعياض، ومغلطاي، والدمياطي، وغيرهم كثير(3).

 <sup>(</sup>۱) مشكاة المصابيح: ۱۷۸۲/۳، وانظر التفصيل: ص ۱۷۷۹ – ۱۷۸۲؛ وانظر مزيداً من ردوده على ابن الجوزي في «القول المسدد»: ص ۲ ٥ – ۷۹.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٣٣ \_ ٢٤٠ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكاشف: ١ /٢٣٣؛ الجواهر والدرر: ص ٢٧٤ - ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) وقد ذكرنا طرفاً من ردوده وتعقباته في دراستنا لفتح الباري: ص ٢١٥ ــ ٥٣٠.

وقد جمع ابنُ حجر إلى النقد الإنصاف، والاعتراف بالفضل لـذي الفضل، وردَّ الحق إلى صاحبه:

وقد مرُّ من هذا طرف صالح خلال بحثنا، ونذكر هنا مثالين:

أولهما: ما جاء في «لسان الميزان» حيث يقول النهبي: «على بن عقيل بن محمد، أبـو الوفـاء الظفـري الحنبلي: أحد الأعـلام، وفرد زمـانه علماً ونقلًا، وذكاءً وتفنناً، له كتاب «الفنون» في أزيد من أربعمائة مجلد، إِلَّا أنه خالف السلف، ووافق المعتـزلـة، في عـدة بـدع، نسـأل الله العفـو والسلامة، فإن كثرة التبحر في الكلام ربما أضرُّ بصاحبه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انتهى (١). وهذا الرجل من كبار الأئمة، نعم كان معتزلياً، ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك، وصحَّت توبته، ثم صنف في الردِّ عليهم. وقد أثني عليه أهل عصره ومن بعدهم، وأطراه ابن الجوزي، وعَوَّل على كلامه في أكثر تصانيفه. وقال أبـوسعيـد ابن السمعاني: على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن محمد بن عبد الله الحنبلي، أبو الوفاء، كان إماماً فقيهاً مبرزاً، مناظراً مجوداً، كثير المحفوظ، مليح المحاورة، حسن العشرة، مأمون الصحبة. . . وأقام دهراً طـويلًا يفتى ويدرِّس، ومتعه الله بسمعه وبصره، ولم يخلُّف سـوى كتبه، وثيـاب بدنـه، فكانت بمقدار تجهيـزه وأداء دَيْنه! وقـال ابن الجوزي: قـرأت بخطه: إني لا يحل لى أن أضيع ساعة من عمري، فإذا تعطل لساني من مذاكرة ومناظرة، وبصري من مطالعة؛ عملت في حال فـراشي وأنا مضـطجع فـلا أنهض إلَّا وقد يحصل لي ما أسطره. وإني لأجـد من حرصي على العلم في عشر الثمانين أشد مما كنت وأنا ابن عشرين»(٢)!

فانظر \_ أخي القارىء \_ كم بين كلام الـذهبـي وكلام ابن حجـر من

<sup>(</sup>١) انتهى كلام الذهبي، وما بعده لابن حجر.

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان: ٢٤٣/٤ ــ ٢٤٤، وقد اختصرت بعضاً من الترجمة.

فرق في الثناء والإنصاف، ثم \_ والأهم من ذلك \_ تبرئته من بدعة الاعتزال التي تاب منها، وإنما الأعمال بخواتيمها.

ثانيهما: ما ذكره السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ» حيث قال: «ولما خطًا المِزّيُ نَقْلَ الحافظ عبد الغني في «الكمال» أن جابر بن نوح الحِمّاني مات سنة ثلاث ومائتين، وقال: بل سنة ثلاث وثمانين ومائة؛ ردَّه شيخنا وقال: إنه من أعجب ما وقع للمزي في كتابه من الخطأ. وأيده بقول الذهبي أن أحمد بن حنبل \_ أحد من روى عن الحماني \_ لم يرحل إلا بعد سنة ست وثمانين (۱)، وكذلك من الرواة عنه أحمد بن بديل القاضي ومحمد بن طريف البجلي، وهما لم يسمعا إلا بعد التسعين. وبهذا كله يترجح قول صاحب الكمال» (۲).

وهكذا فليكن الاعتراض والرد: اعتراف لصاحب الفضل بفضله، وردًّ الحق إلى صاحبه، والدفاع عن الثقات والبرآء، إذا علق بسيرتهم ما لا يليق بهم. ولن يضير النقد أحداً، وحسب العالم علماً ورفعة أن تُعدًّ أخطاؤه.

● ومن هذا القبيل التنبيه على من أخذ تصنيف غيره فادَّعاه لنفسه، وزاد فيه قليلاً ونقص منه، ولكن أكثره مذكور بلفظ الأصل. وقد نعى ابن حجر على من فعل ذلك، لا يجامل أحداً حتى ولو كان من أعيان أشياخه، فالحق أحق أن يتبع.

وهذا كثير مبثوث في تصانيفه، وقد أفرد له فصلاً \_ نقل السخاوي منه في الجواهر \_ فقال:

«البحس للروياني، أخذه من «الحاوي» للماوردي. «الأحكام

<sup>(</sup>١) أي: ومائة.

 <sup>(</sup>٢) الإعلان بالتوبيخ: ص ٨ ــ ٩، ووقع فيه «الزهري» بدل «الذهبي»، وهـو تحريف فالزهري مات (١٢٤هـ)، وانظر: تهذيب التهذيب ٢٠/٤.

السلطانية الأبي يعلى ، أخذها من كتاب الماوردي ، ولكن بناها على مذهب أحمد. «شرح البخاري» لمحمد بن إسماعيل التيمي ، أخذه من شرح أبي الحسن ابن بطال. «شرح السنة اللبغوي ، مستمد من شرحي الخطابي على البخاري وأبي داود. «الكلام على تراجم البخاري» للبدر ابن جماعة ، أخذه من «تراجم البخاري» لابن المنيّر. «اختصار علوم الحديث لابن أبي الدم ، أخذه من «علوم الحديث» لابن الصلاح بحروفه ، وزاد فيه كثيراً. «محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح الشيخنا البلقيني ، كل ما زاده على ابن الصلاح مستمد من «إصلاح ابن الصلاح» ابن الصلاح» لم أغلطاي . «شرح البخاري» لشيخنا ابن المُلقن ، جمع النصف الأول من عدة شروح ، وأما النصف الثاني فلم يتجاوز فيه النقل من شرحي ابن بطال وابن التين (۱).

وكتب معلقاً على «طبقات الشافعية» وذَيْل عليه، كلاهما لشيخه ابن الملقن، ما نصه: «نظرت هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وقابلت التراجم جميعها على كتاب «الطبقات الوسطى» للقاضي تاج الدين السبكي؛ فوجدت الجميع إلا اليسير منقولاً منها بحروفها، والقدر اليسير الزائد لعله عشرة تراجم لا يزيد على ذلك.

ولقد طال تعجبي من شيخنا فيما اعتمده من ذلك، فما كان يضرًه لمو قال في خطبته إنه التقطه من تصنيف من سبقه إليه؟ أتسراه ظن أن «طبقات» تاج الدين تدفن معه في القبر فلا تظهر؟! وما جوَّز قط أن يُنقل منها نسخة أخرى!! إن هذا الشيء عجيب». قال: «ولم أقف على طبقاته التي هذه ذيل عليها، وأظنها ملخصة من «الطبقات الكبرى»، ومن «طبقات» الإسنوي، والعلم عند الله تعالى»(٢).

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٣١٥ ـ ٣١٦.

<sup>(</sup>۲) الجواهر والدرر: ص ۳۱٦.

ومن ذلك ما كتبه على نسخة من «شرح العمدة» لشمس الدين عفا الله البرماوي، فقال: «إن هذا الكتاب مشى فيه الشيخ شمس الدين عفا الله تعالى عنه على شرح شيخنا سراج الدين ابن الملقن، من أوله إلى آخره، ينتخب فوائده، ويحصل مقاصده، وربما لم يزد فيه إلا الشيء اليسير؛ بحيث لو تصدى حاذق إلى انتزاع ما زاده، لم يزد على كراس أو كراسين. ولو تصدى لتتبع ما قدم من شرح شيخنا من الفوائد التي تضاهي ما انتخبه؛ لكان قدر ما كتبه. ولو كان تجرد لعمل نُكَتِ على كتاب شيخنا، تحريراً واستدراكاً، ونحو ذلك؛ لكان أظهر لبيان فضله، وقوة تفننه، مع السلامة من الإغارة على كلام شيخه من غير أن ينسبه إليه، فليس ذلك من شكر العلم، والله المستعان»(۱).

# علاقته بشخصيات عصره من الشيوخ والأقران والتلاميذ أولاً \_ مع شيوخه وأساتذته

أخذ الحافظ ابن حجر علومه ومعارفه عن الجمّ الغفير من الشيوخ والمحدثين والمسنِدين، الذين تباينت درجاتهم في العلم، وتفاوتت طبقاتهم في السنّ، وتغايرت أذواقهم وأمزجتهم وطبائعهم.

فكان \_ رحمه الله \_ يسلك مع الجميع ما ييسر له الأخذ عنهم، متأدباً معهم بما تأصَّل في نفسه من آداب اكتسبها من الحديث النبوي الذي تحمَّله وحفظه. وكان يهضم نفسه \_ على جاري عادة أهل العلم والدين \_ ويبالغ في إجلالهم وإعظامهم وتوقيرهم، في الشهود والغيبة.

يقول \_ مثلاً \_ في شيخه الزين العراقي: «شيخنا الإمام العلامة حافظ عصره، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تغمده الله

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ٣١٧ ـ ٣١٨.

بالرحمة والرضوان» (١). وأما شيخه العز ابن جماعة فكان لا يسميه في غيبته إلاَّ «إمام الأئمة» (٢).

وتراه يهش في وجه من يأتيه أو يستقدمه من الشيوخ والمحدثين ليأخذ عنه، ويكرمه ويجلسه على بساطه الذي يصلي عليه، كما فعل مع المسنِدة عائشة بنت إبراهيم بن خليل الشرائحي. أو يخرج مسرعاً لتلقيه على الباب، مرحباً به، ولربما قبل يد أحدهم في بعض الأحايين إذا لقيه (٣).

وكان دأبه عدم التحاشي عن التقاط الفائدة والسماع ممن هو أعلى سنداً منه، ولو كان دونه في المرتبة على جاري عادة الأئمة، لا يصده عن ذلك علو منصبه، بل يتظاهر بفعله، مع إمكان خلاف ذلك (٤). وينسب كل شيء إلى قائله، ولو كان من تلامذته (٥).

ولربما وجد لدى شيخه ثقلًا وعسراً في التحديث، فيصبر على ذلك، ويحركه بالقراءة كلمة كلمة؛ فيسهِّل الله له ذلك بحسن مقصده، أو يخرِّج لشيخه ـ الذي هذه حاله \_ «مشيخته»؛ فيتذكر عهده القديم، ويفرح بذلك، فينبسط للتحديث، كما حصل له مع البرهان التنوخي، حيث خرَّج له «المعجم» و «المائة العشارية»، فانبسط للتحديث، فلازمه ابن حجر زيادة على ثلاث سنين (١).

ويعود من ألمَّ به مرض منهم، وقد يرقيه بالمأثـور من السنَّة، فيكتب

القول المسدد: ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ١٢١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ص ١٢٣؛ وانظر: ابن حجر مؤرخاً: ص ٨٩.

٥) الجواهر والدرر: ص ١١٩.

<sup>(</sup>٦) الجواهر والدرر: ص ١١٢.

الله الشفاء على يديه، كما حصل له مع شيخه «الجمال الحلاوي» (١).

وقد راعى \_ قدر استطاعته \_ شعورهم، حتى إنه لما تتبع أوهام شيخه الهيثمي في كتابه «مجمع الزوائد»، وبلغ ذلك الهيثمي، فشقَّ عليه؛ ترك ابن حجر ذلك رعاية له(٢).

ومن برّه لهم بعد مماتهم أن صنف كتابه «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس»، ليتذكر عهدهم، ويجدد لهم الرحمة بعدهم (٣).

بل إنه كان يرعاهم بعد موتهم في ذرياتهم، من ذلك أنه بلّغ برغبة السلطان «الظاهر جقمق» في الإقدام على أمور مهولة في حق ولدي شيخه البلقيني، وهما: «علم الدين البلقيني» و «جلال الدين البلقيني»؛ فأسرع إلى السلطان متوسلاً إليه في إبطال ذلك، مع مشقة إبطال ذلك في أحدهما على السلطان، فتم ذلك لمكان ابن حجر. وكل هذا من إجلاله لشيخه البلقيني في ذريته وأهله (٤).

ومن غرائب وعجائب شفاعته أن السلطان حلف ليضربن شخصاً من أبناء العلماء ألف عصا؛ فراجعه ابن حجر في الصفح عنه، وأن يكفَّر عن يمينه، فتأبى، فلا زال يتلطف به، حتى أمر بجمع عيدان ضرب بها دفعة واحدة، بعد أن قرأ قوله تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْناً فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثُ ﴾ "(٥).

● لكن ذلك لم يمنعه من انتقادهم، أو من تصويب خطأ وقعوا فيه في مصنفاتهم:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب: ٧٠/٧؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ٩٠.

 <sup>(</sup>٣) قال هذا في مقدمة كتابه المذكور، وسيأتي التعريف بهذا الكتاب إن شاء الله.

<sup>(</sup>٤) و (٥) ابن حجر مؤرخاً: ص ٩٠، والآية رقم ٤٤ من سورة (ص، ١

فقد انتقد «شرح البخاري» لشيخه الفيروزابادي، لِمَا رأى فيه من
 کلام ابن عربي في «الفتوحات المكية»(۱).

- كما رد على ابن المُلقِّن في مواضع كثيرة، منها عند التعريف بمحمد بن محبوب بمحمد بن محبوب شيخ الإمام البخاري، حيث يقول: «ومحمد بن محبوب شيخه هو أبو عبد الله البناني المصري، وهو غير محمد بن الحسن الذي لقيه محبوب، ووهم من وحدهما كشيخنا ابن الملقِّن، فإنه جزم بذلك، وزعم أن البخاري روى عنه هنا، وروى عن رجل عنه؛ وليس كذلك، بل هما اثنان أحدهما في عداد شيوخ الآخر. وشيخ البخاري اسمه محمد، واسم أبيه محبوب، والآخر اسمه محمد، واسم أبيه الحسن، ومحبوب لقب محمد لا لقب الحسن، وقد أخرج له البخاري في «كتاب الأحكام» حديثاً واحداً قال فيه: «حدثنا محبوب بن الحسن»، وسبب الوهم أنه وقع في بعض الأسانيد: «حدثنا محمد بن الحسن محبوب»؛ فظنوا أنه لقب الحسن، وليس كذلك» (٢).

وعلى شيخه البلقيني، فيقول: «وذكر لي محدث الديار الحلبية (٣) أن شيخنا سراج الدين البلقيني استبعد قول أبي هريرة لعمر: «لأنا أقرأ لها منك» (٤) من وجهين:

أحدهما: مهابة عمر، والثاني: عدم اطلاع أبي هريرة على أن عمر لم يكن يقرؤها مثله. قلت: عجبت من هذا الاعتراض، فإنه يتضمن الطعن على بعض رواة الحديث المذكور بالغلط، مع وضوح توجيهه: أما الأول

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٢٨ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٥٠٧/١٠؛ وانظر مثالًا آخر في ٣٠٠/١١.

<sup>(</sup>٣) هو برهان الدين الحلبي، وقد مر ذكره في فصل «رحلاته».

<sup>(</sup>٤) وقع هذا في حديث البخاري (٥٣٧٥)، وفيه قصة جـوع أبـي هريـرة، وأنه استقـرأ عمر الآية طمعاً في أن يدخله عمر بيته فيطعمه.

فإن أبا هريرة خاطب عمر بذلك في حياة النبي على وفي حالة كان عمر فيها في صورة الخجلان منه، فجسر عليه. وأما الثاني فيعكس ويقال: وما كان أبو هريرة ليقول ذلك إلا بعد اطلاعه، فلعله سمعها من لفظ رسول الله على حين أنزلت، وما سمعها عمر \_ مثلاً \_ إلا بواسطة (١).

ومن تعقباته لشيخه الحافظ العراقي، قوله: «أخرج النسائي من طريق سليمان بن يسار عن عُبَيد الله بن عباس أي ابن عبد المطلب «أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي على تشكو من زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء فقال: إنها كاذبة، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال: (ليس ذلك لها حتى تذوق عُسَيْلَته). ورجاله ثقات، لكن اختكف فيه على سليمان بن يسار. ووقع عند شيخنا(٢) في «شرح الترمذي» عَبْد الله بن عباس، مكبّر، وتعقب على ابن عساكر والمزي أنهما لم يذكرا هذا الحديث في «الأطراف»، ولا تعقب عليهما، فإنهما ذكراه في مسند عبيد الله بالتصغير وهو الصواب»(٣).

وفي موضع آخر عند شرحه حديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ عن النبي على قال: (الحمى من فيح جهنم، فأطفئوها بالماء)، يقول: «حديث ابن عمر أخرجه (٤) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك، وكذا مسلم، وأخرجه النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، قال المدارقطني في «الموطآت»: لم يروه من أصحاب مالك في «الموطأ» إلا ابن وهب وابن القاسم، وتابعهما الشافعي وسعيد بن عفير، وسعيد بن داود. قال: ولم يأتِ به معن ولا القعنبي ولا أبو مصعب ولا ابن بكير.

<sup>(</sup>١) الفتح: ٩/٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ العراقي.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٩/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) أي البخاري.

انتهى. وكذا قال ابن عبد البر في «التقصي»، وقد أخرجه شيخنا في «تقريبه»(۱) من رواية أبي مصعب عن مالك؛ وهو ذهول منه، لأنه اعتمد فيه على «الملخص» للقابسي، والقابسي إنما أخرج «الملخص» من طريق ابن القاسم عن مالك. وهذا ثاني حديث عثرت عليه في «تقريب الأسانيد» لشيخنا \_ عفا الله تعالى عنه \_ من هذا الجنس، وقد نبهت عليه نصيحة لله تعالى، والله أعلم»(۱).

هكذا فليكن العلم، وهكذا فليكن العلماء، فَرُدُودُهم وتعقباتهم لا لهوًى أو منافسة أو حبّ ظهور، أو غيرها من حظوظ النفس؛ بـل هي نصيحة لله خالصة لوجهه.

#### ثانياً \_ علاقته بأقرانه

لقد استحوذ ابن حجر على منزلة سامقة في مجتمعه، حتى عند أشياخه، وانضاف إلى ذلك تلك المناصب العليَّة والوظائف السنيَّة التي شغلها؛ مما أثار عليه حفيظة بعض أقرانه من أعيان عصره، فاندفعوا منافسين له، راغبين في انتزاع بعض ما لديه من مناصب وتجريده منها، بل تتبعه بعضهم في بعض مصنَّفاته، وشنَّع في الرد عليه.

حَسَدُوا الفتى إِذْ لَمْ يَنالُوا سَعْيَهُ فَالنَّاسُ أعداءً لَهُ وخصومُ (١٦)

والتنافس بين الأقران قديم، لم يخلُ منه عصر من الأعصار، ولقد قال ابن عباس رضى الله عنهما: «استمعوا علم العلماء، ولا تصدِّقوا

<sup>(</sup>١) هو «تقريب الأسانيد» للعراقي.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٧٥/١٠.

<sup>(</sup>٣) من شعر أبي الأسود الدؤلي. انظر: جامع بيان العلم وفضله: ٢ /١٩٨.

بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده لَهُم أشد تفايراً من التيوس في زربها»(١).

وإلى مثل هذا أشار الإمام الحافظ الذهبي بقوله: «كَلاَمُ الأقران بعضهم في بعض لا يُعْبَأُ به، لا سيما إذا لاحَ لك أنه لمداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصم الله. وما علمتُ أن عصراً من الأعصار سَلِمَ أهْلُه من ذلك سوى الأنبياء، والصدِّيقين، ولو شئت لسردتُ من ذلك كراريس. اللهم فلا تجعل في قلوبنا غِلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم»(٢).

وما بدر في هذا المجال بين العلماء يجب ألا يُلتفت إليه، ولا يقرأ إلا للاعتبار، ويكون كل الاهتمام بالجانب المضيء، والحسنات العظيمة، والخير الكثير، الذي أسدوه لهذه الأمة. «ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات، والغضب والشهوات، دون أن يعنى بفضائلهم ؛ حُرم التوفيق، ودخل في الغيبة، وحاد عن الطريق»(٣).

وما سيرد في هذه الفقرة يجب أن يحمل على ما صدَّرنا بـ كلامنـا فيها، مما نقلناه عن أئمة الدين والعلم والصلاح.

● ولعل أعظم معاندي ابن حجر ومناوئيه هو «علم الدين صالح البُلْقَيْني»(٤):

أبتدأ ذلك لما أسند العَلَم البلقيني \_ في توليه القضاء \_ مكتوب

 <sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله: ١٨٥/٢، وقد ساق الإمام ابن عبـد البر في هـذا فصلاً طويلًا، فانظره ثمَّ ١٨٤ – ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال: ١١١١/١.

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم: ١٩٩/٢.

<sup>(</sup>٤) هو ابن سراج الدين البلقيني ــ شيخ ابن حجر ــ وكان إماماً فقيهاً، قوي الحافظة، =

«الخشابية» لشيخه ابن حجر، فأجابه ابن حجر لذلك، ظناً منه أن في ذلك تشريفاً من «القاضي العَلَم» له، لعلو منزلته عنده، فما كان إلا اليسير حتى تبين له أن ذلك وهم، وعهد منه ما لم يألفه من قبل، مما اضطر ابن حجر أن يقبل القضاء \_ وقد تمنَّع مراراً \_ لما عُرض عليه إذ ذاك. وظل «العلم البلقيني» ينافس ابن حجر على القضاء (١)، ويزين لشمس الدين القاياتي ولشمس الدين السفطي انتزاع بعض الوظائف من ابن حجر.

كما حاول العَلَم نفسه انتزاع بعض وظائف ابن حجر، ومن ذلك أخذ نظر «جامع ابن طولون» ونظر «الناصرية» ليسكت عن طلب العود للقضاء والسعي فيه، وتفويض ابن حجر له ذلك، وأخذه توقيعاً سلطانياً. ثم سعيه بعدها عليه في المنصب، بل ورفضه الشكر لابن حجر عليه إجابة للسلطان، مما كان سبباً في عزل ابن حجر له من النظر عليهما، فما بالى بذلك، واستمر يتحدث فيهما افتياتاً من غير مبالاة (٢).

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدِّ، بل إن «علم الدين» حرص على الزواج بأرملة ابن حجر بعد موته، وخطبها وأرسل لها المهر، وكاد ذلك أن يتم لولا تدخل السخاوي، فرجع «العَلَم» عن ذلك، واستعاد ما دفعه لها. كذلك تتبعه فيما كتبه في «معجمه» بشأن ذويه، وانتقاده له بعبارات ساقطة.

فأثار ذلك كله حفيظة ابن حجر، وانعكس على ما كتب بشأن «العَلَم» في «إنباء الغمر» و «رفع الإصر»؛ فوصفه بالتهور والإقدام على ما لا يليق، وتناوله المال من أي جهة كانت(٣).

مهاباً، له جلالة ووقع في صدور الخاصة والعامة، أخذ عن جملة من الأعيان منهم
 ابن حجر، وأخذ عنه الفضلاء من كل ناحية، وهو حامل لـواء مـذهب الشـافعي في
 عصره. وفاته سنة (٨٦٨هـ)، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ٢/١٧٤. (٢) إنباء الغمر: ٣/٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر: ٣/ ٢٧٩ \_ ٢٨٠؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ٩٢ \_ ٩٣.

ومع ذلك فإنه لما أمر الظاهر جقمق «علّم الدين البلقيني» بالخروج من القاهرة منعزلًا، فتوجه مع نقيب الجيش فأقام «بالمدرسة الحجازية» بالقرب من بيته تمهيداً لتنفيذ ذلك؛ فتدخل ابن حجر، وشفع له عند السلطان، فرده إلى بيته (١)!

#### ● ومن منافسيه شمس الدين القاياتي (۲):

الذي تولى القضاء بعد عزل ابن حجر في المحرم سنة (٩٨٤٩هـ) (٣)، وسعى في انتزاع «البيبرسية» من ابن حجر، فتم له ذلك في جمادى الأولى سنة (٩٤٨هـ) أيضاً، مما كان سبباً في تحول ابن حجر بأولاده منها، وتحويل مجلس إملائه إلى «الكمالية»، ولم يحمد العقلاء للقاياتي هذا الفعل! وكان كل قليل يشكو ابن حجر من غير تحقق.

ومع ذلك فإن ابن حجر لما ترجمه مدحه قائلًا: «باشر القضاء بنزاهة وعفَّة، ولم يأذن لأحد من النواب إلَّا لعدد قليل، ويتثبت في الأحكام جداً، وفي جميع أموره» (٤).

وهـذا من الإمام الحافظ في غايـة التجرد والتـورع والخشيـة من الله سبحانه.

#### ● ومنهم بدر الدين العيني (٥):

وكان بينه وبين ابن حجر صداقة وصحبة، وذهبا معاً رفقة السلطان

<sup>(</sup>١) ابن حجر مؤرخاً: ص ٩٤.

<sup>(</sup>۲) هو شمس الدين محمد بن علي بن محمد بن يعقوب القاياتي \_ نسبة إلى «قايات» بلدة قرب الفيوم \_ ثم القاهري الشافعي . قاضي القضاة ومحقق الوقت، وعلامة الأفاق، برع في الفقه والعربية والأصلين والمعاني ، وسمع الحديث، وحدث باليسير . توفي (٥٠٥هـ).

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة: ٢/١٧٤.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر: ٢٤٧/٩؛ الإعلان بالتوبيخ: ص ٦٨؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ٩٤.

 <sup>(</sup>٥) هو محمود بن أحمد بن موسى ، العينتابي الأصل والمولد والمنشأ ، المصري الدار =

- في السفرة الحلبية - واستضاف العيني ابنَ حجر في بلدته «عينتاب»، فلبَّى الحافظ ذلك. وأخذ كل منهما عن الآخر، فكتب ابن حجر عن العيني شيئًا من نظمه، وسمع عليه ثلاثة أحاديث ــ أحــدها من مسند أحمد والأخران من صحيح مسلم ــ بظاهر «عينتــاب»، كما حضــر العيني مجلس إملاء ابن حجر في «حلب».

١ \_ وقد عكر هذه الصحبة المنافسة الشديدة بينهما(١)، فصار كل منهما يتتبع الأخر، وأول ما بــدأ الخلاف بينهمــا أنه اتفق أن المئــذنة التي بنيت على البرج الشمالي بباب زويلة «للجامع المؤيدي» قـد مالت، فـرسم محضر بهدمها، فقال ابن حجر معرِّضاً بالعيني:

فليسَ على جسمي أضرُّ من العينِ

لجامع مولانا المؤيِّد رَوْنَقُ منارتُهُ بالحُسْنِ تزهُو وبالزيْنِ تقولُ وقد مالت عن القصدِ: أمهلوا

والوفاة، الحنفي، المعروف بالعيني، الإمام العلَّامة المحدث، عمدة المؤرخين، قاضي القضاة الحنفية، وأحد أوعية العلم. توفي (٨٥٥هـ).

<sup>(</sup>١) وقد ذكر الأستاذ صالح معتوق في كتابه: «بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث، أن من أسباب التنافس بين الإمامين العيني وابن حجر، أن العيني حنفي وابن حجـر شافعي، وأن الخلاف بين الأحناف والشافعية قديم! وقـال: «تقلُّدا منصب القضاء، وتقرُّبا من السلطان، ومـال كل منهمـا إلى أن يكـون الأكثـر حـظا من السلطان»!!

ونحن نقول: ما هكذا يكون من يترجم لأولئك الأكابر، وما علاقة خلاف الأحناف والشافعية بتنافس الرجلين؟! أفكان كل منهما يدافع عن مذهبه؟ كلا، ولمَّـا! وواقع الحال يدفع في صدر كلامه، ثم إن الذين نافسوا ابن حجر معظمهم من الشافعية، وهم: علم الدين البلقيني، والشمس القاياتي، والشمس الهروي، وشمس المدين الونائي، مما سيمر معنا بعد قليل؛ فماذا يقول الأستاذ هنا؟! ثم إن قوله بأن ابن حجر كان يتقرب للسلطان، ويريد أن يكون أكثر حظاً عنـده، هو محض ادعـاء تردُّه سيرة ابن حجر الطاهرة في القضاء وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل ، ولله الحمد.

فذكر بعض الجلساء للعيني أن ابن حجر عرَّض به، فغضب وردَّ عليه لاً ·

منارةٌ كعروس الحُسْنِ إذ جُلِيَتْ وهدمُها بقضاءِ اللَّهِ والقَدَرِ قالوا: أصيبتْ بعينٍ، قلت: ذا غلطٌ ما أوجبَ الهدمَ إلا خِسَّةُ الحجرِ

وقد طعن ابن حجر في صحة نسبة هذين البيتين للعيني، وقال: «وعرف كل من يذوق الأدب أنهما ليسا له، لأنه لم يقع له قريب من ذلك». وإنما استعان بالشاعر النواجي، وقد قال ابن حجر معلقاً على ذلك: «قلت: هما للشيخ العلامة كمال الدين النواجي، عفا الله عنهم أجمعين»(١).

٢ ـ وقد تحامل العيني على ابن حجر، واتهمه في تردده على السلطان بما لا يليق، فقال فيه وفي قاضي الأحناف سعد الدين الديري:
 «كانا يقاسيان مشقة تلك السلالم والمدارج، حتى كان الناس يسمونهما فقهاء الأطباق، وكل هذا من عدم حفا حمة العلم».

وقد ردَّ السخاوي ذلك بعد أن نقله، فقال: «وكأنه (٢) \_ رحمه الله \_ لم يستحضر حين كتابته لهذا ملازمته وتودده للأشرف في قراءة التاريخ ونحوه، بل لو كان في أيامه قاضياً لبادرهما إلى الطلوع. وأرجو أن يكون قصد الجميع بذلك حسناً، رحمهم الله وإيانا» (٣).

وما ذكرناه سابقاً من موقف ابن حجر الرافض لقبول القضاء، وتمنُّعه طويلًا من قبوله، ثم لما انخرط فيه كانت له تلك المواقف الخالدة، والجرأة في قول الحق، وعدم المداهنة؛ كل ذلك مما يرد دعوى العيني غفر الله له.

٣ ـ وتتبع ابنُ حجر بالتعقب بعضَ مصنفات العيني، من ذلك

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر: ۲۸۱/۷؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ٩٥؛ بدر الدين العيني لمعتوق: ص ١٦٨ ـ ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) أي العيني.

<sup>(</sup>٣) بدر الدين العيني لمعتوق: ص ٧٩ – ٨٠.

ما نظمه في سيرة «المؤيد شيخ المحمودي»، فتتبعه ابن حجر، وجرَّد الأبيات الركيكة بلا وزن، فبلغت نحو أربعمائة بيت في كتاب سماه «قَذَى الغَيْن من نَظْم غُراب البَيْن»(١).

٤ - كما انتقد ابن حجر التاريخ الكبير للعيني المسمى «عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان»، لكنه لم يتتبع عثراته فيه، فقال في مقدمة «إنباء الغمر»: طالعت عليه (٢) تاريخ القاضي بدر الدين محمود العيني، وذكر أن ابن كثير عمدته في تاريخ، وهو كما قال، لكن منذ قطع ابن كثير، صارت عمدته على تاريخ ابن دقماق، حتى يكاد يكتب منه الورقة الكاملة متوالية، وربما قلده فيما يَهِمُ فيه، حتى في اللحن الظاهر مثل: اخلع على فلان. وأعجب منه أن ابن دقماق يذكر في بعض الحادثات ما يدل على أنه شاهدها، فيكتب البدر كلامه بعينه بما تضمنه، وتكون تلك الحادثات مقاليم وقعت بمصر، وهو بعيد في عينتاب!! ولم أتشاغل بتتبع عثراته، بل كتبت منه ما ليس عندي مما أظن أنه اطلع عليه من الأمور التي كنا نغيب عنها ويحضرها» (٣).

وهذا في غاية الإنصاف في التنبيه على مواطن الغلط، وعدم التشاغل بتتبعها، ثم التصريح بأنه ينقل عنه ما هو مهم مما لم يعاينه ابن حجر.

٥ – وكل من الإمامين شرح «صحيح البخاري»، فكان العيني في كتابه «عمدة القاري» يتتبع ابن حجر في «فتح الباري»، وينقل عنه الورقة والورقتين، ثم يحصي عليه بعض المآخذ(٤)، فتصدى له ابن حجر منتصفاً

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ١١٠، ١٦٨؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) أي على كتابه «إنباء الغمر».

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر: ١/٤ ـ ٥.

 <sup>(</sup>٤) وسيمر بنا \_ إن شاء الله تعالى \_ تفصيل ذلك عند دراستنا للفتح ، والموازنة بينه
 وبين العمدة .

في كتابين هما:

الاستنصار على الطاعن المعثار: فقد انتقد العيني \_ في شرحه للبخاري \_ خُطْبَتَي ابن حجر لشرحيه على البخاري، وعاب عليه أن يفضًل شرحه على شروح من تقدمه، فردَّ عليه ابن حجر بهذا الكتاب، وقد وافقه علماء عصره على ما أورده فيه، مشيرين إلى فساد انتقاد العيني، ومصوبين صنيع ابن حجر (١).

انتقاض الاعتراض: ردَّ به على كثير من اعتراضات العيني على «فتح الباري»، واخترمته المنيَّة قبل أن يتمَّه.

ومع كل ذلك فإن الحافظ ذكر العيني في معجم شيوخه «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» وكذا ترجمه في «رفع الإصر عن قضاة مصر» باختصار.

كما كان العيني يستفيد من ابن حجر، خصوصاً عند تصنيفه «رجال الطحاوي»، حيث ينقل السخاوي قائلاً: «ورأيته يسأل شيخنا في مرض موته \_ وقد جاء ليعوده \_ عن مسموعات الزين العراقي، فقال له: ليست مجموعة في كتاب، لكنني أوردت في ترجمته من معجمي ما أخذته عنه، وذلك شيء كثير، فانظروه، فإذا حصلتموه نأخذ في النظر في الباقي»(٢).

كما ألف ابن حجر جزءاً هو «الأجوبة الآنية على الأسئلة العينية»، فيه إجابات أسئلة العيني له.

وهذا يدل على سموً نفسيهما، وكريم أخلاقهما، وما حدث بينهما لا يخدش في منزلتهما إن شاء الله تعالى، رحمهما الله وأجزل مثوبتهما.

● • ومن المنافسين لابن حجر في وظائفه ومراكزه العلمية:

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في الجواهر والدرر: ص ٢٢٤ ـ ٢٢٦، وجاء فيه «الاستبصار».

<sup>(</sup>٢) بدر الدين العيني لمعتوق: ص ١٦٩ - ١٧٠.

- \* السفطي: الذي أزعج ابن حجر في ولده، وبسط فيه لسانه، فألف ابن حجر كتابه «ردع المجرم في الذب عن عرض المسلم»؛ لعظة من يسيء الظن بالمسلم ويتعمد ظلمه. بل لقد انتزع السفطي من ابن حجر تدريس «الصالحية»، والنظر عليها، ووليهما! فدعا عليه ابن حجر بانقضاء الأجل في عامه، فتم له ذلك، بعد أن أهين السفطي وامتُحن وسُجن (١).
- \* شمس الدين الهروي (٢): فقد جرت بينهما مناظرات، بان فيها خطأ الهروي، وارتفعت منزلة ابن حجر عند السلطان والناس.
- \* شمس الدين الهرماوي: الذي سعى إلى انتزاع التدريس من ابن حجر «بالمؤيدية»؛ حيث أنهى الهرماوي إلى السلطان أن شرط «المؤيد» أن لا يكون المدرس بالمدرسة المؤيدية قاضياً، وأعانه على ذلك قوم آخرون، فانتزع تدريسها من ابن حجر. فسعى ابن حجر فأظهر كتاب الوقف، وقد سكت عن الشرط المذكور، فأعيد له تدريسها (٣).
- \* شمس الدين الوَنَائي (٤): الذي سعى \_ لما عاد من الشام منفصلاً عن قضائها \_ في انتزاع تدريس «الصلاحية» من ابن حجر، فتنازل ابن حجر له عنها برغبته، فباشرها سنة ونيِّفاً، ثم ضعف نحو الشهرين، إلى

<sup>(</sup>۱) ابن حجر مؤرخاً: ص ۹۶ ـ ۹۵.

 <sup>(</sup>۲) هـو محمد بن عـطاء الهـروي الشافعي، وللعلمـاء فيـه مـدح وقـدح، تـوفي سنة
 (۲۰۲۸هـ). انـظر: شـذرات الـذهب: ص ۱۸۹/۷؛ البـدر الـطالـع: ۲۰۲/۲؛ ابنـ حجر مؤرخاً: ص ۹٦.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر مؤرخاً: ص ٦١ ـ ٦٢، ٩٦.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن إسماعيل بن محمد بن أحمد الونائي ـ نسبة إلى «ونا» قرية بصعيد مصر ـ القرافي، الشافعي، اشتغل بالعلم، واشتهر بالفضل، وصحب جماعة من الأعيان. ولي تدريس «الشيخونية»، ثم ولي قضاء الشام مرتين، ثم رجع بعد أن استعفى من القضاء فأعفى سنة (٨٤٧هـ). توفي سنة (٨٤٩هـ).

#### ثالثاً \_ علاقته بطلبته وتلامذته

لقد كانت أخلاق ابن حجر وعلاقته بتلاميذه قبساً من هدي النبوة، واتباعاً والتزاماً لما وعاه وحفظه من الكلِم النبوي الطيب، فكان يبسط لهم وجهه، ولا يغلق دونهم بابه، ويوسع عليهم من ماله، ويسعى بجاهه لقضاء حوائجهم العلمية والدنيوية. وكان معهم هيناً ليناً، رفيقاً رقيقاً، حليماً مهيباً، لطيفاً ودوداً، لا ينصرف عن أحدهم بوجهه حتى يكون هو المنصرف.

فكثيراً ما كان يرشد طلبته إلى المحدثين والمسنِدين ليقرؤوا عليهم، ويتحمَّلوا الحديث عنهم، وربما شكوا إليه جفوة بعض الأشياخ، فيكتب لهم يرغبهم في التحديث، فينزلون على رغبته لمكانته. وغالباً ما يعين الطالب بالكتابة لما يرومه من أجوبة لبعض المسائل أو سرد الأسانيد.

وإذا ما قصده أحدهم \_ بعد فراغ الدرس \_ وقد همَّ بدخول بيته، وقف له طويلًا لا يفارقه، حتى يكون الطالب هو المنصرف، كما هي عادة رسول الله ﷺ.

ويعيرهم كتبه حتى ضاع منها زيادة على مائة وخمسين سفراً، التمسها في السوق فلم يحصِّل معظمها. بل إن بعضهم ليطلب جزءاً حديثياً مفرداً، طلباً للخفة حيث وجهته إلى مكان بعيد، فلا يتيسر ذلك؛ فيقطع الإمام نسخة من مجموع بخطه، ليرسلها إليه! وقد يقصده طلبته \_ وقد استعاروا من غيره كتاباً فَفُقِد \_ رجاء تفريج كربهم لدى المعير بما استكتبهم عوضاً

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر: ۲٤٢/٩ ــ ٢٤٣؛ شذرات الذهب: ٢٦٥/٧؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ٩٧.

عنه؛ فيقوم لهم بذلك، كما حدث مع العز الحسيني، فقد استكتبه «تاج الدين البلقيني» عوضاً عن كتاب استعاره من والده، وضاع، فذكر «العز» ذلك لشيخه ابن حجر، فقام معه في الفحص عند الكتبيين، وبذل كبير الجهد، فلم يظفر به، فأعان الإمامُ تلميذَه بورق أو ثمنه، ليجدد منه نسخة بدل التى ضاعت.

وكثيراً ما يتفقد الطلبة - سيَّما الغرباء والوافدين عليه - منفقاً عليهم، ويعينهم بكتبه، ويغدق عليهم من هداياه وما شاكلها. وعندما يطلبون منه «الإجازات»، يكتب لهم بها، ويشجعهم خلالها بالانكباب على طلب العلم وتحصيله. ويعود مرضاهم، بل ويصبر عليهم في اشتغالهم عليه في مرضه، فلقد مكث مدة في مرض موته، وبعض من يقرأ عليه ليلاً لم يعلم بذلك، ولم يشعره الإمام أيضاً، مراعاة لخاطره مع ما يتحمله من المرض (١)!

. . .

وبعد هذه الصفحات الماتعة التي قضيناها مع ابن حجر الإمام الكبير، يجدر بنا أن نستعرض بإيجاز يحقق القصد، ولا يخرج عن موضوع البحث، «عقيدة ابن حجر» وكلامه في هذا المجال، الذي هو أصل قبول كل عمل، وشرط الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة.



<sup>(</sup>١) ابن حجر مؤرخاً: ص ٩٧ ـ ٩٨.

# الفَصْلُكَادِي عَشَرَ عَقِينَ دَةُ ٱبْرَحَجَ رَ

الإمام الحافظ ابن حجر سلفي العقيدة (١)، ينهج منهج السلف الصالح في كليات العقيدة وجزئياتها، وقد دأب في «فتح الباري» على نصرة مذهب أهل السنة والجماعة، والرد على المخالفين. وقد تبدى ذلك واضحاً في شرحه «كتاب التوحيد من صحيح البخاري» خصوصاً، وفي فتح الباري عموماً.

ولقد أحسن الشمس محمد بن أحمد الأسيوطي إذ يقول في قصيدة امتدح فيها ابن حجر(٢):

هـوَ آيـةُ اللَّهِ الـذي انـطحنتْ بــهِ فِرَقُ الضَّلال ِ وشُجُّ رأسُ المعتدي

ونجمل القول في ذلك ببعض الإشارات الدالَّة المعبرة:

وأساس عقيدته اقتفاء ما كان عليه السلف، ورفض علم الكلام
 والبحث فيه، والخوض في متاهات لا طائل تحتها، وفي ذلك يقول:

«ومما حدث أيضاً تدوين القول في أصول الديانات، فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى شبّه، وبالغ الثاني حتى عطّل! واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي على وأصحابه. وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي على وأبي بكر وعمر شيء من

أخذنا هذا الفصل من خلال استقرائنا لأراء ابن حجر وتقريراته وترجيحاته في كتابه
 العظيم «فتح الباري».

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٤١٨.

الأهواء ـ يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية ـ . وقد توسّع من تأخّر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردّون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولوكان مستكرها!! ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي ربّبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل!! فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف، واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن منه بدّ فليكتفِ منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة، والله الموفق»(۱).

بل يرد عليهم تخليطهم وتخبيطهم، فينقل كلام ابن دقيق العيد: «نقول في الصفات المشكلة أنها حق وصدق، على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها؛ نظرنا: فإن كان تأويله قريباً على مقتضى لسان العرب، لم ننكر عليه، وإن كان بعيداً، توقفنا عنه، ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه». ثم يقول ابن حجر: «وقال غيره: اتفق المحققون على أن حقيقة الله مخالفة لسائر الحقائق. وذهب بعض أهل الكلام إلى أنها من حيث إنها ذات مساوية لسائر الذوات، وإنما تمتاز عنها بالصفات التي تختص بها، كوجوب الوجود، والقدرة التامة، والعلم التام! وتُعقب: بأن الأشياء المتساوية في تمام الحقيقة يجب أن يصح على كل واحد منها ما يصح على الأخر، فيلزم من دعوى التساوي المحال. وبأن أصل ما ذكروه قياس الغائب على الشاهد، وهو أصل كل خبط. والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث، والتفويض إلى الله في جميعها، والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله في كتابه أو على لسان نبيه إثباته له أو تنزيهه عنه، على طريق الإجمال، وبالله التوفيق. ولو لم يكن في ترجيح التفويض على التأويل إلا أن صاحب

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٣/٢٥٣؛ قال ذلك وهو يتكلم على البدعة ومُحْدَثات الأمور.

التأويل ليس جازماً بتأويله، بخلاف صاحب التفويض؛ (لَكَفي)(١)».

وقال في موضع آخر: «والعجب أن من اشترط ذلك (٢) من أهل الكلام، ينكرون التقليد وهم أول داع إليه، حتى استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد التي أصَّلوها؛ فهو مبتدع، ولولم يفهمها ويعرف مأخذها، وهذا هو محض التقليد. وقد آل أمرهم إلى تكفير من قلد الرسول عليه الصلاة والسلام في معرفة الله تعالى، والقول بإيمان من قلدهم! وكفى بهذا ضلالًا» (٣).

● ويقرر أن الإيمان بالله تعالى تكفي فيه السمعيات من آيات الكتاب الحكيم والأحاديث الصحيحة، ولا يشترط في صحته نظر العقل في الأدلة والبراهين أولاً، ويسوق الأدلة على ذلك، وكيف كان الأصحاب يؤمنون بالله لمجرد دعوة النبي على اللهم وأنه رسول الله (٤)، ثم يقول:

«وفي كتب النبي على إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى التوحيد، إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي، الدال على أنه على أنه يله لم يزد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده، ويصدّقوه فيما جاء به عنه، فمن فعل ذلك قُبل منه، سواء كان إذعانه عن تقدّم نظر أم لا، ومن توقف منهم نبهه حينئذٍ على النظر، أو أقام عليه الحجة إلى أن يذعن أو يستمر على عناده»(٥).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٣٨٣/١٣، وكلمة (لكفي) ليست في الفتح، وقد أضفتها ليتم المعنى.

<sup>(</sup>٢) أي معرفة الله بالبطرق التي رتبها أهل الكلام والأبحاث التي حرروها.

 <sup>(</sup>٣) الفتح: ٣٥ / ٣٥٤. وانظر تفصيل ذلك ص ٣٤٩ \_ ٣٥٩، وقد رد عليهم في غير
 موضع من «الفتح» عند شرحه «كتاب التوحيد».

كقصة ضمام بن ثعلبة، وعمرو بن عبسة، وقصة أسامة بن زيد في قتله الذي قال:
 لا إلّه إلّا الله، وغير ذلك.

<sup>(</sup>٥) الفتح: ١٣/٣٥٣.

وفي كلام بديع على «أحدية الله تعالى»، وأنه لم يلد ولم يولد، يقول: «ولما كان الربّ سبحانه واجب الوجود لذاته قديماً، موجوداً قبل وجود الأشياء، وكان كل مولود محدثاً؛ انتفت عنه الوالدية. ولما كان لا يشبهه أحد من خلقه، ولا يجانسه حتى يكون له من جنسه صاحبة فتتوالد؛ انتفت عنه الولدية، ومن هذا قوله تعالى: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبةً ﴾ «(١).

وعن أسمائه الحسنى \_ سبحانه وتعالى \_ يقول بأن الصحيح أنها توقيفية (٢)، وأنه يجوز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن بشرطين:

فيقول \_ عند شرح قوله على: (اشفِ أنت الشافي، لا شافي إلا أنت) \_ : «قوله (أنت الشافي) : يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن، بشرطين : أحدهما : أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصاً . والشاني : أن يكون له أصل في القرآن، وهذا من ذاك ؛ فإن في القرآن : ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين ﴾ (٣) .

ويضيف في موضع آخر قائلًا: «واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه \_ سبحانه \_ اسم ولا صفة توهم نقصاً، ولو ورد ذلك نصاً؛ فلا يقال: ماهِد، ولا زارع، ولا فالق، ولا نحو ذلك، وإن ثبت في قوله: ﴿فَنِعْمَ الماهِدُونَ﴾، ﴿أَمْ نَحْنُ الرَّارِعُونَ﴾، ﴿فَالِقُ الحبِّ والنَّوى﴾، ونحوها. ولا يقال له: ماكر، ولا بنّاء؛ وإن ورد: ﴿ومَكَرَ اللَّهُ﴾، ﴿والسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا﴾. وقال أبو القاسم القشيري: الأسماء تؤخذ توقيفاً من الكتاب والسنة والإجماع، فكل اسم ورد فيهما وجب إطلاقه في وصفه، وما لم يرد لا يجوز، ولو صحّ معناه»(٤).

• وأما صفاته العظمي سبحانه وتعالى فلا يجوز وصفه إلاَّ بما دلَّ

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۷٤٠/۸. (۳) الفتح: ۲۰۷/۱۰.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٣٣٦/٥. (٤) الفتح: ٢٢٣/١١.

عليه الكتاب العزيز، والسنة الصحيحة الثابتة، أو أجمع عليه: كصفة العلم، والسمع والبصر، والكلام، والوجه والعين واليد، من صفات الفعل(١). الذات. والاستواء، والنزول، والمجيء، وغيرها من صفات الفعل(١). والكلام فيها إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل.

ويميل في ذلك إلى التفويض وعدم التأويل، اتباعاً للسلف في هذا. يقول في معرض كلامه على «الاستواء»: «قال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ولم يكيفوا شيئاً منها، وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: من أقربها فهومشبه، فسماهم من أقربها معطّلة. وقال إمام الحرمين في «الرسالة النظامية»: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها، والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الله تعالى. والذي نرتضيه رأياً، وندين الله به عقيدة؛ اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة، فلو كان تأويل هذه الظواهر حتماً، لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصر يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع. انتهى. وقد (٢) تقدم النقل عن أهل العصر الثالث، وهم فقهاء الأمصار: كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم، وكذا من أخذ عنهم من

<sup>(</sup>١) انظر مثلًا: الفتح: ٣١/٣٥٧، ٣٦٢، ٣٦٨، ٣٧٣، ٣٩٨ ــ ٣٩٩، ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) من هنا يبتدىء كلام ابن حجر، وقد ذكر قبل ذلك نقولاً كثيرة عن السلف في التفويض، ومن ذلك ما أخرجه البيهقي عن أبي داود الطيالسي قال: «كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة، لا يحددون ولا يشبهون، ويروون هذه الأحاديث، ولا يقولون كيف. قال أبو داود: وهو قولنا. قال البيهقي: وعلى هذا مضى أكابرنا». الفتح: ٣١/٧٠٤. وقوله «هذه الأحاديث»: أي أحاديث الصفات.

الأئمة؛ فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة، وهم خيـر القرون بشهادة صاحب الشريعة»(١)؟!

ويقرر أن الإرادة صفة من صفات ذاته سبحانه لا صفة من صفات فعله كما تزعم المعتزلة وأنه سبحانه لا يقع في ملكه إلا ما يريده، فيقول في ذلك:

«وقد اتفق أهل السنة على أنه لا يقع إلا ما يريده الله تعالى، وأنه مريد لجميع الكائنات، وإن لم يكن آمراً بها. وقالت المعتزلة: لا يريد الشرّ، لأنه لو أراده طلبه، وزعموا أن الأمر نفس الإرادة، وشنعوا على أهل السنة أنه يلزمهم أن يقولوا إنّ الفحشاء مرادة لله، وينبغي أن ينزه عنها. وانفصل أهل السنة عن ذلك بأن الله تعالى قد يريد الشيء ليعاقب عليه، ولثبوت أنه خلق النار وخلق لها أهلاً، وخلق الجنة وخلق لها أهلاً، وألزموا المعتزلة بأنهم جعلوا أنه يقع في ملكه ما لا يريد.

ويقال: إن بعض أئمة السنة أحضر للمناظرة مع بعض أئمة المعتزلة، فلما جلس المعتزلي قال: سبحان من تنزَّه عن الفحشاء، فقال السنّيُ: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء! فقال المعتزلي: أيشاء ربنا أن

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۱۳ / ۲۰۷ ومن كل ما سبق يتضح مذهب ابن حجر في «الصفات»، وأنه جارٍ على مذهب السلف في التفويض، لكن قد مرّ خلال الأجـزاء الأولى من «الفتح» أنه يؤول في مواضع قليلة جداً. مثلاً في (۳۰ / ۳) في شرح قوله ﷺ: (لا تُوعِي فيُوعِي اللهُ عليكِ)، يقول: «يقال: أوعيت المتاع في الوعاء أوعيه، إذا جعلته فيه. ووعيت الشيء: حفظته. وإسناد الوعي إلى الله مجاز عن الإمساك». وفي (۲۰ / ۲۰) يشرح قوله ﷺ: (ضَحِكَ اللهُ الليلة \_ أو عجب \_ من فعالكما)، فيقول: «ونسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازية، والمراد بها الرضا بصنيعهما». وهذا منه في النادر، ولعله ترك ذلك كما يتضح من صنيعه في الجزء الثالث عشر من الفتح، وبين كتابة الموضعين مدة قد تصل إلى عشر سنوات، إذا علمنا أنه مكث في شرحه ربع قرن. والله أعلم.

يعصى؟ فقال السنّي: أفيُعصى ربنا قهراً؟! فقال المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، أحسن إلي أو أساء؟ فقال السني: إن كان منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء! فانقطع (١٠).

كما يقرر أن الأمور الخارقة يجب التسليم بها دون صرفها عن ظاهرها:

ففي حادثة «شق الصدر» ليلة المعراج يقول: «جميع ما ورد من شق الصدر، واستخراج القلب، وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة؛ مما يجب التسليم له، دون التعرض لصرفه عن حقيقته، لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك»(٢).

ورد على جمهور الفلاسفة ومن تابعهم في إنكار المعجزات، كانشقاق القمر، وفتح أبواب السماء ليلة المعراج، وغير ذلك(٣).

● وأنه سبحانه وتعالى يعلم الكليات والجزئيات، ويرد على
 الفلاسفة ومن تابعهم في ضلالاتهم، فيقول:

«وإذا تقرر ذلك، لم يتخصص علمه في تعلقه بمعلوم دون معلوم، لوجوب قِدَمِهِ المنافي لقبول التخصيص. فثبت أنه يعلم الكليات لأنها معلومات، والجزئيات لأنها معلومات أيضاً، ولأنه مريد لإيجاد الجزئيات، والإرادة للشيء المعين إثباتاً ونفياً مشروطة بالعلم بذلك المراد الجزئي. فيعلم المرئيات للرائين ورؤيتهم لها على الوجه الخاص، وكذا المسموعات وسائر المدركات، لما عُلم ضرورة من وجوب الكمال له. وأضداد هذه الصفات نقص، والنقص ممتنع عليه سبحانه وتعالى. وهذا القدر كاف من

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٣/ ٤٥١؛ وانظر: ص ٤٤٩ ــ ٤٥١، وكذا: ٢١/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٧/٥٠٧.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٨٥/٧ ـ ١٨٦.

الأدلة العقلية. وضل من زعم من الفلاسفة أنه سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات على الوجه الكلي لا الجزئي، واحتجوا بأمور فاسدة (١).

- ويتكلم على «حديث النزول» في ثلث الليل الآخر، وما جاء في ذلك من آراء، فرد على المشبّهة، وكذا على من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة، وهم الخوارج والمعتزلة، ثم قال: «والتسليم أسلم كما تقدم، والله أعلم»(٢).
- كما أعلن رأيه واضحاً في أن «القرآن العظيم كلام الله غير مخلوق»: ونقل كلام أهل السنة، وكلام من خالفهم في ذلك، ورد على المبتدعة القائلين بأن القرآن مخلوق، ثم قال: «والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق فيه، والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله، وأنه غير مخلوق، ثم السكوت عما وراء ذلك»(٣).

وقال في موضع آخر: «والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله، وبلّغه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وبلّغه ﷺ إلى أمته»(٤).

●● وتكلم على «أفعال العباد»، وأنها مخلوقة لله، وتطرق لمذاهب أهل الكلام في القرآن، والتلاوة والمتلوّ، والقراءة والمقروء، ولخصها في خمسة مذاهب، ثم قال:

«ومن شدة اللّبس في هذه المسألة، كثُر نهي السلف عن الخوض

 <sup>(</sup>١) الفتح: ٣٦٣/١٣. وقد ذكر تلك الأمور الفاسدة التي احتجوا بها، ورد عليها.
 وانظر كذلك: ٢١/ ٤٩٠ مثلاً.

<sup>(</sup>۲) الفتح: ۱۳/۸۲۶ و ۳/۳۰.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٣/ ٤٥٥. وانظر: ص ٤٥٤ \_ ٥٣٥، ٣٣٥ \_ ٥٣٣.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ١٣/ ٢٦٣.

فيها، واكتفوا باعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولم يزيدوا على ذلك شيئاً، وهو أسلم الأقوال، والله المستعان»(١).

وكثيراً ما يستشهد بأقوال البخاري \_ وهو من أثمة السلف \_ في كتابه «خلق أفعال العباد»(٢).

#### ● وينعى على من يبحث في الغيبيات:

فيقول وهو يتكلم على معنى قوله تعالى: ﴿ لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوّكُمْ ﴾: ﴿ وأشد من ذلك \_ في كثرة السؤال \_ البحث عن أمور مغيبة، ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحسّ ؛ كالسؤال عن وقت الساعة، وعن الروح، وعن مدة هذه الأمة، إلى أمثال ذلك مما لا يُعرف إلا بالنقل الصرف، والكثير منه لم يثبت فيه شيء، فيجب الإيمان به من غير بحث (٣).

ومن ذلك ما ردّ به على السهيلي في تعليقه على حديث ابن عمر أنه كان إذا حيّى ابن جعفر بن أبي طالب قال له: «السلام عليك يا ابن ذي الجناحين»، قال ابن حجر: «وقال السهيلي: قوله جناحان: ليساكما يسبق إلى الوهم كجناحي الطير وريشه، لأن الصورة الأدمية أشرف الصور وأكملها، فالمراد بالجناحين صفة ملكية، وقوة روحانية، أعطيها جعفر. وقد عبر القرآن عن العضد بالجناح توسعاً في قوله تعالى: ﴿وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ ﴾. وقال العلماء في أجنحة الملائكة: إنها صفة ملكية لا تفهم إلا بالمعاينة، فقد ثبت أن لجبريل ستمائة جناح، ولا يعهد للطير ثلاثة أجنحة فضلاً عن أكثر من ذلك. وإذا لم يثبت خبر في بيان كيفيتها، فنؤمن من غير بحث عن حقيقتها. انتهى. وهذا الذي جزم به في مقام المنع، والذي نقله بحث عن حقيقتها. انتهى. وهذا الذي جزم به في مقام المنع، والذي نقله

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٣/١٣ ـ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلًا: الفتح: ١٣/ ٥٠٠، ٥٠٥، ٥١٩، ٢٢٥، ٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢٦٧/١٣.

عن العلماء ليس صريحاً في الدلالة على ما ادعاه، ولا مانع من الحمل على الظاهر إلا من جهة ما ذكره من المعهود، وهو من قياس الغائب على الشاهد، وهو ضعيف. وكون الصورة البشرية أشرف الصور لا يمنع من حمل الخبر على الظاهر، لأن الصورة باقية»(١).

# وله ردود قيمة متنوعة في مجال العقيدة على طوائف مختلفة ، من ذلك :

— رده على الغلاة ممن قال بوحدة الوجود، حيث يقول — في باب (ما جاء في دعاء النبي على أمته إلى توحيد الله تعالى) — : «المراد بتوحيد الله تعالى الشهادة بأنه إله واحد، وهذا الذي يسميه بعض غلاة الصوفية توحيد العامة. وقد ادعى طائفتان في تفسير التوحيد أمرين اخترعوهما: أحدهما تفسير المعتزلة كما تقدم (٢). ثانيهما: غلاة الصوفية، فإن أكابرهم لما تكلموا في مسألة «المحو والفناء» وكان مرادهم بذلك المبالغة في الرضا والتسليم وتفويض الأمر؛ بالغ بعضهم حتى ضاهى المرجئة في نفي نسبة الفعل إلى العبد، وجر ذلك بعضهم إلى معذرة العصاة، ثم غلا بعضهم فعذر الكفار! ثم غلا بعضهم فزعم أن المراد بالتوحيد اعتقاد وحدة الوجود!! وعظم الخطب حتى ساء ظن كثير من أهل العلم بمتقدميهم، وحاشاهم من ذلك. وقد قدمت كلام شيخ الطائفة المجنيد (٣)، وهو في غاية الحسن والإيجاز، وقد ردّ عليه بعض من قال

<sup>(</sup>١) الفتح: ٧/٥١٥ – ١٦٥.

 <sup>(</sup>٢) سمّى المعتزلة أنفسهم «أهل العدل والتوحيد»، وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية، لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبيه، ومن شبّه الله بخلقه أشرك، وهم في النفي موافقون للجهمية. الفتح: ٣٤٤/١٣.

<sup>(</sup>٣) قال الجنيد \_ فيما حكاه أبو القاسم القشيري \_ : «التوحيد إفراد القديم من المحدَث». الفتح: ٣٤٤/١٣.

بالوحدة المطلقة فقال: وهل من غير؟! ولهم في ذلك كلام طويل ينبو عنه سمع كل من كان على فطرة الإسلام. والله المستعان»(١).

ومن هذا القبيل قوله في «إنباء الغمر»: «أحمد بن أبي بكر بن محمد بن الرداد، المكي ثم الزبيدي الصوفي، ثم القاضي شهاب الدين الشافعي. ولد سنة ثمان وأربعين (٢)، ودخل اليمن، فاتصل بصحبته السلطان الأشرف إسماعيل بن الأفضل، فلازمه، واستقر من الندماء، ثم صار من أخصهم به. وكانت لديه فضائل كثيرة، ناظماً ناثراً ذكياً، إلا أنه غلب عليه حب الدنيا، والميل إلى تصوف الفلاسفة، فكان داعية إلى هذه البدعة يعادي عليها، ويقرب من يعتقد ذلك المعتقد، ومن عرف أنه حصل نسخة «الفصوص» (٣) قربه وأفضل عليه. وأكثر من النظم والتصنيف في نسخة «الفطوص» (١) قربه وأفضل عليه. وأكثر من النظم والتصنيف في ونظمه وشعره ينعق بالاتحاد!! وكان المنشدون يحفظون شعره، فينشدونه في المحافل يتقربون به إليه . . . » (٤).

وكذا رد على من قال بأن «الروح قديمة»، وساق الأدلة النقلية القاطعة على أن الروح مخلوقة، والمخلوق ليس بقديم (°).

- \_ وردّ على المنجمين الأفّاكين مدّعي علم الغيب(٦).
- \_ كذلك بيّن أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه يوم القيامة، وردّ على

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٣ /٣٤٨. وانظر ما قبلها: ص ٣٤٤ ـ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) أي: وسبعمائة.

 <sup>(</sup>٣) هـو «فُصُوص الحِكَم» لابن عـربـي. قال الذهبي في تـرجمته: (ومن أردأ تـواليفـه
 كتاب «الفصوص» فإنْ كان لا كُفْرَ فيه، فما في الدنيا كفر، نسأل الله العفو والنجاة،
 فواغوثاه بالله»!! سير أعلام النبلاء: ٣٤/٨٤.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر: ٧/٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) الفتح: ١٣/٤٤٤.

<sup>(</sup>٦) الفتح: ٣٦٤/١٣ \_ ٣٦٥.

المعتزلة في ذلك (١). ومما قاله: «وتواترت الأخبار النبوية بوقوع هذه الرؤية للمؤمنين في الآخرة، وبإكرامهم بها في الجنة، ولا استحالة فيها، فوجب الإيمان بها، وبالله التوفيق»(١).

\_ ويرد على منكري القدر أثناء كلامه على حديث ابن مسعود: «حدثنا رسول الله على \_ وهو الصادق المصدوق \_ قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله مَلكاً يؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد. . . ». فيقول الحافظ: «وهو السيف المسلول على منكري القدر»(٤).

وقـال في مـوضـع آخـر: «ومـذهب السلف قـاطبـة أن الأمـور كلهــا بتقدير الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزَّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ »(°).

ورحم الله النواجي إذ يقول في ابن حجر(١):

وكمْ وكمْ قد أماتَ خصماً عاندَ في شرْعِهِ والدَّدُ

ويقرر بأسلوب واضح مدعم بالأدلة مذهب أهل السنة في عصاة المؤمنين، بأنهم قد يعذّبون في النار على قدر ذنوبهم، ويخرجون منها، ولا يخلد فيها مَنْ كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان، فيقول:

«تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلماً، ولو كان من أهل الكبائر؛ فهو محكوم بإسلامه، غير مخلَّد في النار، ومآله إلى الجنة، ولو عذب قبل ذلك»(٧).

 <sup>(</sup>۱) الفتح: ۲۲/۱۳ ـ ۲۲۷ ـ (٤) تغليق التعليق: ۲۲/۲.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٣٠٢/٨.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢/٣٠٣. (٦) الفتح: ١/١٢٥.

<sup>(</sup>V) الفتح: ٢٥٩/١٢، وانظر كذلك مثلاً: ٢٢٦/١.

وفي موضع آخر عند شرحه حديث أبي ذر أن النبي على قال: (ما من عبد قال: لا إلّه إلا الله، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة) قلت: وإن رنى وإن سرق؟ قال: (وإن زنى وإن سرق). . . » يقول الحافظ بأن «المحديث محمول على من وحد ربه ومات على ذلك، تائباً من الذنوب التي أشير إليها في الحديث، فإنه موعود بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداء، وهذا في حقوق الله باتفاق أهل السنة. وأما حقوق العباد فيشترط ردّها عند الأكثر، وقيل: بل هو كالأول، ويثيب الله صاحب الحق بما شاء. وأما من تلبّس بالذنوب المذكورة، ومات من غير توبة، فظاهر الحديث أيضاً أنه داخل في ذلك، لكن مذهب أهل السنة أنه في مشيئة الله تعالى، ويدل عليه عديث عبادة بن الصامت \_ الماضي في «كتاب الإيمان» \_ فإن فيه: (ومن حديث عبادة بن الصامت \_ الماضي في «كتاب الإيمان» \_ فإن شاء عاقبه، وإن شماء عفا عنه). وهذا المفسّر مقدّم على المبهم. وكل منهما يردّ على المبتدعة من الخوارج والمعتزلة، الذين يدّعون وجوب خلود من مات من مرتكبي الكبائر من غير توبة في النار، أعاذنا الله من ذلك بمنّه وكرمه» (١).

وأكد ببيان ساطع أن الجنة والنار موجودتان الآن، ورد على من قال \_ كالمعتزلة وغيرهم \_ بأنهما لا تخلقان إلا يوم القيامة (٢).

ورد على القائلين بأن الشار سيأتي عليها يـوم يـزول فيـه عـذابها، ويخرج أهلها منها؛ فيقول: «وقـد مال بعض المتأخرين إلى هـذا القـول السابع (٣)، ونصره بعدة أوجه من جهة النظر، وهو مـذهب رديء مردود على

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۲۸۳/۱۰ \_ ۲۸۶ .

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢/١٩، ٦/٠٢٠، ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) ذكر في خلود أهل النار سبعة أقوال، والذي ذكرناه هنا هو السابع. والذي أجمع عليه أهل السنة: «بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية أمد، وإقامتهم فيها على الدوام، بلا موت، ولا حياة نافعة، ولا راحة». والأدلة في هذا كثيرة، انظر: الفتح: ٢١/١١ ـ ٢٢٢.

قائله. وقد أطنب السبكي الكبير في بيان وهائه، فأجاد»(١).

ويعظم جناب الأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_ وخاصة سيد
 الخلق محمداً ﷺ :

ففي شرحه لحديث أنس قال: «ولا شَمِمْتُ مِسْكةً ولا عَبيرةً أطيبَ رائحةً من رائحة رسول الله على أكمل الصفات خَلقاً وخُلُقاً، فهو كل الكمال، وجُل الجلال، وجُملة الجمال، عليه أفضل الصلاة والسلام»(٢).

وقد رد على المعتزلة ومن تابعهم في تفضيل الملائكة على صالحي بني آدم، بل وعلى الأنبياء، لا بل حتى على رسول الله محمد على وقد شنع على الزمخشري في سوء شنع على الزمخشري في نقال: «وقد أفرط الزمخشري في سوء الأدب هنا، وقال كلاماً يستلزم تنقيص المقام المحمدي، وبالغ الأثمة في الرد عليه في ذلك، وهو من زلاته الشنيعة»(٣).

وقال بنبوة الخضر عليه السلام، وأنه ليس حياً الآن<sup>(٤)</sup>.

● و تكلم في «الكرامات» بكلام مسدَّد، معتدل منصف:

فمما قاله: «والمشهور عن أهل السنة إثبات الكرامات مطلقاً، لكن استثنى بعض المحققين منهم \_ كأبي القاسم القشيري \_ ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء، فقال: ولا يصلون إلى مثل إيجاد ولد من غير أب، ونحو ذلك، وهذا أعدل المذاهب في ذلك، فإن إجابة الدعوة في الحال، وتكثير الطعام والماء، والمكاشفة بما يغيب عن العين، والإخبار بما سيأتي، ونحو ذلك؛ قد كثر جداً، حتى صار وقوع ذلك ممن ينسب إلى

<sup>(</sup>١) الفتح: ١١/٢٢١.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٣٨ /٣٨٨، وانظر ما قبلها: ص ٣٨٦ ـ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٦/٣٣٤ ــ ٤٣٥، ٧/٣٤٤، ٨/٢٢٤.

الصلاح كالعادة. فانحصر الخارق الآن فيما قاله القشيري، وتعيّن تقييد قول من أطلق أن كل معجزة وجدت لنبي يجوز أن تقع كرامة لولي!.

ووراء ذلك كله أن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك من أولياء الله تعالى، وهو غلط ممن يقوله، فإن الخارق قد يظهر على يد المبطِل من ساحر وكاهن وراهب، فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق، وأولى ما ذكروه أن يُختبر حال من يقع له ذلك، فإن كان متمسكاً بالأوامر الشرعية والنواهي، كان ذلك علامة ولايته، ومَنْ لا فلا، وبالله النوفيق»(١).

## ● وقرّر أنه لا عصمة لغير نبي:

فقال عند شرحه الحديث القدسي: (وما تقرَّبَ إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتُه عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه، فإذا أحببتُه كنتُ سمعَه الذي يسمع به، وبصَرهُ الذي يبصر به، ويدَهُ التي يبطش بها، ورجلَهُ التي يمشي بها، وإنْ سألني لأعطينُه، ولئن استعاذ بي لأعيذنَه. . . ).

يقول ابن حجر: «وقد تمسك بهذا الحديث بعض الجهلة من أهل التجلي والرياضة، فقالوا: القلب إذا كان محفوظاً مع الله، كانت خواطره معصومة من الخطأ! وتعقب ذلك أهل التحقيق من أهل الطريق فقالوا: لا يلتفت إلى شيء من ذلك إلا إذا وافق الكتاب والسنة، والعصمة إنما هي للأنبياء، ومن عداهم فقد يخطىء، فقد كان عمر رضي الله عنه رأس المُلهَمين، ومع ذلك فكان ربما رأى الرأي، فيخبره بعض الصحابة بخلافه، فيرجع إليه ويترك رأيه. فمن ظن أنه يكتفي بما يقع في خاطره عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ارتكب أعظم الخطأ. وأما من

<sup>(</sup>١) الفتح: ٣٨٣/٧.

بالغ منهم فقال: حدَّثني قلبي عن ربي؛ فإنه أشد خطأً، فإنه لا يأمن أن يكون قلبه إنما حدَّثه عن الشيطان، والله المستعان»(١).

● وينصر عقيدة الجمهور في سماع الميت لِمَا يُخاطَب بـ حال موته، وأن الروح تعاد إلى الجسد، فيقع السؤال عليهما معاً:

فيشرح حديث النبي على ومخاطبته لقتلي كفار معركة بدر وهم في «القُليب»، وما جاء من أحاديث في سؤال الميت وعذاب القبر؛ فيقول: «وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية من هذه القصة أن السؤال في القبر يقع على البدن فقط، وأن الله يخلق فيـه إدراكاً بحيث يسمـع ويعلم، ويلذّ ويألم. وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط، من غير عود إلى الجسد. وخالفهم الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديث، ولوكان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه، لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال، كما هـو قادر على أن يجمع أجزاءه. والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يُشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيـه من إقعاد ولا غيـره، ولا ضيق في قبره ولا سعة، وكذلك غير المقبور كالمصلوب. وجوابهم: أن ذلك غير ممتنع في القدرة، بل له نظير في العادة وهو النائم فإنه يجد لـذة وألماً لا يدركه جليسه، بل اليقظان قد يدرك ألماً أو لذة لما يسمعه أو يفكر فيه، ولا يدرك ذلك جليسه. وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد، وأحوال ما بعد الموت على ما قبله. والظاهـر أن الله تعالى صـرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك، وستره عنهم؛ إبقاءً عليهم لئلا يتدافنوا، وليست للجوارح الدنيوية قـدرة على إدراك أمور الملكـوت إلّا من شاء الله. وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور، كقوله: (إنـه ليسمع

<sup>(</sup>١) الفتح: ٣٤١/١١، ٣٤٥.

خفق نعالهم)، وقوله: (تختلف أضلاعه لضمّة القبر)، وقوله: (يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق)، وقوله: (يضرب بين أذنيه)، وقوله: (فيقعدانه)، وكل ذلك من صفات الأجساد. وذهب أبو الهذيل ومن تبعه إلى أن الميت لا يشعر بالتعذيب ولا بغيره، إلا بين النفختين، قالوا: وحاله كحال الناثم والمغشي عليه، لا يحس بالضرب ولا بغيره إلا بعد الإفاقة. والأحاديث الثابتة في السؤال حالة تولي أصحاب الميت عنه تردّ عليهم»(۱).

# ● ويقرر أن الأعمال هي التي توزن يوم القيامة:

فبعد أن يسوق ما جاء في ذلك من أدلة وأقوال، يقول: «والصحيح أن الأعمال هي التي توزن، وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء عن النبي على قال: (ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن). وفي حديث جابر رفعه: (توضع الموازين يوم القيامة، فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل العبة، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار). قيل: فمن استوت حسناته وسيئاته? قال: (أولئك أصحاب الأعراف). أخرجه فمن استوت حسناته وعند ابن المبارك في «الزهد» عن ابن مسعود نحوه موقوفاً. وأخرج أبو القاسم اللالكائي في «كتاب السنة» عن حذيفة موقوفاً أن صاحب الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام»(٢).

. . .

وبهذا يتضع أن الحافظ ابن حجر سلفي العقيدة، سلفي التفكير، ينصر مذهب أهل السنة والجماعة بالحجة الدامغة والبرهان الساطع، ويرد على طوائف المبتدعة ويقرر الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة.

<sup>(</sup>١) الفتح: ٣/ ٢٣٥، وانظر ما قبلها: ص ٢٣١ ــ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٣/ ٥٣٩.

وهو وإن نزع في بـداية أمـره إلى التأويـل في القليل النـادر؛ فالأمـر ما قاله في آخر أمـره في «الفتح» الـذي فرغـه سنة (٨٤٢هـ). ومـا سبق منه لا يخدش في عقيدته، ولا يؤثر في منزلته، إن شاء الله تعالى.

هذا وقد آن لنا أن نتوقف وقفات طويلة ، متأملة باحثة ، لما سطّره يراع هذا الإمام الكبير من مصنفات ؛ فمؤلفات المرء هي خير دليل على مدى عظمته وتفوقه ، وهي الشاهد الحي لصدق كل ما كتب عن الإمام ، أو مُدح به .

# الفَصَل الثانين عَشَر مُصَنَّفَاتُهُ: قِيْمَتُها. وَمُجَالَاتُهُا وَنَوَاحِيُ ٱلْإِبْدَاعِ فِيهُا، وَٱلتَّعْرُ بُفِّ بِهَا

يعتبر ابن حجر أحد أفذاذ العلماء الذين أثروا المكتبة الإسلامية بكنوز ثمينة، في مختلف مجالات العلم الشريف. والتراث العلمي الذي يخلفه أي عالم هو من أكبر الأدلة على مكانته العلمية، كما أن مصنفاته تعتبر من أصدق المصادر وأعلاها ثقة لتدوين سيرته، خاصة إذا كانت شخصيته العلمية واضحة التأثير في تآليفه.

● وتتبدى عقلية ابن حجر وآراؤه واضحة المعالم في مصنفاته، سواء كان ذلك في مختصراته، وتلخيصاته، أو نُكته، وتخريجاته، أو ذيوله واستدراكاته، أو شروحه وفوائده، أو تراجمه وتأريخه وروايته للمشاهد التي عاينها؛ لا يخلو واحد منها من استدراك وتحقيق، أو بحث وتدقيق، أو نقد وتمحيص، أو سدِّ نقص وإتمام فائدة، حتى لكأنه مخترع ذلك التصنيف من أصله، وكتبه شاهدة بذلك، حتى قال أبو ذر ابن شيخ الإسلام البرهان الحلبي في هذا: «وبالجملة ليس له مؤلف إلا وهو فرد في بابه»(١).

وليس ذلك بغريب منه، فهو أحد أفراد الأعيان في غزارة المادة، وسعة الاطلاع، ودقة البحث، وقوة الحافظة، وحسن الاستحضار، مع البصيرة الواعية، والفكر النقاد، والأسلوب الأخّاذ. والذي يطلع ـ مشلاً \_

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢٥٥.

على «تهذيب التهذيب» أو «تقريب التهذيب»، أو «لسان الميزان»، أو «تبصير المنتبه»، أو «الدراية» أو «تبصير المنتبه»، أو «الإصابة»، أو «التلخيص الحبير»، أو «الدراية» أو «نخبة الفِكر»؛ يجد مصداق ذلك.

● ولذا فقد انتشرت مؤلفاته في الأقطار، وسارت فيها مسير النهار، وحملتها الركبان إلى الأنجاد والأغوار، وتكاتبت الملوك من قطر إلى قطر في شأنها، وتهادوها بسؤال علمائهم لهم في ذلك «حتى ورد كتاب في سنة (٨٣٣هـ) من «شاه رخ بن تيمور»، ملك الشرق، يستدعي من السلطان الأشرف برسباي هدايا من جملتها «فتح الباري»، فجهز له صاحب الترجمة (۱) ثلاث مجلدات من أوائله. ثم أعاد الطلب في سنة (٨٣٩هـ)، ولم يتفق أن الكتاب قد كمل، فأرسل إليه أيضاً قطعة أخرى. ثم في زمن الظاهر جقمق جُهزت له نسخة كاملة، وكذا وقع لسلطان المغرب أبي فارس عبد العزيز الحفصي، فأرسل إليه يستدعيه، فجهز له ما كمل أبي فارس عبد العزيز الحفصي، فأرسل إليه يستدعيه، فجهز له ما كمل من الكتاب. وكان يجهز لكتبة «الشرح» (٢) ولجماعة مجلس الإملاء ذهباً يفرق عليهم. هذا ومصنفه حي رحمه الله (٣).

وقد أحسن الشرف عيسى بن سليمان الطُّنُوبي إذ يقول في ابن حجر ومصنفاته:

سمًا في تآليف غَلَتْ في حياتهِ تناهز عُشْرَ الألفِ عَدًّا وكم سعى وزادوا اشتياقاً بالسماع وربما فجهً زها سلطان مصر هدية

نعم وعَلَتْ فوق السَّمَاكِ وتَنَّينِ لِبَابٍ عُلَاها وافدٌ من سلاطينِ تعشَّق قبل العينِ سمعُك في الحينِ إليهم فأغنتْ عن خيول ونَقْدينِ

<sup>(</sup>١) يعني ابن حجر.

<sup>(</sup>٢) أي: فتح الباري.

<sup>(</sup>٣) البدر الطالع: ١/٨٩ ـ ٩٠؛ إنباء الغمر: ١٩٤/٨.

إلى الغربِ سارتْ ثم للنُّبْكِ سافرتْ وفي يَمَنِ حلَّت وصارتْ إلى الصّينِ (١)

● ولقد كثر ثناء الأئمة والعلماء على تصانيفه في حياته وبعد موته،
 من لدن أشياخه فمن بعدهم، ومن ذلك ما قاله العلامة الحافظ أبو حامد
 ابن ظَهِيرة المكي(٢)، على بعض «تخاريج ابن حجر»:

"وقفتُ على هذه اللآلي، وتحققت ما اشتملت عليه من العوالي، فألفيتها جواهر مكنونة، ودُرراً مَصُونة، وذخائر شملت مُخَرِّجَها من الله المعونة، فعوَّذتها برب الفلق من شر حاسد إذا حسد، وقلت عند نظري فيها: لا يقدر على هذا التخريج أحدا! فيا لَها من أحاديث صحاح وحِسَان، وواها عليها من آثار يقف عن تخريج مثلها كل إنسان. فلله قوله في الخطبة: «واتصلت فانقطعت»، وما أحسن قوله بعد ذلك: «وعَلَت»، وله العجب من قوله: «ما يهز اللبيب على سماعه عِطْفاً، ويعلم أن مائة صابرة من مروياتي تغلب ألفاً»!! ولا شك أن للكلام مُلوكاً وهذا ملوكه، وأن هذا مقام تعجز قرائح أهل هذا الزمان عن سلوكه، وتلوت حين قضيت العجب من هذه العلوم: ﴿وَمَا مِنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾!!

ولا بدع فإن مخرِّجها فاق الأقران، وسما على أبناء الزمان، تقابلَت فيه الأوصاف حُسناً، وجمع أشتات الفضائل فنال منها المحل الأسنى،

<sup>(</sup>۱) الجواهر والدرر: ص ٤٠٩. ومعنى «السّماك» ــ ككتاب ــ: وهما سماكان (الأعزل والرامح): نجمان نيِّران. والتنين ــ كسكِّيت ــ: بياض خفي في السماء، يكون جسده في ستة بروج وذنبه في البرج السابع، دقيق أسود فيه التواء، وهو يتنقل تنقل الكواكب الجواري. انتهى. هكذا في القاموس المحيط. ولعله جملة هائلة من النجوم تسبح في السماء، كما تتبدى لنا مجرتنا مجرة درب التبانة، والله أعلم. و «الغرب»: يريد بلاد المغرب العربي، مشيراً إلى طلب سلطانها «فتح الباري». و «النبك»: بلدة جميلة باردة، تبعد عن دمشق (٧٠) كيلومتراً للمتجه شمالاً إلى حلب.

<sup>(</sup>٢) هو أحد أشياخ ابن حجر، وقد سبق التعريف به: ص ١٣٨.

وتضلَّع من العلوم الشريفة والأداب، وحوى من المراتب السنيَّة ما يعلو على السحاب، زاده الله تعالى من فضله، وجعله وإياي من خير أهله، بمنَّه وكرمه، آمين»(١).

ويقول محدث مكة تقي الدين محمد بن فهد: «ألف التواليف المفيدة، المليحة الجليلة، السائرة الشاهدة له بكل فضيلة، الدالة على غزارة فوائده، والمعربة عن حسن مقاصده، جمع فيها فأوعى، وفاق أقرانه جنساً ونوعاً، التي شنفت بسماعها الأسماع، وانعقد على كمالها لسان الإجماع، ورزق فيها الحظ السامي عن اللهس، وسارت بها الركبان سير الشمس» (٢).

ويقول تلميذه العلامة المؤرخ المحدث المفسر برهان الدين البِقاعي: «سارت مصنفاته في جميع الآفاق، وكانت فتاويه وأماليه كالشمس في الإشراق»(٣).

ويقول تلميذه العالامة القاضي قطب الدين الخيضري: «وصنف التصانيف المفيدة البالغة في الإحسان، النافعة لكل إنسان»(٤).

وصدق العلامة الأوحد أحمد بن مبارك شاه الحنفي إذ يقول في ابن حجر وتصانيفه (٥):

فما سوَّد التصنيفَ إلَّا وَجَوَّدَا فصارَ بتأليفِ الحديث مزهًدا

وزهَّــدَ في التــاليف كـــل مـؤلَّف

لئنْ حازَ حُسْنَ الخطُّ والحظُّ والنُّهي

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢١٥ ــ ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) ذيول تذكرة الحفاظ: ص ٣٣٢؛ الجواهر والدرر: ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ص ٣٤٣.

وأحيى موات العلم فينا رواؤه لقاضي قضاة المسلمين مواهبٌ فسر إلا وأصبَح ذَا غِنّي

فروّى وأرْوَى حين أحيى مِن الصّدَى تفوقُ عقولَ الخلق من عِظَم الجَدَا ولا ذُو غِــنًى إلّا ومــنــهُ تــزوَّدا

وهذا قليل من كثير، وغيض من فيض، من الثناء على مصنفاته، فقد كان أشياخه وأقرانه وصدور علماء عصره يقرظون كتبه حال فراغه منها، أو من بعض أجزائها، ويشهدون له بالسبق والإبداع فيما يكتب ويصنف(١).

● وقد نقل السخاوي عن شيخه ابن حجر أنه قال: «لست راضياً عن شيء من تصانيفي، لأني عملتها في ابتداء الأمر، ثم لم يتهيأ من يحرِّرها معي، سوى: شرح البخاري، ومقدمته، والمشتبه(٢)، والتهذيب، ولسان الميزان». بل كان يقول فيه(٣): «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهبى، ولجعلته كتاباً مبتكراً».

كما نقل عنه أنه أثنى على «تغليق التعليق» مع أنه من أوائل مصنفاته ـ وعلى «نخبة الفكر». ثم قال ابن حجر: «وأما سائر المجموعات: فهي كثيرة العدد، واهية العُدد، ضعيفة القوى، ظامئة الروى»!

<sup>(</sup>۱) انظر: الجواهر والدرر: ص ۲۰۵ ـ ۲۲۷، في الثناء على ابن حجر ومؤلفاته. وأما الكوثري فقد ذكر بأن ابن حجر قد استفاد من فوائد خليل بن محمد الأقفهسي، والحافظ البرهان سبط ابن العجمي، ثم قال: «فازدادت كتب ابن حجر رونقاً وفوائد عفواً بلا تعب»!! ذيول تذكرة الحفاظ: ص ۲۷۱. وليس هذا من الإنصاف في شيء، فهل في الدنيا عالم لم يستفد من غيره ويأخذ عن سلفه؟! ولكن هكذا أراد الكوثري، سامحه الله، وغفر لنا وله. وما أجمل قول البديع الهمذاني: تريد على مكارمنا دليلة

<sup>(</sup>Y) هو «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه».

<sup>(</sup>٣) أي: في «لسان الميزان».

ويعقب السخاوي على قول شيخه، فيقول: «وليس ذلك إلاً لتواضعه، وكثرة معارفه المتجددة».

ويقول الأستاذ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي: «ولا شك أن كلامه هذا مبعثه تحرّيه التجويد والتحرير، وهو يصوِّر تواضعه الجمَّ، فمصنفاته كلها تنمُّ عن علم واسع، وتحقيق نادر، وهي مراجع أساسية في موضوعاتها»(١).

ونحن نقرر \_ دون مرية أو شك \_ أن قول ابن حجر من التواضع وهضم النفس، ونشدان الكمال لمصنفاته، خاصة لتلك التي صنفها في فورة الشباب، مع ما حصل له في عمره المديد من علم غزير عميق. ولا أدل على ذلك من شهادة أولئك الأعيان من الأشياخ والأقران، الأمناء على دين الله، الأتقياء له فيما يقولون ويشهدون، ممن أقروا لمؤلفاته بالجودة والإتقان، والدقة، والإبداع، ثم إقبال جماهير المسلمين \_ علماء وطلاب علم \_ على كتبه التي احتشدت في المكتبة الإسلامية، مما هو ملاحظ حتى عصرنا الحاضر.

فمن ذا يُنكر حُسْنَ وجودة وتفوُّق كتاب «الإصابة» و «المطالب العالية» و «تقريب التهذيب» و «السدراية» و «التلخيص الحبير» و «إنباء الغمر» و «تعجيل المنفعة» و «القول المسدَّد» و «إتحاف المهرة» و «أطراف المختارة»، وغيرها من التخاريج والفوائد، والأطراف، والتلخيصات، والمشيخات، والأجزاء الحديثية؛ مما سنتكلم عنه في هذا الفصل (٢)؟!

<sup>(</sup>١) مقدمة المطالب العالية، صفحة (ز).

<sup>(</sup>٢) وقد نقل الكوثري \_ في هامش ذيول تذكرة الحفاظ: ص ٣٣٤ \_ كلام السخاوي عن شيخه، وبتر تعقيب السخاوي عليه، وليس هذا من الأمانة العلمية! كما تركه دون تعليق؛ مما يوهم القارىء بأن تصانيف ابن حجر لا قيمة لها، سوى التي ذكر أنه راض عنها!! فلا حول ولا قوة إلا بالله.

ومصنفات ابن حجر من حيث مادتها: تعالج موضوعات متعددة: في العقيدة، وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه، والتأريخ، والتراجم، واللغة، وغير ذلك.

ومن حيث حجمها: منها الكبير الذي يقع في عدة مجلدات، والمتوسط، وبعضها صغير في جزء أو أجراء. ومنها ما هو على شكل فوائد، أو نُكت علمية، أو إجابات مستفيضة على سؤال، ونحو ذلك.

● ومن حيث اكتمالها وتمامها: فمنها ما كَمُل وبُيِّضَ، أو كمُل وشرع في تبييضه، أو كمُل لكن بقي في المسودة، وبعضها كتب منه نصفه أو أقل أو أكثر، وبعضها شرع فيه فكتب منه اليسير.

وأما من حيث إبداعها، والابتكار فيها، وما أضافته في مجالها: فمنها المبتكر، ومنها المختصرات، ومنها الكتب التي قام بتهذيبها وترتيبها، أو التخاريج والاستدراكات والتعليقات، والنكت والفوائد، ونحو ذلك. وفي كل منها تبدو شخصية ابن حجر واضحة التأثير، فليس هو بمقلّد بل ناقد بصير، وممحّص خبير.

 ومن اللطائف في مصنفاته أن مقدماتها كثيراً ما تكون مناسبة لعنوان الكتاب وموضوعه ومحتواه:

- فمثلاً يقول في مقدمة «تغليق التعليق»: «الحمد لله الذي من تعلق بأسباب طاعته فقد أسند أمره إلى العظيم جلاله، ومن انقطع لأبواب خدمته، متمسكاً بنفحات كرمه، قَرُبَ اتصاله، ومن انتصب لرفع يديه، جازماً بصحة رجائه، مع انكسار نفسه، صَلُح حاله...»(١).

ولاحظ الكلمات: «تعلَّق», «أسند»، «انقطع»، «اتصاله»، وغيرها؛ كلها لها تعلُّق واضح بمضمون الكتساب من وصل التعاليق وإسناد المنقطعات.

<sup>(</sup>١) تغليق التعليق: ٢/٥.

\_ وفي مقدمة «لسان الميزان» يقول: «الحمد لله المحمود بكل لسان، المعروف بالجود والإحسان الذي خلق الإنسان وعلَّمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أدخرها يوم العرض على الميزان...»(١). ويبدو واضحاً تضمينه اسم الكتاب في هذه المقدمة.

\_ ويقول في مقدمة «الدراية في تخريج أحاديث الهداية». «الحمد لله على التوفيق إلى الهداية، وسلوك طريق أهل الدراية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله على ذلك في كل شيء آية، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي له في الشرف أعلى غاية، وفي السؤدد أقصى نهاية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلاماً دائمين ما استلزمت النهاية والبداية» (٢). فقد ضمَّن عنوان الكتاب في السطر الأول.

\_ وفي مقدمة كتابه «قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج»، يقول: «الحمد لله العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مبدّل السيئات حسنات، وماحي الأوزار، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى المختار، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار»(٣).

ولاحظ ذكره لاسم الله سبحانه: «الغفار»، وقوله: «مبدِّل السيئات حسنات» و «ماحى الأوزار» وكلها مناسبة لعنوان الكتاب ومضمونه (٤).

● أما وقت ابتدائه في التصنيف، ففي حدود سنة (٧٩٦هـ) على
 ما قاله السخاوي، وبقي يصنف إلى آخر عهده بالدنيا، فكان كما قال

<sup>(</sup>١) لسان الميزان: ٢/١.

<sup>(</sup>٢) الدراية: ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) قوة الحجاج: ص ١٧.

<sup>(</sup>٤) وانظر مثلاً مقدمات كتبه: تهذيب التهذيب، التلخيص الحبير، المطالب العالية، طبقات المدلسين، الإصابة، الزهر النضر، وغيرها.

الشرف الطُّنُوبِي(١):

وأنتَ الَّـذي صَّنَّفُتَ كَهْـلاً وَيَـافِعاً وأَفْتَيْتَ في فَـرْضٍ علينا ومَسْنُـونِ

ومن بواكير تصانيفه «المائة العشارية» الذي ألَّفه سنة (٧٩٦هـ)، كما ابتدأ في نفس السنة بتصنيف كتابه «رفع الإصر»؛ وعمره إذا ذاك ثلاث وعشرون سنة.

وبسبب هذه البداية المبكرة في التصنيف، وما رُزقه من سعة الاطلاع، وجودة الحفظ، ودقة الفهم، والذكاء المفرط، والسرعة في الكتابة والتأليف \_ كما سبق ذكره \_ والدأب في التحصيل، حتى وهو على ظهر راحلته مسافراً، مع طول العمر ومباركة الله له فيه \_ كل ذلك أدى إلى هذا العدد الهائل من الكنوز التي خلّفها هذا الحبر البحر رضي الله عنه ورحمه.

وفي ذلك يقول الشمس النواجي (٢):

دَعَا لطرق الهدى وأرشد نظيرها في الورى ويُوجد بكرى على نفسه وعدد وعدد

یا شیخ الاسلام یا إماماً یا ذا التصانیفِ لیس یُلْقی لو رام تعدادها حسودً

#### • أما عدد مصنفاته:

فقد أوصلها السخاوي \_ في «الجواهر والدرر» \_ إلى (٢٧٠) مصنفاً، وعدَّ منها السيوطي \_ في «نظم العقيان» \_ (١٩٨) مصنفاً، والبقاعي (١٤٨) كتاباً، وابن العماد (٧٣) مؤلفاً، وابن تغري بردي ما يزيد على السبعين، وابن فهد (٢٥) مصنفاً، وحاجي خليفة في «كشف الظنون» زهاء (١٠٠) مصنف، والبغدادي في «هدية العارفين» و «إيضاح المكنون»

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٤٤٤.

أكثر من (١٠٠) مصنف، والكتاني في «فهرس الفهارس» زهاء (١٩٥) مصنفاً، وعند بعضهم ما ليس عند الأخر أحياناً. وذكر منها محقق «تغليق التعليق» في مقدمة التحقيق (١٦٤)(١).

وأكثر من ترجم للإمام الحافظ يقول بأن مؤلفاته زادت على المائة والخمسين مصنفاً، وقد أشار لمثل هذا البرهان البقاعي في قوله يمدح شيخه:

فمصنَّفَ اتَّ لَى سهَّلت وتنزَّهتْ من طاعنٍ يرجو قذَّى أو عارِ تربي على مائةٍ ونصفٍ أُودِعَتْ دُرَراً تضيء الليلَ وقتَ سَرار (٢)

وهذا يرجع \_ في تقديرنا \_ إلى اعتبار المؤلفات الكبيرة والمشهورة من مصنفات الإمام، دون غيرها من الأجزاء والكتب الصغار التي لم ير قسم كبير منها النور، ولم تعرفه إلا دور المخطوطات.

وقد أحصيت ما ذكره أولئك العلماء في كتبهم حيث ترجموا لابن حجر، كما تتبعت ما ذكره الحافظ نفسه في كتبه من أسماء مصنفاته، وقد ذكر في «الفتح» \_ مثلاً \_ عدداً كبيراً من مصنفاته. وصنفتها حسب العلوم والفنون، ورتبتها \_ ضمن كل فن \_ على حروف المعجم؛ لتسهل على الباحث مراجعتها. كما أعطيتها أرقاماً متسلسلة يعرف من خلالها عدد تآليفه في كل فن ، ومجموعها على التحديد في كل العلوم. وإذا كان للكتاب أكثر من اسم أشرت إلى ذلك. وتكلمت على كل منها بحسب أهميته وجلالته، وإن كان للأئمة فيه مدح ذكرته؛ بحيث يتحصل من ذلك فكرة مجملة عن كل كتاب. وقد بلغ عددها \_ بعد حذف المكرر \_ فكرة مجملة عن كل كتاب. وقد بلغ عددها \_ بعد حذف المكرر \_ (٢٨٩)

<sup>(</sup>١) وقد بلغ بها الدكتور شاكر محمود عبد المنعم (٢٨٢) مصنفاً، ولم أتمكن من الحصول على نسخة من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٣٣٠؛ والفتح: ١٣/٥٥٠. والسُّرار: سرار الشهر: آخر ليلة فيه.

<sup>(</sup>٣) أثبتُ هنا أسماء المراجع التي أخذت عنها أسماء المصنفات، حتى لا أثقل البحث =

# أولاً \_ مصنفاته في العقيدة

١ \_ الأيات النيرات في معرفة الخوارق والمعجزات.

٢ \_ البحث عن أحوال البعث.

٣ \_ الغنية في مسألة الرؤية.

# ثانياً \_ مصنفاته في علوم القرآن

١ ـ الإتقان في جمع أحاديث فضائل القرآن من المرفوع والموقوف.
 لم يكمل، ويقع في مجلد.

٢ ــ الإحكام لبيان ما وقع في القرآن من الإبهام: جمع فيه ابن حجر بين
 كتابي السهيلي وابن عساكر بترتيب المبهمات على الأبواب. ويقع
 في مجلد ضخم.

٣ \_ الإعجاب ببيان الأسباب، ويسمى أيضاً «العباب في بيان الأسباب»:

بكثرة الحواشي: الجواهر والدرر، الإعلان بالتوبيخ، كلاهما للسخاوي. ذيل تذكرة الحفاظ، لابن فهد. ذيل تذكرة الحفاظ، طبقات الحفاظ، نظم العقيان، حسن المحاضرة، تدريب الراوي، خمستها للسيوطي. شذرات الذهب، لابن العماد. كشف الظنون، لحاجي خليفة. إيضاح المكنون، وهدية العارفين، كلاهما للبغدادي. تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين. إتحاف القاري، لمحمد عصام عرار. الرسالة المستطرفة، للكتاني. الأعلام، للزركلي. معجم المؤلفين، لكحالة. مقدمة تغليق التعليق، لمحققه. ابن حجر مؤرخاً، للدكتور محمد كمال الدين. ما كتبه محمد شرف الدين الفاروقي الحيدرآبادي من تعريف بابن حجر وكتبه في «لسان الميزان» و «تهذيب التهذيب». وغير ذلك من الأجزاء والكتب التي عرف ناشروها بابن حجر في صدر كتبه تلك. وما لم أذكره هنا نبهت عليه في موضعه إن رأيت ثمة فائدة أو زيادة توثيق. وما ذكره ابن حجر في مصنفاته نبهت عليه في موضعه.

وهـو كتاب يتكلم عن أسبـاب نزول القـرآن، ويقع في مجلد ضخم، ولم يبيض كله، بل شرع مؤلفه في تبييضه، فكتب قـدر مجلدة. وقد سمّاه السيوطي «أسباب النزول»، وهو اسم لمضمونه.

- ٤ تجريد التفسير من صحيح البخاري: على ترتيب السور.
- ٥ كتاب قيم فيه التعرض للآيات المشتبهات في القرآن: كقول تعالى:
   ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ (١) وقول سبحان : ﴿ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢).
   الظَّالِمِينَ ﴾ (٢).

قال السخاوي: «وسمعت من يذكر أن شيخنا لخص ذلك من كتاب «درة التنزيل وغرَّة التأويل» الذي كتبه إبراهيم بن علي بن محمد المعروف بابن أبي الفرج الأردنتالي، من إملاء أبي عبد الله الخطيب عليه. وزاد شيخنا عليه مواضع كما أخبرني بذلك من وقف عليه، والظاهر أن بعضهم أخفاه، فلا قوة إلاَّ بالله».

٦ ما وقع في القرآن من غير لغة العرب(٣).

. . .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية ١٩. والمقصود بمتشابه القرآن: «إمرار القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة؛ بأن يأتي في موضع مقدماً، وفي آخر مؤخراً، أو في موضع بزيادة وفي موضع بدونها، أو في موضع معرفاً وفي آخر منكراً، أو في موضع مفرداً وفي آخر جمعاً، أو في موضع بحرف وفي آخر بحرف آخر، أو في موضع مدغماً وفي آخر مفكوكاً، إلى غير ذلك من الاختلافات)؛ مفتاح السعادة: مدغماً وفي آخر مفكوكاً،

<sup>(</sup>٣) انظر: «ابن حجر المفسر» من هذا الكتاب.

# ثالثاً ــ مصنفاته في علوم الحديث رواية ودراية

- $(^{(1)})$  الصفيات من الثقفيات  $(^{(1)})$  الصفيات من الثقفيات  $(^{(1)})$ 
  - ٢ \_ الأبدال العليات من الخِلَعيَّات (٣).
    - ٣ \_ الأبدال العوالى.
  - ٤ \_ إتحاف المهرة بأطراف العشرة<sup>(٤)</sup>:

وهو كتاب جليل، يقع في ثمان مجلدات، جمع فيه أطراف عشرة كتب، هي: الموطأ، ومسند الشافعي، ومسند أحمد، ومسند الدارمي، وصحيح ابن خزيمة، ومنتقى ابن الجارود، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، ومستخرج أبي عوانة، وشرح معاني الأثار للطحاوي، وسنن الدارقطني. وإنما زاد العدد واحداً لأن صحيح ابن خزيمة لم يوجد منه سوى قدر ربعه.

<sup>(</sup>۱) البدل من أنواع علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة والموطأ، ونحو ذلك. انظر: مقدمة ابن الصلاح: ص ۲۰۸؟ تدريب الراوي: ۲۰/۱۱۶ الباعث الحثيث: ص ۱۵۷\_۱۰۸۹ شرح النخبة: ص ۱۲۵ و ما ۱۲۶ و أصول الحديث: ص ۳۲۹.

 <sup>(</sup>٢) الثقفيات: هي عشرة أجزاء حديثية لأبي عبد الله القاسم بن الفضل ابن أحمد
 الثقفي الأصبهاني الحافظ (ت ٤٨٩هـ).

<sup>(</sup>٣) الخِلَعيَّات: هي عشرون جزءاً للقاضي أبي الحسن علي بن التحسن بن الحسن بن محمد الشافعي، المعروف بالخِلَعي - لأنه كان يبيع الخِلَع لأولاد الملوك بمصر - الفقيه الصالح، أعلى أهل مصر إسناداً (ت ٤٩٢هـ). جمعها له أحمد بن الحسين الشيرازي، وخرَّجها عنه وسماها «الخلعيات»؛ الرسالة المستطرفة: ص ٩١ - ٩٢.

<sup>(</sup>٤) كتب الأطراف: هي التي يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الدال على بقيته، مع الجمع لأسانيده، إما على سبيل الاستيعاب أو على جهة التقيد بكتب مخصوصة. الرسالة المستطرفة: ص ١٦٧. وقد قال العلماء: محدِّث بلا أطراف كإنسان بلا أطراف.

بيِّض اليسير من أوائله في حياة المؤلف. قال السخاوي: «وألحق فيما بيض منه أطراف مسند أحمد من كتابه في ذلك، لكونه ما أدخله أولاً فيها. ثم استوفيتُ تبييضه بعد موته، ولله الحمد».

٥ - الإجزاء بأطراف الأجزاء: رتبه على المسانيد.

٦ الأربعون التالية للمائة العشارية، أو العوالي التالية للمائة العالية (١): وهي أربعون حديثاً عملها بعد المائة العشارية من حديثاً عملها البرهان الشامى، والكل بشرط الصحة أو الحسن.

٧ - أربعون حديثاً لشيخه البُلْقيني، وسمّاه «ضياء الأنام بعوالي البلقيني شيخ الإسلام».

قال ابن حجر: «وخرجت أنا له أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً، حدث بها مراراً»(٢).

٨ – الأربعون العالية لمسلم على البخاري، أو عوالي مسلم (٣): ولم يتبع الحافظ في ترتيبه مسلماً ولا البخاري، بل ربّ الأحاديث على نوعية العلوّ. قال في مقدمته: «فهذه أربعون حديثاً انتقيتها من «صحيح مسلم بن الحجاج» هي من العزيز الذي علا مسلم البخاري برجل في كل إسناد منها: إما أن يروي مسلم عن رجل حديثاً، ويكون البخاري قد روى ذلك الحديث بِعْينِه عن ذلك الرجل بعينه بواسطة بينه وبينه. وإما أن يتفق معه في الرابع، وهو الثاني له، أو يتفق معه في الرابع، وهو الثالث له. وعلى نظير ذلك كله أكثر هذه الأربعين» (٤).

<sup>(</sup>١) الاسم الأول في نظم العقيان، والثاني في الجواهر والدرر.

 <sup>(</sup>۲) انظر: إنباء الغمر: ص/٢٤٦؛ وطبقات الشافعية: ٣٩/٤؛ وشذرات الذهب:
 ٧/٧٥.

<sup>(</sup>٣) وقد طبع الكتاب تحت هذا الاسم بتحقيق كمال يوسف الحوت.

<sup>(</sup>٤) عوالي مسلم: ص ٦٥ ــ ٦٦. وقد أشــار الحافظ لــه في الفتح: ٣٢٤/١٣، وقــال 😑

9 \_ الأربعون المتباينة (١)، وتسمى «الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع»: وهذا الكتاب مما أملاه الحافظ «بالشيخونية» سنة (٨٠٨هـ)، ويقع في (٦٨٠) ورقة. يتضمن أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً عن أربعين صحابياً منهم العشرة المبشرون بالجنة.

١٠ ــ الأربعون المجتازة عن شيوخ الإجازة، للمراغي (٢): وهي أربعون حديثاً عن أربعين شيخاً، خرجها الحافظ لشيخه أبي بكر بن حسين بن عمر المراغي، المتوفى سنة (٨١٦هـ).

١١ ــ الأربعون المهذبة بالأحاديث الملقبة: خرَّجها في يـوم واحد في رحلته الأولى لليمن، إجابة ملتمس ذلك منه وهو محدث اليمن النفيس سليمان بن إبراهيم بن عمر العلوي التعِزي الحنفي.

١٢ ـ الاستـدراك على الحافظ العـراقي في «تخريـج أحـاديث الإحياء»: يقع في مجلد.

17 \_ الاستدراك على «نكت ابن الصلاح» لشيخه العراقي: بحث فيه مع شيخه في «نكته على مقدمة ابن الصلاح». لم يتم، وهو نحو حجم الأصل لو كمُل.

في الفتح: ١٥٣/٨، عند شرحه حديث البخاري: «حدثني أحمد بن الحسن، حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، حدثنا معتمر بن سليمان عن كَهْمَس، عن ابن بُرَيدة، عن أبيه قال: غزا مع رسول الله على ست عشرة غزوة». قال ابن حجر: «وهو أحد الأحاديث الأربعة التي أخرجها مسلم عن شيوخ، أخرج البخاري تلك الأحاديث بعينها عن أولئك الشيوخ بواسطة. ووقع من هذا النمط للبخاري أكثر من ماثتي حديث، وقد جرَّدتها في جزء مفرد». ويفهم من كلام ابن حجر الأخير أن له جزءاً آخر غير «الأربعين» الذي ذكرناه. والله أعلم.

 (١) وقد ذكره في الفتح: ٣٤/٨. والغاية من كتب «الأربعينات» أن يجمع المحدث أربعين حديثاً في موضوع معين، أو أسانيد معينة، أو بلدان معينة، أو غير ذلك.

 (۲) انظر: إنباء الغمر: ۱۲۸/۷؛ طبقات الشافعية: ٤/٧؛ نظم العقيان: ص ٥٠؛ شذرات الذهب: ١٢٠/٧.

- 1٤ ـ الاستنصار على الطاعن المعثار: رد فيه على البدر العيني الذي انتقد خطبتي ابن حجر في شرحيه للبخاري، وقد صوَّب العلماء رأي ابن حجر، وأشاروا إلى فساد انتقاد العيني (١).
- أطراف الأحاديث المختارة = الإنارة في أطراف الأحاديث المختارة.
  - ١٥ \_ أطراف الصحيحين: على الأبواب والمسانيد.
    - ١٦ \_ أطراف الفردوس للديلمي.
  - 17 14 المسند المعتلى بأطراف المسند الحنبلى (٢):

هو أطراف مسند الإمام أحمد، أفرده الحافظ من كتابه «إتحاف المهرة». قال الحافظ: «وعملت أنا أطراف المسند كله في مجلدين، وكانت قراءتي لجميعه على الشيخ المسند الكبير أبي المعالي عبد الله بن عمر بن علي» (٣).

بُيُّض الكتاب بخط مؤلفه، وكَمُل قديماً، فقد كان شيخه العراقي كثير الاعتماد عليه في إملائه. وقد امتدحه الكثيرون، من ذلك قول المحدث حميد الدين حماد التركماني<sup>(3)</sup> الحنفي، حيث يقول: «نجز الجزء الأول من كتاب «إطراف المعتلي بأطراف المسند الحنبلي»، تأليف شيخنا الإمام العلامة الحافظ الناقد فريد عصره شهاب الدين أبي الفضل أحمد ابن

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٤٥ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) هكذا جاءت تسميته في أغلب المصادر، وفي الجواهر والدرر ص ٢١٧ «إطراف المقتلي بأطراف المسند الحنبلي»، ولعل كلمة «المقتلي» محرفة.

<sup>(</sup>٣) المعجم المفهرس، نقلاً عن تغليق التعليق: ٥/٤٤٤ هامش.

<sup>(</sup>٤) من شيوخ ابن حجر.

شيخنا الإمام العالم البليغ نور الدين... فلو وقف على هذا التصنيف الذي لم يُسبق إليه، ولا عوّل أحد من الأثمة الحفاظ عليه \_ صاحبُ المسند الإمام أحمد؛ لحمده وشكره! أو القَطِيعيُّ؛ لقطع في تحصيله عمره. أو ابن المذهب؛ لذهب إليه وسطّره. أو أبوالقاسم بن الحصين؛ لزاغ من غيره ونظره. أو راويه حنبل؛ لعظم مؤلفه وبجًل. أو الموفق ابن قدامة؛ لسعى إليه وقبل أقدامه. أو الحافظ الذهبيُّ؛ لرحل إليه وحرَّر ميزانه بين يديه...»(١).

١٨ ـ الاعتراف بأوهام الأطراف = (تحفة الظراف بأوهام الأطراف،
 النكت الظراف على الأطراف):

وهو كتاب تتبع فيه أوهام الحافظ المِزِي في كتابه «تحفة الأشراف» (٢)، وقد قال ابن حجر في خطبة كتابه: «... أما بعد: فإن من الكتب الجليلة المصنفة في علوم الحديث كتاب «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» تأليف شيخ شيوخنا الحافظ أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المِزِي، وقد حصل الانتفاع به شرقاً وغرباً، وتنافس العلماء في تحصيله بُعْداً وقُرْباً. وكنت ممن مارسه ودارسه، فوقفت في أثناء العمل على أوهام يسيرة، فكنت أكتب في طُرَرٍ عندي تارة، وفي هوامش النسخة أخرى...» (٣).

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢١٧ ـ ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) وموضوع تحفة الأشراف كما قال مؤلفه \_ المزي \_ : هو جمع أطراف الكتب الستة التي هي عمدة أهل الإسلام، وعليها مدار عامة الأحكام، وما يجري مجراها من : مقدمة كتاب مسلم، والمراسيل لأبي داود، والعلل للترمذي \_ وهو الـذي في آخر كتاب الجامع له \_ والشمائل له، وعمل يوم وليلة للنسائي .

والحافظ المِزّي: نسبة إلى «العِزّة»، كانت قديماً قرية غنّاء، تبعــد عن دمشق نصف فرسخ، وأما الآن فهي جزء من مدينة دمشق، تضجّ بالعمران والحياة.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأشراف وبهامشه النكت الظراف: ١/٣ - ٤.

وقد اطلع ابن حجر في هذا على «جزء» جمعه العلامة مُغَلْطاي، وآخر للمزي سماه «لَحْق الأطراف»، وكذا هوامش نسخة شيخه الحافظ العراقي، وجزء للميف بخط ولي الدين العراقي بن الحافظ العراقي، جمع فيه بين حواشي والده وجزء مُغَلطاي، وأضاف إليه أشياء يسيرة. ثم يقول الحافظ: «... فسألني الآن جماعة من الإخوان \_ خصوصاً المغاربة \_ في جمع ذلك؛ فجمعته كله على ترتيب الأصل ليستفاد...»(١).

وقد امتد تأليف هذا الكتاب على مدى خمس وثلاثين سنة، فقد كانت البداية فيه سنة (٩٠٥هـ)، وفرع منه سنة (٩٣٩هـ)، حيث كان يعلق فيه الشيء بعد الشيء. وقد قال الحافظ في ذلك: «النكت الظراف على الأطراف، جمع الفقير أحمد بن علي بن حجر الشافعي، نقلته من حواشي نسختي من كتاب الأطراف للمزي، في أواخر شهور سنة تسع وثلاثين وثمانمائة، وكنت كتبت منه شيئاً يسيراً في سنة خمس وثمانمائة، ثم ألحقت فيه أشياء، والله المستعان»(٢).

وأما اسمه: فقد قال السخاوي في «الجواهر والدرر»: «النكت الظراف على الأطراف، علقه من حواشيه بنسختيه من الأصل التي إحداهما بخطه، في أواخر سنة تسع وثلاثين وثمانمائة، وكان كتب منه يسيراً في سنة خمس وثمانمائة، وسمّاه أيضاً: الاعتراف بأوهام الأطراف»(٣).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١/٥ – ٦.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق: ۸/۲، ۱۰ و۱۳/۲۵۷.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأشراف وبهامشه النكت الظراف: ٨/٢، من مقدمة المحقق. وأما قول محقق «تغليق التعليق»: «الاعتراف بأوهام الأطراف: والمقصود بالأطراف أطراف الصحيحين على الأبواب مع المسانيد في خمس رزم. قال السخاوي إنه في مجلد»: ١٩٢/١؛ فهو وهم وخطأ، «فالاعتراف» هو لبيان أوهام أطراف المزي، وأما «أطراف الصحيحين» فكتاب آخر كما يتضع بأدنى تأمل، وقد فرّق بينهما كل

وكتاب «النكت الطراف» مصنف قيم مفيد، قد أجاد الحافظ في حواشيه المبسوطة لبيان أوهام الحافظ المزي، وفي ذلك يقول محقق الكتابين:

«فلقد التزم (١) بذكر كل ما يحتاج إلى التنبيه عليه من غلط المصنف في عزو حديث إلى كتاب من كتب الأصول، أو تركه أصلاً، أو غفلته عن ذكر حديث تحت ترجمة دون ترجمة، أو نقصه في إيراد متن من متون الحديث، أو تركه لبعض التراجم أو لبعض الأحاديث، إلى غير ذلك مما هو جدير بالاستدراك. فجاء كتابه هذا متمماً ومسدّداً وحارساً ومراقباً على أصل المزي، رحمهما الله رحمة واسعة (١).

وقد طبع «النكت الـظراف» بهامش «تحفة الأشراف»، فتكـوّن منهما كتاب فذّ تشدّ إليه الرحال.

١٩ \_ الأفراد الحسان من مسند الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن.

٢٠ ـ أفراد مسلم عن البخاري.

71 - 1 الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح: وتقع في كراسة، كمّل بها «نكته على علوم الحديث» لابن الصلاح (7).

٢٢ \_ الأفنان في رواية الأقران<sup>(٤)</sup>.

\_ أمالي الأذكار = تخريج أحاديث الأذكار.

ت من ترجم لابن حجر. وأما السيوطي فقد فرق بين «الاعتـراف» و «النكت» كما جـاء في نظم العقيان: ص ٤٩، وليس كذلك بل هما كتاب واحد.

<sup>(</sup>١) أي ابن حجر.

<sup>(</sup>٢) تحفة الأشراف وبهامشه النكت: ١٨/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: «النكت على علوم الحديث لابن الصلاح»: ص ٤٢٩ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) هكذا في «نظم العقيان: ص ٤٧» وفي شذرات الذهب: ٢٧٢/٧: «الأفنان في رواية القرآن»، ولعل الأول هو الصواب.

٢٣ \_ الأمالي الحديثية (١): وجملتها ألف وماثة وخمسون مجلساً، تنزيد قليلاً أو تنقص قليلاً. وقد نظم الحافظ فيها أبياتاً \_ قبل موته \_ منها (٢):

يقول راجي إلّه الخلق أحمد مَنْ أملَى حديث نبي الحق متّصلًا تدنو من الألف إن عُدّتْ مجالسه والسدس منها بـلا قيدٍ لهـا حصلاً يتلوه تخريج أصل الفقه يتبعها تخريج أذكار رب قـد دنـا وعـلا

وذكر السخاوي أن إملاءات الحافظ بلغت عشر مجلدات. وقد ذكرها ابن حجر في «الفتح»(٣).

٢٤ – الأمالي الحلبية: وهي من جملة ما صنف الحافظ بحلب خلال سفرته إليها، وقد أملى فيها سبعة مجالس<sup>(٤)</sup>.

الأمالي المخرجة على مختصر ابن الحاجب الأصلي = تخريج أسانيد مختصر ابن الحاجب.

٧٥ ـ الإنارة في أطراف «الأحاديث المختارة»: وهو أطراف كتاب «الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما» للإمام الحافظ الثقة ضياء الدين المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. وهو من جملة ما علقه ابن حجر في غضون رحلته إلى الشام سنة (٩٠٨هـ)، ويقع في مجلد ضخم، ولو لم يكن له عمل خلال تلك الرحلة إلاً هذا الكتاب لكفى دلالة على جلالته. وهو من جملة ما غرق في رحلته الثانية

<sup>(</sup>١) الأمالي: جمع إملاء، وهو من وظائف العلماء قديماً، خصوصاً الحفاظ من أهل الحديث. الرسالة المستطرفة: ص ١٥٩، ١٦٢. وانظر: ص ٢٥٣ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) نظم العقيان: ص ٥٠ ـ ٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً: الفتح: ٢٤/٨، ١٤٤/٨.

<sup>(</sup>٤) الجواهر والدرر: ص ١٢٥ – ١٢٦.

إلى اليمن سنة (١٠٦هـ)(١).

\_ الإنارة في طرق غبّ الزيارة = طرق حديث غبّ الزيارة.

٢٦ \_ الانتفاع بترتيب الدارقطني على الأنواع.

٢٧ – انتقاض الاعتراض: أجاب عن اعتراضات العيني التي أودعها في شرحه «عمدة القاري» على «فتح الباري»، لكنه لم يكمل، وكان يكتب الاعتراضات ويبيض لها، ليجيب عنها، فاخترمته المنية قبل أن يجيب عن أكثرها.

وفي اعتراضات العيني ما هو قيّم، كما أن في كثير منها وهناً زائضاً متهافتاً، وبعضها مبني على بتر كلام ابن حجر ثم الردّ عليه، مع أن تمام العبارة ينقض الرد ويدفع في صدره (٢).

وهو يقع في مجلد، وقد سمَّاه أيضاً «إسقاط الاعتراض».

- البسط المبثوث في خبر البرغوث = طرق حديث (لا تسبوا البرغوث).

٢٨ ــ بغية الراوي بأبدال البخاري.

٢٩ \_ البيان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل.

٣٠ ـ بيان ما أخرجه البخاري عالياً عن شيخ، أخرج ذلك الحديث أحد الأثمة عن واحد عنه.

٣١ \_ تجريد زوائد مسند البزار على مسند أحمـد والكتب الستة (٣):

 <sup>(</sup>١) انظر أسماء ما غرق من كتبه في: الجواهـر والدرر: ص ٩٠؛ وفي هـذا الكتـاب
 ص ٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر «البدر العيني» لمعتوق: ص ٢٤٦ ــ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) وقد جاء ذكره في غير المصادر السابقة، في تدريب الراوي: ١٧٣/١.

لخصها من كتاب «مجمع الزوائـد ومنبع الفـوائد» لشيخـه الحافظ الهيثمي. فرغ منه في العشرين من شعبان سنة (٨٠٨هـ).

٣٢ ـ تحفة أهل التحديث عن شيوخ الحديث: في ثلاث مجلدات.

\_ تحفة الرائض في تخريج حديث «تعلموا الفرائض» = طرق حديث «تعلموا الفرائض».

تحفة الظراف بأوهام الأطراف = الاعتراف بأوهام الأطراف.

٣٣ \_ تخريج أحاديث الأذكار = (أمالي الأذكار، نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار)(١): وهو مما أملاه الحافظ رحمه الله في تخريج أحاديث «الأذكار» للإمام النووي، ولم يكمل تخريجه، فكمّله تلميذه السخاوي.

٣٤ ـ تخريج أحاديث «شرح التنبيه» للزنكلوني: شرع فيه وكتب منه اليسير.

٣٥ ـ تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب (٢) الأصلي = الأمالي المخرّجة على مختصر ابن الحاجب: وهو مما أملاه الحافظ في مجالسه، يذكر فيها طرق الحديث كلها بأسانيده. قال ابن فهد: «فلما كان في صفر سنة سبع وعشرين، عاد إلى الإملاء، فأكمل في إملائه «تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب الأصلي» في مجلدين» (٣).

<sup>(</sup>١) وقد ذكره ابن حجر في رسالة رد بها على أسئلة حديثية، ألحقت بمشكاة المصابيح، ٣/ ١٧٨٠. وذكر الكتاني في «فهرس الفهارس» أنه في أربعة أسفار كبار.

 <sup>(</sup>۲) هـو عثمان بن عمر، جمال الـدين ابن الحاجب، فقيه مالكي من كبار العلماء بالعربية. حياته (۵۷۰ ــ ٦٤٦هـ). وكتابه من الكتب المشهورة في أصول الفقه، وعنوانه «منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل».

<sup>(</sup>٣) وقـد ذكره الحافظ في «الفتح» بعـد نقله عن مختصر ابن الحـاجب، فقـال: «وقـد =

- ٣٦ \_ تخريج أحاديث مختصر الكفاية : كتب منه اليسير.
- ٣٧ \_ تخريج الأحاديث المنقطعات في السيرة الهشامية(١).
- تخريج أحاديث منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل = تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.

٣٨ ـ تخريج الأربعين النووية بالأسانيد العلية: بيّضها، وحدَّث بهـا ـ في جملة من تخاريجه ـ في أيام التشريق بمنيً .

٣٩ ـ التذكرة الحديثية: وهي في أكثر من عشر مجلدات ضخمة، قال السخاوى: «وقفت على أكثرها» (٢).

٤٠ ترتيب أحاديث الحلية: رتب الحافظ الهيثمي \_ شيخ ابن
 حجر \_ أحاديث الحلية على الأبواب، ومات عنه مسودة، فبيَّضه وأكمله
 ابن حجر، في مجلدين (٢).

- ٤١ \_ ترتيب «العلل» على الأنواع.
- ٤٢ ترتيب «غرائب شعبة» لابن منده(٤).
  - $^{(0)}$  قرتیب «فوائد تمّام»  $^{(0)}$ .

أوردت من ذلك ما تيسر في الأمالي في تخريج أحاديث المختصر. انظر:
 ۲۹۰/۱۳.

<sup>(</sup>١) كتب الإمام محمد بن إسحاق كتابه في السيرة النبوية فأخذه الإمام عبد الملك بن هشام عن زياد البكائي عن ابن إسحاق، ثم هذبه ونقحه، بحيث صار المعوّل عليه، حتى عرف بسيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٢) وذكر السيوطي أنها في عشرة أجزاء. نظم العقيان: ص ٤٧.

<sup>(</sup>٣) البدر الطالع: ١/٢٤١ في ترجمة الهيثمي.

<sup>(</sup>٤) كتائب «غرائب شُعْبة» لأبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن مَنْدَه، وقيـل لـولـده أبي عمرو عبد الوهاب، وهي في أربعة أسفار. الرسالة المستطرفة: ص ١١٣.

 <sup>(</sup>٥) هـو تمّام بن محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي، ثم الـدمشقي، الحافظ =

- $^{(1)}$  قرتيب «فوائد سَمُوْيَه»  $^{(1)}$ .
- ٥٤ ترتيب «المبهمات» على الأبواب.
- ٤٦ \_ ترتيب «المتُّفِق والمُفْتَرق»(٢) للخطيب البغدادي.
  - ٤٧ \_ ترتيب «مسند الطيالسي».
  - ٤٨ \_ ترتيب «مسند عَبْد بن حُمَيد».

29 ـ تسديد القوس في مختصر الفردوس: في ست مجلدات. وكتاب «الفردوس» للمحدث المؤرخ أبي شجاع شيرويه بن شَهْردار الديلمي الهمداني (ت ٢٠٥هـ)، أورد فيه عشرة آلاف حديث من غير ذكر إسناد، في مجلد أو مجلدين. وأسند أحاديثه ولده أبو منصور شهردار بن شيرويه (ت ٥٥٨هـ) في أربع مجلدات (٣). واختصره الحافظ ابن حجر.

٥٠ ـ التشويق إلى وصل المهم من التعليق: هـ ومختصر كتابه

ابن الحافظ، توفي سنة (١٤٤هـ). وفوائده في ثلاثين جزءاً في مجلدة. الرسالة المستطرفة: ص ٩٤ ـ ٩٥؛ سير أعلام النبلاء: ٢٨٩/١٧.

<sup>(</sup>١) هو إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العَبْدي الأصبهاني، الملقب «سَمُّوْيَه»، الحافظ المتقن الطوّاف. توفي سنة (٢٦٧هـ). وفوائده في ثمانية أجزاء. الرسالة المستطرفة: ص ٩٥؛ سير أعلام النبلاء: ١٠/١٣.

<sup>(</sup>٢) المتفِق والمفترِق: أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعداً، وتختلف أشخاصهم؛ سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعداً في الكنية والنسبة. انظر: مقدمة ابن الصلاح: ص ٣٥٨ – ٣٦٥؛ الباعث الحثيث: ص ٢٢٢؛ شرح نخبة الفِكر: ص ١٤٣ – ١٤٤؛ الرسالة المستطرفة: ص ١٤٣.

والخطيب البغدادي: هو أحمد بن علي بن ثابت، الحافظ الشهير، صاحب التصانيف الجليلة المنتشرة. توفي سنة (٤٦٣هـ). وكتابه (المتفق) يقع في مجلد كبير.

<sup>(</sup>٣) الرسالة المستطرفة: ص ٧٥ ـ ٧٦.

«تغليق التعليق»، بلا أسانيد(١١)، في مجلد لطيف.

٥١ - التعريج على التدبيح (٢).

٥٦ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس = طبقات المدلِّسين: استمده الحافظ من «جامع التحصيل» للحافظ العلائي، وزاد عليه كثيراً، وصنفهم على خمس مراتب. وجملة ما عند العلائي من الأسماء (٦٨) نفساً، وزاد عليهم ولي الدين ابن الحافظ العراقي (١٣) نفساً، وزاد عليه برهان الدين الحلبي (٣٦) نفساً، ثم زاد عليهما الحافظ ابن حجر (٣٩) نفساً؛ فجملة ما في كتابه هذا (١٥٢) نفساً ").

وهو في جزء لطيف، قال فيه مؤلفه: «علقت هذه النبذة في شهور سنة خمس عشرة وثمانمائة، وعلقها عني بعض الطلبة سنة ست عشرة، ثم زدت فيها بعد ذلك أسماء مختصرة»(٤).

٥٣ \_ التعليق على «مستدرك الحاكم»: شرع فيه ولم يكمله.

٥٤ ـ التعليق على «موضوعات ابن الجوزي»: شرع فيه وكتب منه اليسير أيضاً. وله في هذا الكثير مما هو مبثوث في كتبه، خاصة «القول المسدد» و «فتح الباري».

٥٥ ـ تغليق التعليق: وهو من أوائل مصنفاته، ونظراً لجلالته وقيمته

<sup>(</sup>١) انظر: تدريب الراوي: ١١٧/١، مع المراجع التي في صدر هذا الفصل.

<sup>(</sup>۲) هكذا في نظم العقيان: ص ٤٧؛ وجاء في شذرات الذهب: ٢٧٢/٧؛ وكشف الظنون: ص ٤٢٠؛ وهدية العارفين: ١٢٩/١: «التعريج على التدريج»، ولعله تحريف، وما أثبتناه هو الصواب إن شاء الله. والمُدَبَّج: هو أن يروي القرينان كل منهما عن الآخر، ومثاله: أبوهريرة وعائشة، وعمر بن عبد العزيز والزهري، ومالك والأوزاعي. انظر: مقدمة ابن الصلاح: ص ٣٠٩ ـ ٣١٠؛ الباعث الحثيث: ص ٢١٩؛ شرح نخبة الفكر: ص ٢٠٦ ـ ٢٤٠٠؛ تدريب الراوي: ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٣) طبقات المدلسين: ص ١٣ \_ ١٥ باختصار شديد.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ص ٥٩.

العظيمة؛ سنتوسع بعض الشيء في التعريف به.

### • اسمه وموضوعه وترتيبه:

قال الحافظ وهو يبين ما يحتاجه الباحث من شرح «الجامع الصحيح للبخاري»: «وتأملت ما يحتاج إليه طالب العلم من شرح هذا الجامع، فوجدته ينحصر في ثلاثة أقسام من غير رابع: الأول: في شرح غريب ألفاظه، وضبطها وإعرابها. والثاني: في معرفة أحاديثه، وتناسب أبوابه. والثالث: وصل الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة المعلقة فيه، وما أشبه ذلك من قوله: «تابعه فلان»، و «رواه فلان»، وغير ذلك. فبان لي أن الحاجة الآن إلى وصل المنقطع منه ماسة؛ أنْ كان نوعاً لم يُفرد ولم يُجمع، ومنهلاً لم يُشرع فيه ولم يُحرع عنه ماسة؛ أنْ كان نوعاً لم يُفرد ولم يُجمع، أنْ حصرته، وتتبعت ما انقطع منه، فكل ما وصلت إليه وصلته، وسردته على ترتيب الأصل باباً باباً، وذكرتُ من كلام الأصل ما يحتاج إليه الناظر، وكان ذاك صواباً، وغَيَّبتُهُ عن عيون النقاد إلى أن أطلعته في أفق الكمال شهاباً! وسميته «تغليق التعليق» لأن أسانيده كانت كالأبواب المفتّحة فغلًقت، ومتونه ربما كان فيها اختصار فكمُلَت واتسقتُ»(۱).

فهو إذاً في ترتيب الكتاب قد سار على ترتيب البخاري في «صحيحه» \_ ويعبر عنه هنا «بالأصل» \_ ولم يخرج عن ذلك إلا في موضع موضعين، حيث قدّم وأخّر عن الترتيب المتبع في «الجامع الصحيح»(٢).

# • • وأما أهميته:

فيبينها قول الحافظ أبي عبد الله ابن رُشَيْد كما نقله عنه ابن حجر حيث يقول: «وهو أي التعليق مفتقر إلى أن يُصَنَّف فيه كتابٌ يخصه، تسند فيه تلك المعلقات، وتبيَّن درجتها من الصحة

<sup>(</sup>١) من خطبة الكتاب: ٢/٥ ـ ٦.

<sup>(</sup>٢) مقدمة المحقق: ٢٦٦/١.

أو الحُسْن، أو غير ذلك من الدرجات. وما علمتُ أحداً تعرض لتصنيف في ذلك، وإنه لمهم لا سيما لمن له عناية بكتاب البخاري» (١).

## ● وأما الفائدة من تصنيفه فقد قررها الحافظ بقوله:

«فإن قيل: قد قررت أن ما علّقه (۱) بصيغة الجزم يفيد الصحة، إلى آخره؛ فما الفائدة ـ والحالة هذه ـ في تكلفك وصّلَه بأسانيده؟ قلت: فائدة ذلك إقامة البرهان على ما قررته، وإدحاض حجة المخالف لهذه القاعدة، فإن المخالف لها إذا رأى حديثاً علقه البخاري ولم يُوْصِلْ إسناده، وأعكم عليه بالانقطاع، لا سيما إن كان علقه عن شيوخ شيوخه، أو عن الطبقة التي فوق. فإن قال له خصمه: هذا معلق بصيغة الجزم، فطلب منه الدليل على أنه موصول عند البخاري، ما يكون جوابه؟ إن أجاب بأن القاعدة «أنه لا يجزم إلا بما صحّ عنده»، قال له: أنا لا ألتزم بهذه القاعدة بلا دليل، لأنها على خلاف الأصل. وإنما أحكم بما ظهر لي من أن هذا السياق حكمه الانقطاع، وأن البخاري لم يلق هذا الرجل المعلّق عنه، وأي الحرق يبقى بين هذا وبين المنقطع؟! وإن أجابه بأن الإمام فلاناً روى هذا الحديث في تصنيفه مسنداً متصلاً، كان ذلك أدعى لرجوعه، وأذعن الخضوعه، ولم يبق إلا التسليم، وفوق كل ذي علم عليم»(۱).

# ● وأبان الحافظ عن منهجه في كتابه هذا فقال:

«والتزمت في وصل هذه التعاليق أن أسوق أحاديثه المرفوعة، وآثاره الموقوفة، بإسنادي إلى من علَّق عنه المصنَّفُ لا إلى غيره، إلاَّ أن يتكرر النقل من كتاب كبير ـ وهو عندي أو أكثره بإسناد واحد إلى مصنفه ـ فإني أحيل عليه غالباً، وأجمع أسانيدي في الكتب التي أحيل عليها في فصل

 <sup>(</sup>۱) تغلیق التعلیق: ۲/۲ \_ ۷؛ هدي الساري: ص ۱۹ \_ ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) أي البخاري.

<sup>(</sup>٣) تغليق التعليق: ١١/٢ ـ ١٢.

أختم به هذا المجموع (١)، يتلو فصلاً آخر في سياق ترجمة المؤلف(٢) ومناقبه.

فإن علَّق الحديث في موضع وأسنده في آخر؛ نبهتُ عليه، واكتفيت به، إلاَّ أن يختلف لفظ المعلَّق ولفظُ الموصول؛ فأنب حينئذٍ على من وصله بذلك اللفظ.

وإن لم يسمِّ أحداً من الرواة، بل قال: قال رسول الله ﷺ مثلاً \_ كذا؛ فإنني أخرِّجه من أصحِّ طرقه، إن لم يكن عنده في موضع آخر كما سبق.

وأما التبويب: فإنه يبوَّب كثيراً بلفظ حديث أو أثر، ويسوقه في ذلك الباب مسنداً ويورد معناه، أو ما يناسبه، كقوله في «كتاب الأحكام»... فلم أتكلف لتخريج ذلك، إلاَّ إذا صرَّح فيه بالرواية.

وإذا أخرجت الحديث من مصنَّف غير متداول فذلك لفائدتين: إحداهما أن يكون من مسموعي. والثانية أن يكون عالياً. ومع ذلك فأنبه على مَنْ أخرجه من أصحاب الكتب المشهورة، وعلى كيفية ما أخرجوه في الغالب»(٣).

والعجيب أن الحافظ قد فرغ من مُسوَّدَتِه في سنة (٨٠٣هـ)
 وعمره إذ ذاك ثلاثون سنة:

يقول السخاوي «بُيِّض وكثرت نسخه، وهو عندي فيما كتبته بخطي، وله به فخر كبير، لكونه لم يُسبق إلى جمعه في تأليف، ولا يوجد التعرض لشيء منه إلا في النادر من التصنيف. كمُل تبييضه في سنة سبع وثمانمائة، وكانت مسوَّدته كمُلت قبل ذلك في سنة ثلاث «٤٤).

 <sup>(</sup>۱) وقد ذكر الحافظ ذلك في الجزء الخامس: ص ٤٤٢ ــ ٤٧٢، كما سنشير لـذلك
 بعد قليل.
 (٣) من خطبة الكتاب: ٢/٢١ ــ ١٣.

<sup>(</sup>٢) يعني البخاري. (٤) تغليق التعليق: ١/ ٢١٥.

وقد اطلع عليه أشياخه وأعيان عصره، فأثنوا عليه، وشهدوا بأنه
 لم يُسبق إلى وضع مثله:

ومن هؤلاء شيخ الإسلام البلقيني حيث كتب ما صورته: «الجزء الأول من «تغليق التعليق» جمع الشيخ الحافظ، المحدث المتقن المحقق، شهاب الدين أبي الفضل أحمد ابن الفقير إلى الله تعالى الفاضل المرحوم نور الدين علي، الشهير بابن حجر، نفع الله به وبفوائده، آمين»(١).

كما قرَّظه شيخه الحافظ العراقي، فكتب على الجزء الثاني ما مثاله: «الجزء الثاني من «تغليق التعليق» جمع الشيخ المحدث الحافظ، المتقن المفيد المُجيد، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي، الشهير بابن حجر، العسقلاني الأصل، المصري الدار، نفع الله بعلومه وفوائده»(٢).

وقال محدث حلب العلامة أبوذر ابن شيخ الإسلام البرهان الحلبي: «... وتغليق التعليق لم يسبق إليه، ولم يعرَّج أحد قبله عليه (٣).

● وقد شاع ذكر الكتاب وانتشر، واهتم به العلماء، وبادروا في الحصول عليه، ونسخه الأثمة كالعلامة ابن خطيب الناصرية، والمحدث حميد الدين حماد بن عبد الرحيم التركماني الحنفي(٤).

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٢٥٥. وانظر كذلك ثناء العلامة قاضي الشام الشهاب الحُسباني: ص ٢١٤، والعلامة محدث الشام الشهاب ابن حِجّي الحُسباني: ص ٢١٤، والعلامة ابن خطيب الناصرية: ص ٢٣٨، والمؤرخ التقي المقريزي: ص ٢٣٨، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) تغليق التعليق: ٢١٧/١.

- وقد اعتمد ابن حجر في تصنيفه لهذا الكتاب الجليل على قرابة ثلاثمائة وخمسين مصنفاً، ساق أسانيده لأربعة وستين كتاباً من الكتب الكبار في فصل خاص، حيث لم يَسُقُها في أثناء الكتاب، اكتفاءً بـذكرها في ذاك الفصل (١)، وسرد المحقق أسماء (٢٧٩) كتاباً استخرجها من الكتاب (٢).
- وقد اختصر الحافظ كتابه «تغليق التعليق» هذا في كتاب سماه «التشويق إلى وصل المهم من التعليق» في مجلد لطيف. ثم اختصره في آخر سماه «التوفيق بتغليق التعليق» في مجلد لطيف اقتصر فيه على ذكر الأحاديث التي لم تقع في «البخاري» إلا معلقة، ولم توصل (٣) في مكان آخر من «جامعه»، وعدتها مائة وستون حديثاً (٤).

هذا وقد ذكر ابن حجر خلاصة «تغليق التعليق» في فصل قيَّم من كتابه الفذ «هدي الساري»(٥)، وقال في آخره: «أما بعد: فهذا مختصر جعلته كالعنوان لكتابي تغليق التعليق، الذي وصلت فيه تعاليق البخاري في صحيحه . . . »(١).

● وأنبه هنا على أمر مهم يتعلق بهذا الكتاب، وهو أن محققه تعقب الحافظ ابن حجر في مواضع عديدة، أشار فيها الحافظ إلى وصل الأحاديث في كتب معينة من صحيح البخاري، ولم يقف عليها المحقق فغلًط ابن حجر!!

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٥/٢٤٤ ــ ٤٧٢.

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق: ۲/۲۲ \_ ۲۳۵.

 <sup>(</sup>٣) وقعت في ذيول تذكرة الحفاظ وإتحاف القاري: «ثم توصل»، والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٤) تدريب الراوي: ١١٧/١؛ ذيول تذكرة الحفاظ: ص ٣٣٢؛ إتحاف القاري:
 ص ٧٧؛ تغليق التعليق: ٢١٥/١.

<sup>(</sup>٥) من صفحة ٢٠ ـ ٧٢.

<sup>(</sup>٦) هدي الساري: ص ٧٢.

وأقدم بين يدي ذلك مقدمة مهمة وهي أن تسمية بعض كتب «الصحيح» ليست محلّ اتفاق بين رواة «الصحيح»، فبعضهم يقول «كتاب كذا» والأخر يقول «باب كذا»، فمثلًا: «كتاب التمني» ثبت عند بعض رواة «الصحيح» لا جميعهم. كما أن مِن الباحثين المعاصرين مَن أطلق على «مجموعة أبواب» اسم «كتاب»، مثلًا: «كتاب المحصر»، وهي ليست عند واحد من رواة «الصحيح»، بل عندهم «أبواب» أو «باب». وأيضاً «كتاب فضائل المدينة»، ليست هذه التسمية عند أحد من رواة «البخاري». كذلك فإن بعضهم شمل عدة كتب تحت كتاب واحد، مثل «كتاب الأذان» حيث يضم: كتاب الأذان، وأبواب الجماعة، والإمامة، وأبواب صفة الصلاة. وعلى مثل هذه التقسيمات جرى الأستاذ المحقق محمد فؤاد عبد الباقى ؟ فقسم «صحيح البخاري» إلى (٩٧) كتاباً، ليوافق ما عمله المستشرقون في «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي»؛ ليسهِّل بذلك على الباحثين الكشفَ على مواضع الحديث، جزاه الله خيراً. وعلى هذا فإذا ذكر ابن حجر \_ أو غيره من الأقدمين \_ أن البخاري روى الحديث كذا في الكتاب كذا من صحيحه، ولم يوافق تقسيم فؤاد عبد الباقي؛ فلا ينبغي تخطئة أولئك الأئمة، بل التعقب عليهم في هذا هو الخطأ بعينه.

وإنما قلت هذا لأن محقق «تغليق التعليق» قد وقع في ذلك، واعتمد في تعقباته على تسمية كتب الصحيح التي وضعها عبد الباقي، ولا أدري إن كان يعرف الكلام الذي قدمته، وإن كنت أشك في ذلك؛ وإلا لما خطًا ابن حجر بمثل تلك التعقبات.

## ومن الأمثلة على ذلك:

\_ ما جاء في «تغليق التعليق: ٣٢٢٣/٣): «قوله(١): ما قيل في الصوّاغ، وقال طاوس عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ قال النبي على:

<sup>(</sup>١) أي قول البخاري.

(لا يُخْتَلَى خَـلَاها)، فقـال العباس: إلاّ الإِذْخِـر فـإنـه لِقَيْنهِم، فقـال: (إلاّ الإِذْخِر). أسنده في الحج من طريق مجاهد عن طاوس». اهـ.

فتعقبه المحقق قائلاً: «لا بل في جزاء الصيد (٢٨) باب لا يحل القتال بمكة (١٠) حديث رقم (١٨٣٤). انظر الفتح: ٤٦/٤، ٤٧»(١).

قلت: ليس لأحـد من رواة الصحيح لفظ «كتـاب جزاء الصيـد»، بل «باب»، وعليه فهـو من كتاب الحـج، وأما لفظ «كتـاب» فمن وضع الأستـاذ محمد فؤاد عبد الباقي. ولا تعقب على ابن حجر في هذا.

\_ وفي «الجزء ٤٩٨/٣» قال الحافظ: «قوله فيه: وقال أنس وأبو بَكْرة عن النبي ﷺ: (تحرسُ الملائكةُ المدينةَ من الدجّال). أما حديث أنس فأسنده المؤلف في «الحج» من حديث الأوزاعي عن إسحاق بن أبي طلحة عنه». اهد.

لكن المحقق قال: «لا بل في كتاب فضائل المدينة (٢٩) باب لا يدخل الدجال المدينة (٩) حديث رقم (١٨٨١)، الفتح: ٩٥/٤.

قلت: لفظ «كتاب» ليس لأحد من رواة الصحيح، بل هو من وضع فؤاد عبد الباقي، وعليه فأبواب «فضائل المدينة» داخلة مع ما قبلها من أبواب المحصر وجزاء الصيد في «كتاب الحج»، زد على ذلك أن الحافظ قال في الفتح (٢): «أما حديث أنس فوصله المؤلف في «فضل المدينة» أواخر الحج». فتأمل!!

\_ وفي «الجزء: ١٥/٤ \_ ١٦» يقول ابن حجر: «قوله عقب حديث أبي زرعة عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: أتي النبي على المحم فقال: (إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والأخرين في صعيد واحد،

<sup>(</sup>١) تغليق التعليق: ٣٢٣/٣، حاشية رقم (٩).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٣١٧/٦.

أسنده المؤلف في «صفة الجنة» من «الجامع» من حديث أبي عوانة، عن قتادة، عن أنس بطوله». اهـ.

لكن المحقق قال: «لم يقع في باب صفة الجنة، ولا في كتاب بدء الخلق، وغاب عني موضعه، ووقع لي من حديث أنس في كتاب التوحيد من طريقين...»(١).

ولست أدري لِمَ يدخل المحقق هذا المعترك ويسارع في تخطئة جبل من جبال الحفظ بلا دليل، \_ سوى عدم وقوف على مواضع الحديث!! \_ ويجزم فيقول: «لم يقع في باب صفة الجنة»، ولو قال: لم يقع لي، لأنصف من نفسه، وإلا فالحديث موجود في (٢): «٨١ \_ كتاب الرقاق \_ ٥١ \_ باب صفة الجنة والنار، حديث رقم (٦٥٦٥) من حديث أبي عوانة عن قتادة، عن أنس، كما قال الحافظ سواء.

وليس مقصود الحافظ في قوله «صفة الجنة» الباب الذي في «بدء الخلق» كما ظن المحقق. والله أعلم.

- وفي «الجزء: ٤٥١/٤ - ٤٥١» يقول ابن حجر: «قوله: باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه، قال النبي على (قال إبراهيم لسارة: هذه أختي، وذلك في ذات الله). هذا طرف من حديث أسنده المؤلف في «البيوع»، وفي «أحاديث الأنبياء»، وغيره من طريق أبى هريرة.

فقال المحقق مستدركاً على قول الحافظ «أسنده في البيوع»: «لا بل

<sup>(</sup>١) تغليق التعليق: ١٦/٤، حاشية (١).

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١١/١١.

في كتاب الهبة (٥١) باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز (٣٦) حديث رقم (٢٦٣٥)، انظر الفتح: ٣٤٦/٥. انتهى كلامه(١٠).

ونحن نقول: القول ما قاله الحافظ، فالحديث في: ٣٤ \_ كتاب البيوع \_ ١٠٠ \_ باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، حديث (٢٢١٧)، وانظر أطرافه (٢).

\_ وفي «الجزء: ٩٣/٥» قال الحافظ: «وأما حديث أبي ذر فأسنده المؤلف في «إسلام أبي ذر» وفي مناقب قريش مطولاً».

فاستدرك المحقق على قوله «وفي مناقب قريش»، فقال: «لا بل في كتاب مناقب الأنصار (٦٣)»(٣).

قلت: بل هو كما قال ابن حجر، في: ٦١ \_ كتاب المناقب \_ ١١ \_ باب قصة زمزم (٤)، حديث (٣٥٢٢) بنحو اللفظ المعلق، وأيضاً في ٣٣ \_ كتاب مناقب الأنصار \_ ٣٣ \_ باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه حديث (٣٨٦١).

\_ ومثال أخير أسوقه حيث يقول الحافظ: «قوله: باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، وقد باع النبي على مُدَبَّراً من نعيم بن النحام. أسند المؤلف في الباب حديث المدبَّر من طريق عطاء، عن جابر، وليس فيه ذكر نعيم بن النحام، وقد أسنده في البيوع بذكر نعيم»(٥).

فعقب المحقق قائلًا: «بل في كتاب الاستقراض (٤٣) باب من باع

<sup>(</sup>١) تغليق التعليق: ٤٥٢/٤، حاشية (٢).

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٤١٠/٤.

<sup>(</sup>٣) تغليق التعليق: ٥/٩٣، حاشية (٥).

<sup>(</sup>٤) وهي في أبواب مناقب قريش كما يعلم من الفتح: ٦/٥٤٩، وانظر: ص ٥٣٢.

<sup>(</sup>٥) تغليق التعليق: ٣٠٦/٥.

مال المفلس (١٦) حديث رقم (٢٤٠٣)، انظر الفتح: ٥٦/٥». انتهى كلامه (١).

قلت: الحديث حيث أشار الحافظ في: 78 - 27 البيوع - 99 - 90 باب بيع المزايدة، حديث رقم (7181)، وانظر أطرافه (7). والله تعالى أعلم.

## وكلمة أخيرة أقولها:

ينبغي لمن يحقق كتاباً لواحد من شوامخ أئمتنا أن يلتزم آداب البحث والتحقيق، ولا يسرد على جبال من العلم والحفظ إلا بعد أن يبحث ويفحص، ويحقق ويدقق، ويطيل البحث ويمعن النظر والفكر، ثم إن استوعب \_ أو كاد \_ يدلي بدلوه قائلاً: «لعله كذا»، أو «لَم أجده»، ونحو ذلك.

وقد تبدّى لكل باحث منصف أن الأئمة الأعلام من أمثال الحافظ ابن حجر قد بلغوا شأواً شاهقاً من العلم، خاصة إذا علمنا أن الحافظ قد أمعن النظر في الصحيح وغيره من كتب السنّة، وأصبح ينظر فيها كما ينظر أحدنا في بحث له صغير مؤلّف من عدة صفحات. هذا مع الاستحضار المدهش، والحفظ النادر.

ولست أدَّعي في هذا أن السهو والخطأ بعيدان عنه؛ بل هما ملازمان لكل عالم مهما شمخ وعلا، وليست العصمة في عقيدتنا لغير الأنبياء والمرسلين. لكن الذي نرفضه توهيم كبار الحفاظ وأوعية العلم، لمجرد بحث كليل ونظر حسير!! ووالله إنني لشديد التألم من تلك التعقيات التي ذكرها المحقق \_ سامحه الله، وجزاه خيراً على إخراجه ذلك السفر للنور \_ في هوامش الكتاب! حيث إن من يقع على تلك الهوامش والتعقبات قد

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، حاشية (٤).

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٤/٤٥٣.

تتهاوى في قلبه مكانة الإمام الحافظ ابن حجر. ولعل فيما كتبناه ما يزيل اللبس، ويعيد الحق إلى نصابه.

٥٦ ـ تقريب المنهج بترتيب المُدْرَج (١): لخص فيه كتاب الخطيب البغدادي الموسوم «بالفصل للوصل المُدْرَج في النقل»، وزاد عليه قدره مرتين وأكثر. قال الحافظ في ذلك: «وقد صنف الخطيب في المدرج كتاباً، ولخصته، وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، ولله الحمد» (٢).

فرغه في سنة (٨٠٧هـ)، ويقع في مجلد.

٥٧ \_ تقويم السناد بمدرج الإسناد.

٥٨ \_ تلخيص «التصحيف» للدارقطني.

99 \_ تلخيص «الجمع بين الصحيحين»: «الجمع بين الصحيحين» للحافظ محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي، له شروح، ولخصه الحافظ ابن حجر.

7٠ ـ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: «الشرح الكبير» للرافعي شرح به «الوجيز للغزالي»، وقد خرَّج أحاديث «الشرح الكبير» جماعة من العلماء، منهم ابن المُلَقِّن، وهو أوسعها، في سبع مجلدات، فقام ابن حجر بتلخيصه في قدر ثلث حجمه، وضمَّ إليه ما في تخاريج الآخرين من الفوائد الزوائد، وأيضاً من «نصب الراية» للزيلعي (٣).

<sup>(</sup>١) المُدْرَج: أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث، فيرويها كذلك. وقد يقع الإدراج في الإسناد.

 <sup>(</sup>٣) من مقدمة ابن حجر لكتابه: ص ٩، بتصرف. وانظر للمزيد: مقدمة وفهارس التلخيص الحبيرة: ص ٩ – ١١.

والتلخيص الحبير - كما يقول محققه -: «من أشرف التآليف وأحسنها جمعاً، وترتيباً وتبويباً، جمع طرق الحديث في مكان واحد، وتكلم عليها كلام المطلع الناقد البصير المتزن جرحاً وتعديلاً، بما توجبه الصناعة الحديثية من علم واسع، وإحاطة بالموضوع، وإدراك لمواطن الضعف والقوة، ونزاهة تحتم عليه الابتعاد عن التعصب.

ومما لا ريب فيه أنه جمع من السنّة المطهرة ما لم يُجمع في أي كتاب آخر من الكتب التي ألّفت في الأحكام، وقد كاد أن يصل إلى غاية من الإحاطة بأحاديث الأحكام؛ لشموله لدلائل السنّة، ومن ثَمَّ جعلته مرجعاً وافياً للعلماء الأجلاء \_ على اختلاف مذاهبهم \_ عند الحاجة إلى طلب الدليل»(١).

وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب، ومن ذلك قول البدر حسين بن محمد بن حسن العُلَيف المكى الشافعي(٢):

وله في الوجيز لفظ غزير عم بالبحر روضة التفنين

والكتـاب في أربعة أجـزاء، يضمهـا مجلدان في (١٠٣٨) صفحـة، ويحتوي على (٢١٦١) حديثاً.

فرغ الحافظ منه تعليقاً في الحادي والعشرين من شــوال سنــة (٨٢٠هــ) ثم فرغ منه تتبعاً في جمادى الأخرة سنة (٨٢٠هــ) (٣).

٦١ ــ تلخيص «كتاب الحجة» لأبي على النعماني: وكتاب
 «الحجة» لأبي على الحسن بن الخطير الفارسي النعماني الفقيه اللغوي

<sup>(</sup>١) مقدمة المحقق: ص ٥، وقد بترها صاحب «فهارس التلخيص الحبير» ولم يشر إلى صاحبها، انظر: ص ٥ - ٦ عنده.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٣٧٠، وانظر: ثناء قاضي الحنابلة المحب ابن نصر الله البغدادي في عدة أبيات: ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) التلخيص الحبير: ٤/٢١٩.

النحوي النسابة المؤرخ، اختصره من «الإفصاح عن معاني الصحاح» للوزير ابن هبيرة، وزاد عليه. فصار تلخيص ابن حجر «تلخيص التلخيص».

٦٢ ـ تلخيص المتفق والمفترق للخطيب: قال الحافظ: «وقد صنف فيه(١) الخطيب كتاباً حافلاً، وقد لخصته، وزدت عليه أشياء كثيرة»(٢). ولم يكمل.

٦٣ ـ تلخيص «الوشي المعلم في من روى عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ:

وكتاب «الوشي المعلم» للحافظ العلائي (ت ٧٦١هـ)، وهو أجمع مصنف صنف في هذا المجال، وهو في مجلد كبير (٣). قال ابن حجر: «وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي \_ من المتأخرين \_ مجلداً كبيراً في معرفة من روى عن أبيه، عن جده، عن النبي هي وقسمه أقساماً، فمنه ما يعود الضمير في قوله «عن جده» على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه، وخرَّج في كل ترجمة حديثاً من مرويه. وقد لخصت كتابه المذكور، وزدت عليه تراجم كثيرة جداً، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أباً» (٤).

التمييز في تخريج أحاديث شرح الوجيز (°) = التلخيص الحبير.

<sup>(</sup>١) أي في المتفق والمفترق.

 <sup>(</sup>۲) شرح نخبة الفكر: ص ١٤٤. وقد ذكر المعلن عليها أن كتاب الخطيب هـ و
 دالموضح لأوهام الجمع والتفريق، وهو خطأ، فهذا كتاب آخر للخطيب غير
 دالمتفق والمفترق، المراد هنا.

<sup>(</sup>٣) الرسالة المستطرفة: ص ١٦٣ – ١٦٤.

 <sup>(</sup>٤) شرح نخبة الفكر: ص ١٢٨ ــ ١٢٩. وقد سمّى السيوطي كتاب ابن حجر هـذا
 «علم الوشي وبنده فيمن روى عن أبيه عن جده». نظم العقيان: ص ٤٧.

<sup>(</sup>٥) هكذا جاء في نظم العقيان: ص ٤٧، وعلى هذا فهو اسم ثانٍ للتلخيص الحبير؛ وفي شذرات الذهب: ٢٧٢/٧: «التمييز في تخريج أحاديث الوجيز، مجلدين»،

٦٤ التوفيق بتغليق التعليق: مختصر تغليق التعليق، اقتصر فيه على وصل الأحاديث التي لم تقع في «البخاري» إلا معلقة، ولم توصل في موضع آخر من «الصحيح»، وهي (١٦٠) حديثاً. وهو في مجلد لطيف.

٦٥ ـ ثـالاثيات البخـاري<sup>(١)</sup>: وهي اثنان وعشـرون حديثـاً ثـالاثيـاً،
 جمعها ابن حجر وغيره. وقد نبَّه الحافظ في «الفتح» على مواضعها.

77 \_ ثنائيات الموطأ: وهي أعلى ما عند الإمام مالك، حيث بينه وبين النبي على راويان فقط. وقد ذكرها ابن حجر في ترجمة شيخه التاج أحمد بن محمد بن عبد الله الخراط المالكي، فقال: «لقيته بالاسكندرية فأراني ثبته بخط الوادي آشي، وأنه سمع عليه «التيسير» للداني، و «الموطأ». وقد قرأت عليه من «الموطأ» من أوله إلى قدر السدس منه، و «الثنائيات» وخرَّجتها في جزء مفرد، مرفوعة وموقوفة» (٢).

7٧ \_ الجامع الكبير من سُنن البشير النذير = المؤتمن في جمع السنن (٣): رتبه على أبواب الفقه، مستوفياً لكثير من طرق الحديث، مبيناً عقب كل حديث ما فيه من علة وقدح وغير ذلك، محذوف الأسانيد. كتب منه اليسير، قال بخطه: «إنه شرع في أوائله» فكتب منه كراسة.

\_ جزء في قصة «هاروت وماروت» = طرق حديث «هاروت وماروت».

وعلى هذا فهو كتاب آخر، لكنني أرجِّح سقوط لفظة «شرح» من تسميته هنا، خاصة وأنه نص على أن الكتاب في مجلدين، وكذا الحال في التلخيص الحبير، وكل من ترجم لابن حجر ذكر له كتاب: «تخريج شرح الرافعي» أو «تخريج الشرح الكبير» وهما واحد.

<sup>(</sup>١) ذكر سزكين هذا الكتاب باسم «شرح ثلاثيات البخاري»؛ تاريخ التراث: ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) المجمع المؤسس: ص ٧٤، ٧٥، نقلًا عن تغليق التعليق: ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٣) وقد فرَّق السيوطي بينهما فجعلهما كتابين: نظم العقيان: ص ٤٩.

77 - جزء الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف: وقد بين المحافظ سبب تصنيفه هذا الجزء، فقال: «وكان الحامل على جمع هذه الأحاديث أنه يقع في بعض مجالس الحديث قول أبي عمرو ابن الصلاح في «علوم الحديث» أنه ليس في «صحيح مسلم» بعد الخطبة والمقدمة إلا الحديث المرفوع الصرف، غير ممزوج بالموقوفات. واستدرك مَنْ تأخر عن عصر ابن الصلاح عليه بأنه وقع في «مسلم» شيء من الموقوفات على بعض التابعين، وهو قول يحيى بن أبي كثير: لا يُستطاع العلم براحة الجسد. وظن بعض من شاهدناه أنه ليس في «مسلم» غير هذا الموضع، فتتبعتُ ذلك من «الصحيح»، ووقع لي فيه مثل أثر يحيى بن أبي كثير، كقول عروة: لا تقل كَسفَتِ الشمس. وغير ذلك. وهذا أوان الشروع فيما قصدت إليه، أعان الله عليه» (١).

ثم سرد الأحاديث التي تتبعها، فبلغت (١٦٥) حديثاً، ثم قال: «هذا آخر ما تتبعته من صحيح مسلم من الأحاديث الموقوفات والمقطوعات... فمن عشر في الكتاب المذكور على شيء من هذا الجنس؛ فليلحقه في مكانه، بعد أن يتحقق وروده، ويعذر كاتبه بالإسراع»(٢).

ثم قال: «والذي يرد على ابن الصلاح صريحاً جزماً منها مواضع يسيرة هي . . . »، وعد عشرة مواضع ، ثم قال: «وما عدا ذلك مما ذكرنا هنا من الموقوفات إنما أُخرجت لانضمام كل منها إلى الحديث المرفوع الذي سيقت معه ، لتعلقها به بوجه ما «(٣).

وقع الفراغ منه سنة (٨٠٣هـ) في ثلاثة أيام، حيث يقول الحافظ في

<sup>(</sup>١) من خطبة الكتاب: ص ٢٥.

 <sup>(</sup>۲) جزء الوقوف: ص ۱۱۷. وقد أضافت المحققة جملة من الأحاديث، جرَّدتها وجعلتها ذيلًا لكتاب ابن حجر: ص ۱۲۳ ــ ۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ١١٧ ـــ ١١٨ باختصار.

آخره: «علَّقه الفقير أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر في ثلاثة أيام من أول ذي الحجة سنة ثلاث وثمانمائة، بحلب حرسها الله تعالى» (١).

79 \_ جلاء القلوب في معرفة المقلوب: ويسمّى أيضاً «نسزهة القلوب في معرفة المبدل والمقلوب».

٧٠ جلب حلب: هي «تذكرة» علَّق فيها ما حصله من فوائد ونوادر
 في رحلته إلى حلب سنة (٨٣٦هـ)، وتقع في أربعة أجزاء حديثية.

٧١ الجمع بين الصحيحين: جمعه على الأبواب، بالأسانيد والطرق.

٧٧ \_ جمع أحاديث ابن عباس التي سمعها من النبي على: فقد ذكر الحافظ أقوال جماعة من العلماء في عدد الأحاديث التي صرَّح ابن عباس بسماعها من النبي على، حيث قال بعضهم إنها دون العشرين من وجوه صحاح، وبعضهم قال: عشرة، وآخر: تسعة، وأغرب الغزالي \_ وقلّده جماعة \_ فقال: لم يسمع من النبي على إلا أربعة أحاديث.

٧٣ \_ خماسيات الدَّارَقُطْني (٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) أي العدد.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ۲۸۳/۱۱.

<sup>(</sup>٤) هكذا ذكره السيوطي في نظم العقيان: ص٥٠، وذكر الكتاني في الـرسالـة =

٧٤ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١): اختصره من كتاب «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للإمام الجليل الحافظ الزيلعي (ت ٢٦٧هـ). ومن يقف على «الدراية» يقضي العجب من براعة ابن حجر في الاختصار الذي لم يخل بأصل الكتاب، ولا عجب فمن عرف الحافظ وحذقه، وذكاءه الخارق، وسعة اطلاعه؛ عرف أنه ابن بجدتها، والحائز قصب السبق في هذا المضمار.

والكتاب دائرة معارف عامة شاملة لأدلة الفقهاء، وكل فقيه من المذاهب الأربعة ميجد فيه ضالته المنشودة، وذخيرته النفيسة (٢). ويقع في مجلد مكون من جزأين، عدد صفحاتهما (٥٨٧) صفحة، ويشتمل على (١٠٨٥) حديثاً.

قال مؤلفه: «فرغت من تلخيصه في ذي القعدة سنة (٨٢٧هـ)، سبع وعشرين وثمانمائة»(٣).

٧٥ \_ الديباجة: في الحديث(٤).

المستطرفة: ص ٩٩ أن الخماسيات أفردت من «سنن الدارقطني» ولم يشر إلى من أفردها، ولعل ابن حجر قد جرَّدها من السنن. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) وفي شذرات الذهب: ۲۷۲/۷؛ والرسالة المستطرفة: ص ۱۸۸؛ «الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية»؛ وأغرب محقق «عوالي مسلم» كمال يوسف الحوت، فسماه «نصب الراية من تخريج أحاديث الهداية»، وقال: «كتب غلطاً عليه: كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية»، انظر: ص ۲۸. وذكر ص ۲۷ كتاباً آخر سمّاه «الدراية في منتخب أحاديث الهداية للمرغيناني». اهه. والمشهور المعروف أن «نصب الراية» للإمام الزيلعي، كما ذكر كل من ترجم للزيلعي وابن حجر. والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) باختصار من مقدمة مصحح الكتاب السيد عبد الله هاشم اليماني ، ص ٣ – ٧.

<sup>(</sup>٣) الدراية: ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ذكره الزركلي في الأعلام: ١٧٨/١.

٧٦ رسالة تشتمل على سؤال عن أحاديث رميت بالوضع، والإجابة عليها: تضمنت هذه الرسالة الإجابة عن (١٨) حديثاً رميت بالوضع، اشتمل عليها كتاب «المصابيح» للإمام محيي السنّة البغوي رحمه الله، سئل عنها ابن حجر، فأجاب بهذه الرسالة، وكانت كتابتها في أواخر سنة (١٨٥٠هـ)(١). وهي تقع في ثمان عشرة صفحة، الحقت بالجزء الثالث من «مشكاة المصابيح»(٢).

٧٧ \_ زهر «الفردوس» (٣).

٧٨ \_ الزهر المطلول في الخبر المعلول.

٧٩ \_ زوائد «الأدب المفرد» للبخاري على الكتب الستة.

۸۰ ــ زوائد «الفردوس» (٤): في مجلد.

۸۱ \_ زوائد الكتب الأربعة مما هو صحيح: شرع فيه وكتب منه سير.

٨٢ \_ زوائد مسند أحمد بن مَنِيع.

\_\_ زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد = تجريد زوائــد مسند البزار.

٨٣ \_ زوائد مسند الحارث ابن أبي أسامة على الستة ومسند أحمد.

٨٤ \_ زيادات بعض الموطآت على بعض.

٨٥ \_ الستون العشارية من حديث العراقي = العشاريات الستون:

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح: ١٧٩١/٣.

<sup>(</sup>٢) ص ١٧٧٤ ــ ١٧٩١.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في نظم العقيان: ص ٤٧؛ وابن عَراق في «تنزيه الشريعة»: ١/٥؛ ومحمد بن البشير ظافر الأزهري في «تحذير المسلمين»: ص ٣٣، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) يلاحظ اعتناء ابن حجر بكتاب «الفردوس»، فقد مرَّ له عليه أربعة تصانيف.

كان الحافظ العراقي خرَّج لنفسه «أربعين حديثاً عشارياً»، فخرج الحافظ ابن حجر من مرويات شيخه العراقي «الستين العشارية» كمل بها الأربعين التي كان الشيخ خرجها لنفسه(۱)، وسمّاها «العشاريات الستين لتكمل مائة بالأربعين».

٨٦ ـ شرح الأربعين النووية.

۸۷ ـ شـرح الترمـذي: شرع فيـه سنة (۸۰۸هـ) في الـدروس أول
 مـا ولي درس الحديث «بـالشيخونيـة» لم يكمله، فقد كتب منـه قدر مجلدة
 مسودة، وفتر عزمه عنه.

قال السخاوي: «ولو كمل لجاء في خمسة عشر سفراً، أو ستة أسفار كبار، حسبما قرأته بخطه في موضعين».

۸۸ – ۸۹ – شرح كبير للبخاري، وآخر ملخص منه: ذكر السيوطي (۲) «فتح الباري» ومقدمته «هدي الساري»، ثم قال: «وشرح آخر أكبر منه، وآخر ملخص منه، لم يتمًا. وقد رأيت من هذا الملخص ثلاث مجلدات من أوله».

ــ شرح نخبة الفكر = نزهة النظر شرح نخبة الفكر.

· ٩ \_ شفاء الغلل في بيان العلل.

 <sup>(</sup>١) انظر: ذيبول تذكرة الحفاظ: ص ٢٣٣؛ وفهارسها: ص ٤٢٣؛ والبرسالة المستطرفة: ص ١٠١؛ وفهارسها: ص ٢٦٥؛ ونظم العقيان: ص ٥٠.

<sup>(</sup>Y) في نظم العقيان: ص ٤٦، ويمكن أن يفهم هذا من قول السخاوي ــ عند كلامه على «الاستنصار على الطاعن المعثار» ــ: «... الذي ردَّ فيه على العيني ما أورده في خطبة شرحه للبخاري، على خُطبتي شيخنا لِشَرْحَيْهِ على الكتاب المذكور»؛ الجواهر والدرر: ص ٢٢٤، فقوله «لشرحيه» تفيد أن له شرحين على البخاري، «الفتح» وآخر.

- ضياء الأنام بعوالي البلقيني شيخ الإسلام = أربعون حديثاً لشيخه البلقيني.
- \_ طبقات المدلِّسين = تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس.

9 9 طرق حديث (الأئمة من قريش): وسمّاه «لذة العيش بطرق حديث الأئمة من قريش»، جزء ضخم. وقد ذكره في «الفتح» في أثناء كلامه على بيعة أبي بكر الصديق في «سقيفة بني ساعدة»، فقال: «حديث (الأئمة من قريش) سيأتي ذكر من أخرجه بهذا اللفظ في كتاب الأحكام، ولم يقع في هذه القصة إلا بمعناه. وقد جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابياً؛ لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ذكر أنه لم يُرو إلا عن أبي بكر الصديق»(۱).

97 طرق حدیث (احتجً آدم وموسی) (7).

٩٣ \_ طرق حديث (الأعمال بالنيات).

٩٤ \_ طرق حديث (الإفك).

 $^{(7)}$  طرق حدیث (أولی الناس بي)

97 \_ طرق حديث (تعلموا الفرائض): سمّاه «تحفة الرائض

<sup>(</sup>١) الفتح: ٣٢/٧، وانظر الحديث وشرحه في «كتاب الأحكام» من الفتح: ١١٣/١٣ ـ ١١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٣٤٠٩)؛ وأطرافه في الفتح: ٢/١٤١، وقد شرحه الحافظ بكلام محرر محقق بديع في: ٥١٢-٥٠٥ ـ ٥١٢.

<sup>(</sup>٣) جاء في التصريح بفضل الصلاة على سيدنا رسول الله على أحاديث قوية، لم يخرج البخاري منها شيشاً، وذكر الحافظ جملة منها في «الفتح»: ١٦٧/١١ – ١٦٨، ومنها الحديث الذي أفرد طرقه، بلفظ: (إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة). ونحن ننبه في الحواشي على ما يحتاج إلى بيان، لا على الأحاديث الشهيرة كحديث الإفك ونحوه.

بتخريج حديث تعلموا الفرائض»(١).

9٧ - طرق «حديث جابر في البعير»: وهو الحديث الذي فيه أن النبي على اشترى من جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - جَمَلَه، ونقده ثمنه، ثم انصرف جابر إلى بيته، فأرسل النبي على في أثره، حتى جاء، فقال له على: (خُذْ جَمَلَكَ، ولَكَ ثَمَنُه) (٢).

9. طرق حديث «الصادق المصدوق»: هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «حدثنا رسول الله ﷺ \_ وهو الصادق المصدوق \_ قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك...) (٣) ».

وقد ذكر الحافظ هذا الجزء في «الفتح»، فقال: «وهذا الحديث اشتهر عن الأعمش<sup>(٤)</sup> بالسند المذكور هنا. . . وكنت خرَّجته في جزء من طرق نحو الأربعين نفساً عن الأعمش، فغاب عني الآن، ولو أمعنت التتبع لزادوا على ذلك»<sup>(٥)</sup>.

99 \_ طرق حديث «صلاة التسابيح»: وقد ذكره الحافظ في الرسالة (٦) التي ألحقت «بمشكاة المصابيح»، فقال: «وقد جمعت طرقه مع

<sup>(</sup>۱) الحديث عند الترمذي وابن ماجه والدارمي والحاكم في المستدرك، والدارقطني في السنن، وغيرهم. انظر: المقاصد الحسنة ص ۲۰۸ رقم ۳۳۹؛ و كشف الخفاء: 1/٣٦٨ رقم ٩٩٧؛ الدراية للحافظ رقم (١٠٦٣)؛ أسنى المطالب: ص ١١٤ رقم ٤٩٧.

 <sup>(</sup>٢) أورده البخاري في مواضع من صحيحه، وشرحه الحافظ وأشبع القول فيه في
 الفتح: ٣١٤/٥ ـ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في عدة مواضع، انظر الفتح: ٣٠٣/٦.

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن مهران يرويه عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٥) الفتح: ١١/٨٧١ ــ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٦) سبق الكلام عنها برقم (٧٦).

بيان عللها، وتفصيل أحوال رواتها في جزء مفرد». ثم قال: «والحق أنه في درجة الحَسَن لكثرة طرقه»(١).

• ١٠٠ طرق حديث «غبّ الزيارة»: وسمّاه «الإنارة بطرق حديث غبّ الزيارة»، وقد ذكره في «الفتح» في «باب: هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشياً» (٢٠)؟ فقال: «وكأن البخاري رمز بالترجمة إلى توهين الحديث المشهور: (زُرْ غِبًا تَزْدَدْ حُبًا) (٣)، وقد ورد من طرق أكثرها غرائب، لا يخلو واحد منها من مقال. وقد جمع طرقه أبو نعيم وغيره، وجاء من حديث علي وأبي ذر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو، وأبي برزة وعبد الله بن عمر، وأنس وجابر وحبيب بن مسلمة ومعاوية بن حيدة، وقد جمعتها في جزء مفرد». ثم قال: «ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث الباب» (٤) لأن عمومه يقبل التخصيص، فيُحمل على من ليست له خصوصية ومودّة ثابتة، فلا ينقص كثرة زيارته من منزلته. قال ابن بطال: الصديق الملاطف لا يزيده كثرة الزيارة إلاً محبة، بخلاف غيره» (٥).

۱۰۱ ـ طرق حديث «الغسل يوم الجمعة»: من رواية نافع عن ابن عمر خاصة، خرَّجه على سبيل امتحان الخاطر في مذاكرة جرت، فجاء عن أكثر من عشرين ومائة رجل، رووه عن نافع خاصة!!

وقد أشار الحافظ في «الفتح» إلى ذلك، فقال: «ورواية نافع عن

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح: ١٧٨٢/٣.

 <sup>(</sup>۲) الفتح: ۲۹۸/۱۰، وذكر البخاري في هذه الترجمة حديث زيارة النبي ﷺ
 لأبي بكر كل يوم بُكْرةً وعَشِيعً.

 <sup>(</sup>٣) الغِبُّ: من أوراد الإبل: أن تَردَ الماء يوماً وتَدَعه يوماً، ثم تعود، فنقله إلى الـزيارة
 وإن جاء بعد أيام. يقال: غبَّ الرجلُ إذا جاء زائراً بعد أيام؛ النهاية: ٣٣٦/٣.

<sup>(</sup>٤) يعني زيارته ﷺ للصدّيق كل يوم .

<sup>(</sup>٥) الفتح: ١٠/ ١٩٩ ــ ٤٩٩.

ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جداً، فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانـة في «صحيحه»، فساقه من طريق سبعين نفساً رووه عن نافع.

وقد تتبعت ما فاته، وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد، لغرض اقتضى ذلك، فبلغت أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين نفساً»(١).

 $^{(Y)}$ . طرق حدیث «قبض العلم»

۱۰۳ \_ طرق حديث (القضاة ثلاثة)(۳): وقد ذكره الحافظ في الفتح فقال: «وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بُرَيدة بـألفاظ مختلفـة، وقد جمعت طرقه في جزء مفرد»(٤).

1 • ٤ \_ طرق حديث (لا تسبوا أصحابي): وموضوع هذا الجزء كما قال مؤلفه في مقدمته: «وحاصل الأمر أن المسألة تتعلق بحديث الأعمش، عن أبي صالح في النهي عن سبًّ الصحابة، هل هو عن أبي هريرة، أو أبى سعيد أو عنهما جميعاً»؟

الفتح: ٣٥٧/٢. والحديث بلفظ البخاري عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال:
 (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل).

<sup>(</sup>٢) هو حديث عبد الله بن عمرو قـال: سمعت رسول الله ﷺ يقـول: (إن الله لاَ يَقْبِضُ العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبتِّ عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهّالاً، فسُئلوا، فافتوا بغيـر علم، فضلّوا وأضلّوا). لفظ البخاري. وانظر شرحه في الفتح: ١٩٤/١ ــ ١٩٥، ٣١/٢٨٢ ــ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) لفظه: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار. فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق وقضى به. ورجل عرف الحق فَجَارَ في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل، فهو في الناره؛ جامع الأصول: ١٦٦/١٠ \_ 177

<sup>(</sup>٤) انظر الفتح: ٣١٩/١٣ و ٣١٩. كما ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» فقال: «وأفرد شيخنا طرقه» ص ٤٨٩؛ والعجلوني فقال: «وأفرد الحافظ ابن حجر طرقه»؛ كشف الخفاء: ٢٢٢/٢ رقم (١٨٧٨).

وقد تتبع الحافظ طرقه في كتب كثيرة جـداً (١)، ثم قال: «والصحيح عن أبــي صالح، عن أبــي سعيد الخُدري، والله أعلم»(٢).

ولخَّص مقاصده في الفتح، فقال: «وقد أمليت على هذا الموضع جزءًا مفرداً، لخصت مقاصده هنا بعون الله تعالى»(٣).

۱۰۵ ـ طرق حديث (لا تسبوا البرغوث): وسمّاه «البسط المبشوث في خبر البرغوث». قال السخاوي: «وأفرد شيخنا فيه جزءاً» (٤).

١٠٦ \_ طرق حديث: (لو أن نهراً بباب أحدكم).

۱۰۷ \_ طرق حديث (ماء زمزم لما شُرب لـه): وقد ذكر الحافظ بعض طرقه في «الفتح» ثم قال: «وقد جمعت في ذلك جزءاً»(٥).

ونقل السخاوي في «المقاصد» بعض كلام شيخه ابن حجر، ثم قال: «وأفرد فيه جزءاً»(١).

١٠٨ ــ طرق حديث (مثل أمتي كالمـطر): ولفظه: (مَثَـلُ أمتي مَثَلُ

 <sup>(</sup>١) انظر: «جزء في طرق حديث لا تسبوا أصحابي» ص ٣٣ ـ ٨٠، وقد ذكرنا خلاصتها في «ابن حجر المحدث» ص ٢٤٢.

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٨٠. وألحق به حديثاً في (قصة مريم) هـل هو عن ابن عمـر
 أو ابن عباس، ص ٨٠ ــ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٣٦/٧، وكذا ذكره في تغليق التعليق: ٦٢/٤.

<sup>(</sup>٤) المقاصد الحسنة: ص ٧١٨ رقم (١٢٩٠)؛ وكشف الخفاء: ٢/٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) الفتح: ٤٩٣/٣.

<sup>(</sup>٦) المقاصد الحسنة: ص ٥٦٨؛ وكذا ذكره العجلوني في كشف الخفاء: ٢/ ٢٣٠ ، رقم (٢١٦٨). ومما قاله الحافظ: «مرتبة هذا الحديث أنه باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به، وقد جرَّبه جماعة من الكبار فذكروا أنه صحَّ، بل صححه من المتقدمين ابن عيينة، ومن المتأخرين الدمياطي في جزء جمعه فيه، والمنذري، وضعَّفه النووي».

المطر، لا يُدْرى أوله خير أم آخره). ونقل العجلوني في «كشف الخفاء» أن الحافظ ابن حجر قال فيه: «حديث حَسن له طُرُق»(١).

۱۰۹ \_ طرق حديث «المجامع في رمضان»: وسمّاه «نزهة الناظر السامع في طرق حديث الصائم المجامع» (۲۰۰۰).

وقد ذكره الحافظ في «الفتح» فقال \_ عند كلامه على سند الحديث: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال. . . \_: «قوله (أخبرني حميد بن عبد الرحمن) أي: ابن عوف، هكذا توارد عليه أصحاب الزهري، وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثر من أربعين نفساً . . . »(٣).

110 \_ طرق حديث «المسح على الخفين».

111 - طرق حديث «المِغْفَر»: الذي يرويه مالك عن ابن شهاب عن أنس (٤). قال الحافظ في الفتح: «وقيل إن مالكاً تفرد به عن الزهري، وممن جزم بذلك ابن الصلاح في «علوم الحديث» له، في الكلام على الشاذ». ثم ذكر تعقب شيخه العراقي لابن الصلاح، حيث خرَّجه من أربعة طرق غير طريق مالك، وعن ابن العربي قال: «قد رويته من ثلاثة عشر

<sup>(</sup>۱) انظر: كشف الخفاء: ۲۰۸/۲ حسدیث رقم (۲۲۲۱)؛ والمقاصد: ص ۹۹۰ حسدیث رقم (۲۲۷۷)؛ وأسني حسدیث رقم (۲۲۷۷)؛ وأسني المطلب: ص ۲۷۰ حدیث رقم (۱۲۹۲)، وغیرها.

 <sup>(</sup>٢) لفظ الحديث في البخاري: عن أبي هريرة قال: «بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت! قال: (مَا لَكَ)؟ قال: وقعت على امرأتي وألما صائم . . . ٤ ـ الفتح: ١٦٣/٤.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٦٣/٤، وقد ذكر فيه خلاصة ذلك.

 <sup>(</sup>٤) ولفظه: (أن رسول الله ﷺ دخيل عام الفتح وعلى رأسه المعففر. . . ». الفتح :
 ٥٩/٤ والمعفر: زرد يُنسج من الدروع على قدر الرأس.

طريقاً غير طريق مالك». ثم شرع الحافظ في الرد على من اتهموا ابن العربي بالمجازفة في ذلك، فقال: «وقد تتبعت طرقه، حتى وقفت على أكثر من العدد الذي ذكره ابن العربي، ولله الحمد، فوجدته من رواية اثني عشر نفساً غير الأربعة التي ذكرها شيخنا...». وبعد أن ذكرهم قال: «فتبين بذلك أن إطلاق ابن الصلاح متعقب، وأن قول ابن العربي صحيح، وأن كلام من اتهمه مردود، ولكن ليس في طرقه شيء على شرط الصحيح إلاً طريق مالك...»(١).

۱۱۲ ـ طرق حدیث «من بنی مسجداً» (۲).

۱۱۳ - طرق حديث «من حَفِظَ على أمتي أربعين حديثاً بُعِثَ يـوم القيامة فقيهاً»: ذكره السخاوي في «المقاصد» فقال: «قال النووي: طرقه كلها ضعيفة، وليس بثابت. وكذا قال شيخنا: جمعت طرقه في جزء، ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة»(٣).

۱۱۶ ـ طرق حديث «من صلى على جنازة فله قيراط».

۱۱۵ ـ طرق حديث «من كذب عليً متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (٤).

١١٦ \_ طرق حديث «نضّر الله امرأً».

 <sup>(</sup>١) الفتح: ٥٩/٤ - ٦٠، ولم يصرح بأنه أفرده في جزء، فلعل تجريده في «جزء مفرد» كان بعد كتابة هذا الموضع من الفتح، أو من عوارض النسيان، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) لفظ البخاري: «من بنى مسجداً يبتغي بـه وجه الله، بنى الله لـه مثله في الجنـة»،
 الفتح: ١ / ٤٤ ٥ .

<sup>(</sup>٣) المقاصد الحسنة: ص ٦٤٤ حديث رقم (١١١٥)؛ وكشف الخفاء: ٣٢٢/٢ حديث رقم (٢٤٦٥).

 <sup>(</sup>٤) وقد ذكر الحافظ خلاصة ذلك في الفتح: ٢٠٣/١، فبعد أن ساق جملة ممن رواه
 من الصحابة، ومن اعتنى من الحفاظ بجمع طرقه؛ قال: «وتحصل من مجموع =

۱۱۷ \_ طرق حديث «هاروت وماروت»: ذكره في «القول المسدد» فقال: «وله طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد، يكاد يكون الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة، لكثرة الطرق الواردة فيها، وقوة مخارج أكثرها، والله أعلم»(۱).

11٨ \_ طرق حديث «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة»(٢).

119 ـ العشاريات: وسمّاه «العشرة العشارية»، وهو أعلى ما وقع لابن حجر، حيث جاء بينه وبين النبي على عشرة أنفس، وقد اختار من هذا النوع عشرة أحاديث، أفردها في الجزء المذكور، وقال في خطبته: «إن هذا العدد هو أعلى ما يقع لعامة مشايخي الذين حملتُ عنهم، وقد جمعت ذلك فقارب الألف من مسموعاتي منهم. وأما هذه الأحاديث فإنها وإن كان فيها قصور عن مرتبة الصحاح، فقد تحرَّيت فيها جهدي، وانتقيتها من مجموع ما عندي»(٣).

وقد ذكر الحافظ هذا الجزء في «الفتح» و «الإصابة»، وفيهما أحد الأحاديث العشارية الإسناد<sup>(٤)</sup>.

- \_ العشاريات الستون = الستون العشارية.
- ــ عشاريات شيخه التنوخي = الماثة العشارية.

ذلك كله رواية مائة من الصحابة على ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقط. . . ». لكنه لم يشر في هذا الموضع إلى أنه أفرده في جزء، فلعل إفراده له كان فيما بعد.

<sup>(</sup>١) القول المسدَّد: ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) لفظ البخاري عن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: قال لي رسول الله ﷺ: (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإن أُعطيتها عن مسألة وُكلتَ إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة أعِنْتَ عليها. . .). انظر الفتح: ١٢٤/١٥ - ١٧٥، ١٢٤/١٣.

<sup>(</sup>٣) الباعث الحثيث: ص ١٥٧ هامش، فهرس الفهارس: ٢/٨٨١.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٣٣/٨ ـــ ٣٤؛ الإصابة: ٣١/٥٣ ـــ ٥٣٥، ترجمة زهير بن صُرَد.

- \_ العشرة العشارية = العشاريات.
- \_ علم الوشي وبنده فيمن روى عن أبيه، عن جده، عن النبي على = تلخيص الوشي المعلم.
  - \_ العوالي التالية للمائة العالية = الأربعون التالية للمائة العشارية.
    - \_ عوالى مسلم = الأربعون العالية لمسلم على البخاري.
      - ١٢٠ \_ فتاوي حديثية.

1۲۱ \_ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: هو أعظم شروح البخاري على الإطلاق بلا مراء، وأجل تصانيف ابن حجر، ولو لم يكن له إلا هذا الكتاب لكفى دلالة على جلالته وإمامته. ويقع في ثلاثة عشر مجلداً، ونظراً لعظمة هذا الكتاب فسأرجىء الكلام عنه إلى فصل مستقل إن شاء الله.

۱۲۲ \_ الفوائد المجموعة بأطراف الأجزاء المسموعة: على الأبواب مع المسانيد.

۱۲۳ - القصارى: في الحديث(١).

17٤ \_ القول المُسَدَّد في الذبِّ عن مسند الإمام أحمد: تكلم فيه على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة، وهي في «مسند الإمام أحمد بن حنبل». فذكر في البداية الجزء الذي خرجه في ذلك شيخه العراقي، ويتضمن تسعة أحاديث، وهي في التحقيق سبعة \_ كما يقول الحافظ \_ (٢).

ثم شرع في الرد بالتفصيل على الأحاديث التي أوردها شيخه (٣). وبعد

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون: ص ١٣٢٧؛ وهدية العارفين: ١/١٣٠.

<sup>(</sup>٢) القول المسدَّد: ص ٣٢ ــ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٤٦ ــ ٧١.

ذلك ذكر خمسة عشر حديثاً حكم ابن الجوزي عليها بالوضع \_ في كتابه «الموضوعات» \_ وهي مما رواه الإمام أحمد في المسند، وساق رده على ذلك(١).

وقال في نهايته: «هذا آخر ما تبعّته من الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي في «الموضوعات» ولم يذكرها شيخنا. . والذي أقول: إنه لا يتأتى الحكم على شيء منها بالوضع، لما بينته من الأجوبة عقب كل حديث، والله الهادي إلى الصواب، لا إلّه إلا هو عليه توكلت، وإليه مآس» (۱).

«فرغته في شهور سنة تسع عشرة وثمانمائة»(٣).

وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب، وبراعة الحافظ فيه، ومنهم شيخ القراء ابن الجزري، وكان قد حصل نسخة من هذا الكتاب، فكتب جـزءاً على سبيل التذييل عليه، وقال في خطبته:

«فإني وقفت على القول المسدَّد والدر المنضَّد، الصادر عن الحافظ أحمد، في الذبِّ عن مسند الإمام أحمد، فإذا أنوار فرائده من علياء حضرة الشهاب تَتلالَى، وأبكارُ فوائده من لَدُن هذا الحَبْر تَتَغَالى وتتعالى. قال: ولسان الحال يقول في الحال: هكذا هكذا وإلاَّ فلا! أبقاه الله تعالى، وزاد فضائله وفواضله جمالاً وجلالاً. ولقد أتى فيه بما لا مزيد عليه إطلاقاً وتحقيقاً، واستحضاراً وتدقيقاً، أمتعنا الله بوجوده، آمين». (٤).

وقال علّامة الشام القاسمي رحمه الله: «ونقل فيه (٥) جزء شيخه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ٧٣ - ١٠١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ١٠١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) الجواهر والدرر: ص ٢٢٩.

<sup>((°)</sup> أي ابن حجر في «القول المسدد».

العراقي حرفاً حرفاً، وأجاب عنه حديثاً حديثاً، ثم أورد عدة أحاديث أخر من المسند حكم عليها ابن الجوزي بالوضع مما لم يذكره العراقي، ونفى وضعها بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة (١).

«أحاديث الكشاف للزمخشري»، قال ابن حجر في تخريج الزيلعي «أحاديث الكشاف للزمخشري»، قال ابن حجر في تخريج الزيلعي: «استوعب ما فيه من الأحاديث المرفوعة، فأكثر من تبيين طرقها وتسمية مخرِّجيها، على نمط ما في أحاديث «الهداية» لكنه فاته كثير من الأحاديث المرفوعة التي يذكرها الزمخشري بطريق الإشارة، ولم يتعرض \_ غالباً \_ لشيء من الأثار الموقوفة». وقد لخص ابن حجر كتاب الزيلعي في مجلد، واستدرك عليه في مجلد آخر.

۱۲٦ - الكلام على حديث: «إن امرأتي لا ترد يد لامس »(٢).

\_ الكلام على حديث القضاة = طرق حديث (القضاة ثلاثة).

١٢٧ ـ اللآليء المنثورة في الأحاديث المشهورة مما ألفه الطبع وليس له أصل في الشرع:

ذكره العجلوني في خطبة كتابه «كشف الخفاء»، وأخذ عنه كثيراً (٣). وكذا محمد بن البشير الأزهري في «تحذير المسلمين» (٤).

١٢٨ \_ اللباب في شرح قول الترمذي: «وفي االباب»(٥).

<sup>(</sup>١) قواعد التحديث: ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر أقوال العلماء في سنده وتفسيره في التلخيص الحبير: ٣/ ٢٢٥ \_ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) كشف الخفاء: ١/٦، ٧، ٨.

 <sup>(</sup>٤) ص ٣٧، وقال: «طالعته في المكتبة الخديوية». كما ذكره القاسمي في «الفضل المبين»: ص ٣٣، عند التعريف بالعجلوني.

 <sup>(</sup>٥) وقـد جاء في الفتح أمثلة كثيرة على ذلك، انـظر مثـلاً: ٢١١/٥ ، ٢٢١، ٢٤١،
 ٣٧٢، و ٢٩١/٦، ٣٦٤، و ٣٢٦/١٠ ـ ٣٢٣، و ١٨٤/١١.

\_ لذة العيش بطرق حديث (الأثمة من قريش) = طرق حديث (الأثمة من قريش).

١٢٩ \_ المائة العشارية من حديث البرهان الشامي (١): هي مائة حديث عشارية الإسناد، خرّجها سنة (٧٩٦هـ)، وعمره إذ ذاك (٢٣) سنة!

قال السخاوي: «فكان أول من قرأها على المخرَّجة له في جمع حافل الإمام العلامة الحافظ الناقد ولي الدين أبو زرعة أحمد ابن شيخه العراقي، في سنة سبع وتسعين. وكذا قرأها عليه غيره من الأعيان، ومنهم الشيخ شهاب الدين الحسيني، بعد أن كتبها بخطه. وسمعها معه صهره الشيخ شمس الدين البوصيري العالم الصالح. وقرَّظ له جماعة من أئمة العصر عليها، وشهدوا له بالتقدم»(٢).

وكان شيخه التنوخي المذكور قد تعسر في التحديث، فلما اجتمع به ابن حجر وخرّجها له مع المعجم، وسيأتي ذكره فرح بها، وانبسط بالتحديث (٣)...

وقد أثنى الأئمة على هذا التصنيف، ومنهم شيخه برهان الدين الأبناسي حيث قال: «خرّج له(٤) من مروياته وقراءاته ومناولاته ووجاداته وسماعاته، والكتابة إليه وإجازاته؛ عشاريات لم يُنسج مثلها على منوال، ولا ضَرب لها ماثل بمثال، وسمّاها «بنظم اللآلي بالمائة العوالي». ولما تصفحت هذا التأليف ونظرت فيه، ألفيتُه غُنْيةً للمحدث الفقيه، يا له من تصنيف ما أبدعه، ومن تأليف ما أنفعه، جمع من الحديث فنونه، وأتقن ألفاظه ومتونّه. دلَّ ذلك على تضلُّع بعلوم زاخرة، وفوائد جمة متواترة،

<sup>(</sup>١) أحد أعيان شيوخ ابن حجر، انظر التعريف به ص ١١١ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ١١٢.

<sup>(</sup>٤) أي للتنوخي.

وأعرب عن كل غريبة ونادرة؛ لو سمعها أحمد وابن معين والمديني وابن سيرين، لقضوا من ذلك العجب، وسلكوا معه الأدب، وقالوا بعد إمعان النظر: سبحان من أعطاك يا ابن حجر»(١).

وقال شيخه العراقي: «نظرت هذه الأحاديث العشاريات المائة، المخرَّجة عن الشيوخ العوالي أحسن تخريج وأضوأه، ممن أسمع الشيخ المخرَّجة له لفظاً أو عَرْضاً أو إجازة أو إنباءً من الأحاديث الصحاح والحِسان والغرائب التي هي عن النكارة مبرَّأة، عن الأثبات وأهل الصدق والستر والصيانة المجزئة، غير المتهمين والمجروحين والدعاة من الغلاة والمرجئة، وهي تخريج الشيخ الفقيه المحدث الفاضل، البارع المفيد المُجيد لما أنشأه، شهاب الدين أبي الفضل أحمد ابن الشيخ الأوحد مفتي المسلمين نور الدين أبي الحسن علي، أنزل الله سلفه رفيع الدرجات وبوَّه، سلك فيها سبيل المتقنين المخرجين ولا أخطأه. . . »(٢).

وهذه شهادة عظيمة له من شيخه العراقي، وهو لم يكمل بعد الخامسة والعشرين من عمره!!

وقرأها عليه محدث اليمن النفيس العلوي سنة (٥٠٠هـ)(٣).

۱۳۰ \_ المجالس: وهي (۱۹۳) مجلساً بخط البقاعي، قال الميمني \_ في مذكراته \_ : نسخة جليلة مهمة نادرة (٤).

ـ المختار المعتمد من مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد: انظر: «تجريد زوائد مسند البزار».

١٣١ ــ مختصر الترغيب والترهيب: اختصر فيه كتاب المنذري في قدر ربع الأصل، وانتقى منه ما هو أقوى إسناداً وأصح متناً، واقتصر على العدد القليل من الأحاديث الكثيرة العدد المتحدة المعاني، واكتفى في

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢٠٥. (٣) المرجع السابق: ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٢٠٩ \_ ٢١٠ . (٤) الأعلام للزركلي: ١٧٨/١.

الكلام على الرواة بذكر كلمة أو كلمتين؛ فجاء كتابه هذا لطيفاً منقحاً، حريًا بأن يعتمد عليه ويوثق به من غير بحث عن أسانيد حديثه وتحقيق متونه إن شاء الله، ويسهل على الطالبين حفظه ودراسته، ويخف حمله في الأسفار (١).

۱۳۲ ــ مختصر فتح الباري: أعده الحافظ بعنوان «النكت على صحيح البخاري»، ويقع في (١٦١) ورقة، في مجلد(٢).

١٣٢ \_ مزيد النفع بمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع.

178 \_ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: استعرض (٣) فيه أحاديث ثمانية مسانيد كاملة هي: مسانيد الحُميدي، والطيالسي، وابن أبي عمر، ومُسَدَّد، وابن مَنِيع، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والحارث ابن أبي أسامة، وأضاف إلى هذه الثمانية من «مسند أبي يعلى» \_ بروايته المطوّلة \_ ومسند إسحاق بن راهويه \_ من نصفه الذي وقف عليه \_ . فاستخرج من كل تلك المسانيد الأحاديث الزوائد فيها على ما في الكتب الستة ومسند أحمد. ثم رتب تلك الأحاديث على أبواب الأحكام الفقهية، خلافاً لترتيب المسانيد المستمد منها (٤).

<sup>(</sup>۱) من مقدمة محقق الكتاب الشيخ العلامة حبيب الرحمن الأعظمي، صفحة (هـ و)، وقد جاء عدد الأحاديث عنده (۸٥٨) حديثاً. لكن محققاً آخر ـ هو محمد بن الطاهر المجدوب \_ أعاد ترقيم بعض الأحاديث، ففصل بين حديثين أو أكثر جاءت تحت رقم واحد، فبلغت الأحاديث في ترقيمه (٩٦٩) حديثاً، كما في الصفحة (ج).

<sup>(</sup>٢) تاريخ التراث لسزكين: ١/٢٣٦؛ البخاري وصحيحه: ص ٢٣٧؛ إتحاف القارى: ص ٧٢ - ٧٣٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر مقدمة المحقق: الصفحة (ط \_ ي)، وخطبة ابن حجر لكتابه: ص ٣ \_ ٤،
 والمسانيد الثمانية باعتبار الكاملة فقط.

<sup>(</sup>٤) المسانيد: موضوعها جعل حديث كل صحابى على حدة، صحيحاً كان أو حسناً =

وأما أهمية الكتاب فهو «أغنى ما ألّف من كتب السنة ثروة، وأغزرها فائدة: لاحتوائه على زوائد تلك المسانيد الثمانية تماماً، وعلى شيء كثير من زوائد مسندين آخرين. ولجمعه في مكان واحد على الترتيب الفقهي ما كان مبدداً في ثمانية أمكنة بل عشرة من غير مراعاة لهذا الترتيب. ولاشتماله في كثير من المواضع على بيان درجة الحديث من صحة وضعف، واتصال وانقطاع.

وقـد ازدادت قيمـة الكتـاب العلميـة في عصـرنـا، لأن أكثــر الكتب الأصول التي انتقيت فيه زوائدها قد دخل في خبر كان»(١).

وعدة أحاديثه (٤٧٠٢) حديثاً، وهي ذخيرة قيمة نادرة، ويقع في زهاء (١٧٠٠) صفحة، ضمتها أربع مجلدات.

۱۳۵ ـ المقترب في بيان المضطرب(٢): كتاب قيّم في هـذا الفن، أفاد فيه وأجاد، وقد التقطه من كتاب «العلل» للدارقطني، مع زوائد.

المنتخب<sup>(۳)</sup> في زوائـد البزار على الكتب الستـة ومسند أحمـد =
 تجريد زوائد مسند البزار.

١٣٦ - منتقى من «شرح البخاري» للحافظ برهان الدين الحلبي: انتقاه في السفرة الحلبية، وهو في مجلد.

أو ضعيفاً. فيكون اسم الصحابي بمثابة «باب» يـذكر تحتـه كل الأحـاديث التي رواها. وترتيب الصحابة يكون: إما على حروف المعجم، أو على القبائل، أو على السابقة في الإسلام، أو غير ذلك.

<sup>(</sup>١) من مقدمة المحقق: صفحة (ى \_ ك).

 <sup>(</sup>۲) المضطرب: هو الحديث الذي يُرْوى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية، لا مرجع بينها ولا يمكن الجمع. انظر: مقدمة ابن الصلاح: ص ٩٣ ــ ٩٤ والهامش، تــدريب الــراوي: ٢٦٢/١ ــ ٢٦٧؛ البــاعث الحثيث: ص ٦٨ ــ ٩٤؛ أصول الحديث: ص ٣٤٤ ــ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) هكذا سمّاه السيوطي في نظم العقيان: ص ٤٨.

- المؤتمن في جمع السنن = الجامع الكبير من سنن البشير النذير.
   ۱۳۷ \_ المُؤْتَلِف والمُخْتَلِف(۱).
- نتاثج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار = تخريج أحاديث الأذكار.

١٣٨ \_ نخبة الفِكر في مصطلح أهل الأثر: تقع في كراسة، اختصر فيها «علوم الحديث» لابن الصلاح، وزاد أنواعاً لم يذكرها ابن الصلاح في مقاصد الأنواع، وقد بلغت هذه الزيادة مائة نوع من أنواع علوم الحديث.

قال الحافظ: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» على ترتيب ابتكرته، وسبيل انتهجته، مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد، وزوائد الفوائد» (٢).

فرغ من تصنيفه سنة (١٢هـ).

وقد اعتنى العلماء به، وشرحه الكثيرون، منهم العلامة كمال الدين محمد بن محمد الشُّمُنِّي في تصنيف سماه «بهجة النظر في نخبة الفِكر»(٣)، وقال في مدح النخبة ومؤلفه: «قد رتبه ترتيباً بديعاً، وسلك في

<sup>(</sup>۱) هو ما تتفق في الخط صورتُه، وتفترق في اللفظ صيغتُه، مثل: (سَلَّام وسَـلَام)، وعُمَارة وعِمَارة، (حِزَامُ، حَرَام)، (بَشِير، يُسَيْر، نُسَيْر،

انظر: مقدمة ابن الصلاح: ص ٣٤٤ ــ ٣٥٧؛ الباعث الحثيث: ص ٢١٨ ــ ٢١٨؛ الباعث الحثيث: ص ٢١٨ ــ ٢١٨؛ شرح النخبة: ص ١٤٤. وغيرها.

<sup>(</sup>٢) شرح النخبة: ص ٦.

 <sup>(</sup>٣) شرحه في سنة (٨١٧هـ) قبل أن يشرحه ابن حجر في كتابه (نزهة النظر» الآتي ذكره
 بعد قليل. وفي تغليق التعليق: - ١ /١٨٦ - ذكر محققه أن الشمني شرح: «شرح النخبة»، وهو خطأ واضح.

تهذيبه مسلكاً منيعاً، فهو وإن صغر حجمه كُنَيْف مُلِىء علماً، غير أن ألفاظه ضاقت بمعانيه صدراً، وَعَلَتْ معانيه عن فهم المبتدئين قدراً... فلذلك ندبني الإمام المصنف لشرحه، وحلّ مُقفل لفظه وفتحه، فانتدبت له مستعيناً بالله سبحانه وتعالى على ذلك...»(١).

وممن شرحه ولد المصنَّف بدرُ الدين محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، وسماه «نتيجة النظر في شرح نخبة الفكر».

كما نظمه كمال الدين الشمني \_ المذكور آنفاً \_ وسماه «الرتبة في نظم النخبة»، وأبو حامد سيدي العربي بن أبي المحاسن سيدي يوسف بن محمد الفاسي داراً ولقباً في «عقد الدرر في نظم نخبة الفكر»(٢٠). ١٣٩ \_ نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين.

\_ نزهة الناظر السامع في طرق حديث «الصائم المجامع» = طرق حديث «الصائم المجامع».

العند النظر في توضيح نخبة الفِكر: هو شرح لكتابه السابق، حيث قال في جواب من سأله تأليف «النخبة»: «... فرغب إلي ثانياً أن أضع عليها شرحاً يحل رموزها، ويفتح كنوزها، ويوضح ما خفي على المبتدىء من ذلك؛ فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، وببهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البسيط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أفوق، فسلكت هذه الطريق القليلة المسالك» (٣).

فدمج الحافظ النخبة وشرْحَها، فكان عظيم الفائدة، وتنافس الفضلاء

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢١٨ ـ ٢١٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر بالتفصيل: الرسالة المستطرفة: ص ۲۱٦ ــ ۲۱۷؛ كشف الظنون:
 ص ۱۹۳٦ ــ ۱۹۳۷.

<sup>(</sup>٣) شرح النخبة: ص ٦ – ٧.

في تحصيله والاعتناء به، ونسخه الكثير من الشيوخ وطلاب العلم.

وممن شَرَح «شَرْحَ النخبة»: الشيخ علي القاري وسمّاه «مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر»، ولعبد الرؤوف المناوي «اليواقيت والدرر في شرح شرح نخبة الفكر». وعليها حواش للشيخ إبراهيم اللقّاني المالكي، ولقاسم بن قطلوبغا، ولعبد الله بن حسين العدوي وتسمى: «لقط الدرر»، وغير ذلك الكثير(١)، مما يدل على قيمة هذا المصنّف، وجلالة المصنّف في قلوب الأمة.

وقد أجاد العلامة الشهاب أحمد بن مبارك شاه الحنفي حين قال مادحاً ابن حجر (٢):

وأنتَ اللَّذِي فَهُّمْتَنَا شَرْحَ نُخْبَةٍ بَنقيحها علمُ الحديثِ تمهَّدَا فرجتَ بها يا طيِّبَ الأصلِ شرْحَها بأعذب لفظٍ طاب للفهم مَوْرِدَا فَهِمْتُ بها لما فَهِمْتُ دَقَائِقًا بها صار عيشي في المحافل أرْغَدَا

نزهة القلوب في معرفة المبدل والمقلوب = جلاء القلوب في معرفة المقلوب.

- نظم الـالآلي بالمائة العوالي = المائة العشارية.
- \_ النكت الظراف على الأطراف = الاعتراف بأوهام الأطراف.

۱٤۱ – النكت على تنقيح الزَّرْكَشي: «التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، وكتاب ابن حجر «النكت» تعليقة عليه، ولم تكمل.

١٤٢ \_ النكت على شرح ألفية العراقي: لم يكمل.

١٤٣ \_ النكت على شرح صحيح مسلم للنووي في المقدمة

<sup>(</sup>۱) انظر: الرسالة المستطرفة: ص ٢١٦ ـ ٢١٧؛ مقدمة عبد الوهاب عبد اللطيف في تحقيقه تدريب الراوي: ٨/١ ـ ٩. (٢) الجواهر والدرر: ص ٣٤٤.

وغيرها: لم يكمل، قال السخاوي: «رأيت منه كراسة من الكلام على المقدمة (١)، وأخرى من الكلام على غيرها».

\_ النكت على صحيح البخاري = مختصر فتح الباري.

188 - النكت على «علوم الحديث» لابن الصلاح: فيه شرح ونكت واستدراك على «علوم الحديث» لابن الصلاح؛ جمع فيه أضعاف ما جمعه شيخه العراقي في «نكته»، لم يكمل، ويقع في مجلد ضخم مسودة. وقد ذكره الحافظ كثيراً في «فتح الباري».

قال في «كشف الطنون» — ص ١١٦٢، وهو يتكلم على «علوم الحديث لابن الصلاح» وما كتبه العلماء عليه من شروح ونكت ونحوها — :

«... ونكت الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (١٥٥هـ) اثنتين وخمسين وثمانمائة. أوله: الحمد لله الذي لا تنفد مع كثرة الإنفاق خزائنه ... إلخ ، قال : «وكنت قد بحثت على شيخي العراقي الفوائد التي جمعها على مصنف الشيخ ابن الصلاح، وكنت في أثناء ذلك وبعده، إذا وقعت لي النكتة الغريبة، والنادرة العجيبة، والاعتراض القوي والضعيف؛ ربما علقته على هامش الأصل، وربما أغفلته. فرأيت الجمع وضم ما يليق به، فجمعت ورقمت على أول كل مسألة إما (ص) وإما (ع) الأول لابن الصلاح، والثاني على ألعراقي». ثم كتب كراسة سمّاها بـ «الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح».

١٤٥ \_ هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة: «مصابيح السنة» للإمام محيى السنة البغوي، و «مشكاة المصابيح»

<sup>(</sup>١) أي (مقدمة صحيح مسلم).

للخطيب التبريزي، ذيّل به على «المصابيح» وزاد عليه (۱). وقد لخص ابن حجر كتابه هذا من «لباب الصدور» للشيخ محمد المناوي (ت ٧٤٦هـ)(۲).

١٤٦ \_ هدي الساري مقدمة فتح الباري:

كتاب فذّ لا نظير له، ولا غنى لباحث عنه، تكلم فيه بكلام لم يسبق إليه، وساق فيه فصولاً قيّمة فيها مباحث لا يمكن أن نظفر في غيرها بها، وهو له مفخرة، زاد «شرحه للبخاري» جلالاً وجمالاً.

وقد بين الحافظ غرضه من وضع هذه المقدمة بين يدي شرحه للبخاري في كتابه «فتح الباري»؛ فقال: «... وأقدم بين يدي ذلك كله مقدمة في تبيين قواعده، وتزيين فرائده، جامعة وجيزة، دون الإسهاب وفوق القصور، سهلة المأخذ، تفتح المستغلق وتذلل الصعاب، وتشرح الصدور، وينحصر القول فيها ـ إن شاء الله تعالى \_ في عشرة فصول:

الأول: في بيان السبب الباعث له (٣) على تصنيف هذا الكتاب.

الشاني: في بيان موضوعه، والكشف عن مغزاه فيه، والكلام على تحقيق شروطه، وتقرير كونه من أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي. ويلتحق به الكلام على تراجمه البديعة المنال، المنيعة المثال، التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه، واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه.

الثالث: في بيان الحكمة في تقطيعه للحديث واختصاره، وفائدة إعادته للحديث وتكراره.

الرابع: في بيان السبب في إيراده الأحاديث المعلُّقة والآثار الموقوفة،

<sup>(</sup>١) عدد الأحاديث التي زادها على المصابيح (١٥١١) حديثاً. انظر: مقدمة الناشر (للمشكاة) ج ١ صفحة (ح).

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الظنون: ص ١٥٤١، ٢٠٣٠؛ وهدية العارفين: ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٣) أي للإمام البخاري رحمه الله.

مع أنها تباين أصل موضوع الكتاب. وألحقت فيه سياق الأحاديث المرفوعة المعلقة، والإشارة لمن وصلها على سبيل الاختصار.

الخامس: في ضبط الغريب الواقع في متونه، مرتباً لـه على حروف المعجم، بألخص عبارة، وأخلص إشارة، لتسهل مراجعته، ويخفّ تكراره.

السادس: في ضبط الأسماء المشكلة التي فيه، وكذا الكنى والأنساب، وهي على قسمين: الأول: المؤتلِفة والمختلِفة الواقعة فيه، حيث تدخل تحت ضابط كلي، لتسهل مراجعتها ويخف تكرارها، وما عدا ذلك فيذكر في الأصل. والثاني: المفردات من ذلك.

السابع: في تعريف شيوخه الذين أهمل نسبهم إذا كانت يكشر اشتراكها «كمحمد»، لا من يقل اشتراكه «كمسدّد»، وفيه الكلام على جميع ما فيه من مهمل ومبهم على سياق الكتاب مختصراً.

الشامن: في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدَّارَقُ طُنِيَّ، وغيره من النقاد، والجواب عنها حديثاً حديثاً، وإيضاح أنه ليس فيها ما يخل بشرطه الذي حققناه.

التاسع: في سياق أسماء جميع من طُعن فيه من رجاله على ترتيب الحروف، والجواب عن ذلك الطعن بطريق الإنصاف والعدل، والاعتذار عن المصنف في التخريج لبعضهم ممن يقوى جانب القدح فيه؛ إما لكونه تجنب ما طعن فيه بسببه، وإما لكونه أخرج ما وافقه عليه مَنْ هو أقوى منه، وإما لغير ذلك من الأسباب.

العاشر: في سياق فهرست كتابه المذكور باباً باباً، وعدة ما في كل باب من الحديث، ومنه تظهر عدة أحاديثه بالمكرر، أوردته تبعاً لشيخ الإسلام أبي زكريا النووي رضي الله عنه تبركاً به!! ثم أضفت إليه مناسبة ذلك مما استفدته من شيخ الإسلام أبي حفص البُلْقَيني رضي الله عنه، ثم أردفته بسياق أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم كتابه، مرتباً لهم على حروف المعجم، وعدّ ما لكل واحد منهم عنده من الحديث؛ ومنها يظهر

تحرير ما اشتمل عليه كتابه من غير تكرير.

ثم ختمت هذه المقدمة بترجمة كاشفة عن خصائصه ومناقبه (١)، جامعة لمآثره ومناقبه، ليكون ذكره واسطة عقد نظامها وسرة مسك ختامها (٢).

وكل فصل من هذه الفصول \_ كما ترى \_ جدير بأن تشدّ إليه الرحال، وتُضرب إليه أكباد الإبل! ولذا كثر اعتناء العلماء بهذا الكتاب؛ لكثرة عوائده، وغزارة فوائده.

والكتاب يقع في مجلد ضخم قرابة (٥٠٠) صفحة كبيرة، فرغه مؤلفه سنة (٨١٣هـ).

والعجيب أن الفقيه الأديب حمدون بن عبد الرحمن الفاسي المالكي المعروف بابن الحاج \_ (ت ١٣٣١هـ) \_ قد نظم «هدي الساري» ثم شرحه في كتابه «نفحة المسك الدراري لقارىء صحيح البخاري» (٣).

١٤٧ \_ الواف بآثار الكشاف.

\_ الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف = جزء الوقوف.

1٤٨ ـ وهم ابن الجزري في أربعينه: خرج شيخ القراء ابن الجزري لنفسه أربعين حديثاً عشارية، قال فيها ابن حجر: «التقطها من أربعين شيخنا العراقي، وغيَّر فيها أشياء، ووهم فيها كثيراً، وقد بينتُ وهمه في كراسة (٤).

● أما مصنفاته في علم الرجال والجرح والتعديل، فهي:

- أثبات الرجال مما ليس في تهذيب الكمال = ثقات الرجال.

189 \_ أسماء رجال الكتب = بيان أحوال الرجال الرواة (°): ذكر فيه

(١) أي ترجمة للإمام الجليل البخاري. (٤) فهرس الفهارس: ١/٣٠٥.

(٢) هدي الساري: ص ٣ \_ ٤. (٥) هذه التسمية في نظم العقيان: ص ٤٦.

(٣) إتحاف القاري: ص ١٢١.

أسماء رجال الكتب التي عمل أطرافها في كتابه «إتحاف المهرة»، لمن لم يذكر في «تهذيب الكمال». شرع فيه، وكتب منه جملة ثم فتر عنه، ولو كمل لجاء في خمس مجلدات.

• ١٥٠ ـ الإعلام بمن ذكر في البخاري من الأعلام: ذكر فيه أحوال المذكورين في «البخاري»، وتضمن زيادة على ما في «تهذيب الكمال» للمِزِّي.

\_ ألقاب الرواة = نزهة الألباب في الألقاب.

الحسيني كتابيه: «التذكرة برجال العشرة» و «الإكمال عن من في مسند الحسيني كتابيه: «التذكرة برجال العشرة» و «الإكمال عن من في مسند أحمد من الرجال ممن ليس في تهذيب الكمال». وصنف أبو زرعة ابن الحافظ العراقي كتاباً سماه «ذيل الكاشف» تتبع فيه الأسماء التي في «تهذيب الكمال» ممن أهمله في «الكاشف»، وضم إليه من ذكره الحسيني من رجال أحمد، وبعض من استدركه الهيثمي. وعلى هذين الإمامين كان تعقب الحافظ في كتابه هذا الذي يقول عنه: «وقد كنت أفردت الأوهام التي وقعت للحسيني وتبعه عليه ابن شيخنا، في «جزء مفرد» كتب عني بعضه وعشرين وثمانمائة ـ وأعجله السفر عن تكملته. وبلغني أنه ضمّه إلى وعشرين وثمانمائة ـ وأعجله السفر عن تكملته. وبلغني أنه ضمّه إلى شيء مما يتعلق بالمسند الأحمدي» (۱).

١٥٢ ـ الإيثار بمعرفة رواة «الآثار» لمحمد بن الحسن (٢): وقد ذكره الحافظ في مقدمة كتابه «تعجيل المنفعة» حيث قال: «... ثم أتتبع ما في

<sup>(</sup>١) تعجيل المنفعة: ص ٩.

<sup>(</sup>٢) وفي نظم العقيان: ص ٤٨: والآثار برجال الآثار لمحمد بن الحسن، وفي أوله تحريف. ومحمد بن الحسن: هو الإمام الفقيه محمد بن الحسن الشيباني، صاحب الإمام الكبير أبي حنيفة، وناشر علمه، رحمهما الله تعالى.

«كتاب الآثار» لمحمد بن الحسن، فإني أفردته بالتصنيف لسؤال سائل من حذاق أهل العلم الحنفية، سألني في إفراده، فأجبته»(١).

١٥٣ \_ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه:

ألف الحافظ الذهبي كتابه «المشتبه في الرجال: أسمائهم وأنسابهم»، وهو كتاب في معرفة ما يشتبه ويتصحّف من الأسماء والأنساب والكنى والألقاب، مما اتفق وضعاً واختلف نطقاً، لكنه أجحف في الاختصار، واكتفى بضبط القلم؛ فصار بذلك كتابه مبايناً لموضوعه، لعدم الأمن من التصحيف فيه، وفاته من أصوله أشياء. فأخذه الحافظ ابن حجر، وضبطه بالحروف على الطريقة المرضية، وزاد ما يُتعجَّب من كثرته مع شدة تحريره واختصاره (٢).

وقد وجد الحافظ فيه \_ كما صرح في خطبة كتابه \_ إعوازاً من ثلاثة أوجه:

«أحدها \_ وهـ و أهمها \_ : تحقيق ضبطه، لأنه أحال في ذلك على ضبط القلم، فما شفى من أَلَم.

ثانيها: إجحافه في الاختصار، بحيث إنه يعمد إلى الاسمين المشتبهين إذا كثرا فيقول في كل منهما: فلان وفلان وفلان وغيرهم، وهذا لا يسروي الغُلَّة ولا يَشْفي العِلَّة، بل يبقي اللبس على المستفيد كما هو، وكان ينبغي أن يستوعب أقلهما.

وثالثها \_ وفيه ما لا يرد عليه إلاً أن ذلك من تتمة الفائدة \_ : ما فاته من التراجم المستقلّة التي لم يتضمنها كتابه مع كونها في أصل ابن ماكولا

<sup>(</sup>١) تعجيل المنفعة: ص ٩.

<sup>(</sup>٢) الرسالة المستطرفة: ص ١١٩.

وذيل ابن نقطة (١) اللذين لخصهما، وزاد من ذيل أبي العلاء الفرضي وغيره ما استُدرك عليهما.

فاستخرت الله تعالى في اختصار ما أسهب فيه، وبَسْط ما أجحف في اختصاره، بحيث يكون ما أقتصرُ عليه من ذلك أزيد من حجمه قليلًا»<sup>(۲)</sup>.

ثم قال الحافظ: «واعتمدت على نسخة المصنف التي بخطه، وعلى الأصول التي نقل هو منها، وعلى غيرها مما غلب على ظني أنه لم يـراجعه حالة تصنيفه، كالأنساب للرشاطي ولابن السمعاني...»(٣).

وقد ذكر الحافظ الكتب التي طالعها على كتابه هذا، وهي: «الإكمال» لابن ماكولا، في أربع مجلدات... «الذيل على الإكمال» لابن نقطة، في مجلدين. «الذيل على ابن نقطة» لمنصور بن سليم، في مجلد... «الذيل على ابن نقطة» أيضاً لأبي حامد الصابوني في مجلد لطيف. «الذيل على ابن نقطة ومن بعده» للعلامة مُغَلَّظاي، في مجلدين. «المشتبه» للزمخشري، في مجلد. «التصحيف» للعسكري، في مجلد. «المؤتلف والمختلف» للآمدي، في مجلد. «ما لا يؤمن فيه التصحيف من رجال الأندلس» لابن الدباغ، مجلد لطيف. «الأنساب» للرشاطي، في ست مجلدات. «الأنساب» للرشاطي، في ست للأنساب» لابن الأثير، في ثلاث مجلدات. وكذلك مواد الأصول التي للذهبي، وأيضاً ذيل تقي الدين ابن رافع – تلميذ الذهبي – على للذهبي، وأيضاً ذيل تقي الدين ابن رافع – تلميذ الذهبي – على «المشتبه» في جزء قدره عشرة أوراق(٤).

 <sup>(</sup>١) كتاب ابن ماكولا هو والإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من
 الأسماء والكنى والأنساب، وذيل ابن نقطة اسمه وذيل مشتبه الأسماء والنسب.

<sup>(</sup>۲) تبصير المنتبه: ۱/۱ - ۲.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ١/١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ١٥١١/٤ ـ ١٥١٢.

فهذه زيادة على (٢٧) مجلداً طالعها الإمام الحافظ لكتابة هذا السفر الجليل.

وبين ابن حجر سبب استدراكه لكثير ممن ليس لهم رواية حديثية فقال: «ولا يستوحش الواقف عليه من استيعابي لكثير من أسماء الشعراء والفرسان في الجاهلية، وما أشبه ذلك ممن ليست لهم رواية؛ فإن غالب من ذكرتُ يأتي ذكرتُ في كتب المغازي والسيّر والمبتدأ والأنساب والتواريخ والأخبار. ولا يستغني طالب الحديث عن ضبط ما يسرد في ذلك من الأسماء، ولو لم يكن لهم رواية، والله تعالى الموفق»(١).

وقد فرغ الحافظ من مصنفه هذا في سابع عشر جمادى الأولى سنة (١٥١٥). والكتاب طبع محققاً في أربع مجلدات تضم (١٥١٥) صفحة.

وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب، فوصفه السيوطي بأنه «أجل كتب هذا الفن وأتمها» (٣). وقال العلامة المحدث أحمد شاكر: «اعتمد فيه على الضبط بالكتابة، وزاد زيادات كثيرة على الذهبي وغيره، وهو أوفى كتاب في هذا الباب» (٤).

١٥٤ ـ تحرير الميزان: اعتنى الحافظ ابن حجر بكتاب «ميزان الاعتدال» للذهبي، فكتب عليه أربعة كتب: هذا، وتقويم اللسان، ولسان الميزان، وذيل الميزان

وتحرير الميزان: كتاب يشتمل على إصلاح ما وقع لـه من وهم، وما فاته من ترجمة «تقويم اللسان» فيـه مَنْ ذكره مصنف «الميـزان» ولم يذكـر مستنده في ضعفه. فرغ من مسوّدته سنة (٨٤٧هـ).

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق: ١٥١٣/٤. (٣) تدريب الراوى: ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ١٥١٤/٤ ــ ١٥١٥. (٤) الباعث الحثيث: ص ٢٢٢ هامش.

١٥٥ \_ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة:

وقف الحافظ ابن حجر على مصنّف للحافظ محمد بن علي بن حمزة الحسيني سمّاه «التذكرة برجال العشرة» ضمّ إلى مَنْ في «تهذيب الكمال للمري» مَنْ في الكتب الأربعة: «الموطأ» و «مسند الشافعي» و «مسند الممرد» و «المسند الذي خرّجه الحسين بن محمد بن خسرو» من حديث الإمام أبي حنيفة. وعثر ابن حجر في أثناء كلام الحسيني على أوهام صعبة فتعقبها. ثم وقف على تصنيف آخر للحسيني المذكور أفرد فيه رجال أحمد سمّاه «الإكمال عن من في مسند أحمد من الرجال ممن ليس في تهذيب الكمال»، فتتبع ما فيه من فائدة زائدة على «التذكرة». كذلك وقف على «جزء لطيف» لشيخه الهيثمي، استدرك فيه ما فات الحسيني من رجال أحمد، وفيه أوهام. ثم وقف على تصنيف لأبي زرعة ابن شيخه العراقي أحمد، وفيه أوهام. ثم وقف على تصنيف لأبي زرعة ابن شيخه العراقي سمّاه «ذيل الكاشف» تتبع الأسماء التي في «تهذيب الكمال» مما أهمله في «الكاشف»، وضمّ إليه مَنْ ذكره الحسيني من رجال أحمد، وبعض من الحسيني والهيثمي ؛ وصيّر ذلك كتاباً واحداً، واختصر التراجم فيه، قلّد فيه الحسيني والهيثمي في أوهامهما، وأضاف ـ من قبله \_ أوهاماً أخرى(١).

قال الحافظ بعد ذلك: «وقد تعقبت جميع ذلك مبيناً محرراً، مع أني لا أدعي العصمة من الخطأ والسهو، بل أوضحت ما ظهر لي، فليوضح من يقف على كلامى ما ظهر له، فما القصد إلا بيان الصواب طلباً للثواب»(٢).

ثم تعقب الحافظ ابن حجر قول الحسيني في «خطبة التذكرة» بخمسة مسائل قيمة (٣)، وقال بعد ذلك مبيناً غرضه من كتابه ومنهجه فيه:

«فلما رأيت كتاب الحسيني (١) أحببت أن ألتقط منه ما زاد (٥)، لينتفع به من أراد معرفة حال ذلك الشخص؛ فلذلك اقتصرت على رجال

<sup>(</sup>١) باختصار من «خطبة تعجيل المنفعة»: ص ٢ \_ ٤.

<sup>(</sup>٢) تعجيل المنفعة: ص ٤. (٤) أي: التذكرة برجال العشرة.

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٤ - ٦.
 (٥) أي عن الكتب الستة.

الأربعة(١)، وسمَّيته: «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة».

وعزمي أني أتتبع ما في كتاب «الغرائب عن مالك» الذي جمعه الدارقطني، فإن فيه من الأحاديث مما ليس في «الموطأ» شيئاً كثيراً، ومن الرواة كذلك. ثم أتتبع ما في «معرفة السنن والآثار» للبيهقي، من الرجال الذين وقع ذكرهم في روايات الشافعي مما ليس في «المسند»(٢). ثم أتتبع ما في «كتاب الزهد» لأحمد، فألتقط منه ما فيه من الرجال مما ليس في «المسند»(٣)، فإنه كتاب كبير، يكون في قدر ثلث المسند مع كبر المسند، وفيه من الأحاديث والآثار مما ليس في المسند شيء كثير. ثم أتتبع ما في «كتاب الآثار» لمحمد بن الحسن، فإني أفردته بالتصنيف لسؤال سائل من حذاق أهل العلم الحنفية، سألني في إفراده فأجبته، وتبعته، واستوعبت الأسماء التي فيه.

فمن كان في «التهذيب» اقتصرت على اسمه فقط، وقلت: هـو في التهذيب، ومن زاد عليه ذكرت ما وقفت عليه من حاله، ملخّصاً.

وبانضمام هذه المذكورات يصير «تعجيل المنفعة» إذا انضم إلى رجال «التهذيب» حاوياً \_ إن شاء الله تعالى \_ لفالب رواة الحديث في القرون الفاضلة، إلى رأس الثلاثمائة»(٤).

وبهذا تتضح أهمية الكتاب وجلالته في بـابه، وهـو مطبـوع في مجلد ضخم في (٥٦٨) صفحة، وفيه (١٧٣٢) ترجمة.

فرغ مصنفه من تعليقه في يوم عاشوراء من المحرم سنة (٨٣٥هـ)، ثم وقف على «الإكمال» للحسيني، فألحق في كتابه «تعجيل المنفعة» ما وجد في «الإكمال» من مدح وقدح في الرجال، وفرغ من تجريده بمدينة حلب في رمضان سنة (٨٣٦هـ)(٥).

<sup>(</sup>١) هم أثمة المذاهب رضي الله عنهم. (٤) تعجيل المنفعة: ص ٨ ــ ٩.

 <sup>(</sup>٢) يعني مسند الشافعي. (٥) المرجع السابق: ص ٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) أي مسند الإمام أحمد.

ثم حرَّره حالة قرأه عليه الحافظ السخاوي، ووصل إلى ترجمة «هاني الأعور»(١)، وأعجله الموت عن تحرير باقيه، فنُقل من المسوَّدة بعد وفاته، كما قال السخاوى(٢).

١٥٦ ـ التعريف الأوحد بأوهام من جمع رجال المسند.

١٥٧ \_ تقريب التهذيب:

اختصره من كتابه «تهذيب التهذيب» وذكر فيه رجال مؤلفات أصحاب الكتب الستة، فأصبح فيه زيادات على رجال الكتب الستة:

- (١) رجال: الأدب المفرد.
  - (٢) خلق أفعال العباد.
- (٣) جزء القراءة خلف الإمام.
- (٤) جزء رفع اليدين؛ أربعتها للبخاري.
  - (٥) رجال: مقدمة صحيح مسلم.
    - (٦) رجال: المراسيل.
      - (٧) فضائل الأنصار.
    - (٨) كتاب الناسخ والمنسوخ.
      - (٩) كتاب القدر.
      - (١٠) كتاب التفرد.
      - (١١) كتاب المسائل.
  - (١٢) مسند مالك؛ سبعتها لأبى داود.
    - (١٣) كتاب الشمائل للترمذي.
      - (١٤) مسند علي.
      - (١٥) مسند مالك.

<sup>(</sup>١) أي إلى ص ٤٢٩، ترجمة رقم (١١٣٠).

<sup>(</sup>٢) تعجيل المنفعة: ص ٥٦٨، والهامش.

- (١٦) عمل اليوم والليلة.
- (١٧) خصائص علي؛ أربعتها للنسائي.
  - (١٨) كتاب التفسير لابن ماجه.

وفيه زيادة فصل في «بيان المبهمات من النسوة» على ترتيب من روى عنهن، رجالًا ونساءً.

وفي «التقريب» من المزايا ما لم يكن في غيره من سائر الكتب التي جمعت الرجال:

- (١) تلخيص الكلام على الراوي، بما يعرُّفه ويميزه، مع بيان ما له وما عليه من جرح أو تعديل، بعبارة قصيرة، جامعة محررة.
  - (٢) ضبط ما يقع من الأسماء والألقاب والكنى والأنساب، بالحرف غالباً.
    - (٣) انفرد بذكر طبقة الراوي.
    - (٤) صدَّره بمقدمة ذكر فيها ألفاظ مراتب الجرح والتعديل (١).

وقد أشار الحافظ إلى ذلك في خطبة كتابه، وذكر اثنتي عشرة مرتبة للجرح والتعديل، وحصر طبقات التراجم في اثنتي عشرة طبقة (٢).

والكتاب يقع في مجلدين كبيرين في (١١٨٤) صفحة، وقد فرغ مصنفه من «الأسماء» في ثامن شهر ربيع الأول سنة (٨٢٦هـ)(٣). ثم ألحق به الكنى والأنساب والألقاب وما أشبهها، والنساء والمبهمات من النسوة.

وهو كتاب عظيم جليل، لا يستغني عنه باحث، ولقد وصفه السخاوي بأنه «عجيب الوضع».

١٥٨ ـ تقويم اللسان: اختصر فيه «لسان الميزان».

<sup>(</sup>١) مقدمة محقق «التقريب» صفحة (ح) مع بعض التصرف.

<sup>(</sup>۲) انظر خطبة الكتاب: ۳/۱ \_ ٦ .

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب: ٣٨٧/٢.

١٥٩ \_ تهذيب التهذيب:

هو تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال. وكتاب «الكمال في أسماء الرجال» للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي \_ (ت ٢٠٠هـ) \_ في رجال الكتب الستة، ويعتبر أصلاً لمن جاء بعده من الكتب في هذا الباب، ويقع في أربع مجلدات.

فجاء الحافظ المِزِّيِّ \_ (ت ٧٤٢هـ) \_ فهذَّبه في كتابه «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»، في اثني عشر مجلداً (١)، وهو المُجْمَع \_ كما قال التاج السبكي \_ على أنه لم يصنف مثله (٢).

وقد كثرت مختصرات «تهذيب الكمال»، ومنها:

«الكاشف» للذهبي: وتراجم الكاشف ــ كما يقول ابن حجر ـ : «إنما هي كالعنوان، تتشوَّق النفوس إلى الاطلاع على ما وراءه»(٣).

و «تذهيب تهذيب الكمال» أيضاً للذهبي: وهو كما يقول ابن حجر: «أطال فيه العبارة، ولم يَعْدُ ما في التهذيب غالباً، وإن زاد ففي بعض الأحايين وفيات بالظن والتخمين، أو مناقب لبعض المترجمين، مع إهمال كثير من التوثيق والتجريح، اللذين عليهما مدار التضعيف والتصحيح» (٤٠).

وأحسن مختصرات «تهذيب الكمال» وأصحها وأكملها وأكثرها فوائد كتاب «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر

وقد بيَّن الحافظ ما في «تهذيب الكمال» من إعواز، وما يتطلبه من

<sup>(</sup>١) فهو ثلاثة أضعاف «الكمال»، لا كما يُظَنَّ أنه أصغر حجماً منه.

<sup>(</sup>٢) الرسالة المستطرفة: ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) و (٤) خطبة تهذيب التهذيب: ٣/١. ولتهذيب الكمال مختصرات أخرى: لأبي بكر بن أبي المجد الحنبلي (ت ٨٠٤هـ)، وشمس الدين محمد بن علي الدمشقي (ت ٧٦٥هـ) وأضاف إليه ما في الموطأ، والقاضي تقي الدين أحمد بن شهبة (ت ٨٥١هـ)، وغيرهم. انظر: مقدمة محقق: «تقريب التهذيب» صفحة (و).

تهذيب واختصار، مما كان باعثاً له على تهذيبه، وبين طريقته في ذلك فقال:

«هذا وفي التهذيب عدد من الأسماء لم يعرف الشيخ (١) بشيء من أحوالهم، بل لا يزيد على قوله: روى عن فلان، روى عنه فلان، أخرج له فلان، وهذا لا يروي الفُلَّة ولا يشفي العِلَّة. فاستخرت الله تعالى في اختصار التهذيب على طريقة أرجو الله أن تكون مستقيمة: وهو أنني أقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل خاصة، وأحذف منه ما أطال به الكتاب من الأحاديث التي يخرجها من مروياته العالية من الموافقات والأبدال وغير ذلك من أنواع العلق، فإن ذلك بالمعاجم والمشيخات أشبه منه بموضوع الكتاب، وإن كان لا يلحق المؤلف من ذلك عاب (٢)، حاشا وكلا، بل هو الكتاب، وإن كان لا يلحق المؤلف من ذلك عاب (٢)، حاشا وكلا، بل هو قصير، فحذفت هذا جملة، وهو نحو ثلث الكتاب» (٣).

ثم بين الحافظ أن المِزِّي قصد استيعاب شيوخ صاحب الترجمة واستيعاب الرواة عنه، ورتب ذلك على حروف المعجم، وأن هذا شيء لا سبيل إلى استيعابه، خاصة في أمثال الشوري والطيالسي والبخاري وأبي زرعة الرازي وغيرهم، ممن زاد عدد شيوخ كل واحد منهم على الألف، فكانت طريقة ابن حجر ما بينه بقوله: «فأقتصر من شيوخ الرجل، ومن الرواة عنه \_ إذا كان مكثراً \_ على الأشهر والأحفظ والمعروف. فإن كانت الترجمة قصيرة، لم أحذف منها شيئاً في الغالب. وإن كانت متوسطة اقتصرت على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم رقم في الغالب. وإن كانت طويلة اقتصرت على من عليه رقم الشيخين مع ذكر جماعة غيرهم.

<sup>(</sup>١) أي الحافظ المزي.

<sup>(</sup>٢) العاب والعيب: العار.

<sup>(</sup>٣) خطبة «تهذيب التهذيب»: ١ /٣ \_ ٤.

ولا أعدل عن ذلك إلا لمصلحة ، مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة ، فإنني أذكر جميع شيوخه أو أكثرهم ، كشعبة ومالك وغيرهما (1).

وفي الترجمة الواحدة يذكر الحافظ أكبر شيوخ الرجل وأسندهم وأحفظهم، إن تيسر معرفة ذلك، إلا أن يكون للرجل ابن أو قريب؛ فيقدمه في الذكر غالباً، ويحرص على أن يختم الرواة عنه بمن وصف بأنه آخر من روى عن صاحب الترجمة. كل هذا خلافاً للمزي الذي رتَّب شيوخ الرجل والرواة عنه على الحروف، فلزم منه تقديم الصغير على الكبير.

ولم يحذف من رجال «تهذيب الكمال» أحداً، بل ربما زاد فيهم مَنْ هو على شرطه، وهذه الترجمة الزائدة ميَّزها بأن كتب اسم صاحبها واسم أبيه بالأحمر (٢). وأما زياداته في أثناء التراجم فيقول في أولها «قلت»، فجميع ما بعد «قلت» من زيادة ابن حجر إلى آخر الترجمة (٣).

كذلك ألحق في كتابه هذا ما التقطه من «تذهيب التهذيب» للذهبي من زيادات، وما ذكره صاحب «الكمال» وحذف المزي، وزاد تراجم كثيرة التقطها من الكتب الستة مما ترجم المزي لنظيرهم؛ تكملة للفائدة. وانتفع بكتاب «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للإمام العلامة مُغَلْطاي، مع عدم تقليده له في شيء مما ينقله، وإنما استعان به، وكشف الأصول التي عزا النقل إليها، فما وافق أثبته، وما باين أهمله(٤).

فجمع بذلك مقصود «تهذيب الكمال» للمزي، وضمَّ إليه مقصود

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب: ١/ ٤ \_ ٥.

<sup>(</sup>٢) وفي «تهذيب التهذيب» المطبوع، تولى الناشر تمييز ما زاده ابن حجر من تراجم بكلمة «تمييز» عند بداية كل ترجمة منها.

<sup>(</sup>٣) خطبة الكتاب: ١/٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ١/٧.

إكماله للعلامة مُغَلَّطاي، وزاد عليهما في كثير من التراجم ما يتعجب من كثرته لديهما، ويستغرب خفاؤه عليهما. وجاء الكتاب في نحو «ثلث حجم الأصل»(١).

وقد رضي المؤلف عن كتابه هذا، وقال في نهاية خطبته: «فلو لم يكن في هذا المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين<sup>(٢)</sup> في حجم لطيف؛ لكان معنى مقصوداً، هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما، والعلم مواهب، والله الموفق»<sup>(٣)</sup>.

فرغ منه في يوم الأربعاء تاسع جمادى الآخرة سنة (٨٠٨هـ) (٤)، ويقع بخط المؤلف \_ على ما قاله السخاوي \_ بثلاث مجلدات كسلاسل الذهب، وبخط غيره بست مجلدات.

وقد طبع في اثني عشر مجلداً، فيها (١٢٨) صفحة.

وقيمة الكتاب أشهر من أن تذكر، وأوضح من أن تشهر، فقد أقبل عليه طلاب الحديث وحملته، وورد مناهله العذبة الزاخرة رجال العلم وأئمته. وهو أحد أشهر كتب الجرح والتعديل، ومن مفاخر هذا الإمام الجليل.

170 \_ توضيح «المشتبه» للأزدي، في الأنساب(٥).

١٦١ ـ ثقات الرجال ممن لم يُذكر في تهذيب الكمال (٦): لم
 يكمل، كتب منه نحو ثلاث مجلدات من خمسة، وقال مرة: إنه من عشرة.

<sup>(</sup>١) خطبة تقريب التهذيب: ٣/١.

<sup>(</sup>۲) يعني كتابي المزي ومغلطاي.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب: ١/٧.

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب: ٢١/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٥) هدية العارفين: ١/١٢٩، وسمَّاه في كشف الظنون: ص ١٦٩١: (مشتبه النسبة».

<sup>(</sup>٦) جاءت تسميته في نظم العقيان: ص ٤٦: وأثبات الرجال مما ليس في تهذيب =

١٦٢ ـ ذيل الميزان: يشتمل على نحو من ألفي ترجمة، زيادة على الأصل، بيض أوائله.

١٦٣ \_ رجال السنن الأربعة.

172 \_ فوائد الاحتفال في بيان أحوال الرجال المذكورين في صحيح البخاري زيادة على ما في تهذيب الكمال(١): ويقع في مجلد ضخم.

١٦٥ \_ لسان الميزان:

«ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي من أجمع ما أُلِّف في أسماء المجروحين، وقد ذيَّل عليه الحافظ العراقي، ثم جاء الحافظ ابن حجر فالتقط من «الميزان» من ليس في «تهذيب الكمال» وضمَّ إليه ما فاته في الرواة وتراجم مستقلة، مع انتقاد وتحقيق.

يقول الحافظ في ذلك: «وقد كنت أردت نسخه (٢) على وجهه، فطال عليّ، فرأيت أن أحذف منه أسماء من أخرج له الأئمة الستة في كتبهم أو بعضهم، فلما ظهر لي ذلك استخرت الله تعالى، وكتبت منه ما ليس في تهذيب الكمال. . . »(٣). فرجال التهذيب تراجمهم مستوفاة في التهذيب، وقد جرَّد الحافظ أسماءهم وسردها في فصل مستقل، وبيَّن فائدة هذا التجريد(٤).

وقد زاد الحافظ تراجم مستقلة كثيرة، وميَّز ذلك بكتابة حرف (ز)

الكمال». ولفظة: «أثبات» وضعها المحقق بدل لفظة الأصل «ثبات»، وهذه الأخيرة هي الصواب، لكنها تحرفت عن «ثقات»، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر رقم (١٥٠) ص ٤٣٣، فلعل هو نفسه.

<sup>(</sup>٢) أي نسخ: «ميزان الاعتدال».

<sup>(</sup>٣) خطبة لسان الميزان: ١/١.

 <sup>(</sup>٤) لسان الميزان: ١٦٧/٧ \_ ٥٣٥.

قبالة الترجمة، وما زاده شيخه العراقي فقبالته حرف (ذ). وأما زيادة ابن حجر في أثناء الترجمة، فإنه يختم كلام الذهبي بكلمة (انتهى)، وكل ما بعدها فللحافظ ابن حجر.

وللحافظ فيه تعقبات قيمة، واستدراكات جليلة، وإيضاحات هامة، مع التمحيص والتحرير، وغير ذلك مما سبق وذكرناه (١).

فرغ منه في شهر جمادى الأولى سنة (٢٥٨هـ) بالقاهرة، سوى ما ألحقه بعد ذلك، وسوى الفصل الذي جرَّده، وهم الذين ذكرهم الذهبي في «ميزانه»، وحذفهم الحافظ في «لسانه» (٢).

وهو مطبوع في سبع مجلدات، تقع في (٣٢٥٩) صفحة.

وقد وصف الأديب العالم إبراهيم بن سيد عباس الحيدرابادي ولسان الميزان، بقوله: «وقد صُنَف في هذا الفن(٣) كتب كثيرة، ولكن ما جاء الزمان بمثل «لسان الميزان»، الذي ينبىء عن معرفة الرجال بصحة الإتقان، كما لا يخفى على ذوي العرفان بهذا الفن أولي البصائر والإتقان، فإنه كتاب يجل عن أن يصفه الواصفون، أو أن يمدح صاحبه لغزارة اطلاعه على هذا الفن لمادحون، وكلاهما غني عن أن يقرطه المقرطون، أو أن يطري في شأن أحدهما المطرون» (٤).

وقال الأديب شمس الدين النواجي (°):

وعُنِيتَ بِالدَّهِبِيِّ في «ميزانه» بِالنَّقد فيما بَهْرَجُوهُ وزَيَّفُوا حركتَ فيه له «لساناً» مُرْهَفاً كالسيف يرهبُهُ الحُسامُ المرهَفُ

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٣٣ - ٢٤٠ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) لسان الميزان: ۱۲۷/۷.

<sup>(</sup>٣) أي الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٤) لسان الميزان: ٩/٧، آخر المجلد.

<sup>(</sup>٥) الجواهر والدرر: ٤٣٩.

لا غَرْو أَن يقضي بقطع ِ نـزاعهم فـاللّفظ عَضْبٌ واليَـرَاعُ مثقّفُ

وقد اختصر «اللسان» في مجلد كبير عبدُ الرحمن بن إدريس بن محمد الحسيني الفاسي (ت ١٣٣٤هـ)(١)، وانتقى العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي (ت ١٣٠١هـ) من «اللسان» كتاباً بيَّن فيه الموضوع والمنكر والمتروك، رتبه كالجامع الصغير(٢).

١٦٦ - المهمل من شيوخ البخاري.

١٦٧ ـ نزهة الألباب في الألقاب: مؤلف بديع يبحث في ألقاب المحدثين (٣)، وقد ألَّف في ذلك جماعة، وكتاب الحافظ هذا أحسنها وأخصرها وأجمعها، جمع فيه خلاصة من سبقه، وزاد فيه. والكتاب مطبوع.

وقد زادعليه تلميذه السخاوي زوائد كثيرة، ضمَّها إليه في تصنيف مستقل. وفي المعاجم والمشيخات (٤):

- تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة = المعجم المفهرس. 17۸ - تلخيص ثبت البرهان الحلبي: لخصه في رحلته إلى حلب سنة (٨٣٦هـ).

١٦٩ ـ جزء من المشيخة الفخرية: التقط الحافظ هذا الجزء وفيه أزيد من ثمانين حديثاً من العوالي، فيها ستة أحاديث موافقات وباقيها

<sup>(</sup>١) الرسالة المستطرفة: ١٤٦. (٢) تحذير المسلمين: ص ٤١.

<sup>(</sup>٣) وهو فنّ هام من علوم الحديث، ومن لا يعرف الألقاب قد يظنها أسامي، فيجعل مَنْ ذُكر باسمه في موضع، وبلقبه في آخر، شخصين!

<sup>(</sup>٤) المعجم في اصطلاح المحدثين: ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك. والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الهجاء. انظر: الرسالة المستطرفة: ص ١٣٥؛ تدريب الراوي: ٤١/١ هامش؛ الفضل المبين: ص ١٠٦. والمشيخات: هي التي تشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم المؤلف وأخذ عنهم، أو أجازوه وإن لم يلقهم. انظر: الرسالة المستطرفة: ص ١٠٢٠؛ تدريب الراوي: ١١٤/١ هامش؛ الفضل المبين: ١٠٦٠.

أبدال. وقرأه على الإمام العلامة الفيروزابادي في ربيع الأولسنة (٠٠٨ه) بزبيد. ١٧٠ ـ فهرس ابن البُلْقِيني :

ابن البلقيني هو عبد الرحمن بن عمر البلقيني، استجاز له الحافظ أبو العباس بن حجي من جماعة كابن أميلة وابن كثير والصلاح ابن أبي عمر، أخرج له عنهم ابن حجر «فهرساً بالكتب المشهورة»، فكان يحدث بها(۱).

1V1 = 6 فهرسة مستعجل وعلالة متحمل (7).

\_ فهرست المرويات = المعجم المفهرس.

١٧٢ \_ المجمع المؤسس للمعجم المفهرس:

اعتنى فيه بجمع أسامي شيوخه، وتدوين أخبارهم، وقد أشار الحافظ في مقدمة «معجمه» إلى محتواه والغاية منه، وأبان عن منهجه في تنظيمه وتبويه؛ فقال:

« . . . أما بعد: فإن كثيراً من سلف المحدثين اعتنوا بجمع أسامي شيوخهم وتدوين أخبارهم، فتغايرت مقاصدهم في الترتيب، فرأيت أن أحذو حذوهم، وأسير تلوهم؛ لأتذكر عهدهم، وأجدد لهم الرحمة بعدهم، فجمعت أسامي شيوخي على المعجم مرتباً، وقسمتهم على قسمين مهذباً: فالأول: من حملت عنه على طريق الرواية.

والثاني: من أخذت عنه شيئاً في المذاكرة من الأقران ونحوهم.

وقد قسمتهم من حيث العوالي إلى خمس مراتب». وهذه المراتب هي:

الأولى: من حدثه عن مثل أبي الحسن الواني والقاسم ابن عساكر وأبي العباس ابن الشحنة، ونحوهم. وعلامتهم (ط)، إشارة إلى أنهم الطبقة الأولى.

الثانية: من حدثه عن أصحاب «السِّلفِيّ» وأصحاب «شهدة»

<sup>(</sup>١) ذيول تذكرة الحفاظ ٢٨٢ ــ ٢٨٣، فهرس الفهارس ٢ / ٧٣١ ــ ٧٣٢.

<sup>(</sup>٢) فهرس الفهارس ٢/ ٩٣٠.

بالسماع، وبإجازة واحدة خاصة، وعلامتهم (طب).

الشالشة: من حدثه عن أصحاب ابن عبد الدايم، والنجيب، وابن علاق، ونحوهم. وعلامتهم (طس)، إشارة إلى أنهم الطبقة الوسطى.

الرابعة: من حدثه عن أصحاب الفخر ابن البخاري، وابن القواس، والأبرقوهي، ونحوهم، ممن كان يمكنه الأخذ عنهم ولو بالإجازة، وقد حصلت له عن أكثرهم، لكن بطريق العموم. وعلامتهم (طص)، إشارة إلى أنهم الطبقة الصغرى.

الخامسة: من أشار إليه ممن أخذ عنه في المذاكرة شيئاً ما لغرض، أو نوعاً من العلم، أو إنشاداً أو فائدة، أو من ليس عنده عنه إلا الإجازة، أو الشيء اليسير بالسماع من أهل الطبقة الخامسة؛ من غير استيعاب لهم. وهم جلّ أهل القسم الثاني الذي أفرده في هذا الكتاب، وترك العلامة لهم. ولم يدخل في القسم الأول أحداً ممن أجاز عاماً.

وأشار إلى أنه ذكر في ترجمة كل منهم جميع مسموعه عليه، وإن لم يستوعبه في «معجمه» تراجم من أخذ عنهم سواء كانوا من أشياحه أو رفاقه وأقرانهم ونحوهم، مسنداً مسموعه عنهم إليهم.

وإن زاد فصلاً في «معرفة الشيوخ الذين أجازوا عموماً، وفي إجازاتهم بعض خصوص، كقيد البلد ونحوها؛ لتستفاد ترجماتهم»، مشيراً إلى أنه ليس من أصل موضوع الكتاب، وإنما هو زائد عليه، لعدم اعتداده بالرواية والإجازة العامة.

ومع ترتيبه على حروف الهجاء فإنه يسوق أولاً تراجم الرجال، وبعد أن يفرغ منهم في ذاك الحرف يتبعهم بتراجم النساء. كما أنه قدَّم في حرف الميم من اسمه واسم أبيه وجده (محمد) تبركاً، وفي ذلك يقول:

«ذكر من اسمه محمد، وكذا أبوه وجده؛ تبركاً بالاسم الشريف»(١).

وقد ابتدأ الحافظ تأليف معجمه «بعدن» سنة (٨٠٦هـ)، وفرغ منه سنة (٨٠٦هـ)، لكنه كان يعود إليه منقّحاً ومعدّلًا، ومضيفاً، في أحايين كثيرة، حيث أرخ فيه وفيات البعض بسنوات متأخرة عن (٨٢٩هـ)، فمثلًا: أرخ وفاة الكلوتاتي بسنة (٨٣٥هـ)، وسبط ابن العجمي وغيره بسنة (٨٤١هـ)، وابن خطيب الناصرية بسنة (٨٤٣هـ)، وغير ذلك.

والكتاب يقع في مجلدين.

1۷۳ – المشيخة الباسمة للقبابي وفاطمة: خرَّج فيها أسماء شيوخ زين الدين عبد الرحمن بن عمر القبابي (٣) ثم المقدسي الحنبلي، بالسماع والإجازة، وتراجمهم، وما سمع منهم من المرويات. وأضاف إلى ذلك بيان مرويات الشيوخ الذين أجازوا للمسندة المعمَّرة فاطمة (٤) بنت صلاح الدين خليل بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح الكناني المقدسي العسقلاني؛ لأنها شاركت القبابي المذكور في الكثير منهم.

 <sup>(</sup>۱) باختصار من: ابن حجر مؤرخاً: ص ۲۹۹ ـ ۳۰۲؛ تغلیق التعلیق: ۲۰۷/۱ ـ
 ۲۰۸ ؛ مقدمة محقق «تقریب التهذیب» صفحة (م).

 <sup>(</sup>۲) ونبهت إحدى النسخ المأخوذة عن «معجمه» إلى أنه «كمل في شعبان سنة
 ۸۳۲هه».

<sup>(</sup>٣) هو زين الدين عبد الرحمن بن نجم الدين عمر القبابي \_ بكسر القاف وموحدتين، نسبة لقباب حماة. كما في الضوء اللامع \_ ثم المقدسي الحنبلي. حياته (٧٤٩ \_ ٨٣٨هـ). سمع من التقي السبكي والعلائي وابن جماعة، وخلائق تجمعهم المشيخة التي جمعها ابن حجر. وأخذ عنه خلائق منهم الحافظ. شذرات الذهب: ٢٢٧/٧ \_ ٢٢٧/٠.

<sup>(</sup>٤) هي فاطمة بنت خليل بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح، الشيخة المسنِدة المعمَّرة الحنبلية الأصيلة. شاركت القبابي في أكثر مروياته، وهي التي جمعها الحافظ في المشيخة المذكورة. توفيت (٨٣٣هـ). شذرات الذهب: ٢٠٤/٧.

ورتب الأسماء على حروف المعجم، ثم ذيَّل ذلك بفصل في الإشارة إلى المرويات التي تستفاد من التراجم التي أوردها. فرغ منها سنة (٨٣٧هـ)، وتقع في (٣٠) ورقة. وجملة ما في هذه المشيخة (١٦٦) شيخاً.

1٧٤ \_ مشيخة البرهان الحلبي: البرهان الحلبي هو برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن خليل، الشيخ الإمام الحافظ، شيخ الحديث بالبلاد الحلبية بلا مدافع. رحل وطوّف وأخذ عن الأعيان. مشايخه في الحديث نحو المائتين، ومن روى عنه شيئاً من الشعر دون الحديث بضع وثلاثون، وفي العلوم غير الحديث نحو الثلاثين. وقد جمع الكلَّ الحافظ ابن حجر في هذه المشيخة، في مجلد(١).

ولد سنة (٧٥٣هـ) وتوفي سنة (١٤٨هـ) رحمه الله.

وابن حجر من كبار من أخذ عن البرهان، وقد امتحنه الحافظ مرة، فأدخل عليه شيخاً في حديث مسلسل؛ رام بذلك اختباره، فتنبه البرهان لذلك، وقال لبعض خواصه: «إن هذا الرجل \_ يعني ابن حجر \_ لم يلقني إلا وقد صرت نصف رجل»(٢)!!

۱۷۵ مشيخة ابن الكويك الذين أجازوا له: ابن الكُويْك هو محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن محمدود المعروف «بابن الكويك» الربعي التكريتي ثم الاسكندري، نزيل القاهرة، الشافعي، المسند المحدث. ولد سنة (۷۳۷هـ)، أجاز له المزي والبِرْزالي والـذهبي وبنت الكمال في آخرِين، وهو آخر من حدث عنهم بالإجازة في الدنيا.

تفرَّد بآخر عمره بالرواية عن أكثر مشايخه، فتكاثر عليه الطلبة (١) البدر الطالع: ٢٨/١ ترجمة البرهان الحلبي، الإعلان بالتوبيخ: ص ١١٩. وكذا جمع «مشيخته» النجم ابن فهد في مجلد ضخم.

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع: ١/٣٠.

ولازموه. ولازمه ابن حجر، وقرأ عليه كثيراً من المرويات بالإجازة والسماع، وخرج له «مشيخة» بالإجازة وعوالي السماع. توفي سنة (٨٢١هـ) وقد أناف على الثمانين(١).

١٧٦ - مشيخة ابن أبى المجد الذين تفرد بهم: في جزء ضخم.

وابن أبي المجدهو: علي بن محمد بن محمد بن أبي المجد الدمشقي، ولد سنة (۷۰۷هـ). قال ابن حجر: «سمع من ابن تيمية، والقاسم بن عساكر، وإسحاق الأمدي، وعلي بن مظفر الوداعي، ووزيرة، والحجّار، ومحمد بن مشرف، في آخرين تفرد بالسماع منهم، وخرجت له عنهم مشيخة». توفي سنة (۵۰۰هـ)(۲).

١٧٧ - المعجم الكبير للشامى:

الشامي هو إسراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي، الشامي، برهان الدين، أحد كبار شيوخ ابن حجر (٣).

خرَّج الحافظ لشيخه التنوخي هذا «معجم شيوخه»(٤)، ففرح به، وصار يتذكر مشايخه وعهده القديم؛ فانبسط في التحديث بعد أن كان متعسراً فيه.

والمعجم يقع في أربعة وعشرين جزءاً حديثية، في مجلد ضخم، عن أكثر من (٥٠٠) شيخ بالسماع والإِجازة.

١٧٨ المعجم للحرة مريم:

<sup>(</sup>۱) انظر: شذرات الذهب: ۱۵۲/۷ ــ ۱۵۳ ؛ نظم العقيان: ص ۵۰؛ تغليق التعليق: ۱۹۸/۱ .

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر: ٣١٧ ٤ ـ ٨٠٤؛ شذرات الذهب: ٦/ ٣٦٥ ـ ٣٦٦؛ نظم العقيان: ص٥٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته: ص ١١١ من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٤) وقد خرّج له غير المعجم: «المائة العشارية» و «الأربعين العشارية» كما سبق ذكره.

هي مريم بنت أحمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأذرَعي (١). قال ابن حجر: «سمعت الكثير من علي بن عمر الواني، وأبي أيوب المدبوسي، والحافظ قطب الدين الحلبي، وناصر الدين ابن سمعون، وغيرهم. وأجاز لها التقي بن الصائغ، وغيره من المسندين بمصر والحجاز، وغيره من الأثمة بدمشق. خرَّجتُ لها معجماً في مجلدة، وقرأت عليها الكثير من مسموعاتها، وأشياء كثيرة بالإجازة»(١).

وفاتها سنة (٨٠٥هـ)، وعاشت (٨٤) سنة. والمعجم المذكور مؤلف من ثلاثة عشر جزءاً في (٨٠٠) ورقة.

۱۷۷ \_ المعجم المفهرس = المقاصد العليات في فهرست المرويات (وهو أيضاً نفس: تجريد أسانيد الكتب المشهور والأجزاء المنثورة):

هو فهرس لمرويات الحافظ، ذكر فيه أسانيده في الكتب والأجزاء والمسانيد، كما ذكر شيوخه في أثناء ذلك. وسمّاه: «المقاصد العليات في فهرست المرويات»، يعني بالقراءة أو السماع أو الإجازة أو المشافهه، أو الكتابة. قال السخاوي: «ووجدت بخطه أيضاً تسميته «بالمقاصد العلية في فهرست الكتب والأجزاء المروية».

انتفع الناس به، وهو مرتب على ستة أبواب:

الأول: في الكتب المبوبة.

الثاني: في المسانيد.

الثالث: في فنون علم الحديث.

الرابع: في المشيخات والمعاجم.

 <sup>(</sup>١) نسبة إلى «أذرعات»، وتسمّى اليوم «درعا»؛ إحدى مدن سورية الجنوبية، محاذية للأردن. ومريم المذكورة أصلها من «أذرعات»، ومولدها ووفاتها بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر: ١٢٦/٥ ـ ١٢٧؛ شذرات الذهب: ٧٤٥٠.

الخامس: في الأجزاء المنشورة مرتب على حروف المعجم بأشهر أسمائها.

السادس: في الكتب التي لا أسانيـد فيهـا غـالبـاً، من كتب التفسيـر والقراءات والفقه وعلوم الحديث والتواريخ والأدبيات.

قال الحافظ في خطبته: «الحمد لله الذي نزل أحسن الحديث، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى على كل قديم وحديث، وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه السير الحثيث. أما بعد:

فقد تكرر سؤال بعض الإخوان في تجريد أسانيدي للكتب المشهورة والأجزاء المنثورة؛ فجمعت ذلك من مواضع متفرقة، وبوَّبته أبواباً، فبدأت من الكتب المبوَّبة، بالمطولات منها ثم بالمختصرات، وبالجوامع منها ثم بالمفرقات. ثم تلوت بالمسانيد كذلك، ثم بفوائد الشيوخ، ورتبتها على حروف المعجم، ثم بالمعاجم والمشيخات، ثم بالأربعينات، ثم بالتواريخ وما في معناها. . . إلخ . وآخره: فضائل الاسكندرية لأبي علي بن الصباغ أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسن . . . »(۱).

وهو كتاب عظيم النفع، جليل القدر، يقع في مجلد ضخم، مخطوط تحت عنوان «المعجم المفهرس».

## رابعاً \_ مصنفاته في التاريخ والتراجم والسِّيرَ

\_ أرجوزة في نظم وفيات الأعيان = نظم وفيات الأعيان للذهبي.

١ \_ الإصابة في تمييز الصحابة:

ألُّف كثير من العلماء والأئمة في «معرفة الصحابة» وبيان أخبارهم

<sup>(</sup>۱) تغليق التعليق: ٢١١/١ ــ ٢١٢. وقد أورد السخاوي طائفة يسيرة من عيون مرويات شيخه في «الجواهر: ص ١٧٨ ــ ٢٠٣».

وأحوالهم، ومن أشهر تلك المؤلفات: «الاستبعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر، و «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير الجزري<sup>(۱)</sup>، واختصره الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» مع زيادات، وعلم لمن ذُكر غلطاً ولمن لا تصح صحبته، لكنه لم يستوعب ولا قارب، كما قال ابن حجر<sup>(۱)</sup>.

ثم جاء ابن حجر فألف كتابه «الإصابة» وهو أكثر تلك التآليف جمعاً وتحريراً، وإن كانت التراجم فيه مختصرة، جمع في كتابه ما كتبه السابقون، وأمعن البحث والتنقيب في مراجع الصحابة الأولى من كتب السنّة وتاريخ الرواة والمغازي والسير؛ فاستخرج منها أسماء صحابة كثيرين لم يطلع عليها سابقوه ممن ألفوا في هذا المجال.

وقد رتب كتابه على حروف المعجم، وقسم كل حرف أربعة أقسام، فقال: «فالقسم الأول: فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره، سواء كانت الطريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان.

القسم الثاني: فيمن ذكر في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي على لبعض الصحابة من النساء والرجال، ممن مات وهو في دون سنّ التمييز؛ إذ ذكر أولئك في الصحابة إنما هو على سبيل الإلحاق، لغلبة الظن على أنه على رآهم، لتوافر دواعي أصحابه على إحضارهم أولادهم عنده عند ولادتهم ليحنكهم ويسميهم ويبرّك عليهم. لكن أحاديث

<sup>(</sup>١) جمع فيه كثيراً من التصانيف المتقدمة، إلا أنه تبع مَنْ قبله فخلط من ليس صحابياً بهم، وأغفل كثيراً من التنبيه على كثير من الأوهام الواقعة في كتبهم. وعدد الصحابة فيه (٢٥٥٤) صحابياً. انظر: الإصابة: ٢/١ ــ ٥.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ١/٤.

هؤلاء عنه من قبيل «المراسيل» عند المحققين من أهل العلم بالحديث. ولذلك أفردتهم عن أهل القسم الأول.

القسم الثالث: فيمن ذُكر في الكتب المذكورة(١) من المخضرمين المذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي على ولا رأوه، سواء أسلموا في حياته أم لا، وهؤلاء ليسوا أصحابه باتفاق من أهل العلم بالحديث، وإن كان بعضهم قد ذكر بعضهم في كتب معرفة الصحابة، فقد أفصحوا بأنهم لم يذكروهم إلا بمقاربتهم لتلك الطبقة، لا أنهم من أهلها.

القسم الرابع: فيمن ذكر في الكتب المذكورة على سبيل الوهم والغلط، وبيان ذلك البيان الظاهر، الذي يعوَّل عليه على طرائق أهل الحديث، ولم أذكر فيه إلَّا ما كان الوهم فيه بيًّناً، وأما مع احتمال عدم الوهم فلا، إلَّا إن كان ذلك الاحتمال يغلب على الظن بطلانه.

وهذا القسم الرابع لا أعلم من سبقني إليه ولا مَنْ حام طائر فكره عليه، وهو الضالَّة المطلوبة في هذا الباب الزاهر، وزبدة ما يمخضه من هذا الفن اللبيبُ الماهر»(٢).

وقد صدَّر كتابه بثلاثة فصول هامة نفيسة: الأول: في تعريف الصحابي. الثاني: في الطريق إلى معرفة كون الشخص صحابياً. الثالث: في بيان حال الصحابة من العدالة (٣).

وقد زاد الحافظ على ما في «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي، وأصله «أسد الغابة»، وعلى ما في أصله فقط؛ أسماء كثيرة من الصحابة، وميّز ذلك بحرف (ز) مثبت في آخر الترجمة.

<sup>(</sup>۱) أي الكتب التي جمعت أسماء الصحابة، وقد ذكرها الحافظ في مقدمة كتابه: -7/1

<sup>(</sup>٢) الإصابَة: ١٠/١ ــ ٩ مع بعض الاختصار. (٣) الإصابة: ١٠/١ ــ ٢٣.

وقد مكث الحافظ في تأليف كتابه هذا نحو الأربعين سنة، وكانت الكتابة فيه بالتراخي، وكتبه في المسودات ثلاث مرار، وقد قال في «آخر الأسماء» مبيناً ذلك: «انتهت كتابتي مع ما في الهوامش في ثالث ذي الحجة عام سبعة وأربعين، وكان الابتداء في جمعة في سنة تسع وثمانمائة، فقارب الأربعين، لكن كانت الكتابة فيه بالتراخي، وكتبته في المسودات ثلاث مرات من أجل الترتيب الذي اخترعته، وهذه المرة الثالثة، وقد خرجت النسخة مسودة أيضاً لكثرة الإلحاق، ولم يحصل الياس من إلحاق أسماء أخر، والله المستعان»(١).

وقد مات الحافظ قبل عمل «المبهمات»(٢).

والكتاب مطبوع ويقع في أربع مجلدات ضخمة (٢) \_ وبذيله الاستيعاب لابن عبد البر \_ عدد صفحاتها (٢٢٣٤) صفحة.

وأما عدد التراجم في «الإصابة»: فقد بلغت الأسماء (٩٤٧٧)، والكنى (١٢٦٨)، والنساء (١٥٥٨)، ومجموعها (١٢٦٩) نفساً (٤)، بما في ذلك المكرر، للاختلاف في اسم الصحابي، أو شهرته بكنية أو لقب أو نحو ذلك. ولذا فهو يحتاج إلى تحرير عدد الصحابة فيه على الحقيقة بدقة.

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٣٤٤/٣. آخر حرف الياء، بعد ترجمة «يونس الأنصاري».

<sup>(</sup>٢) وقد ذكر السخاوي أن «الإصابة» لم يكمل، في حين يذكر البقاعي أنه كمل، وكلاهما من تلاميذ ابن حجر وملازميه. انظر: الإعلان بالتوبيخ: ص ٩٣، ١٧٥ ملحق. والذي نراه أن السخاوي أراد بقوله «لم يكمل»، أنه لم يعمل «المبهمات» في حين أن البقاعي أراد أنه كمل بحيث لم يعتبر «المبهمات» من أصل الكتاب. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) وفي طبعة أخرى محققة جاء في ثمان مجلدات، مستقلاً ليس بذيله كتاب آخر.

 <sup>(</sup>٤) وعند محقق «تغليق التعليق»: ٢٠١/١: «وقد جمع مؤلفه فيه تاريخ حوالي ألف وخمسمائة صحابي»! وهو خطأ كبير.

٢ — الإعلام بمن سمّي محمداً قبل الإسلام: رد الحافظ على ابن خالويه في كتاب «ليس»، وبعده السهيلي في «الروض الأنف» حيث قال: «لا يعرف في العرب من تسمى محمداً قبل النبي ﷺ إلا ثلاثة..» وذكرهم. فرد الحافظ بقوله: «وهو حصر مردود، وقد جمعت أسماء من تسمى بذلك في «جزء مفرد»، فبلغوا نحو العشرين، لكن مع تكرر في بعضهم، ووهم في بعض، فيتلخص منهم خمسة عشر نفساً»(١).

٣ - الإعلام بمن ولي مصر في الإسلام.

## ٤ \_ إنباء الغمر بأنباء العمر (٢):

يعتبر من أهم مؤلفات ابن حجر التأريخية؛ لكونه الكتاب الوحيد له الذي اشتمل على الحوادث والتراجم. وقد بناه على الحوليات، فيذكر ما جرى في كل سنة من حوادث، ثم يلحق بها الوفيات في تلك السنة، مترجماً للأعيان منهم. وقد ابتدأ به من سنة (٧٧٣هـ)، وانتهى بسنة (٠٥٨هـ). وهو \_ كما ذكر الحافظ في خطبته للكتاب(٣) \_ يحسن أن يكون من حيث الحوادث ذيلاً على ذيل تاريخ الحافظ ابن كثير الذي انتهى في «ذيل تاريخية الحوادث أن يكون على الوفيات أن يكون على الوفيات التي جمعها الحافظ تقي الدين ابن رافع.

ويبدو أن الحافظ لم يشرع في تدوين حولياته حال وقوع حوادثها أو حدوث وفياتها، إنما كان يحدث \_ غالباً \_ بعد أمد طويل على وقوعها. وكان دائب الرجوع إلى حولياته، منقَّحاً ومهذَّباً ومعدِّلاً بالإضافة أو الحذف، وترك كتابه في المسوَّدة. وكان ينتوي إخراج كتابه في جزأين:

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٥٥٦/٦ ـ ٥٥٨، وقد ذكر خلاصة ذلك؛ فانظره ثُمٌّ.

 <sup>(</sup>۲) وقد جاء في بعض المصادر وبأبناء العمر، هكذا وبأبناء، جمع ابن، ونحن نـرجح
 (بأنباء، جمع نبأ؛ لأن الكتاب وضع للتأريخ والتراجم، وليس للتراجم فقط.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر: ١/٤.

الأول ينتهي بنهاية القـرن الثامن، ويفتتح الثاني بسنـة (٨٠١هـ)، باعتبـار بداية قرن هجري جديد.

أما وقت ابتدائه في تأليف كتابه هذا فلا يعرف على وجه التحديد، وإن كان أقدم تاريخ ورد في المتن مؤرخاً لمادته يرجع إلى «شعبان سنة ٨٣٦هـ». وأما الفراغ منه فبعد سنة (٨٥٠هـ)، أو في نهايتها(١).

والحوليات ليست متناسقة من حيث عدد الصفحات، فقد تطول حوليَّة وتقصر أخرى، وتكون ثالثة وسطاً بينهما، وكذا التراجم قد تطول وقد تقصر. وهذا طبيعي لأنه يخضع لتوفر المصادر، والمعلومات المدوَّنة في الحولية، وأهميتها حسب نظر المؤلف وجدارتها بالتسجيل. ومثل ذلك يقال بشأن التراجم، فقد يكون العَلَم المترجَم ذا مكانة عالية، وتتوافر عنه المعلومات، في حين تشعُ في جانب عَلَم آخر.

وقد رتب الحافظ كتابه على مقدمة تتبعها معلومات نظمت على المحوليات المتتابعة الإفراد، ابتداءً بحولية (٧٧٣هـ) \_ وهي سنة مولده \_ وانتهاء بحولية (٥٠٠هـ) \_ قبل وفاته بعامين \_ مراعياً فيها أن تذكر المحوادث وتراجم الوفيات كل منفصلة عن الأخرى، فيفصل بين الحوادث والتراجم في الحولية الواحدة بعنوانات مثل: «ذكر من مات في سنة...»، «ذكر من مات سنة...»،

ويلحق بهذا البناء الـداخلي للحوليـات تنظيم التـراجم والوفيـات في الحولية الواحدة على حروف المعجم، واستيعابه لرواة الحديث خصوصاً.

وقد تنوعت مصادره في كتابه، فشملت: المشاهدة والمشاركة،

<sup>(</sup>۱) وقد ذكر في شذرات الذهب: ٢٦٧/٧، في أحداث سنة (٥٠هـ) قائلاً: «فيها تم تاريخ ابن حجر إنباء الغمر». وهذا الكلام ليس دقيقاً؛ إذ إن ابن حجر لم ينص على أنه سيتوقف به عند سنة (٥٠هـ)، فالكتاب مبني على الحوليات، والمؤلف يستمر في الكتابة ما دام في العمر بقية.

المشافهة، المساءلة والمكاتبة، والإجازات، والسماعات، الوثائق والخطوط، مجامع الشيوخ والطلبة، المؤلفات السابقة.

وقد اعتنى الحافظ بذكر مصادره، سواء في صدر كتابه أو بالإشارة إليها من خلال حولياته، ويشير إلى موضع النقل، وبدايته ونهايته. كما أنه عامل تلك النقول بالنقد والتمحيص، وكانت له نظرة شمولية للمصادر التي ينقل عنها، سواء فيما أورده بشأنها في صدر كتابه، أو في الترجمة لمصدره إذا ما صادفت وفاته الفترة الزمانية لحوليات كتابه، أو في عبارات ناعتة للمصدر تأتي \_ غالباً \_ لصيقة المنقول عنه.

كما أنه لم يخل تراجمه \_ غالباً \_ من إصدار حكم على ذويها، بياناً لحالاتهم جرحاً وتعديلاً: فيتكلم على هيئة المترجم له، وأخلاقه وسجاياه، ومتانة دينه، ومذهبه، وقدراته العقلية ومواهبه، ومكانته العلمية.

كذلك أصدر العديد من التقاويم والأحكام على الكثيرين من الملوك والسلاطين والأمراء وأرباب المناصب في ظل الإدارة المملوكية، من حيث الشجاعة والحزم، والخبرة بالأمور، وعلو الهمة، والرجوع إلى الحق والدين، وعدم الجور، أو التكالب على جمع المال، ونحو ذلك.

وقد كان الحافظ في ذلك من المؤرخين المنصفين في النقد، يظهر ذلك من حرصه على نقل آراء الموافقين والمخالفين في المترجم له؛ نشداناً لاكتمال صورته لدى مطالع تاريخه. وهو طابع عام يشيع في كتاباته التاريخية، خاصة «الإنباء»، كما يظهر ذلك في حرصه على مناقشة مصادره فيما أوردته من تقاويم وأحكام مناقشة منهجية؛ نشداناً للحق والصواب(١).

<sup>(</sup>۱) انظر بالتفصيل لدراسة «الإنباء»: ابن حجر مؤرخاً: ص ۱۱۳ ـ ۲۷۰. وقد عكس الكوثري ذلك، فاتُهم ابنَ حجر بأنه نشأ على معاناة الشعر والاسترسال في المديح والهجاء «وورث من ذلك ـ منذ عهد شبابه ـ التبكيت وتطلَّب مواضع العلل من تراجم الرجال والحطَّ من مقاديرهم إذا أراد، وإن كانوا من أصحابه وشيوخه وممن =

والكتاب مطبوع في (٩) أجزاء تضمها خمس مجلدات، تشتمل على (٣٢٨٣) صفحة.

- ٥ \_ الأنوار بخصائص المختار على .
- ٦ \_ الإيناس بمناقب العباس: يقع في مجلد، في المسوَّدة.
  - \_ تاريخ المائة التاسعة = ذيل الدرر الكامنة.

٧ ـ تجريد «تذكرة الحفاظ» للذهبي: رتب الذهبي كتابه «تذكرة الحفاظ» على الطبقات، فجعله في إحدى وعشرين طبقة، ابتدأ فيه بالصحابة وانتهى به إلى زمانه، ولم يقصد الذهبي استيعاب جميع الحفاظ في كتابه هذا (١٠).

وقد جرَّد الحافظ منه مَنْ ليس في «تهذيب الكمال»، قال السخاوي: «وقد أُفرد الحفاظُ بالتأليف، وأجمع كتاب وقفتُ عليه في ذلك \_ مع إعواز كثير \_ كتاب الحافظ أبي عبد الله الذهبي، رتبه على الطبقات، وأفرد صاحب الترجمة (٢) منه من ليس في «تهذيب الكمال» في مجلد رأيته، واستدرك بعضاً مما فاته»(٣).

<sup>=</sup> تقدمهم لا سيَّما البارعين منهم»؛ ذيول تذكرة الحفاظ: ص ٣٢٧ ــ هامش. وهذا حكم جائر على الحافظ، يردُّه واقع حاله وسيرته وكتاباته، وإنما ورث النقد من تضلُّعه في علم الحديث والجرح والتعديل، الذي أصبح فيه عمدة من جاء بعده.

<sup>(</sup>۱) «الذهبي» لبشار عواد: ص ١٦٢.

<sup>(</sup>۲) يعني شيخه ابن حجر.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٣٦؛ الإعلان بالتوبيخ: ص ١٠٢؛ «الذهبي» لبشار عواد: ص ١٠٤، وقد ذكر كثير ممن ترجم لابن حجر أن له كتاب «طبقات الحفاظ» في مجلدين، وأغلب الظن أنه هذا \_ أي تجريد التذكرة \_ أو «ترتيب التذكرة» الآتي، والله أعلم. انظر: شذرات الله إلى ٢٧٢/٧؛ نظم العقيان: ص ٤٦؛ كشف الظنون: ص ١٠٩٧.

٨ تجريد «الوافي» للصَّفَدي (١): جرَّده الحافظ في ابتداء أمره، ثم إنه مات وهـو يجرِّده مـرة أخرى. وذكـر في خطبته أنه لم يكتب من تـرجمة الشخص إلَّا اسمه ونسبه وشهرته، ومولده إن ظفر به، ووفاته.

قال السخاوي: «بحيث لا تزيد الترجمة على سطر غالباً، ولا يكتب فيه من التهذيب». ثم قال: «وقد رأيت هذا الكتاب في مجلد ضخم بخط صاحبنا ابن فهد الهاشمي، وأخبرني أنه كتبه من نسخة يمنية في مجلدين غاية في السقم».

وتـوجد من الكتـاب نسخة بخط ابن فهـد المكي، وتقـع في (٢٦٩) ررقة.

9 ترتيب «تذكرة الحفاظ» للذهبي: رتبه على حروف المعجم،
 فقد قال السخاوي ـ بعد أن ذكر تجريد التذكرة لشيخه ـ: «بل قرأت بخطه أنه رتب الكتاب على حروف المعجم. بينض منه نصفه الأول»(١).

١٠ \_ ترجمة ابن تيمية.

١١ \_ ترجمة النووي.

١٢ \_ تعريف الفئة بمن عاش من هذه الأمة مائة.

١٣ \_ تلخيص مغازي الواقدي.

١٤ - توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس:

هـو ترجمة قيمة لـلإمام الشافعي (٣)، وقد قـال الحافظ في خطبة الكتـاب: «أما بعـد: فقد قصـدتُ في هذا التـاليف إيـراد شيء من مناقب

 <sup>(</sup>١) هو خليل بن أيبك الصفدي (٦٩٦ – ٧٦٤هـ)، وكتابه (الوافي بالـوفيات) في نحـو
 (٣٠) مجلداً، في التراجم.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) ذكره محقق «تغليق التعليق»: - ١٩٥/١ - ضمن مصنفات ابن حجر في «علوم الحديث» وهو خطأ.

الإمام المُطَّلبي، ناصر الحديث النبوي، أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه»(١). ثم ذكر من صنف في مناقب هذا الإمام(٢).

وقد رتب الكتاب على بابين: الباب الأول: في إيراد الأحاديث عن الإمام الشافعي، التي اختصت بتلقيبها «سلسلة الذهب». وأورد فيه الحافظ ما رواه هو عن كبار أصحاب الشافعي (٣). والباب الثاني (٤): في ترجمة الإمام الشافعي، وفيه عشرة فصول (٥).

وقد فرغ منه كما قال هو: «يوم الجمعة ثاني شعبان أو ثالثه سنة (٨٣٥هـ) خمس وثلاثين وثمانمائة للهجرة النبوية»(٦).

١٥ \_ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة:

كتاب تراجم لأعلام قرن هجري كامل، ابتداءً من سنة (٧٠١هـ) حتى (٨٠٠هـ). أرّخ فيه للقرن الثامن الهجري من خلال التراجم، جرياً على عادته في الشمول النوعي، حيث لم يقصر تراجمه على نوع واحد من الأعلام، سواء في الجنس أو الأصل، أو في المذهب أو في المنصب، أو في الوظيفة أو في الحرفة، أو في العلم والمعرفة؛ إنما ترجم فيه لكل الفئات ـ تقريباً ـ من سلاطين وملوك، وخلفاء وأمراء، وعلماء وفقهاء، ونواب حكم، ومباشرين،

<sup>(</sup>١) توالى التأسيس: ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٢٦ – ٢٧.

<sup>(</sup>٣) استغرق هذا الباب من صفحة ١٩١ ـ ٢٦٣ من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) وقد عكس المحقق \_ كما ذكر في ص ٢٤ \_ ترتيب البابين، فوضع الثاني أولاً، وأخر الأول؛ وعلَّل ذلك بأن الشباب قد يسأم من قراءة الأسانيد في صدر الكتاب، فيعزف عن إكماله، وينصرف عن قراءة الباب الثاني \_ وهو مناقب الإمام \_ وهو اجتهاد لا يوافق عليه، فليس من حق المحقق أن يغير منهج المؤلف.

<sup>(°)</sup> توالي التأسيس: ص ٣٣ ــ ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق: ص ٢٦٤ و ٢٦٥.

ومدرسين، ووعاظ وخطباء، وشعراء، مع الاعتناء برواة الحديث خاصة، وقد برر ذلك بقوله: «وعنيت برواة الحديث النبوي، فذكرت من اطلعت على حاله، وأشرت إلى بعض مروياته، إذ الكثير منهم شيوخ شيوخي، وبعضهم أدركته، وبعضهم لم أدركه ولم ألقه، وبعضهم لقيته ولم أسمع منه، وبعضهم سمعت منه، (۱).

وقد راعى في تراجمه الشمول المكاني، فترجم للمصريين وغيرهم، فأتت تراجمه في نحو (٤٥٠٠) ترجمة، سوى ما زاده تلامذته من استدراكات أتت في هوامش الكتاب أو اختلطت بأصله، لتبلغ حوالي (٩٠٠) ترجمة (٢). وقد اعتمد فيه على كتب من سبقه كالصفدي والذهبي.

فرغ الحافظ من تأليفه في مجلدة سنة (٨٣٠هـ)، ثم رجع إليه مضيفاً وملحِقاً إلى سنة (٨٣٧هـ)، ومع ذلك فإنه لم يكمل الغرض من الإلحاق لبقايا من الترجمات في الزوايا التي لم يستوعبها.

ويبـدو ــ كما يقــول السخاوي ــ أنــه كان ينتــوي تخريجــه في أربــع مجلدات، لكن لم يتيسَّر له ذلك، حيث بيِّض في مجلدتين فقط.

هذا والكتاب مطبوع متداول في أربع مجلدات.

١٦ \_ ذيل الدرر الكامنة = تاريخ المائة التاسعة:

بيَّن الحافظ موضوع كتابه هذا ومنهجه فيه، فقال في مقدمته: «أما بعد: فإني كنت علَّقت تاريخاً خاصاً بأعيان المائة الشامنة \_ التي ولدت في أثنائها \_ فلما شارف أن يكمل رأيت المائة التاسعة التي تليها قد دخل منها أكثر من الثلث، فأردت أن أضع على ذلك الأول ذيلًا يشتمل على الأعيان المختصة بالشاني، فالتمس مني بعض الأحبة الأعزة أن أجعل هذا الشاني

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة: ١/٤.

 <sup>(</sup>٢) انظر بالتفصيل الدراسة القيمة (للدرر الكامنة) للدكتور محمد كمال الدين في كتابه
 «ابن حجر مؤرخاً»: ص ٢٧٣ ـ ٢٨٠.

على السنين، ليتحقق عليه استيعاب المائة التاسعة؛ فأجبت سؤاله، وأوردتهم بهذا التعليق سيَّما من اطلعت على خبره. ولم أتبسط لتراجم الشاميين اكتفاء بما كتبه لي مؤرخها(١) حفظه الله تعالى، آمين».

ومن هذا يتضح أن الحيز الزماني للكتاب هو الثلث الأول من القرن التاسع الهجري، ولقد احتوى الكتاب على مقدمة واثنتين وثلاثين حولية، ابتداءً بحولية سنة (٨٠١هـ) وانتهاءً بحولية (٨٣٢هـ). وجاءت الوفيات فيه منظمة على حسب السنوات المتعاقبة، ليتحقق على مطالع الكتاب استيعابه، وإن كان ابن حجر لم يستوعب الوفيات في كل حولية.

والملاحظ على الكتاب أن تنظيم الوفيات فيه جاء وفق التسلسل الهجائي في الحوليات المتقدمة فقط من الكتاب، ولم يكن كذلك في باقي الحوليات، حيث أخل بهذا الترتيب التنظيمي. كما أنه لا يتحقق للكتاب شمول زماني، حيث إن عدد الترجمات الواردة فيه قليلة، وعددها (١٠٤) ترجمات، كذلك لا يتحقق فيه التوازن بين حولياته. يظهر ذلك من خلال نظرة في سنوات (١٠٨ ـ ٥٠٨هـ) حيث كانت عدد الوفيات فيها على التوالي (٣٩، ٤٤، ٣٥، ٢٢، ٢٥)، ووصلت في سنة (٣٩هـ) إلى (٨) تراجم تراجم، وفي (٨٣١هـ) إلى (٧) تراجم فقط.

وبالجملة فهذا الكتاب يضيف بُعْداً جديداً في كتب ابن حجر التأريخية، ويتكامل مع غيره من الكتب مثل «إنباء الغمر» و «الدرر الكامنة» و «رفع الإصر»، وغيرها(٢).

والكتاب يقع في (٢٢٢) صفحة بخط مؤلِّفه.

<sup>(</sup>١) أغلب الظن أنه يشير إلى مؤرخ الشام في عصره ابن قاضي شهبة.

<sup>(</sup>٢) انظر بالتفصيل: ابن حجر مؤرخاً: ص ٢٨١ ــ ٢٩١.

التذكرة عدد من العلى المنافع الله الله الله الله التذكرة عدد من العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر، قال السخاوي \_ بعد أن ذكرهم \_ :
 وذيَّل عليه شيخنا بكراسة فيها ثمانية وعشرون نفساً (١).

1۸ ـ ذيل على ذيل الحسيني: ألف الحافظ الذهبي كتابه «العبر في خبر من عبر»، وذيّل عليه أيضاً في كتابه الآخر «ذيـل العبر في خبر من عبر». وقد ذيّل الحافظ شمس الـدين الحسيني على «ذيل العبر للذهبي»، كما ذيّل عليه آخرون. وذيّل ابن حجر على «ذيل الحسيني» هذا، وابتـدأ به من سنة (٧٦٣هـ) فكتب هذه السنة وبعض التى تليها(٢).

ولعل الحافظ رأى أن الأفضل كتابة تأريخ مستقل، فاتجه لذلك وكتب مصنَّفه «إنباء الغمر» الذي ابتدأ فيه من سنة (٧٧٧هـ).

19 - ذيل على شرح ابن ناصر الدين المسمى «بالتبيان»:

نظم حافظ الشام الشمس ابن ناصر الدين (ت ٨٤٢هـ) «تذكرة الحفاظ» للذهبي بمنظومة سماها «بديعة البيان في وفيات الأعيان»، وشرحها في مجلد سمّاه «التبيان لبديعة البيان». فذيّل ابن حجر عليه، وذكر من أغفلهم صاحب «التبيان»، وسرد طبقاتهم، مع الإشارة إلى تراجمهم.

٢٠ الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية، ويسمى أيضاً «مرحمة الغيث بترجمة الليث»:

ترجمة متكاملة للإمام الكبير الحجمة الليث بن سعد المتوفي (١٧٥هـ)، أفردها الحافظ في جزء لطيف إجابة لسؤال بعض الإخوان في ذلك، وقال ابن حجر في خطبته: «أما بعد: فإن جماعة من الإخوان

<sup>(</sup>۱) الإعلان بالتوبيخ: ص ۱۰۲؛ الجواهر والدرر: ص ۳۷ وذكر فيه أنه وقف على هذه الكراسة، ومن أولئك الذين زادهم شيخُه الفيروزابادي، كما في الجواهر والدرر: ص ۸۰.

<sup>(</sup>٢) «الذهبي» لبشار عواد معروف: ص ١٧٨ ــ ١٨٠ ؛ وأيضاً: ص ١٧٢.

التمسوا إفراد مختصر من أخبار فقيه الديار المصرية أبي الحارث الليث بن سعد. . . فأجبت طلبتهم، وصوّبت رغبتهم، وجمعت في هذه الأوراق ما تيسر من ذلك؛ لما فيه من نشر السنة، ورتبتها على ثمانية أبواب على عدد أبواب الجنة»(١).

فذكر نسبه ونسبته ومولده وبلده، ثم طلبه للعلم ورحلته وأسماء بعض شيوخه، ثم مهارته في شبابه وتحرّيه أسباب المروءة ومكارم الأخلاق، تلا ذلك الكلام في ثناء الأئمة عليه وبيان سعة حفظه، وبيان عظيم قدره عند الخلفاء وغيرهم، ومعرفة بعض الآخذين للحديث والفقه عنه، ثم بيان وقت وفاته وعمره، وختم بالباب الثامن في سياق عوالي حديثه، وانتقى منها أربعين حديثاً، مع الكلام على رجالها وبيان من أخرجها من الأئمة.

فرغ الحافظ من تأليف هذه الترجمة في الشالث عشر من شعبان سنة (٨٣٤هـ)، وقـد علقها في يـومين فقط(٢)!! وهي مطبـوعة وتقـع في حوالي (٩٠) صفحة مع هوامش التحقيق.

٢١ \_ رفع الإصرعن قضاة مصر:

ترجم فيه لقضاة مصر منذ الفتح الإسلامي لها إلى آخر المائة الثامنة ، وجعلهم طبقات على السنين ، وذكر في ترجمة كل واحد اسمه ولقبه ونسبته ومولده ومذهبه ونوباته في القضاء ، وقد بيّن ذلك في مقدمة كتابه هذا فقال:

«أما بعد: فقد وقفت على رجز في ذكر من ولي القضاء بالديار المصرية، من نظم الأديب المشهور شمس الدين محمد بن دنيال الكمال، نظمه لقاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة. سُئلت أن أترجم لمن تضمنه الرجز، فأجبت إلى

<sup>(</sup>١) الرحمة الغيثية: ص ٦١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ١٥١.

ذلك، وجعلتهم طبقات على السنين، منذ فتحت مصر إلى آخر المائة الثامنة، وذكرت في ترجمة كل واحد منهم ما وقفت عليه من اسمه ولقبه ومنتهى غاية نسبه إن احتيج إلى ذلك، وذكر مولده ومذهبه وحليته، والوقت الذي ولي فيه والذي صُرف فيه، والوقت الذي مات فيه، بحسب ما اتصل إلى علمى من ذلك» (١).

والكتاب يضيف بُعداً تاريخياً جديداً في أزمنة متقدمة لكتابات ابن حجر التأريخية، وهو لم يستوعب «قضاة مصر» لأنه التزم بالترجمة لمن أورده «ابن دنيال» في رجزه. كما أنه لم يستوعب في كثير من التراجم عدد نوبات القضاء والاستقرار فيه.

وعلى عادته لم يخل تراجم «رفع الإصر» من النقد التأريخي أو الأدبي (٢). والكتاب يقع في مجلد ضخم، وقد طبع قديماً.

٢٢ - الزهر النضر في نبأ الخضر: تحدث فيه عن الخضر عليه السلام، فذكر نسبه، وما جاء في كونه نبياً، وما ورد في تعميره حتى زمن النبي على وأخباره قبل البعثة وبعدها، وأقوال من ذهب إلى أنه مات. والحافظ يميل إلى أنه نبي، وأنه قد مات. والكتاب قيم، وهو مطبوع.

۲۳ - زوائد «طبقات الشافعية الوسطى» للتاج السُّبْكِي (۳): قال السخاوي: «وألحق شيخنا بهوامش نسخته من «الوسطى» لابن السبكي زوائد، أفردتها في مجلد».

٢٤ \_ السيرة النبوية (٤).

<sup>(</sup>١) رفع الإصر: ١/١ نقلاً عن ابن حجر مؤرخاً: ص ٢٩٢ \_ ٢٩٣.

<sup>(</sup>۲) انظر بالتفصيل: ابن حجر مؤرخاً، ص ۲۹۶ \_ ۲۹۸.

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تباج الدين، قباضي القضاة، المؤرخ الفقيه المحدث النظار، توفي شهيداً بالطاعون، حياته (٧٢٧ ــ ٧٧١هـ).
 من مؤلفاته: طبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى.

<sup>(</sup>٤) انظر: الرسالة المستطرفة: ص ١٩٩.

٢٥ ـ شرح نظم السيرة للعراقي: نظم الحافظ العراقي «السيرة النبوية» في ألف بيت، وشرع ابن حجر في شرحها، فكتب من ذلك اليسير. قال السخاوي ـ وهو يتكلم عن نظم السيرة للعراقي ـ : «وكذا شرح شيخنا بعض أبيات من أوله، وتممت عليه، وأرجو تحريره وإبرازه»(١).

- \_ طبقات الحفاظ = تجريد تذكرة الحفاظ.
  - عشاريات الصحابة = الإصابة ( $^{(7)}$ ).

٢٦ \_ القصد الأحمد فيمن كنيته أبو الفضل واسمه أحمد: كان الحافظ يكنى «بأبي الفضل»، كناه بذلك والده، وقد أحب ابن حجر هذه الكنية، وجمع \_ لذلك \_ هذا الكتاب.

٢٧ \_ مختصر البداية والنهاية لابن كثير:

«البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير كتاب قيّم شهير، اختصره الحافظ ابن حجر، ولعله قصد بذلك أن يصل هذا المختصر بكتابه «إنباء الغمر»؛ فيتكاملا في الشمول الزماني، حيث إن «الإنباء» ابتدأ من حيث انتهى ابن كثير في «ذيل تاريخه».

٢٨ ــ مختصر المولد النبوي للعراقي: ألف الحافظ العراقي كتابه في المولد النبوي وسمّاه «المورد الهنيّ في المولد السنيّ». واختصره تلميذه ابن حجر.

\_ مرحمة الغيث بترجمة الليث = الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية.

٢٩ ــ المُعَمَّرين في الإسلام: ذكره السخاوي عند كلامه على من ألّف في المعمَّرين، فقال. . . أو على المعمَّرين في الجاهلية وصدر الإسلام، وهم غير واحد من الإخباريين. أو في الإسلام كالذهبي في

<sup>(</sup>١) الإعلام بالتوبيخ: ص ٩٠؛ نظم العقيان: ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢) قال السخاوي \_ في معرض الحديث عن مجلس إملاء شيخه \_ : «. . . ثم أملى بعدها عشاريات الصحابة المسمى بالإصابة»، وانظر: ص ٢٥٥ من هذا الكتاب.

كراسة، وشيخنا»(١).

٣٠ منتخب تاريخ قزوين: كتاب «التدوين في تاريخ قزوين»
 للإمام أبي القاسم الرافعي القزويني (٢)، انتقى منه ابن حجر عدة كراريس
 في السفرة الحلبية سنة (٨٣٦هـ) (٣).

17 - منتخب رحلة ابن رُشَيد: ابن رشيد محمد بن عمر السبتي إمام بالعربية، تام العناية بصناعة الحديث، عارف بالقراءات والتفسير والتاريخ، (ت ٧٢١هـ). كان رحّالة، سمع من خلائق ضمَّنهم رحلته المشرقية التي سمّاها: «ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة». قال ابن حجر: «صنف كتاب (الرحلة المشرقية) في ست مجلدات، فيه من الفوائد شيء كثير، وقفت عليه وانتخبت منه» (٤).

٣٢ ـ منتقى من تاريخ ابن خلدون.

٣٣ ـ منتقى من تاريخ ابن عساكر.

٣٤ ـ نظم وفيات الأعيان للذهبي: ألّف الحافظ الذهبي كتابه «الإشارة إلى وفيات الأعيان والمنتقى من تاريخ الإسلام»، تناول فيه وفيات المشهورين من السنة الأولى للهجرة حتى (٧٠٠هـ)، واعتمد فيه على كتابه «تاريخ الإسلام» (٥). فقام الحافظ ابن حجر فنظم هذا الكتاب بأرجوزة وصل فيها إلى سنة إحدى ومائتين. ولم يكمل (٦).

<sup>. . .</sup> 

<sup>(</sup>١) الإعلان بالتوبيخ: ص١٩ ١. وحيث يقول السخاوي «شيخنا» فهو الإمام ابن حجر.

 <sup>(</sup>٢) هو الإمام المجتهد كبير فقهاء الشافعية، وحيد عصره وفريـد وقته، صاحب «شرح الوجيز» الذي لم يصنّف في المذهب الشافعي مثله. توفي سنة (٣٢٣هـ).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإعلان بالتوبيخ: ص ١٢٨؛ الجواهر والدرر: ص ٤٨، ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) الدرر الكافية ١١١/٤، ذيول التذكرة ٣٥٦، الأعلام ٢/٣١٤.

<sup>(</sup>٥) «الذهبي» لبشار عواد معروف: ص ١٥٦ ــ ١٥٧.

 <sup>(</sup>٦) وقد ذكره السيوطي في «نظم العقيان: ص ٤٩» ضمن الكتب التي لم يكملها
 ابن حجر باسم «نظم وفيات المحدثين».

## خامساً \_ مصنفاته في الفقه

١ ـ الأصلح في إمامة غير الأفصح.

٢ \_ بلوغ المرام من أدلة الأحكام:

صنفه لأجل ولده بدر الدين أبي المعالي محمد، وقد قال الحافظ في خطبته مبيناً موضوع مصنفه هذا والغاية من وضعه: «... أما بعد: فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريراً بالغاً، ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغاً، ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة، لإرادة نصح الأمة»(١).

وهو كتاب قيّم مبارك، انتفع الناس به شرقاً وغرباً، وأقبل عليه أهل العلم، وتناوله الكثيرون منهم بالشرح والتوضيح، وهو مرتب على الأبواب. والكتاب يمتاز بعدة مزايا نجملها فيما يلى:

- (١) الكلام على درجة الحديث من حيث الصحة والحسن والضعف.
- (٢) إيثار أصح الأحاديث في كل باب من أبواب الكتاب، وترك الروايات التي تكلم فيها الأئمة.
- (٣) اختصار الأحاديث الطويلة اختصاراً جميلًا لا يتطرق إليه تغيير العبارة.
- (٤) الإيجاز في بيان ألفاظ الجرح والتعديل، وإتيانه بـالمعنى البليغ في اللفظ اليسير.
- (٥) تكثيره لذكر بعض المخرّجين للحديث زيادة على أصحاب الأمهات الست، مع ذكر تعديل تلك الزيادة أو جرحها.

<sup>(</sup>١) بلوغ المرام: ص ٩ – ١٠.

- (٦) تتبع طرق ذلك الحديث جلّها أو كلّها، مع بيان الصحة أو العلة التي في طرقه.
- (٧) إيراده لأدلة المذاهب من غير عصبية لأحد من أصحابها في تصحيح الحديث وتحسينه.
- (A) ذيّل كتابه هذا بكتاب «الجامع للآداب»، وذلك مما اختص به هذا الكتاب.

وقد اعتنى بشرحه كثير من العلماء، ومن تلك الشروح:

- (١) «البدر التمام» لشرف الدين حسين بن محمد المغربي.
- (۲) «سبل السلام» للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، لخص
   فيه «البدر التمام»، وزاد عليه ما ينبغي بذكره الاهتمام.
  - (٣) «مسك الختام» بالفارسية، للنواب صديق حسن خان.
- (٤) «فتح العلام» لأبي الخير نور الحسن خان ابن النواب، لخص فيه سبل السلام، وزاد فيه بعض الزيادة (١). وغيرها من الشروح.

وبلوغ المرام مطبوع في مجلد يقع في حوالي (٣٤٠) صفحة، وفـرغ مؤلفه من سنة (٨٢٨هـ)(٢).

٣ \_ تبيين العجب بما ورد في فضل رجب:

بين الحافظ في خطبة كتابه موضوعه والباعث له على تصنيفه، فقال:
«... أما بعد: فقد تكرر سؤال جماعة من الإخوان في جمع ما ورد في فضائل شهر رجب الفرد، وصيامه، والصلاة فيه، وبيان صحيح ذلك من سقيمه؛ فسطّرت في هذه الأوراق ما وصلت إليه بحسب العجلة»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «حاشية الدهلوي على بلوغ المرام»: ص ٩ ــ ١٠.

<sup>(</sup>٢) بلوغ المرام: ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) تبيين العجب: ص ٩.

وقد صرح في صدر كتابه أنه «لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه، حديث صحيح يصلح للحجة (١).

وأورد حديثاً فيه إشعار بفضل صيام رجب حيث قُرن برمضان، دون تصريح، وآخرُ يُن فيهما الحث على الصيام في الأشهر الحرمُ دون تخصيص رجب، وكل منهما ضعيف(٢).

ثم ساق الأحاديث الواردة في فضل رجب، أو فضل صيامه، أو صيام شيء منه، صريحة، وفيها ثلاثة أحاديث ضعيفة، وثلاثة وعشرون حديثاً باطلاً وموضوعاً (٣).

وقد بين الحافظ عوار تلك الأحاديث، ونقدها نقداً بارعاً، واشتد في النقد على الوضاعين. ثم بين هدي الرسول في في الصيام في رجب وغيره (٤)، فذكر تسعة أحاديث مع نقد أسانيدها، وبيان المحظور من المسنون في الصيام، والأوقات التي كان رسول الله في يخصها بالصوم، أو ينهى عن تخصيصها بصيام.

والكتاب قيم جداً ونافع، ويجدر بكل مسلم قراءته، وهو يقع في حوالي (٤٠) صفحة.

٤ \_ تحفة المستريض بمسألة المحيض:

وهو في طرق أحاديث النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وعللها،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ١١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ١٢ – ١٤.

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ١٥ ــ ٤٦. ومن أشهر تلك الأحاديث الباطلة، حديث:
 «رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي».

<sup>(</sup>٤) تبيين العجب: ص ٤٧ - ٥٢.

والتنبيه على الصحيح منها والسقيم، وذكر ما عارضها، وبيان عللها أيضاً. وسياق ما وقف عليه من كلام الصحابة، والتابعين، والأئمة المخالفين، رضي الله عنهم؛ في حكم ذلك إباحة ومنعاً، ووفاقاً وخلافاً.

٥ ـ التعليق النافع في النكت على «جمع الجوامع» لابن السبكي = النكت على جمع الجوامع(١):

«جمع الجوامع» لتاج الـدين السبكي في أصول الفقه، علَّق عليـه وشرحه غير واحد، منهم تعليق الحافظ ابن حجر، ولم يكمل.

7 - التمتع على مذهب الحنفية: عمله لسبطه حين حج.

٧ \_ التنبيه لصفة المتمتع.

 $\Lambda$  = وآخر للمرأة، في التمتع $(\Upsilon)$ .

تصحيح الروضة = شرح الروضة.

9 \_ جزء في «الحج».

١٠ – الجواب الجليل عن زيارة الخليل: وسماه في «كشف الظنون»(٣): «الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل».

ـ حواشي الروضة = شرح الروضة.

١١ \_ خبر الثبت بصيام السبت.

١٢ - الخصال المكفِّرة للذنوب المقدِّمة والمؤخَّرة:

قال في «كشف الظنون»: «رتب على أربعة أبواب، مشتملة على الأحاديث الواردة فيه والأثار»(٤).

 <sup>(</sup>١) هكذا سمّاه السيوطي في «نظم العقيان»: ص ٤٩، وذكره مع الكتب التي لم تكمل.

 <sup>(</sup>۲) عمل الحافظ أربعة كتب \_ أو أجزاء \_ في «التمتع»، هذه الشلاثة، وسيأتي الرابع
 باسم «الممتع بحكم المتمتع».

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون: ص ٦٠٨. (٤) كشف الظنون: ص ٧٠٥.

وقد بين الحافظ فيه جواز غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر كذلك، وقال في ذلك: «وقد جمعت جزءاً في الأحاديث الواردة في بيان الأعمال الموعود لعاملها بغفران ما تقدم وما تأخر، سمّيته «الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة»، وفيها عدة أحاديث بأسانيد جياد»(١).

١٣ \_ رسالة في تعدد الجمعة ببلدة واحدة.

15 \_ شرح «الإرشاد» في فروع الفقه الشافعي: قال في «كشف الظنون» وهو يتكلم عمن شرح «الإرشاد»: «... وكذا شرحه الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (٢٥هـ) بشرحين عظيمين»(٢).

١٥ \_ شرح «الروضة» = تصحيح الروضة، حواشي الروضة:

كتاب «روضة الطالبين» للإمام النووي \_ رحمه الله \_ من الكتب الكبيرة المعتمدة في المذهب الشافعي، ولقد عني العلماء فيها اختصاراً وتجريداً وشرحاً ونقداً ودفاعاً (٢)، وممن شرحها الحافظ ابن حجر، فكتب منه ثلاث مجلدات، ولم يكمل. تتبع ما يحتاج الشرح إليه من نسبة الأقوال والوجوه لأصحابها، وبيان مآخذها، وتخريج أدلتها، والحجة للراجح منها، وتتبع ما فات المصنف من الفروع الفقهية، وألقى ذلك في الدروس.

١٦ \_ شرح مناسك «المنهاج» للنووي:

كتاب «المنهاج» للنووي اختصره من كتاب «المحرر» للرافعي،

 <sup>(</sup>١) فتح الباري: ٣١٠/١٢ ـ ٣١١، وذكره في الفتح: ١١٥/٤ ـ ١١٦ وساق
 ـ هنا ـ محصّله. كذلك ذكره في والقول المسدّد»: ص ٦٣، ٦٥.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون: ص ٦٩.

 <sup>(</sup>٣) انظر: كشف الظنون: ص ٩٢٩ ــ ٩٣٠. و «الروضة» مختصرة من «الشرح الكبير»
 للرافعي.

و «المنهاج» كثير التداول بين العلماء والطلبة، وقد كثر الشارحون له، ومنهم ابن حجر، حيث شرحه في مجلد.

١٧ ـ عجب الدهر في فتاوى شهر:

ضبط فيه المهم من الفتاوى التي وردت عليه في شهر واحد، ويقع في مجلد، يشتمل على ثلاثماثة مسألة أجاب عنها، وقد تجرّد لكتابتها ليستدل بذلك على كثرة ما يرد عليه منها، مع كثرة أشغاله، ولتقع المعذرة عما قد يقع فيها من خلل، لذهول نشأ عن شغل البال، وليردّ بذلك على من شنّع عليه في هذا(١).

١٨ - قوة الحِجَاج في عموم المغفرة للحُجَّاج:

صنف إجابة لسؤال سائل عن درجة حديث العباس بن مرداس السلمي في مغفرة الله عز وجل ذنوب الحاج ذي التبعات. فجمع طرقه الكثيرة جداً عن عدد من الصحابة: فذكره عن العباس بن مرداس، وعبادة بن الصامت، وأنس، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وزيد، مع نقد الأسانيد، وبيان عللها. وردّ على ابن الجوزي حيث أورد الحديث في «الموضوعات» له. ثم ذكر خلاصة ذلك كله فقال: «وحديث عباس بن مرداس يدخل في حدّ الحسن على رأي الترمذي، ولا سيما بالنظر إلى مجموع هذه الطرق. والله الموفق»(۱).

ثم أورد بعض ما جاء في معنى الحديث في أحاديث أخرى عند مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم والطبراني وابن خزيمة والبزار وأبي يعلى والبيهقي والموطأ. وختم كتابه بفصل ضبط فيه الأسماء والألفاظ الواقعة في كل تلك الطرق على الترتيب.

<sup>(</sup>١) انظر بالتفصيل: ص ٢٦٢ - ٢٦٥ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) قوة الحجاج: ص ٣٩.

والكتاب يقع في (٣٠) صفحة، وقد علَّقه مصنَّفه في يوم الأحد تاسع عشر ربيع الآخر سنة (٨٤٢هـ)(١).

١٩ \_ كشف الستر بركعتين بعد الوتر(٢).

۲۰ ـ ۲۱ ـ مختصر «الروض» وشرحه:

قال حاجي خليفة: «الروض: مختصر «الروضة» في الفروع للنووي، وهو لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المعروف بابن المقري اليمني الشافعي، المتوفى سنة (٨٣٧هـ). وقد اختصره الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني المتوفى سنة (٢٥هـ). ثم شرحه شرحاً جمع فيه فوائد لا تحصى حتى عار (أعار منه) بعض الحساد، ورماه في الماء!! فاستأنفه ثانياً وكمّله»(٣).

٢٢ – المسألة السريجية: لم يكمل. و «المسألة السريجية»: مشهورة في الطلاق بين الشافعية، فألفوا فيها مؤلفات منها رسالتان للغزالي (٤).

٢٣ ـ المقرَّر في شرح «المحرَّر»: «المحرَّر» في فقه الشافعية للإمام الكبير الرافعي رحمه الله، شرحه ابن حجر، ولم يكمل.

 $^{(0)}$  . الممتع بحكم المتمتع: وهو منسك في جزء لطيف

٢٥ \_ مناسك الحج: ويقع في مجلد.

٢٦ - المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ٥٣.

<sup>(</sup>٢) وفي هدية العارفين: ١/١٣٠: وكشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر،

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون: ص ٩١٩.

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون: ١٦٦٢.

<sup>(</sup>٥) وسمَّاه في كشف الظنون: ص ــ ١٨٢٢ ــ «الممتع في منسك المتمتع»، وقال: إنه في مجلد.

علّ الإمام الشافعي القول ببعض المسائل الفقهية على صحة الحديث، وهذا من كمال فقه، وتمام ورعه، وشدة اتباعه رضي الله عنه. وقد تصدى الحافظ ابن حجر فجمع تلك المواضع التي علق الشافعي القول بها، مع الكلام على الأحاديث الواردة فيها. وقد ذكر ابن حجر كتابه هذا في أكثر من موضع من «الفتح»، من ذلك ما ذكره عن حكم «الاشتراط في الحج والعمرة»، وأن المشهور عند الشافعية هو الجواز، ثم قال: «والحق أن الشافعي نصّ عليه في القديم، وعلّق القول بصحته في الجديد، فصار الصحيح عنه القول به، وبذلك جزم الترمذي عنه. وهو أحد المواضع التي على القول بها على صحة الحديث، وقد جمعتها في «كتاب مفرد»، مع الكلام على تلك الأحاديث» (١).

النكت على «جمع الجوامع» = التعليق النافع في النكت على
 «جمع الجوامع».

٢٧ \_ النكت على «شرح العمدة» لابن الملقن:

كتاب «عمدة الأحكام» للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي كتاب عزّ نظيره، شَرَحه غير واحد، منهم ابن المُلَقَّن، وقد عمل الحافظ على شرح ابن الملقن نكتاً، ولم يكمل.

٢٨ – النكت على «شرح المهذب»: «المهذب» للإمام أبي إسحاق الشيرازي، شرحه النووي بكتابه الفذ «المجموع شرح المهذب»، وعمل ابن حجر على «المجموع» نكتاً، ولم يكمل أيضاً.

٢٩ ــ النكت على «نكت العمدة» للزركشي: عمل الـزركشي نكتاً
 على «عمدة الأحكام»، وعمل ابن حجر نكتاً على «النكت».

 <sup>(</sup>١) الفتح: ٩/٤، وذكره كذلك في الفتح: ٩٠/٥ عند ذكر آراء العلماء فيمن مرّ ببستان أو زرع أو ماشية، هل يجوز أن ياخذ منه شيئًا، وسمّاه فقال: «وقد بينت ذلك في كتابي: المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة».

# سادساً \_ مصنفاته في الرقائق والآداب ونحوها

١ \_ بذل الماعون بفضل الطاعون:

جمع فيه أشياء كثيرة من الأحاديث والأحكام والآداب المتعلقة بذلك، وشرح غريبها، ورتبه على خمسة أبواب، وفرغ منه في جمادى الآخرة سنة (٨٣٣هـ). اختصره السيوطي بكتابه «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» حذف فيه الأسانيد وما وقع استطراداً. ولخصه أيضاً شرف الدين يحيى بن محمد المُناوي. ويقع كتاب ابن حجر في مجلد لطيف.

- جزء في عمل اليوم والليلة = «ذكر الباقيات الصالحات».
- \_ الخصال الموجبة للظلال = معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال.
  - ٢ \_ الخصال الواردة بحسن الاتصال(١).
    - $\Upsilon$  الدرر في نفقة قليلة  $(\Upsilon)$ .

٤ ــ ذكر الباقيات الصالحات = جزء في عمل اليوم والليلة: هو جزء في عشرون حديثاً صحيحاً أو حسناً فيما يقوله المكلّف في يوم وليلة.

٥ \_ ردع المجرم في الذبِّ عن عرض المسلم:

جمع فيه أربعين حديثاً في تعظيم حرمة المسلم والزجر عن سبّه وتعمَّد ظلمه، وقال في خطبته: «أما بعد: حمداً لله الذي عظم قدر مَنْ آمن به وأسلم، والصلاة والسلام على نبيه الذي شرع لأمته سنن الدين، وبين لهم سنن المهتدين، وعلَّم، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا يتلقون أمره بالقبول، وسلَّم.

فهذه أربعون حديثاً منتقاة من كتب الصحاح والسنن في تعظيم

<sup>(</sup>١) هدية العارفين: ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون: ص ٥٥١؛ هدية العارفين: ١٢٩/١.

المسلم، والزجر عن سبّه، وسوء الظن به، وتعمّد ظلمه في سلمه وحربه، كتبتها عظة لمن بسط لسانه ويده في المسلمين، مع قلة علمه واعوجاجه، وتعرّض لسخط ربه، واغترّ بحلمه واستدراجه، انتهاكاً لأعراضهم، واستنكاراً مما يصير إليه من جواهرهم وأعراضهم، عسى الله أن يرزقه التوبة والإنابة، فيقتدي بالسلف الصالح من الصحابة، وأتباع الصحابة، والله يضلّ من يشاء، ويهدي من يشاء».

وقد عمله حين كان السفطي قاضياً، وقد أزعج ابن حجر، واتهمه زوراً، فعمل الحافظ هذا الكتاب، وانتهى منه في يوم الخميس عاشر رجب سنة (١٥٨هـ).

٦ \_ الشمس المنيرة في معرفة الكبيرة وتمييزها من الصغيرة:

وقد أشار الحافظ إلى كتابه هذا عند شرح حديث البخاري في «السبع الموبقات»، حيث ذكر ما جاء في كتب السنّة من التصريح بأنه من الكبائر، ثم قال: «. . . فهذا جميع ما وقفت عليه مما ورد التصريح بأنه من الكبائر أو من أكبر الكبائر، صحيحاً وضعيفاً، مرفوعاً وموقوفاً، وقد تتبعته غاية التتبع، وفي بعضه ما ورد خاصاً ويدخل في عموم غيره، كالتسبب في لعن الوالدين وهو داخل في العقوق . . . »(١) . ثم عدد تلك الخصال، وبيّن فساد قول من قال بأن الكبيرة ما وجب فيها الحد، وذكر الأراء في «ضابط الكبيرة» وأماراتها(٢)، ثم قال: «ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في «المفهم» كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنّة أو إجماع أنه كبيرة، أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو عُلِق عليه الحد، أو شُدّد النكير عليه؛ فهو كبيرة».

ثم أشيار الحافظ إلى كتابه في «الكبائر» وموضوعه، ومنهجه فيه،

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٨٣/١٢.

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق: ۱۸۳/۱۲ – ۱۸٤.

فقال: «وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق، من القرآن أو الأحاديث الصحيحة والحسنة، ويُضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان، على أنه كبيرة، فمهما بلغ مجموع ذلك عُرف منه تحرير عدِّها، وقد شرعت في جمع ذلك، وأسأل الله الإعانة على تحريره بمنه وكرمه»(١).

٧ - المجموع العام في آداب الشراب والطعام ودخول الحمام.

 ٨ معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال = الخصال الموجبة للظلال:

ذكر فيه الخصال التي توصل صاحبها إلى أن يكون ممن يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه ، وما جاء في ذلك من أحاديث بأسانيد جياد وضعاف. وذكر خلاصة ذلك في «الفتح» وقال: «وقد أوردت الجميع في «الأمالي»، وقد أفردته في جزء سمّيته: «معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال»(٢).

- منبهات على الاستعداد ليوم الميعاد<sup>(٣)</sup>.

. . .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ١٨٤/١٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ١٤٣/٢ - ١٤٤، شرح حديث (سبعة يظلهم الله في ظله).

٣) هذا الكتاب ليس للحافظ ابن حجر، وإنما ذكرته للتنبيه على خطأ وقع، حيث طبع الكتاب تحت اسم «الاستعداد ليوم المعاد»، ونشرته دار القلم ببيروت، ونسبته لابن حجر، وهذا خطأ فاحش، فالكتاب للإمام الحافظ أحمد بن حجي بن موسى، الشهير «بابن حجي» يالى الشهير «بابن حجي» إلى «ابن حجر»؛ فنسب \_ خطأ \_ للأخير. وهذا الكتاب توجد منه مخطوطة في «الظاهرية» باسم «المنبهات على الاستعداد ليوم المعاد». انظر الرد الوافر ١٣٤ \_ ١٣٥ مع الهوامش، كشف الظنون ١٨٤٨.

# سابعاً \_ مصنفاته في علوم اللغة

١ ـ تحرير «مقدمة في العروض»: شرح فيه الأبيات العروضية على «المقدمة»، وسمّاه السيوطى: «مختصر العروض»(١).

٢ ـ التذكرة الأدبية (٢)، وسمّاها «مسامر الساهر ومساهر السامر»: وهي بخطه، وتقع في أربعين مجلداً لطافاً، وقد أهداها لصاحب اليمن الملك الأشرف إسماعيل بن عباس، وورد مكة منها نحو العشرين مجلداً.

قال السخاوي: «ورأيت أكثره في المقدمة الثانية، وطالعته، ويكاد يوجد في نظمه ماليس في شيء من دواوينه، وسلك فيها طريقة أهل الأدب في حكاية الغيث والسيل، وكان ذلك قبل توغّله في متون الحديث النبوي، وإعراضه عن هذا الفن، فإن تواريخ المجلدات التي وقعت عليها بعضها في سنة أربع وتسعين، وفي سنة ست في سنة خمس وتسعين، وفي سنة ست وتسعين، وهو لم يكثر من الحديث \_ كما سلف \_ إلا في سنة ست وتسعين، مع اعتقادي أنه كان متنزها عما كان يحكيه بخطه، ولكنه سلك مسلك أهل الأدب، رحمه الله وإيانا. وقد نجد المكرر لكونها غير مرتبة».

٣ ــ تقريب الغريب الواقع في الصحيح: وهو في غريب وصحيح البخاري»، اختصره عن القرطبي مع الزيادة عليه.

<sup>(</sup>١) نظم العقيان: ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) وهي غير (التذكرة الحديثية) التي سبق ذكرها.

<sup>(</sup>٣) أي وسبعمائة، وعمر ابن حجر آنذاك إحدى وعشرون سنة!

٤ ــ ديوان شعره الكبير: بيّضه الشريف السيوطي، ثم كتبه من خطه العلامة الشهاب الحجازي.

٥ ـ السبعة السيارة النيّرات: منتخب من ديوانه الكبير، قال في «كشف الطنون»: «ديوان ابن حجر، صغير وكبير. وقد انتخب من الكبير قطعة، ورتبها على سبعة أبواب، وسمّاها: السبعة السيارة النيرات»(١). وقال في موضع آخر: «السبعة السيارة النيرات: انتخبه من ديوانه الكبير»(١).

فرغ من تحريره في أوائل جمادى الأخرة سنة (٨١١هـ). قال السخاوي: وقد قرأته عليه، وكذا غير واحد من جماعته.

7 - السهل المنيع في شواهد البديع.

٧ ـ ضوء الشهاب: ديوان شعر صغير مختصر من ديوانه الكبير. قال السخاوي: «وكان تركه الشعر سنة ست عشرة، بل غالب ما ذكر هنا مما نظم قبل القرن التاسع».

٨ = غراس الأساس: جمع فيه المجازات الواردة في «أساس البلاغة» للزمخشري، وزاد عليها.

قال الحافظ في خطبة كتابه: «فرأيت أن المهم منه (٣) ما تميز عن الكتب المصنفة في اللغة من تبيين الحقيقة من المجاز، والتمكن من اجتناب الإسهاب وارتكاب الإيجاز».

ثم يقول: «فرأيت الاقتصار منه على ما جزم بأنه وضع على سبيل المجاز، مكتفياً بالكتب المصنفة في اللغة، فإنها أوعب لها من هذا

<sup>(</sup>١) كشف الظنون: ص ٧٦٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٩٧٧.

<sup>(</sup>٣) أي من وأساس البلاغة».

الأساس. فمن لم يجد في هذا المختصر شيئاً فليجزم بأنه وضع على سبيل الحقيقة، معتمداً على هذا الإمام البليغ»(١).

وقد جمع الحافظ في «غراس الأساس» المجازات اللغوية، مستقصياً إياها، متحرياً الدقة فيها، وقد خالف على الزمخشري في «الأساس» فأسقط بعض ما اعتبره الزمخشري من المجاز، كما أورد أشياء لم يعدها الزمخشري من المجاز، مما يشير إلى أن الزمخشري لم يستقص تتبع المجازات اللغوية بالنص عليها في «أساسه»(٢)، ويبرهن على تفوق واقتدار الحافظ ابن حجر، إذ أن من يتعقب ويستدرك على مثل الزمخشري؛ لا شك أنه في قمة القمم من اللغة والبلاغة.

٩ \_ قذى العين من نظم غُراب البين:

ألف البدر العيني منظومة في «سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودي»، فتعقبه الحافظ فيها، وجرَّد منها الأبيات الركيكة بـلا وزن؛ فبلغت نحواً من أربعمائة بيت، ضمَّنها كتابه «قذى العين» هذا.

- مسامر الساهر ومساهر السامر = التذكرة الأدبية.
  - \_ مختصر أساس البلاغة = غراس الأساس.

١٠ ـ المستدرك على البشتكي في جمع ديوان ابن نباته:

البدر البشتكي أديب شاعر، أخذ الأدب عن ابن نباته، وقد جمع ديوان شيخه، وفاته كثير منه، فاستدرك عليه ابن حجر مما فاته من شعر ابن نباته نحو مجلد(٣).

. . .

<sup>(</sup>١) نقلًا عن مقدمة الأستاذ أمين الخولي لأساس البلاغة، صفحة (و).

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق: الصفحة (و، ز)، وقد أورد شاهداً على ذلك بالمقابلة بين ما في
 «غراس الأساس» و «أساس البلاغة».

<sup>(</sup>٣) البدر الطالع: ٩٣/٢، ترجمة البدر البشتكي.

## ثامناً \_ مصنفات متنوعة

١ \_ اتباع الأثر في رحلة ابن حجر(١).

Y — الأجوبة الآنية عن الأسئلة العينية: وهي إجابات على أسئلة سأله إياها البدر العيني. ويوضح ذلك ما قاله السخاوي عن العيني: «ورأيته يسأل شيخنا في مرض موته — وقد جاء ليعوده — عن مسموعات الزين العراقي، فقال له: ليست مجموعة في كتاب، لكنني أوردت في ترجمته من معجمي ما أخذته عنه، وذلك شيء كثير، فانظروه فإذا حصلتموه نأخذ في النظر في الباقي»(٢).

٣ - الأجوبة الجلية عن الأسئلة الحلبية: هي إجابات عن أسئلة سأله عنها أبو ذر ابن البرهان الحلبي.

٤ – الأجوبة المشرقة عن الأسئلة المفرقة.

0 — الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة: فيه أجوبة على خمسة أسئلة، وجهها إليه من دمشق تلميذه عبد الرحمن بن سليمان الصنابحي. السؤال الأول: عن حديث الجساسة، والثاني: عن ثلاثة أحاديث من سنن أبي داود، والثالث: عن ترجمة الكسائي، والرابع: عن ترجمة التوربشتي (شارح مصابيح السنة)، والخامس: عن تعريف الحديث الحسن. والكتاب مطبوع.

7 \_ إقامة الدلائل على معرفة الأوائل: كتبه الحافظ بخطه، وقد قال السخاوي في ذلك: «رأيت بخطه نسخة منه شبه المبيضة، أعادها في حياته للسراج عمر بن الشيخ خلف الطوخي الصالح المشهور، فطالعها وأعادها له، ثم لم أرها بعد. وقد رأيت بخط التقي يحيى ابن شارح «البخاري» الكرماني \_ رحمهما الله \_ جزءاً، قال إنه لخصه من «الأوائل» للشيخ العالم

<sup>(</sup>١) إيضاح المكنون: ١٣/١، وفهرس الفهارس ٢٨١/١ ــ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) التبر المسبوك: ص ٣٧٧.

شهاب الدين ابن حجر، الذي لخصه من مؤلّف العلّامة بدر الدين محمد بن عبد الله الشّبلي، المسمى «محاسن الوسائل إلى معرفة الأوائل»، ورتبه على أبواب الفقه، وبيّن حال الأسانيد. قال التقي: وقد أضفت إلى ذلك فوائد فرقتها في محالها».

وقد امتدح تقي اللدين يحيى المذكور ابنَ حجر وكتابه «الأوائل»، فقال(١):

يا كاملاً جمع الفواضلَ والفضائل بأوائل رتَّبْتَها وسردْتَها أبديتَ عَلماً للأنام مُنَوَعاً

ومســــدًا فــاق الأواخـــرَ والأوائــلْ مشحــونةً طـــرًا بــانواع الــدلائــلْ قَسَماً لقد فُقْتَ الأوائــلَ «بالأوائــلْ»

وقد ذكر الحافظ كتابه هذا في «الفتح»، فعند شرحه لحديث البخاري عن ابن عباس، عن النبي على قال: (... وأولُ مَنْ يُكسى يوم القيامة إبراهيم ...)، يقول: «وقد ثبت لإبراهيم عليه السلام أوليات أخرى كثيرة: منها أول من ضاف الضيف، وقص الشارب، واختتن، ورأى الشيب، وغير ذلك. وقد أتيت على ذلك بأدلة في كتابي «إقامة الدلائل على معرفة الأوائل»(٢).

وذكره عند شرح «حديث زيـد بن عمرو بن نُفيـل» وأنه كـان يحيي الموؤودة، وكلامـه على أصل عـادة وأد البنات، فقـال: «وقد شـرحت ذلك مطولًا في كتابي في «الأوائل» (٣).

وكان فراغه من كتابه هذا في شهور سنة (٨١٨هـ).

٧ \_ الإلهام الصادر عن الإنعام الوافر.

٨ - الجواب الجليل الوقعة فيما يرد على الحسيني وأبي زرعة:
 لعله الجزء الذي تتبع فيه أوهام الحافظ الحسيني والإمام أبي زرعة
 ابن الحافظ العراقي، والذي سبق التعريف به (١٠).

- (١) الجواهر والدرر: ص ٢٢٨. (٣) المرجع السابق: ١٤٥/٧.
- (٢) فتح الباري: ٣٩٠/٦. (٤) انظر: ص ٤٣٣ رقم (١٥١).

٩ \_ الجواب الشافي عن السؤال الخافي.

10 — الدرر المضيَّة من فوائد الإسكندرية: جزء جمع فيه مسموعه وما وقع له من نظم ومراسلات في رحلته إلى الإسكندرية. قال السخاوي: «وقد رأيت جزءاً سمّاه «الدرر المضيَّة من فوائد إسكندرية»، ذكر فيه مسموعه هناك، وما وقع له من النظم والمراسلات، وغير ذلك». ثم قال: «وكذا رأيت أوراقاً من جزء للسَّفرة التي بعدها، يا لها من رؤية باقية. والظاهر أن كل سفراته سلك فيها هذه الطريقة»(۱).

١١ ــ ديوان الخطب الأزهرية: شرع في إنشائها في شهر ربيع الأول
 سنة (٨١٩هـ) بحسب الوقائع، فكمّل إلى شوال منه عشرين خطبة.

۱۲ ــ ديوان الخطب القلعية: المسمى «بالمنتخب»، كتب منه نسخاً، وقرأه عليه تلميذه السخاوي.

١٣ ـ الرسالة العزية في الحساب: مختصرة، حررها ورتبها على فصول (٢).

١٤ ـ فهرست الكتب المحمودية: عمل الحافظ لخزانة كتب «المدرسة المحمودية» فهرستاً رتب فيه أسماء التصانيف على حروف المعجم، كما عمل فهرستاً آخر لتلك التصانيف على الفنون.

١٥ \_ الفوائد الجمة فيمن يجدِّد الدين لهذه الأمة:

ذكره في «كشف الظنون» فقال: «الفوائد الجمة فيمن يجدد الدين لهذه الأمة، لابن حجر العسقلاني، ذكره في فهرست مؤلفاته. قال

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون: ص ٨٧٧.

السيوطي: لم أقف عليه مع شدة طلبي له، لأنه وعد في «مناقب الشافعي»(١) أن يبين من يصلح أن يتصف بذلك في رأس المائة الثالثة وما بعدها»(٢).

١٦ - قوة الحيل في الكلام على الخيل.

١٧ ــ مختصر «تلبيس إبليس» لابن الجوزي: ويقع في مجلد،
 فرغه سنة (٩٩٥هـ).

١٨ ــ منتقى زوائد الألغاز للغَزِّي .

١٩ - النبأ الأنبه في بناء الكعبة.

٢٠ \_ نزهة النواظر المجموعة في النوادر المسموعة.

#### \* \* \*

فهذه (٢٨٩) مائتان وتسعة وثمانون مصنفاً للحافظ ابن حجر، منها المطبوع والمخطوط والمفقود (٢)، وقد حاولت أن أجمع بين الأشباه، وأولِّف بين النظائر، وأنبه على الأسماء المختلفة للكتاب الواحد؛ دفعاً للتكرار، وأرجو أن أكون وفَّقت في ذلك، وحسبي أني بذلت جهدي، والذهول والخطأ من لوازم الإنسان ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾.

وتبلغ هذه المصنفات نحواً من (٢٧٥) مائتين وخمساً وسبعين مجلداً، وزيادة على (٢٠٠) مائتي جزء. ولو أن هذه التصانيف طبعت جميعها لزاد عدد المجلدات على ذلك كثيراً، إذ إن المجلد المخطوط

<sup>(</sup>١) يريد: (توالى التأسيس)، انظر ص ٤٩ منه.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون: ص ١٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) ولم أتعرض \_ غالباً \_ لتفصيل ذلك، لأنه خارج عن هدف بحثنا، فالمراد هو التعريف بتلك المصنفات وذكر أسمائها وموضوعاتها ومنهجها؛ للوقوف على جلالة وبراعة مؤلِّفها رحمه الله رحمة واسعة.

يخرج في أكثر من مجلدين مطبوعين. فهم يذكرون مشلاً أن «تبصير المنتب»، يقع في مجلد، وقد طبع في أربع مجلدات، ومثله «الدرر الكامنة». و «تهذيب التهذيب» ذكر السخاوي أنه يقع في ثلاث مجلدات بخط مؤلفه، وبخط غيره في ست، بينما طبع الكتاب في اثني عشر مجلداً. وكذا ذكر السخاوي أن «إنباء الغمر» في مجلدين، وهو مطبوع في خمس مجلدات.

ومثل هذا العدد الضخم من المصنفات والمجلدات يدعو الإنسان للتأمل والإعجاب، والتقدير والاحترام. ولا شك أن الله سبحانه قد بارك لأولئك في أعمارهم وأوقاتهم وعقولهم وجوارحهم التي سخروها في سبيله، فجادت بمثل ذلك التراث الهائل والتآليف الكثيرة، التي يضيق وقت كثيرين في هذا العصر عن قراءتها فضلاً عن تصنيف مثلها في علوم شتى.



# الفَصُّلالثالث عَشر فَتُــُحُ ٱلبُّـاريُ

# خصائصه ومزاياه، ومنهج الحافظ فيه، وقيمته العلمية، وآراء العلماء فيه

لقد اعتنى الحافظ ابن حجر بصحيح الإمام البخاري ما لم يعتن بغيره من الكتب، وما لم يعتن به عالم آخر بصحيح البخاري أو بغيره من كتب الإسلام؛ فقد صنف الحافظ كتباً كثيرة جداً تتعلق بصحيح البخاري خاصة، أو به مع غيره.

فالكتب التي ألَّفها وتخص «الصحيح» هي: هدي الساري، تغليق التعليق، التشويق، التوفيق، تجريد التفسير من صحيح البخاري، بيان ما أخرجه البخاري عالياً، ثلاثيات البخاري، المهمل من شيوخ البخاري، فوائد الاحتفال في بيان أحوال الرجال المذكورين في صحيح البخاري زيادة على ما في تهذيب الكمال، بغية الراوي بأبدال البخاري، النكت على تنقيح الزركشي، انتقاض الاعتراض، الاستنصار على الطاعن المعشار، شرح كبير للبخاري، وآخر ملخص منه، الإعلام بمن ذكر في البخاري من الأعلام، فتح الباري.

ومن الكتب التي صنفها وتتعلق «بالصحيح» مع غيره: أطراف الصحيحين، الجمع بين الصحيحين، تلخيص الجمع بين الصحيحين، النكت الظراف، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب.

وبهذا فإن الحافظ ابن حجر قد أحاط «بالصحيح» رواية ودراية، وأصبح عارفاً بكل دقائقه، حتى أصبح بعق \_ قيم صحيح البخاري،

وفكًاك طلسماته، وحلَّال غوامضه، وكشَّاف خفاياه، ومظهر فوائــده وكنوزه وخباياه.

ولذا فإن الحافظ يعتبر أبرز من كشف عن حقائق «صحيح البخاري»، وأفنى حياته، وكرَّس جهوده لخدمة هذا الكتاب الجليل؛ فصب صيب علمه الغزير \_ بمختلف مجالاته وفنونه وتفرعاته \_ في شرحه العظيم «فتح الباري»، الذي مكث فيه ربع قرن من الزمان.

وكان شروعه في تصنيف «الفتح» سنة (٨١٧هـ) على طريق الإملاء، ثم صار يكتب بخطه شيئاً فشيئاً، فيكتب الكراسة، ثم يكتب جماعة من الأئمة المعتبرين، ويعارض بالأصل مع المباحثة في يوم من الأسبوع، وذلك بقراءة العلامة ابن خضر. فصار السفر لا يكمل منه شيء إلا وقد قوبل وحرِّر، إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة (٨٤٢هـ)، سوى ما ألحقه فيه بعد ذلك، فلم ينته إلا قبيل وفاته (١).

● والحافظ في «الفتح» مع «الصحيح»: قد أحاط بأحاديثه وأطرافها واختلاف ألفاظها، وكيف يكمل اللفظ اللفظ الآخر، ويجيب عن إسكالات واردة على «الصحيح» في أسانيده ورجاله، ويبين منهج البخاري في «صحيح» من حيث سوق الأسانيد، وآراءه الفقهية واللغوية، ويتكلم على المعلقات، وما وصله البخاري في نفس «الصحيح» مما لم يوصله فيه، ويتصدى لوصل تلك المعلقات. ويتكلم عن اختلاف نسخ الصحيح، فيه، ويتصدى لوصل تلك المعلقات. ويتكلم عن اختلاف نسخ الصحيح، واختلاف رواته في بعض الألفاظ، والتصحيفات، ومبهمات الإسناد، والدفاع عن رجاله. ويتكلم على المتابعات في الحديث من وصلها، وما كانت صورته معلقاً أثناء الحديث وهو موصول، وما قد يقع من وهم لرجال «الصحيح»، ويبين منهج البخاري في سَوْق أقوال الصحابة والتابعين، وتفسير غريب القرآن، ويبين ما كان من مرسلات الصحابة، وينص على ثلاثيات

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون: ص ٥٤٨؛ البدر الطالع: ١/٨٩؛ والفتح: ٥٤٦/١٣.

البخاري. ويجيب عن سبب تكرار الحديث، ودقة نظر البخاري في هذا، ومناسبات تراجمه، مع الرد على المتعقبين ممن خفيت عليهم المناسبة، ويتكلم على ترتيبها وبراعة البخاري في ذلك، وترتيب أحاديث الباب الواحد. هذا فيما يتعلق «بالصحيح» ومتنه ورجاله.

## أما من حيث الشرح ومنهجه وطريقته وأسلوبه:

فهو يشرح الحديث بأسلوب بديع، ويرد أوهام شرَّاح «البخاري»، أو ما له تعلَّق به كأصحاب الأطراف، والجمع بين الصحيحين، ورجال الصحيح، ونحو ذلك.

ويبين خفايا علم الرجال، ورواياتهم في الصحيح، ويضبط الأسماء المشكلة بالحروف، ويبين درجاتهم من حيث الجرح والتعديل، ووفياتهم، ونحوها. ويتكلم على تفسير التراجم بكلام دقيق عميق، واستيعاب وتحقيق، واستنباط للأحكام منها، وإذا كانت لفظ حديث بينه. ويوفّق بين روايات الصحيح التي تبدو متعارضة، أو ما يبدو متعارضاً بين حديث البخاري وغيره من كتب السنة.

ويبحث في الخلافيات الفقهية، ويستدل للرأي السراجح، ويبين المرجوح دونما تمحُّل ولا تعصب. وله استنباطات فقهية بارعة، وبحوث قيمة نادرة، مع التفريع على المسألة الفقهية إن لزم الأمر. ويطرح أسئلة واردة على النص ويجيب عنها بالحجة والبرهان. ويشرح ويتمسك بنص الحديث، ويرفض ما لم يقم عليه الدليل، كما يأبى رد الأحاديث الصحيحة، ويستشهد لرأيه بالأحاديث الأخرى، وقد نص على أن الحديث أولى ما يُشرح بالحديث. وأظهر خلال ذلك براعة المحدِّث، ولم يكن ذلك للتكثر وحشد الروايات كما زعم البعض!

ومن براعته إكمال ألفاظ حديث «الصحيح» مما في الكتب الأخرى، ويشرح الحديث بالمكان اللائق به، ويشير في كل باب إلى وجه إيراد

الحديث فيه، ويشرح ما له تعلَّق بذلك الباب، ويُحيل إذا سبق شرحه، أو سيأتي. وله تعقبات حديثية فذة، ويتكلم على نكت الحديث وفوائده الكثيرة، التي تنمُّ عن ذهن وقاد، وفتح رباني. كما يتكلم على مبهمات الحديث في المتن والإسناد وعلى إشكالات واردة على الحديث، ولا يخلي كتابه من كلام في «علوم الحديث»، والمصطلحات لغة وشرعاً وعلى أصول الفقه.

وهو خلال ذلك يحكم على الحديث صحةً وضعفاً، مع أنه نبِّه في «مقدمته» أن ما سكت عنه فلا ينـزل عن مرتبة الحسن.

ويتكلم على اللغويات بأسلوب سهل واضح، وإذا كثر الخلاف في اللفظة الواحدة استوعب الآراء، وردَّ المرجوح، ونصر الراجح، واختاره وأيده بالدليل الساطع. واستشهد خلال شرحه بالشعر المناسب، ونقل عن أئمة الشعر وفحوله.

وأطاب القول في تفسير الآيات الكريمات، وأسباب النزول، وإعجاز القرآن، ووجوه القراءات؛ بكلام بليغ مختصر، شامل شاف، جمعه من الأمهات، ونقله عن أئمة اللغة والتفسير والقراءات، وردف ذلك بما في بحره الخضم من روايات وآثار؛ فأعطى التفسير بعداً آخر، لدعم الرأي بالحديث والأثر ورأي الصحابة. وله فوائد قيمة في التفسير والقراءات، وبحوث ووقفات في علوم القرآن، وكيف نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزوله منجماً، ومتى ابتدأ النزول، ولماذا نزل على مدى ثلاث وعشرين سنة وكيفية جمعه، ونزوله على سبعة أحرف، وله في هذا باع طويل، واطلاع عجيب، فمن جملة ما قرأه في القراءات كتاب في ثلاثين مجلداً.

ويتكلم على الأماكن بأسلوب دقيق، ويردّ على أخطاء وأوهام من كتب في هذا المجال. ويبين من له صحبة من الرواة ممن ليس كذلك، أو في صحبته شك.

وله خلال الشرح تنبيهات وتكميلات فذة بارعة: هي بمثابة تكميل لمعنى الحديث، أو التنبيه على ما وقع من رواته من اختصار ونحوه، أو رفع حديث ووقفه، أو بيان لحكمة ترتيب أحاديث الباب، أو ما وقع في لفظ الحديث من زيادة في الكتب الأخرى، أو تغيير لفظ الحديث في كتب الفقه، أو توهيم أصحاب الأطراف، أو التنبيه على غرائب الصحيح، أو طريقة البخاري في سوق حديثه عالياً أو نازلاً، أو تداخل التراجم، أو وجود لفظ «باب» عند راو أو عدمه، أو الإجابة عن إشكالات واردة على الصحيح، أو التنبيه على اختلاف الرواة في كون الحديث من مسند صحابي معين، أو آخر غيره، أو تنبيهات لغوية، وغير ذلك.

كذلك لـه بحوث تـاريخية، وتحقيقـات في الأنساب، والسيـرة، مع فوائد فريدة، ونكت قيمة، وحِكَم التقطها وضمَّنها كتابه الفذ.

كما ينقل خلاصات في علم الطب عن أثمة هذا الفن، ومن تكلم فيه، ويسوقه بعبارة جامعة مفيدة. وزيَّن كتابه بباقة من الـزهديـات والرقـائق، والترغيب والترهيب، بأسلوب العالم الناقد، والمحدث العبقري.

ويتكلم على الفِرَق الضالة والمبتدعة والمنحرفة، ويسوق آراء أثمة هذا الشأن، وينتصر لعقيدة أهل السنة والجماعة.

وقد كثرت موارده، وتنوعت حتى شملت كل لون من ألوان المعرفة، وازدحم كتابه بأسماء العلماء الذين نقل عنهم، على اختلاف طبقاتهم والعلوم التي مهروا فيها، وكذلك بالكتب الكثيرة جداً، التي بعضها طبع، وبعضها الآخر أصبح في خبر كان.

كل ذلك يشعر بأن هذا الإمام نادرة من النوادر، وكتابه فتح من الله ليس له في بابه نظير، فإنه مع كثرة فصوله وقلّة فضوله؛ مختار الكلمات والعبارات، واضح السمات، نير النسمات، وقد قُدّرت ألفاظه قدر معانيه،

وقرِّرت قواعده، وشيِّدت مبانيه، وغالب ما جاء فيه أفرغ في قالب الانسجام، وأتى به العقل والخاطر بلا تكلف، وجاء لفظه تابعاً لمعناه، منقاداً له غير مستكره ولا منافر، والله يمنّ على من يشاء بما شاء، لاإله إلاً هو(١).

ولقد صدق النواجي إذ يقول(٢) في ابن حجر:

لك منطقُ جزلٌ رصينُ اللفظِ لا متكلَف لَسَناً ولا مُتَعَسَفُ مُرْدٍ لسَفْسَافِ الكلامِ إذا انتضى حدّاً لنِحْلَةِ حائِدٍ يَتَفَلْسَفُ

• هذا مجمل لخصائص ومزايا «فتح الباري»، ومنهج الحافظ فيه، وأسلوبه وطريقته في شرحه ومعالجته لأحاديث «الصحيح». ويبقى الأمر بحاجة إلى بعض التفصيل وضرب الأمثال، للبرهان على ما قدَّمنا، فنقول:

١ ــ ما يتعلق بالصحيح وأسانيده، ورجاله وتراجمه، ومعلَّقاته ومتابعاته، وما يقع من تصحيف لبعض رواته، ووهم رجاله، ونحو ذلك:

● دفاعه عن أسانيد البخاري: من ذلك:

— «حدثنا مسدّد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: في كل صلاة يقرأ، فما أسْمَعنا رسول الله ﷺ أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أمّ القرآن أجزأتْ، وإن زدت فهو خير».

يقول الحافظ: «قوله (إسماعيل بن إبراهيم): هو المعروف بابن عُليَّة، وقد تكلم يحيى بن مَعين في حديثه عن ابن جريج خاصة،

<sup>(</sup>۱) اقتبست هذه العبارات بتصرف من كلام ابن حجر على «حديث أم زرع»؛ الفتح: 7VV/9.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٤٣٩.

لكن تابعه عليه عبد الرزاق ومحمد بن بكر ويحيى بن أبي الحجاج عند أبي عوانة، وغُنْدَر عند أحمد، وخالد بن الحارث عند النسائي، وابن وهب عند ابن خزيمة؛ ستتهم عن ابن جريج، منهم من ذكر الكلام الأخير، ومنهم من لم يذكره. وتابع ابن جريج حبيب المعلم عند مسلم وأبي داود، وحبيب بن الشهيد عند مسلم وأحمد، ورَقَبة (١) بن مَصْقَلة عند النسائي، وقيس بن سعد وعمارة بن ميمون عند أبي داود، وحسين المعلم عند أبي نعيم في المستخرج؛ ستتهم عن عطاء، منهم من طوّله، ومنهم من اختصره»(٢).

\_ وفي حديث آخر: «... عن الحسن عن أبي بَكْرة أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهـو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فـذكر ذلـك للنبي ﷺ، فقال: (زادك الله حرصاً، ولا تَعُدُ) ».

قال الحافظ: «قوله (عن الحسن): هو البصري، قوله (عن أبي بكرة): هو الثقفي. وقد أعله بعضهم بأن الحسن عَنْعَنه، وقيل: إنه لم يسمع من أبي بكرة، وإنما يروي عن الأحنف عنه. وردً هذا الإعلال برواية سعيد بن أبي عروبة عن الأعلم قال: «حدثني الحسن أن أبا بكرة حدَّثه» أخرجه أبو داود والنسائي» (٣).

- وفي موضع آخر: «حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت أنساً رضي الله عنه يقول: دخل رسول الله على ابنة مِلْحان، فاتكأ عندها، ثم ضحك....».

يقول ابن حجر: «وقع في هذا الإسناد «حدثنا أبو إسحاق هو

<sup>(</sup>١) في الفتح: «رقية»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢/٢٥١، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢/٧٢٢، ٢٦٨.

الفزاري، عن عبد الله بن عبـد الرحمن الأنصـاري، هكـذا هـو في جميـع الروايات ليس بينهما أحد، وزعم أبو مسعود في «الأطراف» أنه سقط بينهما «زائدة بن قدامة»، وأقرَّه المِزِّي على ذلك، وقوَّاه بأن المسيب بن واضح رواه عن أبي إسحاق الفزاري، عن زائدة، عن أبي طوالة، وقد قال أبو علي الجياني: «تأملته في السير لأبي إسحاق الفـزاري» فلم أجد فيهــا زائدة، ثم ساقه من طريق عبد الملك بن حبيب عنه، عن أبى طوالة ليس بينهما زائدة، ورواية المسيب بن واضح خطأ، وهو ضعيف لا يقضى بزيادته على خطأ ما وقع في الصحيح، ولا سيما وقـد أخرجـه الإمام أحمـد في «مسنده» عن معاوية بن عمرو شيخ شيخ البخاري فيه كما أخرجه البخاري سواء ليس فيه زائدة. وسبب الـوهم من أبـي مسعود أن معـاوية بن عمرو رواه أيضاً عن زائدة، عن أبى طوالة، فظن أبو مسعود أنه عند معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، عن زائدة، وليس كذلك بل هـو عنده، عن أبي إسحاق وزائدة معاً ، جمعهما تارة وفرَّقهما أخرى ، أخرجه أحمد عنه عاطفاً لروايته عن أبي إسحاق على روايته عن زائدة، وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبى خيثمة، عن معاوية بن عمرو، عن زائدة وحده به، وكذا أخرجه أبو عوانة في «صحيحه»، عن جعفر الصائخ عن معاويـة. فوضحت صحة ما وقع في الصحيح ، ولله الحمد» $^{(1)}$ .

● ويدافع عن صحة أحاديثه، ويشتد في الإنكار على من يطعن .

من ذلك حديث ابن عمر في الصلاة على عبد الله بن أبي، وقوله ﷺ: (إنما خيَّرني الله – أو أخبرني الله – فقال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ
 لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾، فقال: سأزيدُه على سبعين. قال: فصلى عليه رسولُ الله ﷺ وصلّينا معه، ثم أنـزلَ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢/٧٧.

عليه: ﴿ولا تصلِّ عَلَى أحدٍ منهمْ ماتَ أَبَداً ولا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهم كَفَرُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وماتُوا وهمْ فاسقون﴾ ».

يقول الحافظ: «واستشكل فهم التخيير من الآية، حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين خرجوا الصحيح على تصحيحه، وذلك ينادي على منكري صحته بعدم معرفة الحديث وقلة الاطلاع على طرقه. . . »(١).

## ● وينافح عن رجال البخاري ويبين دقته في الرواية عنهم:

ففي قصة فاطمة بنت قيس جاء في آخر أحاديث الباب: «وزاد ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه: عابت عائشة أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبى على الله النبي النبي

قال الحافظ: «طعن أبو محمد ابن حزم في رواية ابن أبي الزناد المعلَّقة فقال: عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف جداً. وحكم على روايته هذه بالبطلان، وتعقب بأنه مختلف فيه، ومن طعن فيه لم يذكر ما يدل على تركه، فضلاً عن بطلان روايته. وقد جزم يحيى بن معين بأنه من أثبت الناس في هشام بن عروة، وهذا من روايته عن هشام؛ فلله در البخاري ما أكثر استحضاره، وأحسن تصرفه في الحديث والفقه(٢)».

\_ وفي موضع آخر: «حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن \_ هو ابن هرمنز \_ عن أبي هريرة

<sup>(</sup>۱) الفتح: ٣٣٨/٨. وانظر رد الحافظ مفصلاً ص ٣٣٨ ـ ٣٣٩. وفي دفاع الحافظ عن أحاديث الصحيح، انظر أمثلة أخرى في: ١٧٧/١٢، (٤٤٤/٨، ٤١٣/١، ١٧٧/١٢) المستقبلاً للرد على ١٢/١٣. هذا وقد أفرد الحافظ في «هدي الساري» فصلاً مستقبلاً للرد على انتقادات الدارقطني لبعض أحاديث الصحيح، وأعاد هذا الرد في «الفتح» أحياناً، لبعد العهد به.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٩/٧٧٤، ٤٨٠.

رضي الله عنه قال: كان النبي على يقل في الجمعة في صلاة الفجر ألم تنزيلُ السجدة، وهل أتى على الإنسان».

قال ابن حجر: «وقد أشار أبو الوليد الباجي في «رجال البخاري» إلى الطعن في سعد بن إبراهيم لروايته لهذا الحديث، وأن مالكاً امتنع من الرواية عنه لأجله، وأن الناس تركوا العمل به لا سيما أهل المدينة. اهـ. وليس كما قال فإن سعداً لم ينفرد به مطلقاً، فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وكذا ابن ماجه والطبراني من حديث ابن مسعود، وابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص، والطبراني في «الأوسط» من حديث على. وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به؛ فباطلة لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد قالوا بـه، كما نقله ابن المنـذر وغيره، حتى إنه ثابت عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والدسعد - وهو من كبار التابعين من أهل المدينة - أنه أمَّ الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكلام ابن العربي يشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة، لأنه قال: وهو أمر لم يُعلم بالمدينة فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره. اهـ. وأما امتناع مالك من الرواية عن سعد، فليس لأجل هذا الحديث، بـل لكونـه طعن في نسب مالك، كذا حكاه ابن البرقي عن يحيى بن معين. وحكى ابن أبي حاتم عن علي بن المديني قال: كان سعد بن إبراهيم لا يحدث بالمدينة، فلذلك لم يكتب عنه أهلها. وقال الساجي: أجمع أهل العلم على صدقه، وقد روى مالك عن عبد الله بن إدريس عن شعبة عنه، فصحَّ أنه حجة باتفاقهم. قال: ومالك إنما لم يروِ عنه لمعنى معروف، فأما أن يكون تكلم فيه، فلا أحفظ ذلك. اهـ»(١).

● ويتكلم على منهج البخاري وعادته في سوق الأسانيـد ،

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۲/۳۷۸، ۳۷۸.

وآرائه الحديثية والفقهية، وتفسير ألفاظ القرآن، وإطلاقه لأسماء شيوخه، وأنه جمع في «صحيحه» بين الرواية والدراية:

\_ فمن ذلك كلامه على حديث البخاري: «وقال لنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع قال: ما ردَّ ابن عمر على أحد وصيَّته».

يقول الحافظ: «قوله (وقال لنا سليمان بن حرب... إلخ): هو موصول، وسليمان من شيوخ البخاري، وجرت عادة البخاري الإتيان بهذه الصيغة في الموقوفات غالباً، وفي المتابعات نادراً، ولم يصب من قال: إنه لا يأتي بها إلا في المذاكرة، وأبعد من قال: إن ذلك للإجازة»(١).

وأكّد ذلك في مواضع كثيرة، منها كلامه على حديث البخاري: «وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبي زائدة...»، حيث يقول ابن حجر: «قوله (وقال لي علي بن عبد الله): أي ابن المديني، كذا لأبي ذر والأكثر، وفي رواية النسفي: «وقال علي»، بحذف المحاورة، وكذا جزم به أبو نعيم، لكن أخرجه المصنف في التاريخ (٢)، فقال: «حدثنا علي بن المديني»، وهذا مما يقوي ما قررته غير مرة من أنه يعبر بقوله «وقال لي» في الأحاديث التي سمعها، لكن حيث يكون في إسنادها عنده نظر، أو حيث تكون موقوفة، وأما من زعم أنه يعبر بها فيما أخذه في المذاكرة أو بالمناولة؛ فليس عليه دليل» (٣).

\_ وإذا أورد البخاري الحديث عن غير واحد من الرواة، فيقول الحافظ في ذلك: «وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد؛ فإن اللفظ يكون للأخير، والله أعلم»(٤).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٥/٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) يعني البخاري في «تاريخه».

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٥/٤١٠ ؛ وانظر كذلك: ٥/٣.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ١/٣٦/١.

- ويبين آراء البخاري الحديثية: ففي حديث أم عطية قالت: «كنا لا نعدً الكُدرة والصفرة شيئاً»، يقول ابن حجر: «قوله (كنا لا نعد): أي في زمن النبي على مع علمه بذلك، وبهذا يعطي الحديث حكم الرفع، وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة، تعدّ في المرفوع، ولو لم يصرّح الصحابي بذكر زمن النبي على ، وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافاً للخطيب» (١).

وأكَّد الحافظ ذلك في غير موضع من الفتح، ومنه قوله: «وإخراج المصنف لهذا الحديث مشعر بأنه كان يرى أن قول الصحابي «كنا نفعل كذا» مسند ولولم يصرَّح بإضافته إلى زمن النبي ﷺ. . . . »(٢).

وفي موضع آخر يقول: «وهـو مصير من البخـاري إلى أن الصحابي إذا قال: سنة محمد، أو فطرته؛ كان حديثاً مـرفوعـاً. وقد خـالف فيه قـوم، والراجع الأول»(٣).

\_ ويبين آراء البخاري الفقهية: من ذلك قول البخاري: «باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العِشاء في الجماعة شفقةً، لم يطعها».

يقول الحافظ: «قوله (باب وجوب صلاة الجماعة): هكذا بت الحكم في هذه المسألة، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية، إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين؛ لما عُرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التسراجم لتوضيحها وتكميلها، وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب»(٤).

<sup>(</sup>١) الفتح: ١/٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢٧/٢ ـ ٢٨؛ وانظر الحديث ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢/ ٢٧٥؛ وانظر كذلك: ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٢/١٢٥.

وفي موضع آخر: «باب هل على مَنْ لم يشهد الجمعة غُسلٌ من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة».

ويعقب الحافظ قائلاً: «وقد تقرر أن الآثار التي يوردها البخاري في التراجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده، فهذا مصير منه إلى أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه»(١).

\_ ويتكلم على عادته في تفسير ألفاظ القرآن، إذا وقع في الحديث لفظ يوافق اللفظ القرآني: ففي إحدى تراجم البخاري: «باب أهل الدار يبيتون، فيصاب الولدان والذراري، ﴿بَيَاتاً ﴾: ليلاً، ﴿لَنَبِيَّنَهُ ﴾: ليلاً، ﴿لَنَبِيَّنَهُ ﴾: ليلاً، وهذه عادة المصنف (بَيَّتَ): ليلاً، وهذه عادة المصنف إذا وقع في الخبر لفظة توافق ما وقع في القرآن، أورد تفسير اللفظ الواقع في القرآن، جمعاً بين المصلحتين، وتبركاً بالأمرين» (٢).

\_ وفي إطلاقه لأسماء شيوخه، يبين الحافظ عند حديث البخاري: «حدثنا محمد، أخبرنا وكيع، عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله على لما قدم المدينة نحر جَزُوراً أو بقرة...»، فيقول:

«وقوله في أول السند (حدثنا محمد): هو ابن سلام وقد حدث به عن وكيع، وممن يسمى محمداً من شيوخ البخاري محمد بن المثنى ومحمد بن العلاء، وغيرهما، ولكن تقرر أن البخاري حيث يطلق «محمد» لا يريد إلا الذهلي أو ابن سلام، ويعرف تعيين أحدهما من معرفة من يروي عنه، والله أعلم»(٣).

<sup>(</sup>١) الفتح: ١/ ٣٨١، ٣٨٢ ــ ٣٨٣. وانظر كذلك مثلاً: ٥/ ٢٦٤، ٣٧٧، ٩٠٠٤.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٦/٦٦.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٦/٤١ ــ ١٩٥.

- ويقرر الحافظ أن الإمام البخاري قد جمع في صحيحه بين الرواية والدراية، فيقول عن الصحيح:

«وهذا الكتاب وإن كان أصل موضوعه إيراد الأحاديث الصحيحة ، فإن أكثر العلماء فهموا من إيراده أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ؛ أن مقصوده أن يكون كتابه جامعاً للرواية والدراية ، ومن جملة الدراية شرح غريب الحديث. وجرت عادته أن الحديث إذا وردت فيه لفظة غريبة وقعت أو أصلها أو نظيره في القرآن ، أن يشرح اللفظة القرآنية ، فيفيد تفسير القرآن وتفسير الحديث معاً »(١) .

وفي موضع آخر ينقل كلام الكرماني في اعتراضه على البخاري لإيراده بعض المباحث الفقهية، حيث يقول: «وأمثال هذه المباحث غير مناسبة لوضع هذا الكتاب، إذ هو خارج عن فنّه». فيردّ الحافظ عليه قائلاً:

«وهو عجب منه، لأن كتاب البخاري \_ كما تقدم تقريره \_ لم يقصد به إيراد الأحاديث نقلاً صرفاً بل ظاهر وضعه أنه يجعل كتاباً جامعاً للأحكام وغيرها، وفقهه في تراجمه. فلذلك يورد فيه كثيراً الاختلاف العالي، ويرجّع أحياناً، ويسكت أحياناً توقفاً عن الجزم بالحكم، ويورد كثيراً من التفاسير، ويشير فيه إلى كثير من العلل وترجيع بعض الطرق على بعض، فإذا أورد فيه شيئاً من المباحث لم تستغرب. وأما رمزه إلى أن طريقة البحث ليست من فنه؛ فتلك شكاة ظاهر عنك عارها، فللبخاري أسوة بالأئمة الذين سلك طريقهم، كالشافعي وأبي ثور والحميدي وأحمد وإسحاق، فهذه طريقتهم في البحث، وهي محصلة للمقصود، وإن لم يعرجوا على اصطلاح المتأخرين» (٢).

● ويبين مبهمات إسناده، أو ما قد يختلط بغيره من الرواة:

ففي حديث البخاري: «حدثنا حبان بن موسى، أخبرنا عبد الله، عن

<sup>(</sup>۱) الفتح: ٦/٦٦٦. (٢) الفتح: ١/٣٢٥.

خالد بن سعید، عن أبیه، عن أم خالد بنت خالد بن سعید قالت. . .  $^{(1)}$ ، یقول ابن حجر:

«خالد بن سعيد المذكور في السند شيخ عبد الله وهو ابن المبارك، هو خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، أخو إسحاق بن سعيد، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد، وقد كرره عنه كما نبهت عليه. وفي طبقته خالد بن سعيد بن أبي مريم المدني، لكن لم يخرج له البخارى، ولا لابن المبارك عنه رواية»(٢).

\_ وفي موضع آخر: «حدثني محمد بن سلام أخبرنا الفَزاريُّ عن حُميد، عن أنس رضي الله عنه قال: «كَسَرَتِ الرُّبَيَّعُ \_ وهي عمة أنس بن مالك \_ ثنيَّةَ جارية من الأنصار. . . » . قال الحافظ: «الفزاري المذكور في هذا الإسناد هو مروان بن معاوية ، ووهم من زعم أنه أبو إسحاق»(٣) .

\_ وعقب حديث ابن عمر: «من فعل هذا؟ إن النبي على لعن من فعل هذا»، قال البخاري: «تابعه سليمان عن شعبة، حدثنا المنهال عن سعيد، عن ابن عمر: «لعنَ النبيُّ على مثل بالحيوان»(٤).

يقول ابن حجر: «قوله (تابعه سليمان): هو ابن حرب، ووهم مُغَلْطاي وتبعه شيخنا ابن المُلَقِّن وغيره فجزموا بأن سليمان هذا هو أبو داود الطيالسي، واستند إلى أن أبا نعيم أخرجه في «مستخرجه» من طريق أبي خليفة عن الطيالسي. قلت (٥): وهو غلط ظاهر، فإن الطيالسي الذي يروي عنه أبو خليفة هو أبو الوليد، واسمه هشام بن عبد الملك، ولم يدرك

<sup>(</sup>١) الفتح: ٦/١٨٣.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٦/١٨٥ \_ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٨/٤٧٨ \_ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٩/٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) القائل هو ابن حجر.

أبو خليفة أبا داود الطيالسي، فإن مولده بعد وفاته بسنتين، مات أبو داود سنة أربع ومائتين على الصحيح، وولد أبو خليفة سنة ست ومائتين. والمنهال المذكور في السند هو ابن عمرو»(١).

ويتكلم على رجال إسناده بعبارة وجيزة، جامعة دقيقة، ومن ذلك:

حدیث: «وقال بکر بن سوادة حدثنا زیاد بن نافع عن أبي موسى أن جابراً حدثهم: صلّى النبي ﷺ بهم يوم محارب وثعلبة (٢).

يقول الحافظ: «أما بكر بن سوادة: فهو الجذامي المصري، يكنى أبا ثمامة، وكان أحد الفقهاء بمصر، وأرسله عمر بن عبد العزيز إلى أهل إفريقية ليفقههم، فمات بها سنة ثمان وعشرين ومائة، وثقه ابن معين والنسائي. وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلّق، وقد وصله سعيد بن منصور والطبري من طريقه بهذا الإسناد. وأما زياد بن نافع فهو التجيبي المصري، تابعي صغير، وليس له أيضاً في البخاري سوى هذا الموضع. وأما أبو موسى: فيقال إنه علي بن رباح، وهو تابعي معروف أخرج له مسلم. ويقال: هو الغافقي، واسمه مالك بن عبادة، وهو صحابي معروف أيضاً. ويقال إنه مصري لا يعرف اسمه. وليس له في البخاري معروف أيضاً إلا هذا الموضع»(٣).

- وحديث البخاري: «حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد، عن القاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائباً فقدم، فقدِّم إليه لحم، قالوا: هذا من لحم ضحايانا...».

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۱۶۶/۹. وانظر أمثلة أخرى في الفتح: ۱۹۰/۶ ــ ۱۹۱، ۳۱۷، ۳۲۸، ۲۲۸؛ ۳۲٪؛ ۴۲٪ ۱۲۷٪، ۱۲۷٪؛ ۲۲٪٪ ۲۲٪؛ ۲۲٪٪ ۱۷۷٪، ۲۲٪؛ ۲۲٪٪ ۲۲٪؛ ۳۲٪، ۳۲٪، ۳۲٪؛ ۳۲٪، ۳۲٪، وغيرها کثير.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٧/٧، والمراد صلاة الخوف.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٧/٢٠١.

يقول الحافظ: «قوله (حدثنا إسماعيل): هو ابن أبي أويس، وسليمان هو ابن بلال، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وابن خبًّاب ببمعجمة وموحدتين الأولى ثقيلة له اسمه عبد الله. والإسناد كله مدنيون، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق، يحيى والقاسم وشيخه، وفيه صحابيان: أبو سعيد وقتادة بن النعمان»(۱).

# وينبه على أخطاء أو تصحيفات أو تحريف أو سقط في نسخ وروايات الصحيح، أو اختلاف ألفاظ الروايات:

\_ من ذلك ما جاء في «باب من ساق البُدْنَ معه»، فذكر حديث ابن عمر في صفة حجة النبي على وآخره: «ثم حلَّ من كل شيء حَرُمَ منه. وفعلَ مثلَ ما فعلَ رسولُ الله على مَنْ أهدى وساق الهَدْي مِنَ الناس». ثم جاء بعده حديث: «وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي على في تمتَّعه بالعمرة إلى الحج...»(٢).

يقول ابن حجر: «تنبيه: وقع بن قوله: «وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ» وبين قوله: «من أهدى وساق الهَدْي من الناس» في رواية أبي الوقت لفظ «باب»، وقال: «فيه عن عروة، عن عائشة. . . إلخ»؛ وهو خطأ شنيع، فإن قوله «من أهدى» فاعل قوله «وفعل»، فالفصل بينهما بلفظ «باب» خطأ، ويصير فاعل «فعل» محذوفاً. وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل «فعل» هو ابن عمر راوي الخبر» (٢)!!

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۲۰/۱۰ ـ ۲۶، ۲۰. وانظر للمزيد مشلًا: ٥/٣٦٠، ٢٣١، ٣٣٣؛ ٦/٨١، ٥٠، ١٣٦، ١٤٥٤ م/٢٢٤ ـ ٢٠٤١، ١٩٥٨، ٣٠٣، ٩/٢٩٤ - ٢/١٣٠، ١١٥٨، ٣٠٣، ٩/٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٣/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٣/١٥٥.

وفي قوله ﷺ: (إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلَّط عليها رسوله والمؤمنين)، يقول الحافظ: «قول (القتل): بالقاف والمثناة لـلأكثر، وللكشميهني: بالفاء والتحتانية(١)، والثاني هو الصواب»(٢).

- وفي حديث آخر: عن أبي مسعود، رضي الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي يقول قال: (الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته...)(٣)، يقول الحافظ: «قوله (عن أبي مسعود): كذا في الأصول بأداة الكنية، وهو أبو مسعود البدري، ووقع في بعض النسخ «عن ابن مسعود» بالموحدة والنون؛ وهو تصحيف»(٤).

وفي «باب مَنْ تَصدَّقَ إلى وكيلِه ثم ردَّ الوكيدلُ إليه يقول ابن حجر: «هذه الترجمة وحديثها سقط من أكثر الأصول، ولم يشرحه ابن بطال، وثبت في رواية أبي ذرعن الكشميهني خاصة، لكن في روايته «على وكيله». وثبتت الترجمة وبعض الحديث في رواية الحموي»(٥).

- وفي «باب التعوذ من عذاب القبر»، وذكر البخاري فيه ثلاثة أحاديث، يقول الحافظ: «قوله (باب التعوذ من البخل)<sup>(٦)</sup>: كذا وقعت هذه الترجمة هنا للمستملي وحده، وهي غلط من وجهين: أحدهما: أن الحديث الأول في الباب وإن كان فيه ذكر البخل لكن قد ترجم لهذه الترجمة بعينها بعد أربعة أبواب، وذكر فيه الحديث المذكور بعينه. ثانيهما:

<sup>(</sup>١) أي «الفيل».

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٥/٧٨.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢٩٧/٦.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٦/٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) الفتح: ٥/٣٨٧.

 <sup>(</sup>٦) هذه الترجمة جاءت في الشرح، وحذفت من متن «الصحيح»، لأن وقوعها هنا خطأ
 كما نبه ابن حجر.

أن الحديث الثاني مختص بعذاب القبر، لا ذكر للبخل فيه أصلًا، فهو بقية من الباب الذي قبله، وهو اللائق به»(١).

## ● ويتكلم على مناسبات تراجم البخاري، وعاداته في سوقها واختيار ألفاظها وأحاديثها، ويردُّ على المتعقبين له فيها:

- ففي «باب الجهاد من الإيمان» يقول الحافظ: «قوله (باب الجهاد من الإيمان): أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان وصيامه، فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح لاشتراكها في كونها من خصال الإيمان. وأما إيراده بين هذين البابين مع أن تعلَّق أحدهما بالآخر ظاهر؛ فلنكتة لم أر من تعرض لها، بل قال الكرماني: صنيعه (٢) دال على أن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة، يعني اشتراكها في كونها من خصال الإيمان. مقطوع عن غير هذه المناسبة، يعني اشتراكها في كونها من خصال الإيمان. لكن وأقول: بل قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة بالتماس ليلة القدر حسنة بحداً؛ لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة، ومع خلك فقد يوافقها أو لا، وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة، ويقصد إعلاء كلمة الله، وقد يحصل له ذلك أو لا، فتناسبا في أن في كل منهما مجاهدة، وفي أن كلاً منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لا. فالقائم وفي أن كلاً منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لا. فالقائم الشهادة مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجراً، والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجراً، والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجراً، والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجراً» والمجاهد لالتماس المقادة مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجراً» والمجاهد لالتماس المقادة مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجراً» والمجاهد لالتماس المقادة مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجراً» والمجاهد لالتماس المنه المناهدة مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجراً» (٣).

\_ وفي «باب صيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس

<sup>(</sup>٢) أي صنيع البخاري في هذه الترجمة.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٩٢/١.

عشرة» حيث أورد البخاري حديث أبي هريسرة: «أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام».

يقول ابن حجر: «قال الإسماعيلي وابن بطال وغيرهما: ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب ما يطابق الترجمة، لأن الحديث مطلق في ثلاثة أيام من كل شهر، والبيض مقيدة بما ذكر. وأجيب: بأن البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وهو ما رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق موسى بن طلحة، عن أبي هريرة قال: «جاء أعرابي إلى النبي على بأرنب قد شواها، فأمرهم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي، فقال: (ما منعك أن تأكل؟) فقال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: (إن كنت صائماً فَصُم الغرّ) أي البيض»(١).

\_ وفي كتاب المساقاة «باب من رأى أن صاحب الحوض والقِربة أحق بمائه» أورد البخاري عدة أحاديث، ومنها حديث هاجر مع «جُرْهُم» حيث قالوا لها: «أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولاحق لكم في الماء، قالوا: نعم».

يقول الحافظ: «أورده مختصراً جداً، وسيأتي مطولاً في «أحاديث الأنبياء»، ومناسبته للترجمة من جهة قولها للذين نزلوا عليها: ولاحقً لكم في الماء، قالوا: نعم»(٢).

● ويفسر التراجم بكلام دقيق، واستيعاب وتحقيق، وإذا كانت الترجمة لفظ حديث أو معناه، بينه، ويجيب عن الإشكالات الواردة، ويرد على العلماء في هذا، فمن ذلك:

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٣/٥٤. والكلام في هذا المجال طويل وكثير ومبشوث. في الفتح.

- «باب وقف الدواب والكُراع والعُروض والصامتِ»: يقول ابن حجر: «هذه الترجمة معقودة لبيان وقف المنقولات، والكُراع - بضم الكاف وتخفيف الراء -: اسم لجميع الخيل، فهو بعد الدواب من عطف الخاص على العام. والعُروض - بضم المهملة -: جمع عرض حالسكون - وهو جميع ما عدا النقد من المال. والصامت - بالمهملة بلفظ ضد الناطق، والمراد من النقد الذهب والفضة. ووجه أخذ ذلك من حديث الباب المشتمل على قصة فرس عمر أنها دالة على صحة وقف المنقولات، فيلحق به ما في معناه من المنقولات إذا وجد الشرط وهو تحبيس العين، فلا تباع ولا توهب، بل ينتفع بها، والانتفاع في كل شيء بحسبه»(۱).

\_ «باب حديثِ الإسراء، وقولِ الله تعالى: ﴿ سُبْحانَ اللَّهُ عَالَى : ﴿ سُبْحانَ اللَّهُ اسْرَى بعبْدِهِ لَيْلًا مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إلى المَسْجِدِ الأَقْصَىٰ ﴾ ».

يقول ابن حجر: «قال ابن دحية: جنح البخاري إلى أن ليلة الإسراء كانت غير ليلة المعراج، لأنه أفرد لكل منهما ترجمة. قلت: ولا دلالة في ذلك على التغاير عنده، بل كلامه في أول الصلاة ظاهر في اتحادهما، وذلك أنه ترجم «باب كيف فرضت الصلاة ليلة الإسراء»، والصلاة إنما فرضت في المعراج، فدلً على اتحادهما عنده، وإنما أفرد كلًا منهما بترجمة لأن كلًا منهما يشتمل على قصة مفردة، وإن كانا وقعا معاً»(٢).

\_ وفي «باب الشرب قائماً» يقول الحافظ: «قال ابن بطال: أشار بهذه الترجمة إلى أنه لم يصح عنده الأحاديث الواردة في كراهة الشرب قائماً. كذا قال، وليس بجيد، بل الذي يشبه صنيعه أنه إذا تعارضت عنده الأحاديث لا يثبت الحكم»(٣).

<sup>(</sup>۱) الفتح: ٥/٥٠٤. (٣) الفتح: ١/١٨.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٩٦/٧.

\_ ومن أمثلة كون الترجمة لفظ حديث قولُ البخاري: «باب لا وصية لوارث»، فيقول الإمام الحافظ: «هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط البخاري، فترجم به كعادته، واستغنى بما يعطي حكمه. وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة «سمعت رسول الله علي يقول في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث». وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعةً من الأثمة منهم أحمد والبخاري، وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة، وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي، وقال الترمذي حديث حسن»(۱).

- أو جاء في معنى الترجمة حديث أو أكثر، ففي «باب تمني الشهادة»، يقول الحافظ: «وفي الباب أحاديث صريحة في ذلك، منها: عن أنس مرفوعاً: (من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم يصبها) أي أعطي ثوابها ولو لم يقتل. أخرجه مسلم. وأصرح منه في المراد ما أخرجه الحاكم بلفظ: (من سأل القتل في سبيل الله صادقاً ثم مات أعطاه الله أجر شهيد). وللنسائي من حديث معاذ مثله. وللحاكم من حديث سهل بن حنيف مرفوعاً: (من سأل الله الشهادة بصدق؛ بلّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه) هناي فراشه).

كما ينبه على براعة البخاري في ترتيب أحاديث الباب الواحد،
 وترتيب الأبواب كذلك:

- ففي «باب الإبراد بالظهر في شدَّة الحر» ذكر البخاري عدة أحاديث، يقول الحافظ في ترتيبها: «رتب المصنف أحاديث هذا الباب ترتيباً حسناً، فبدأ بالحديث المطلق، وثنَّى بالحديث الذي فيه الإرشاد إلى

<sup>(</sup>١) الفتح: ٥/٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٦/٦. والأمثلة في هذا كثيرة جداً.

غاية الوقت الذي ينتهي إليها الإبراد، وهو ظهور فَيْء التلول، وثلَّث بالحديث الذي فيه بيان العلة في كون ذلك المطلق محمولاً على المقيد، وربَّع بالحديث المفصح بالتقييد»(١).

وفي موضع آخر يقول الحافظ: «وذكر البخاري في الباب أحاديث تدل على نفي صوم يوم الشك، رتبها ترتيباً حسناً: فصد رها بحديث عمار المصر بعصيان من صامه، ثم بحديث ابن عمر من وجهين أحدهما بلفظ: (فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له)، والآخر بلفظ: (فأكملوا العدة ثلاثين)، وقصد بذلك بيان المراد من قوله: (فاقدروا له). ثم استظهر بحديث ابن عمر أيضاً: (الشهر هكذا وهكذا، وحبس الإبهام في الثالثة)، ثم ذكر شاهداً من حديث أبي هريرة لحديث ابن عمر، مصرحاً بأن عدة الثلاثين المأمور بها تكون من شعبان، ثم ذكر شاهداً لحديث ابن عمر في كون الشهر تسع وعشرين من حديث أم سلمة مصرحاً فيه بأن الشهر تسع وعشرون، ومن حديث أنس كذلك» (۱).

وفي كلام الحافظ على ترتيب البخاري أبواب صحيحه أذكر هذا المثال:

يقول ابن حجر: «وقد تأملت كتاب الصلاة منه، فوجدته مشتملاً على أنواع تزيد على العشرين، فرأيت أن أذكر مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع في شرحها؛ فأقول: بدأ أولاً بالشروط السابقة على الدخول في الصلاة وهي الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، ودخول الوقت، ولما كانت الطهارة تشتمل على أنواع أفردها بكتاب. واستفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها، لتعين وقته دون غيره من أركان الإسلام، وكان ستر العورة

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>۲) الفتح: ۱۲۰/۶، وانظر مثلاً: ۲۱۲، ۲۱۰، ۲۲۱، ۳۶۲؛ ۱۲۸، ۳۹۷، وغیرها.

لا يختص بالصلاة فبدأ به لعمومه، ثم ثنى بالاستقبال للزومه في الفريضة والنافلة إلَّا ما استثنى كشدة الخوف ونافلة السفر، وكان الاستقبال يستـدعى مكاناً فذكر المساجد، ومن توابع الاستقبال سترة المصلى؛ فذكرها، ثم ذكر الشرط الباقي وهو دخول الوقت وهو خاص بالفريضة. وكان الوقت يشرع الإعلام به فذكر الأذان، وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت، وكان الأذان إعلامًا بالاجتماع إلى الصلاة؛ فذكر الجماعة، وكان أقلهـا إمامـاً ومأمـوماً؛ فـذكر الإمامة. ولما انقضت الشروط وتوابعها؛ ذكر صفة الصلاة، ولما كانت الفرائض في الجماعة قد تختص بهيئة مخصوصة ذكر الجمعة والخوف، وقدُّم الجمعة لأكثريتها. ثم تلا ذلك بما يُشرع فيه الجماعة من النوافل، فذكر العيدين والوتر والاستسقاء والكسوف وأخره لاختصاصه بهيئة مخصوصة وهي زيادة الركوع، ثم تلاه بما فيه زيادة سجود، فـذكر سجـود التلاوة لأنه قد يقع في الصلاة، وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة، فتلاه بما يقع فيه نقص من عددها وهـ وقصر الصلاة. ولما انقطع ما يشرع فيه الجماعة، ذكر ما لا يستحب فيه وهو سائر التطوعات. ثم للصلاة بعد الشروع فيها شروط ثلاثة وهي: ترك الكلام، وترك الأفعال الزائدة، وترك المفطر؛ فترجم لذلك. ثم بطلانها يختص بما وقع على وجه العمد، فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهو. ثم جميع ما تقدم متعلق بالصلاة ذات الركوع والسجود، فعقَّب ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود، وهي الجنازة. هذا آخر ما ظهر من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة من هذا الجامع الصحيح، ولم يتعرض أحد من الشراح لـذلك، فلله الحمـد على ما ألهم وعلم»(١).

ويبين دقة نظر البخاري في تكرار الحديث، وفائدة إعادته،
 وجواز تقطيعه:

ويقول في ذلك: «وننبه هنا على فائدتين: إحداهما أن البخاري

<sup>(</sup>١) الفتح: ١/٨٥٨. وانظر أمثلة أخرى في: ٣٠٦، ١٥٣/٦، وغيرها.

يذهب إلى جواز تقطيع الحديث، إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقاً يفضي إلى فساد المعنى، فصنيعه كذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام، لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام. . . ». ثم قال: «الفائدة الثانية: تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة، لكن تارة تكون في المتن، وتارة في الإسناد، وتارة في الإسناد، وتارة فيهما. وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده بصورته بل يتصرف فيه، فإن فيهما وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده بصورته بل يتصرف فيه، فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقاً، وإن قلت اختصر المتن أو الإسناد. . . ». إلى أن قال: «فلا يوجد في كتابه حديث على صورة واحدة في موضعين فصاعداً إلاً نادراً، والله الموفق»(۱).

- فمشلًا في الباب (١١) من كتاب الإيمان عن أبي إدريس الخولاني «أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه - وكان شهد بدراً، وهو أحد النقباء ليلة العقبة - أن رسول الله على قال - وحوله عصابة من أصحابه -: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، . . . ) ».

فقد ذكر البخاري هذا الحديث في أحد عشر موضعاً أخرى، نبه ابن حجر على بعضها فقال: «وقد أخرج المصنف حديث هذا الباب في مواضع أخرى: في باب من شهد بدراً، لقوله فيه: «كان شهد بدراً»، وفي باب وفود الأنصار، لقوله فيه: «هو أحد النقباء». وأورده هنا لتعلَّقه بما قبله كما بيناه، ثم إن في متنه ما يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين آخرين: أحدهما: أن اجتناب المناهي من الإيمان، كامتثال الأوامر. وثانيهما: أنه تضمن الرد على من يقول: إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلّد في النار»(٢).

\_ ومن تنبيهاته على ما يكرره البخاري على صورة واحدة، ما جاء في «باب من جاهد نفسه في طاعة الله»: «حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا

<sup>(</sup>١) الفتح: ١/٤٨، وانظر: ٣/٥١٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١/١٦.

همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. . . ». يقول الحافظ: «تنبيه: هذا من الأحاديث التي أخرجها البخاري في ثلاثة مواضع عن شيخ واحد بسند واحد، وهي قليلة في كتابه جداً، ولكنه أضاف إليه في «الاستئذان» موسى بن إسماعيل. وقد تتبع بعض من لقيناه ما أخرجه في موضعين بسند (واحد)(۱) فبلغ عدتها زيادة على العشرين، وفي بعضها يتصرف في المتن بالاختصار فيه»(۲).

#### ● ويبين ما كان من ثلاثيات البخاري أو ما في حكمها:

- ففي حديث البخاري: «حدثنا المكي قال: حدثنا يزيد بن أبي عُبيد، عن سلمة قال: «كان جدار المسجد عند المنبر، ما كادتِ الشاةُ تجوزها».

يقول الحافظ: «قوله (عن سلمة): يعني ابن الأكوع، وهذا ثاني ثلاثيات البخاري»(٣).

- وفي موضع آخر من الصحيح: «حدثنا خلاد بن يحيى ، حدثنا عيسى بن طهمان قال: «سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش ، وأطعم عليها يسومن في خبيزاً ولحماً . . . «(٤).

قال الحافظ: «وهو آخر ما وقع في الصحيح من ثلاثيات البخاري»(٥).

\_ وفي موضع ثالث: حدثنا مكي بن إبراهيم عن الجُعيد، عن

<sup>(</sup>١) هذه اللفظة ليست في «الفتح».

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١١/٣٣٧، ٣٤٠. وانظر مثلاً: ٣/٥١٥، ٦/١٢٢؛ ٣/١٥١٥.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١/٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ١٣/٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) الفتح: ١٣/١٣.

يزيد بن خُصَيْفة، عن السائب بن يـزيد قـال: كنا نؤتى بـالشارب على عهـد رسول الله ﷺ، وإمرة أبي بكر، فصدراً من خلافة عمر، فنقوم إليـه بأيـدينا ونعـالنا وأرديتنا، حتى إذا كان آخـرُ إمرة عمـر فَجَلَدَ أربعين، حتى إذا عَتُوا وفسقوا جَلَدَ ثمانين»(١).

قال الحافظ: «وهـذا السند للبخـاري في غايـة العلوِّ، لأن بينه وبين التـابعي فيـه واحـداً؛ فكان في حكم الثـلاثيات، وإن كـان التابعي رواه عن تابعي آخر، وله عنده نظائر»(٢).

#### ● ويجمع بين ألفاظ أحاديث الصحيح المتعارضة:

\_ فمن ذلك ما جاء عند قوله ﷺ: (إنّ مكة حرَّمها الله ولم يُحَرِّمُها الله عند قوله ﷺ: النّاسُ، فلا يحلُّ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسفِكَ بها دماً، ولا يَعْضُدَ بها شجرةً...).

يقول الحافظ: «قوله: (إن الله حرم مكة): أي حكم بتحريمها وقضاه، وظاهره أن حكم الله تعالى في مكة أن لا يقاتل أهلها، ويؤمن من استجار بها ولا يتعرض له، وهو أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَمِن دَحُلُهُ كَانَ آمناً﴾، وقوله: ﴿أَوَلَم يروا أنّا جعلنا حرماً آمناً﴾. وسيأتي بعد باب في حديث ابن عباس بلفظ: (هذا بلد حرَّمه الله يوم خلق السماوات والأرض) ولا معارضة بين هذا وبين قوله الآتي في «الجهاد» وغيره من حديث أنس: (إن إبراهيم حَرَّم مكة)، لأن المعنى أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده، أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرَّم مكة، أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس، وكانت قبل ذلك عند الله حراماً...»(٣).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٦٦/١٢.

 <sup>(</sup>۲) الفتح: ۱۸/۱۲. وانظر للمزيد مشلاً: ۱/۷۷، ۱٤۸/۰، ۱۱۹/۰، ۱۱۹/۰، ۱۲۳/۰۹.
 (۳) الفتح: ۱۱/۶، ۲۰۹/۱۳.

● ويفك طلسمات الصحيح مما يصعب إلا على الأفذاذ الذين فتح الله عليهم، ووهبهم بصيرة نافذة:

- ففي حديث البخاري: «حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن سعد، ح، قال يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي عن أبيه قال: حدثنا عبد الرحمن بن هُرمُزَ الأعرجُ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وإلانصار وجُهَينة وأسْلَمُ وأشْجَعُ وغِفارٌ مواليٌّ، ليس لهم موليٌّ دونَ اللهِ ورسولِه) »(١).

يقول ابن حجر: «قوله: (حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان) هـو الثوري (عن سعد بن إبراهيم) أي ابن عبد الرحمن بن عـوف (ح، قال يعقـوب بن إبراهيم) أي ابن سعد بن إبراهيم، (حدثنا أبي عن أبيه): أما طريق أبي نعيم فسيأتي بهذا المتن بعد ثلاثة أبواب مع شرح الحديث. وأما طريق يعقوب بن إبراهيم، فقال أبو مسعود: حمل البخاري متن حديث يعقوب على متن حديث الثوري، ويعقوب إنما قال عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن الأعرج كما أخرجه مسلم ولفظه: (غفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة خير عند الله من أسد وغطفان وطيىء). انتهى. فحاصله أن رواية يعقوب مخالفة لرواية الشوري في المتن والإسناد، لأن الشوري يرويـــه عن سعد بن إبراهيم، عن الأعرج، ويعقوب يرويه، عن أبيه، عن صالح، عن الأعرج. قلت: ولم يصب أبو مسعود فيما جزم به، فإنهما حديثان متغايران متنـاً وإسناداً، روى كـالًا منهما إبـراهيم بن سعد: أحــدهما الــذي أخرجه مسلم وهو عنده عن صالح، عن الأعرج، والآخر الذي علَّقه البخاري وهو عنده عن أبيه، عن الأعرج، ولوكان كما قال أبو مسعود، لاقتضى أن البخاري أخطأ في قوله: «حدثنا أبي عن أبيه، حدثني الأعرج»، وكان الصواب أن يقول: حدثنا أبي عن صالح، عن الأعرج. ونسبة البخاري إلى الوهم في ذلك لا تقبل إلَّا ببيان واضح قاطع، ومن أين

<sup>(</sup>١) الفتح: ٦/٣٣٥.

يوجد وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي فأخرجه من طريق البخاري نفسه معلقاً، ولم يتعقبه؟! ولا يلزم من عدم وجود هذا المتن بهذا الإسناد بعد التبع عدمه في نفس الأمر. والله أعلم «(١).

\_ وفي موضع آخر: «حدثنا أحمد، حدثنا ابن وهب عن عمرٍو، عن ابن أبي هلال قال: وأخبرني نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذٍ وهو قتيل، فعدَدْتُ به خمسين بين طعنة وضربة، وليس منها شيء في دُبره، يعني في ظهره».

يقول الحافظ: «قوله: (قال: وأخبرني نافع): هو معطوف على شيء محذوف، ويؤيد ذلك قوله (أنه وقف على جعفر يومئذ)، ولم يتقدم لغزوة مؤتة إشارة، ولم أر من نبه على ذلك من الشراح، وقد تتبعت ذلك حتى فتح الله بمعرفة المراد؛ فوجدت في أول «باب جامع الشهادتين» من السنن لسعيد بن منصور قال: «حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن ابن رواحة \_ فذكر شعراً له \_، قال: فلما التقوا أخذ الراية زيد بن حارثة، فقاتل حتى قُتل، ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قُتل، ثم أخذها ابن رواحة، فحاد حيدة، فقال:

أقسمت يا نفس لتنزلنّه كارهة أو لتطاوعنه مالي أراكِ تكرهين الجنّة

ثم نزل فقاتل حتى قُتل، فأخذ خالد بن الوليد الراية، ورجع بالمسلمين على حمية، ورمى واقد بن عبد الله التيمي المشركين حتى ردّهم الله. قال ابن أبي هلال: «وأخبرني نافع \_ فذكر ما أخرجه البخاري وزاد في آخره \_ قال سعيد بن أبي هلال: وبلغني أنهم دفنوا يومئذٍ زيداً

<sup>(1) 1/070-170.</sup> 

وجعفراً وابن رواحة في حفرة واحدة»(١).

- وفي موضع ثالث: «حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ثابت، عن أنس رضي الله عنه: «أَنَّ الخمرَ التي أُهْرِيقتِ الفَضِيخُ». وزادني محمد البيكنديُّ عن أبي النعمان، قال: «كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فنزل تحريمُ الخمر، فأمر منادياً فنادى...».

يقول الحافظ: «قوله (وزادني محمد البيكندي عن أبي النعمان): كذا ثبت لأبي ذر، وسقط لغيره «البيكندي»، ومراده أن البيكندي سمعه من شيخهما أبي النعمان بالإسناد المذكور، فزاده فيه زيادة، والحاصل أن البخاري سمع الحديث من أبي النعمان مختصراً، ومن محمد بن سلام البيكندي عن أبي النعمان مطوّلاً. وتصرف الزركشي فيه غافلاً عن زيادة أبي ذر، فقال: القائل «وزادني» هو الفربري، ومحمد هو البخاري. وليس كما ظن رحمه الله، وإنما هو كما قدمته»(٢).

● ويختم كل كتاب من «كتب الصحيح» بخاتمة يذكر فيها عدد أحاديث ذلك الكتاب المرفوعة وما في حكمها، ويبين الموصول منها والمعلق، وعدد المكرر والخالص بلا تكرار وما وافقه مسلم على تخريجه مما لم يوافقه، وعدد ما فيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم مع أنه ينبه على ذلك خلال الشرح:

فمثلًا في نهاية «كتاب التفسير» يقول: «خاتمة: اشتمل كتاب التفسير

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٠/٧ه ـ ١١٥.

 <sup>(</sup>۲) الفتح: ۸/۸۷۷ – ۲۷۹. وانظر للمزید فی هذا الباب مثلاً: ۲۱۲/۱، ۳/۵، ۱۵۳ ، ۲۲۰، ۲۲۰، ۱۵۳، ۱۵۳، ۲۲۰، ۱۲۰، ۱۶۹، ۱۵۳، ۱۵۳، ۲۲۱، ۲۲۰، ۱۶۹، ۱۵۵، ۱۵۷، ۲۲۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۱۵۶ وغیر ذلک
 ۲۵۱، ۲۰۱، ۲۰۲۱ – ۲۰۷، ۵۷۵، ۲۱/۱۱ – ۲۱۱، ۲۰۱، ۲۰۱، وغیر ذلک کثیر.

على خمسمائة حديث وثمانية وأربعين حديثاً من الأحاديث المرفوعة وما في حكمها، الموصول من ذلك أربعمائة حديث وخمسة وستون حديثاً، والبقية معلقة وما في معناه، المكرر من ذلك فيه وفيما مضى أربعمائة وثمانية وأربعون حديثاً، والخالص منها مائة حديث وحديث، وافقه مسلم على تخريج بعضها، ولم يخرج أكثرها لكونها ليست ظاهرة في الرفع، والكثير منها من تفاسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي ستة وستون حديثاً»، فذكرها حديثاً حديثاً. ثم قال: «وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم خمسمائة وثمانون أثراً، تقدم بعضها في «بدء الخُلْق» وغيره، وهي قليلة، وقد بينت كل واحد منها في موضعها. ولله الحمد»(١).

● هذا بالإضافة إلى وصل المعلقات والمتابعات، وتبيين ما وصله في موضع آخر من «صحيحه» مما لم يوصله منها فيه (٢)، أو ما صورته معلقاً أثناء الحديث أو حديث مستقل وهو موصول، أو ما صورته مرسلاً وهو موصول، ويبين ما كان من مرسلات الصحابة، ويرد على من تعقب البخاري في التفسير واللغويات، وينبه على ما قد يقع من وهم لرجال الصحيح، وغير ذلك من الأمور البديعة، والبحوث القيمة، وتكفى هذه الخلاصة التى ذكرناها حتى لا نخرج عن أصل الموضوع.

. . .

#### ٢ \_ الردّ على أوهام شرًّاح «الصحيح» ومن في معناهم:

من الخصائص الكبرى والميزات البارزة «للفتح» أن الحافظ نبّه كثيراً على أوهام شراح الصحيح، وأصحاب الأطراف والمستخرجات والجمع بين الصحيحين، ومن ألّف في رجال البخاري أو رجال الشيخين، أو تراجم

<sup>(</sup>١) الفتح: ٧٤٣/٨ \_ ٧٤٤.

<sup>(</sup>٢) وهو أمر طويل الذيل، وقد أفرد له الحافظ كتابه الفذ «تغليق التعليق»، ولسنا بحاجة لذكر أمثلة لهذا الأمر.

البخاري، والمتتبعين لأحاديث الصحيح، وكذلك المحدثين والفقهاء، والأصوليين والمؤرخين، وغيرهم، مما له تعلق بالصحيح وشرح أحاديثه. والأمثلة على ذلك أكثر من أن تذكر، وأشهر من أن تشهر، فمن ذلك:

● ردوده على الكرماني «شارح البخاري»: وهو أكثر شراح الصحيح الذين ردّ عليهم ابن حجر، فمثلاً:

قال الحافظ: قوله (وقال إسماعيل): هو المعروف بابن عُليَّة، وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ «أشهد» من كلام ابن عباس فقط، وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في مسنده، وكذا قال وهيب عن أيوب، ذكره الإسماعيلي. وأغرب الكرماني فقال: يحتمل أن يكون قوله: (وقال إسماعيل) عطفاً على «حدثنا شعبة»، فيكون المراد به: حدثنا سليمان بن حرب عن إسماعيل، فلا يكون تعليقاً. انتهى. وهو مردود(۱) بأن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلاً، لا لهذا الحديث ولا لغيره، وقد أخرجه المصنف في «كتاب الزكاة» موصولاً عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل، كما سيأتي. وقد قلنا غير مرة: إن الاحتمالات العقلية لا مدخل إسماعيل، كما سيأتي. وقد قلنا غير مرة: إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية، ولو استرسل فيها مسترسل لقال: يحتمل أن يكون إسماعيل ــ هنا ــ آخر غير ابن علية، وأن أيوب آخر غير السختياني، وهكذا في أكثر الرواة؛ فيخرج بذلك إلى ما ليس بمرضي»(۲).

<sup>(</sup>١) هذا تعقيب ابن حجر على الكرماني.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٩٢/١ \_ ١٩٣.

- وفي موضع آخر: «عن عبّاد بن تميم، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحَرَّة (١) أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحداً بعد

قال الحافظ: «قوله (إنّ ابن حنظلة): أي عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر الذي يعرف أبوه بغسيل الملائكة . . . وأتى الكرماني بأعجوبة فقال: ابن حنظلة هو الذي كان يأخمذ البيعة ليزيد بن معاوية، والمراد به نفس يزيد لأن جده أبا سفيان كان يكنى أيضاً أبا حنظلة ، فيكون التقدير: أن ابن أبى حنظلة ، ثم حذف لفظ «أبي» تخفيفاً ، أو يكون نسب إلى عمه حنظلة بن أبى سفيان استخفافاً واستهجاناً واستبشاعاً بهذه الكلمة المرة. انتهى. ولقد أطال رحمه الله في غير طائل، وأتى بغير صواب، ولو راجع موضعاً آخر من «البخاري» لهذا الحديث بعينه لرأى فيه ما نصّه: «لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة، فقال عبد الله بن زيد: عـلامَ يبايع ابنُ حنظلة الناسَ»(٢)، الحديث، وهذا الموضع في أثناء غزوة الحديبية من «كتاب المغازي»، فهذا يردّ احتماله الثاني. وأما احتماله الأول: فيـردّه اتفاق أهـل النقل على أن الأميـر الذي كـان من قِبل يـزيد بن معاوية اسمه مسلم بن عقبة لا عبد الله بن حنظلة، وأن ابن حنظلة كان الأمير على الأنصار، وأن عبد الله بن مطيع كان الأمير على من سواهم، وأنهما قتلا جميعاً في تلك الوقعة، والله المستعان»(٣).

• وعلى ابن بطال: فعند شرح حديث أنس في نبع الماء من بين أصابعه على يقدول الحافظ: «وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند

<sup>(</sup>١) أي الوقعة التي كانت بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية سنة (٦٣هـ).

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٧/٨٤٤.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٦/١١٧، ١١٨.

الشيخين وأحمد وغيرهم من خمسة طرق، وعن جابر بن عبد الله من أربعة طرق، وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي، وعن ابن عباس عند أحمد والسطبراني من طريقين، وعن ابن أبي ليلى والد عبد الرحمن عند الطبراني». ثم قال: «وأما تكثير الماء بأن يلمسه بيده، أو يتفل فيه، أو يأمر بوضع شيء فيه كسهم من كنانته؛ فجاء في حديث عمران بن حصين في الصحيحين، وعن البراء بن عازب عند البخاري وأحمد من طريقين، وعن أبي قتادة عند مسلم، وعن أنس عند البيهقي في «الدلائل»، وعن زياد بن الحارث الصدائي عنده، وعن حبان بن بُحّ. . . وأما من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عدداً، وإن كان شطر طرقه أفراداً.

وفي الجملة: يستفاد منها الرد على ابن بطال حيث قال: هذا الحديث شهده جماعة كثيرة من الصحابة، إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس، وذلك لطول عمره وتطلّب العلو في السند. انتهى. وهو ينادي عليه بقلة الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب اللذي شرحه، وبالله التوفيق»(١).

وعلى ابن التين: ومن ذلك ما جاء في «باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام. فيه ابن عمر وأبو هريرة عن النبي عليه».

يقول ابن حجر: «قوله (فيه ابن عمر وأبو هريرة): كأنه يشير بحديث ابن عمر إلى ما سيأتي في قصة يوسف، وبحديث أبي هريرة إلى الحديث المذكور في الباب الذي يليه. وأغرب ابن التين فقال: لم يقف البخاري على سنده فأرسله! وهو كلام من لم يفهم مقاصد البخاري؛ لأنه يستلزم أن يكون البخاري أثبت في كتابه حديثاً لا يعرف له سنداً، ومع ذلك ذكره مرسلاً، ولم تجر للبخاري بذلك عادة حتى يحمل هذا الموضع عليها. ونحوه قول الكرماني: قوله: فيه (٢) حديث من رواية ابن عمر في قصة

<sup>(</sup>١) الفتح: ٥٨٥/٦. (٢) أي في الباب نفسه.

إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام، فأشار البخاري إليه إجمالًا، ولم يذكره بعينه لأنه لم يكن على شرطه. اه. وليس الأمر كذلك لما بينته، والله المستعان»(١).

وفي موضع آخر يقول الحافظ: «وأغرب ابن التين فجزم أن إلياس ليس بنبي، وبناه على قول من زعم أنه \_ أيضاً \_ حيّ، وهو ضعيف؟ أعني كونه حياً. وأما كونه ليس بنبيّ؛ فنفي باطل، ففي القرآن العظيم: ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ﴾، فكيف يكون أحد من بني آدم مرسلاً وليس بنبيّ»(٢)؟!

• وعلى الداودي: \_ ففي حديث الحديبية: «... إذ جاء بُديلُ بن وَرْقاء الخُزاعي في نفر من قومه من خُزاعة \_ وكانوا عَيْبَةَ نُصْح ِ رسول ِ الله على من أهل تهامة \_ فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية...»(٣).

يقول الحافظ: «قوله (نزلوا أعداد مياه الحديبية): الأعداد \_ بالفتح \_ جمع عِد \_ بالكسر والتشديد \_ هو الماء الذي لا انقطاع له. وغفل الداودي فقال: هو موضع بمكة. وقول بديل هذا يشعر بأنه كان بالحديبية مياه كثيرة، وأن قريشاً سبقوا إلى النزول عليها»(٤).

وفي قوله ﷺ: (لا تخيروني على موسى، فإن الناس يَصْعَفُون فأكون أول من يُفيقُ فإذا موسى باطِشٌ بجانب العرش، فلا أدري أكان فيمن صَعِقَ فأفاق قبلي، أو كان ممن اسْتَثْنَى اللَّهُ)(٥).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٦/٤١٤.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٧/٣٤٤ \_ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٥/٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٥/٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) الفتح: ٦/١٤١.

يقول الإمام الحافظ: «والمراد بقوله (ممن استثنى الله): قوله: ﴿إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾. وأغرب الداودي الشارح فقال: معنى قوله (استثنى الله): أي جعله ثانياً. كذا قال، وهو غلط شنيع. وقد وقع في مرسل الحسن في «كتاب البعث» لابن أبي الدنيا في هذا الحديث: (فلا أدري أكان ممن استثنى الله أن لا تصيبه النفخة، أو بعث قبلي) »(١).

وعلى المهلب(٢): \_ ومن الأمثلة ما جاء في شرح حديث الشفاعة: «حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا مَعْبَد بن هلال العَنزيُّ...» وفيه قوله ﷺ: (فأقول: يا رب أمتي أمتي ...)(٢).

يقول الحافظ: «وادّعى المهلب أن قوله: (فأقول: يا رب أمتي) مما زاد سليمان بن حرب على سائر الرواة. كذا قال، وهو اجتراء على القول بالظن الذي لا يستند إلى دليل، فإن سليمان بن حرب لم ينفرد بهذه الزيادة، بل رواها معه سعيد بن منصور عند مسلم، وكذا أبو الربيع الزهراني عند مسلم والإسماعيلي، ولم يَسُقْ مسلم لفظه، ويحيى بن حبيب بن عربي عند النسائي في التفسير، ومحمد بن عبيد بن حساب ومحمد بن سليمان لُويْن كلاهما عند الإسماعيلي؛ كلهم عن حماد بن زيد شيخ سليمان بن حرب فيه بهذه الزيادة. وكذا وقعت هذه الزيادة في هذا المحوضع من حديث الشفاعة في رواية أبي هريرة الماضية في «كتاب الرقاق»، وبالله التوفيق» (٤).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٦/٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) هو المهلب بن أبي صفرة، كان أحد الأثمة الفصحاء، الموصوفين بالذكاء، مالكي المندهب، وممن شرح صحيح البخاري، (ت ٤٣٥هـ). وهو غير المهلب بن أبي صفرة القائد البطل المشهور، المتوفى سنة (٨٣هـ).

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٣/١٣ ـ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٣١/ ٤٧٦. ونكتفي بهذا، فهؤلاء من مشاهير شراح الصحيح، وقد أكثر الحافظ النقل عنهم، والرد على أوهامهم.

● ومن ردوده المختلفة، وتعقباته المتنوعة لـلأئمة وتبيين أخطائهم، والتنبيه على أوهامهم:

\_ ردوده على أصحاب «الأطراف» كأبي مسعود وخلف والمزي: ففي حديث كعب بن عُجْرة (١) في صفة الصلاة على النبي على النبي الله ابن حجر:

«ووهم المِزّي في «الأطراف» فعزا رواية كعب بن عجرة هذه إلى «الصلاة»، فقال: روى البخاري في «الصلاة» عن قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، إلى آخر كلامه. واغتر بذلك شيخنا ابن المُلَقِّن فإنه لما وصل إلى شرح هذا الحديث هنا أحال بشرحه على «الصلاة»، وقال: تقدم في «الصلاة»، وكأنه تبع شيخه مُغَلْطاي في ذلك، فإنه كذلك صنع، ولم يتقدم هذا الحديث عند البخاري في «كتاب الصلاة» أصلًا، والله الهادي إلى الصواب»(٢).

وفي «كتاب العتق» عند حديث البخاري: «حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا مِسْعَر عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي على: (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وَسُوسَتْ به صدورُها ما لم تَعْمَلُ أو تَكَلَّمُ)».

قال الحافظ: «تنبيه: ذكر خلف في «الأطراف» أن البخاري أخرج هذا الحديث في «العتق» عن محمد بن عرعرة، عن شعبة، عن قتادة. ولم نره فيه، ولم يذكره أبومسعود ولا الطَّرْقي (٣)، ولا ابن عساكر، ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم» (٤).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢/٨٠٤.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٦/١١.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو العباس أحمد بن ثابت الطُرْقي، نسبة إلى «طُرْق» من قرى أصبهان، توفي
 (١٦ هـ)، من تصانيفه «أطراف الكتب الخمسة». وفي الفتح: «الطوقي»، وهـو تحريف.
 (٤) الفتح: ١٦١،١٦١،١٦١٠.

- ومن ردوده على ابن المنيّر: ما جاء في قصة وفاة أبي طالب وقوله على ابن المنيّر: ما جاء في قصة وفاة أبي طالب الوقلة ينها: (الستغفرن لك ما لم أنه عنك)(۱). يقول ابن حجر: «قال الزين ابن المنير: ليس المراد طلب المغفرة العامة والمسامحة بذنب الشرك، وإنما المراد تخفيف العذاب عنه كما جاء مبيناً في حديث آخر. قلت: وهي غفلة شديدة منه، فإن الشفاعة الأبي طالب في تخفيف العذاب لم تردّ، وطلبها لم يُنه عنه، وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة العامة، وإنما ساغ ذلك للنبي على التنبي القداء الم المغفرة العامة، وإنما هي ذلك، ثم ورد نسخ ذلك»(١).

- وعلى ابن عبد البر: ففي حديث الضّب «عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله على بيت ميمونة، فأتي بضبّ محنوذ، فأهوى إليه رسول الله على بيده، فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله على بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضبّ يا رسول الله، فرفع يده. فقلت: أحرامٌ هو يا رسول الله؟ فقال: (لا، ولكنْ لم يكن بأرض قومي، فأجدُني أعافُه). قال خالد: فاجترَرْتُه فأكلتُه، ورسول الله على يَنظر» (٣).

يقول ابن حجر: «وذهل ابن عبد البر هنا ذه ولاً فاحشاً، فقال: كان دخول خالد بن الوليد بيت النبي على في هذه القصة قبل نزول الحجاب. وغفل عما ذكره هو أن إسلام خالد كان بين عمرة القضيَّة والفتح، وكان الحجاب قبل ذلك اتفاقاً. وقد وقع في حديث الباب: «قال خالد: أحرام هو يا رسول الله»؟ فلو كانت القصة قبل الحجاب لكانت قبل إسلام خالد، ولو كانت قبل إسلامه لم يسأل عن حلال ولا حرام، ولا خاطب بقوله: يا رسول الله»(٤).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٥٠٦/٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٥٠٧/٥ ـ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٦٦٣/٩.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٩/٦٦٧.

- وعلى الحاكم: ففي حديث أنس: «كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي على من أجل الغزو، فلما قُبض النبي على الم أره مفطراً إلا يوم فطر أو أضحى».

قال الحافظ: «تنبيه: وقع عند الحاكم في «المستدرك» من رواية حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس أن أبا طلحة أقام بعد رسول الله على أربعين سنة لا يفطر، إلا يوم فطر أو أضحى». وعلى الحاكم فيه مأخذان: أحدهما: أن أصله في «البخاري» فلا يُستدرك. ثانيهما: أن الزيادة في مقدار حياته بعد النبي على غلط، فإنه لم يقم بعده سوى ثلاث أو أربع وعشرين سنة، فلعلها كانت أربعاً وعشرين فتغيرت»(١).

\_ وعلى الحميدي: ففي «باب نفقة القَيِّم للوَقْف»: «حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل مَنْ وَلِيَهُ ويُؤكِلَ صديقَهُ غير متموَّلٍ مالاً».

يقول ابن حجر: «وقال الحميدي: لم أقف على طريق قتيبة في صحيح البخاري. وهو ذهول شديد منه؛ فإنه ثابت في جميع النسخ»(٢).

- وعلى الأصيلي: ومن ذلك ما جاء في «باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزَّلْزَلة»: «حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى، حدثنا هشام عن محمد عن عَبِيدة، عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله عليه: (ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً، شغلونا عن صلاة الوسطى حين غابت الشمس) »(٣).

قال الحافظ: «قوله (عن هشام): هو الدستوائي، وزعم الأصيلي أنه ابن حسان، ورام بذلك تضعيف الحديث، فأخطأ من وجهين. وتجاسر الكرماني فقال: المناسب أنه هشام بن عروة»(٤).

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۲/۱۶. (۳) الفتح: ۲/۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٥/٦٠٦. (٤) الفتح: ٦/٦٠١.

\_ وعلى مُغلَّطاي وابن الـمُلَقَّن: ففي «بـاب سنـة الـجلوس في التشهـد»: «وكانت أم الـدرداء تجلس في صلاتها جِلْسَة الـرجـل، وكانت فقيهة». قال الحافظ: «وأثر أم الدرداء المذكور وصله المصنف في «التاريخ الصغير» من طريق مكحول باللفظ المذكور، وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه، لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره: «وكانت فقيهة»؛ فجزم بعض الشراح أن ذلك من كـلام البخاري لا من كـلام مكحول، فقـال مغلطاي: القائل «وكانت فقيهة» هـو البخاري فيما أرى. وتبعه شيخنا ابن الملقن فقال: الظاهر أنه قول البخاري. اهـ. وليس كما قالا فقد رويناه تاماً في «مسند الفريابي» أيضاً بسنده إلى مكحول»(۱).

\_ وعلى النووي: ففي حديث عثمان بن عفان أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: قال رسول الله على: (من توضأ نحو وُضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدُّث فيهما نفسه، غُفر له ما تقدم من ذنبه)(٢).

يقول الحافظ: «قوله (نحو وضوئي هذا): قال النووي: إنما لم يقل «مثل» لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره. قلت: لكن ثبت التعبير بها في رواية المصنف في «الرقاق» من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن حُمران عن عثمان، ولفظه: (من توضأ مثل هذا الوضوء)، وله في «الصيام» من رواية معمر: (من توضأ وضوئي هذا)، ولمسلم من طريق زيد بن أسلم عن حمران: (توضأ مثل وضوئي هذا)؛ وعلى هذا فالتعبير «بنحو» من تصرف الرواة، لأنها تطلق على المثلية مجازاً، ولأن «مثل» وإن كانت تقتضي المساواة ظاهراً، لكنها تطلق على الغالب، فبهذا تلتئم الروايتان، ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود. والله تعالى أعلم» (٣).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢/٥٠٠ ـ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١/٩٥١.

٣) الفتح: ١/٢٦٠. والمجال في هذا واسع رحيب، نكتفي منه بما ذكرناه.

#### ٣ \_ كشف خفايا علم الرجال:

لقد بلغ ابن حجر في علم الرجال ــ بمختلف فنونه ــ درجـة تجعله في مصـافّ أعيـان الأعيـان في هـذا العلم الجليـل الـدقيق، وقـد أبـان في «الفتح» عن هذه العبقرية كلما لزم الأمر، ومن ذلك:

\_ ما جاء في شرحه حديث البخاري: «أخبرنا محمد \_ هو ابن سلام \_ حدثنا المحاربي، قال: حدثنا صالح بن حَيّان قال: قال عامر الشعبي: حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله عليه: (ثلاثة لهم أجران...) »، حيث يقول الحافظ:

«قوله (حدثنا صالح بن حيان): هو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان، نسب إلى جد أبيه \_ وهو بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية، ولقبه حي وهو أشهر به من اسمه . . . \_ وهو ثقة مشهور . وفي طبقته راو آخر كوفي أيضاً يقال له: صالح بن حيان القرشي ، لكنه ضعيف، وقد وهم من زعم أن البخاري أخرج له، فإنه إنما أخرج لصالح بن حي، وهذا الحديث معروف بروايته عن الشعبي ، دون القرشي »(۱).

وفي حديث آخر: «... عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بَدَنتَهُ ينحرُها، قال: ابعثها قياماً مقيدةً، سنة محمد على ...

قال ابن حجر: «قوله (زياد بن جبير): بجيم وموحدة مصغر، بصري تابعي ثقة، ليس له في الصحيحين سوى هذا الحديث وحديث آخر أخرجه المصنف في «النذر» بهذا الإسناد، وأخرجه في «الصوم» بإسناد آخر إلى يونس بن عبيد. وقد سبق في «أوائل الحج» حديث غير هذا من طريق زيد بن جبير عن ابن عمر، وهو غير زياد بن جبير هذا، وليس أخاً له أيضاً؛

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٩٠/١.

لأن زيداً طائي كوفي، وزياداً ثقفي بصري، لكنهما اشتركا في الثقة وفي الرواية عن ابن عمر»(١).

٤ ـ ويبين خفايا المُدْرَج ويرد على من ادعى الإدراج بالاحتمال،
 ومن ذلك:

\_ ما جاء في حديث الصعب بن جَثّامة قال: «مرّ بي النبي ﷺ بالأبواء \_ أو بودًانَ \_ فسئِل عن أهل الدار يُبيّتُون من المشركين، فيُصاب من نسائهم وذراريهم، قال: (هم منهم). وسمعته يقول: (لا حِمَى إلاّ للّه ولرسوله ﷺ)».

يقول الحافظ: «وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره: «ثم نهى عنهم يوم حنين»، وهي مدرجة في حديث الصعب، وذلك بين في سنن أبي داود فإنه قال في آخره: «قال سفيان: قال الزهري: ثم نهى رسول الله على بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان» (٢).

\_ وفي حديث الهجرة: «... فقال النبي على للمسلمين: (إني أريتُ دارَ هِجرتكم ذاتَ نخل بين لابتين)، وهما الحرتان... واستأجر رسول الله على وأبو بكر رجلاً من بني الدِّيل، وهو من بني عبد بن عدي هادياً خِرِّيتاً \_ والخِرِّيث: الماهرُ بالهداية \_ قد غمسَ حِلْفاً في آل العاص بن وائل السهميّ... (٣).

قال ابن حجر: «قوله (بين لابتين وهما الحرّتان): هذا مدرج في الخبر، وهو من تفسير الزهري. والحَرَّة: أرض حجارتها سود» (٤٠). «قوله (والخِرِّيت: الماهر بالهداية): هو مدرج في الخبر من كلام الزهري، بيَّنه ابن سعد» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۵۵۳/۳. (۱) الفتح: ۲۳٤/۷.

 <sup>(</sup>۲) الفتح: ٦/٦٤١، ١٤٧.
 (٥) الفتح: ٢٣٨/٧.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢٣١/٧ \_ ٢٣٢.

\_ وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: «ابنَ أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال، ثلاثة أَهِلَة في شهرين، وما أُوقِـدَتْ في أبيات رسول الله ﷺ نار. فقلت: يا خالةً ما كان يُعيشُكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء...»(١).

يقول ابن حجر: «قوله (الأسودان التمر والماء): هو على التغليب، وإلَّا فالماء لا لون له؛ ولذلك قالوا: الأبيضان، اللبن والماء، وإنما أطلقت على التمر أسود لأنه غالب تمر المدينة. وزعم صاحب «المحكم» وارتضاه بعض الشراح المتأخرين أن تفسير الأسودين بالتمر والماء مدرج، وإنما أرادت الحرة والليل، واستدل بأن وجود التمر والماء يقتضي وصفهم بالسعة، وسياقها يقتضي وصفهم بالضيق، وكأنها بالغت في وصف حالهم بالشدة حتى إنه لم يكن عندهم إلا الليل والحرة. اهـ. وما ادعاه ليس بطائل، والإدراج لا يثبت بالتوهم، وقد أشار إلى أن مستنده في ذلك أن بعضهم دعا قوماً وقال لهم: ما عندي إلَّا الأسودان، فرضوا بذلك. فقال: ما أردت إلّا الحرة والليل. وهذا حجة عليه لأن القوم فهموا التمر والماء وهو الأصل، وأراد هو المزح معهم فألغزهم بذلك. وقد تظاهرت الأخبار بالتفسير المذكور، ولا شك أن أمر العيش نسبى، ومن لا يجد إلَّا التمر أضيق حالًا ممن يجد الخبر مثلًا، ومن لم يجد إلَّا الخبر أضيق حالًا ممن يجد اللحم مثلًا، وهذا أمر لا يدفعه الحس، وهو الـذي أرادت عائشـة. وسيأتي في «الرقاق» من طريق هشام بن<sup>(٢)</sup> عروة، عن أبيه، عنها بلفظ: «وما هو إلَّا التمر والماء» وهو أصرح في المقصود لا يقبل الحمل على الإدراج» (٣).

\_\_\_

<sup>(</sup>١) الفتح: ٥/١٩٧.

 <sup>(</sup>۲) تصحفت في «الفتح» إلى «عن»؛ فيصبح الحديث من رواية هشام، عن عروة، عن الزبير، عن عائشة؛ وإنما هو من رواية هشام بن عروة، عن أبيه عروة، عن عائشة.
 وانظر الفتح: ۲۸۲/۱۱، حديث رقم (٦٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٥/١٩٩١.

ويبين مبهمات الحديث، وينبه على أوهام الآخرين في ذلك:
 ففي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه «أن النبي ﷺ بعث رجلًا ينادي في الناس يـوم عـاشـوراء أن مَنْ أَكَـلَ فَلْيُتِمَّ أو فليَصُمْ، ومَنْ لم يأكلْ فلا يأكُلُ» (١).

يقول الحافظ: «قوله (أن النبي على بعث رجلاً ينادي في الناس): في رواية يحيى: «قال لرجل مِن أسلم: أذّن في قومك» واسم هذا الرجل هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي، وله ولأبيه ولعمه هند بن حارثة صحبة. أخرج حديثه أحمد وابن أبي خيثمة من طريق ابن إسحاق «حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي، عن أبيه قال: بعثني النبي على قومي من أسلم فقال: (مُرْ قومك أن يصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء، فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصم آخره)(٢)».

وفي حمديث البخاري «عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
 وَقَصَتْ برجل مُحرم ناقتُهُ، فأتي به رسول الله ﷺ فقال: (اغسِلوه، وكفنوه، ولا تغطُّوا رأسه، ولا تقرِّبوه طِيباً، فإنه يُبْعَثُ يُهلُّ)(٣)».

يقول ابن حجر: «تنبيه: لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية المحرم المذكور، وقد وهم بعض المتأخرين فزعم أن اسمه «واقد بن عبد الله»، وعزاه لابن قتيبة في ترجمة عمر من «كتاب المغازي»، وسبب الوهم أن ابن قتيبة لما ذكر ترجمة عمر ذكر أولاده ومنهم عبد الله بن عمر، ثم ذكر أولاد عبد الله بن عمر فذكر فيهم واقد بن عبد الله، فقال: وقع عن بعيره وهو محرم، فهلك. فظن هذا المتأخر أن لواقد بن عبد الله بن عمر صحبة، وأنه صاحب القصة التي وقعت في زمن النبي على الله وليس كما ظن

<sup>(</sup>١) الفتح: ٤/١٤٠.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٤١/٤ ـ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢/٤، والوقص: كسر العنق.

فإن واقداً المذكور لا صحبة له، فإن أمه صفية بنت أبي عبيد إنما تزوجها أبوه في خلافة أبيه عمر، واختلف في صحبتها، وذكرها العجلي وغيره في التابعين. ووجدت في الصحابة واقد بن عبد الله آخر، لكن لم أر في شيء من الأخبار أنه وقع عن بعيره فهلك، بل ذكر غير واحد منهم ابن سعد أنه مات في خلافة عمر؛ فبطل تفسير المبهم بأنه واقد بن عبد الله من كل وجه»(١).

. . .

٦ ـ ويضبط الأسماء بالحروف، خاصة ما يشكل منها، وينبه على أوهام العلماء في هذا:

\_ ومن ذلك: «قوله (عن الزبير بن خِرِّيتٍ): بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة، بصري ما له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين في «التفسير» وآخر في «الدعوات»(۲)».

وفي حديث آخر للبخاري: «حدثني يحيى بن يوسف أخبرنا أبو بكر هو ابن عَيَّاش \_ عن أبي حَصِينٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلًا قال للنبي على الصني، قال: (لا تغضب). فردَّد مراراً، قال: (لا تغضب) ».

قال الحافظ: «قوله (حدثني يحيى بن يوسف): هـو الزِّمِّي ــ بكسر النزاي وتشديد الميم ــ لم أرَ لـه في البخاري رواية إلَّا عن أبي بكر بن عياش. وأبو حصين: بفتح أوله»(٣).

- وفي حديث ابن عباس: «خرج رجل من بني سهم مع تميم

<sup>(</sup>١) الفتح: ٤/٥٥. والأمثلة على ذلك كثيرة جداً.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٥/١١٩؛ ٣١٢/٨.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٠/١٥.

الداري وعديّ بن بَدَّاء، فمات السَّهميُّ بأرض ليس بها مسلم . . . »(١).

قال الحافظ: «قوله (خرج رجل من بني سهم): هو بُزيل \_ بموحدة وزاي مصغر \_ وكذا ضبطه ابن ماكولا، ووقع في رواية الكلبي، عن أبي صالح، عن تميم نفسه عند الترمذي والطبري: «بديل» بدال بدل الزاي، ورأيته في نسخة صحيحة من تفسير الطبري «بريل» براء بغير نقطة، ولابن منده من طريق السدي، عن الكلبي «بديل بن أبي مارية» ومثله في رواية عكرمة وغيره عند الطبري مرسلاً لكنه لم يسمّه، ووهم من قال فيه «بديل بن ورقاء» فإنه خزاعي وهذا سهمي، وكذلك وهم من ضبطه «بذيل» بالذال المعجمة. ووقع في رواية ابن جريج أنه كان مسلماً، وكذا أخرجه بسنده في تفسيره» (٢).

. . .

#### ٧ - ويبين من له صحبة ممن في صحبته شك:

- فمن ذلك: «حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن مسلمة بن كُهَيل قال: سمعت سُوَيد بن غَفَلَة قال: كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صُوحان في غزاة، فوجدتُ سوطاً، فقالا لي: ألقِه، قلتُ: لا، ولكنني إن وجدتُ صاحبه، وإلاً استمتعتُ به... (٣).

يقول الحافظ: «قوله (سويد بن غفلة): بفتح المعجمة والفاء، أبو أمية الجعفي، تابعي كبير مخضرم، أدرك النبي على وكان زمنه رجلاً، وأعطى الصدقة في زمنه، ولم يره على الصحيح، وقيل: إنه صلى خلفه، ولم يثبت، وإنما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من دفنه على، ثم شهد الفتوح، ونزل الكوفة ومات بها سنة ثمانين أو بعدها، وله مائة وثلاثون سنة

<sup>(</sup>١) الفتح: ٥/٩٠٩ ـ ٤١٠.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٥/١١٨.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٥/١٥.

أو أكثر، لأنه كان يقول: أنا لدة رسول الله على وأنا أصغر منه بسنتين، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر عن علي في ذكر الخوارج. قوله (مع سلمان بن ربيعة): هو الباهلي، يقال: له صحبة، ويقال له سلمان الخيل، لخبرته بها، وكان أميراً على بعض المغازي في فتوح العراق في عهد عمر وعثمان، وكان أول من ولي قضاء الكوفة، واستشهد في خلافته في فتوح العراق، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. قوله (وزيد بن صوحان): بضم المهملة وسكون الواو بعدها مهملة أيضاً، العبدي، تابعي كبير مخضرم أيضاً، وزعم ابن الكلبي أن له صحبة»(١).

\_ وفي موضع آخر: «حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومُجَمِّع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خِدَام الأنصارية أن أباها زوَّجها وهي ثَيِّب، فكرهتْ ذلك، فأتتْ رسولَ الله ﷺ فرد نكاحَها».

قال ابن حجر: «قوله (ابني يزيد بن جارية): بالجيم، أي ابن عامر بن العطاف الأنصاري الأوسي، من بني عمرو بن عوف، وهو ابن أخي مجمّع بن جارية الصحابي الذي جمع القرآن في عهد النبي على وأخرج له أصحاب السنن، وقد وهم من زعم أنهما واحد، ومنه قيل إن لمجمّع بن يزيد صحبة، وليس كذلك، وإنما الصحبة لعمه مجمع بن جارية»(٢).

#### ٨ \_ ويتكلم على علوم الحديث:

\_ فمثلاً في حديث السبعة الذين يـظلّهم الله في ظلّه: «...ورجل تصدق، أخفى حتى لا تعلم شمالُه ما تنفق يمينه ...»(٣).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٩٢/٥. وانظر في «سويد بن غفلة» أيضاً: ٩٠٠/٩.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٩/٤/٩.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٤٣/٢.

يقول الحافظ: «قوله (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه): هكذا وقع في معظم الروايات في هذا الحديث في البخاري وغيره، ووقع في «صحيح مسلم» مقلوباً: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله»، وهو نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن الصلاح وإن كان أفرد نوع المقلوب لكنه قصره على ما يقع في الإسناد، ونبه عليه شيخنا(۱) في «محاسن الاصطلاح» ومثّل له بحديث (إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل)، وقد قدّمنا الكلام عليه في «كتاب الأذان». وقال شيخنا: ينبغي أن يسمى هذا النوع: المعكوس. انتهى. والأولى تسميته مقلوباً؛ فيكون المقلوب تارة في الإسناد وتارة في المتن، كما قالوه في المدرج سواء»(۱).

- وفي حديث البخاري «حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكاً وسأله عُبيد الله بن الربيع: أحدَّثُكُ داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي على رخص في بيع العرايا في خمسة أوسُق أو دون خمسة أوسُق؟ قال: نعم» (٣).

قال ابن حجر: «قوله (قال: نعم): القائل هو مالك، وكذلك أخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى قال: «قلت لمالك: أحدَّثك داود» فذكره، وقال في آخره: «نعم». وهذا التحمل يسمى «عَرْض السماع»، وكان مالك يختاره على التحديث من لفظه. واختلف أهل الحديث هل يشترط أن يقول الشيخ «نعم» أم «لا»، والصحيح أن سكوته ينزل منزلة إقراره إذا كان عارفاً ولم يمنعه مانع، وإذا قال نعم فهو أولى بلا نزاع»(٤).

- وفي حديث آخر: «حدثنا علي، حدثنا سفيان قال: الـزهـري

<sup>(</sup>١) يعني البُلْقِيْني.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢/٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٤/٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٤/٣٨٩.

حدثنا عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة روايةً: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب»(١).

يقول الحافظ: «قوله (عن أبي هريرة رواية): هي كناية عن قول الراوي: قال رسول الله على أو نحوها. وقد وقع في رواية مسدّد «يبلغ به النبي على »، وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة «قال رسول الله على ». وبين أحمد في روايته أن سفيان كان تارة يكني وتارة يصرّح، وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراوي: «رواية» أو «يرويه» أو «يبلغ به» ونحو ذلك، محمول على الرفع»(٢).

. . .

### ٩ \_ ويتكلم على المصطلحات لغة وشرعاً:

- من ذلك ما جاء في «باب النّجْش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع» يقول الحافظ: «قوله (باب النجش): بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة، وهو في اللغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، يقال: نجشت الصيد أنجشه - بالضم - نجشاً. وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها؛ سمّي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك»(٣).

\_ وفي أول «كتاب الشُّفعة» يقول رحمه الله: «والشفعة: بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حرَّكها، وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٠/٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٠/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٤/٥٥٥.

الزوج، وقيل من الزيادة، وقيل من الإعانة. وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك، كانت انتقات إلى أجنبي بمثل العوض المسمى (١).

- وفي «باب الخُلْع وكيف الطلاق به» يقول ابن حجر: «قوله (باب الخلع): بضم المعجمة وسكون اللام، وهو في اللغة: فراق الزوجة على مال، مأخوذ من خلع الثوب، لأن المرأة لباس الرجل معنى، وضُم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي . . . وضابطه شرعاً: فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج . وهو مكروه إلا في حال مخافة أن لا يقيما \_ أو واحد منهما \_ ما أمر به . . . »(٢) .

. . .

١٠ التوفيق بين الأحاديث المتعارضة، أو التي تبدو كذلك، وإن لم يمكن الجمع رجّح ما في الصحيح:

ففي حديث عائشة في ضياع عِقْدِها ونزول آية التيمم:
 «... قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فأصبنا العِقْد تحته»(٣).

يقول الحافظ رحمه الله: «قوله (فبعثنا): أي أثرنا. (البعير الذي كنت عليه): أي حالة السفر. قوله: (فأصبنا العقد تحته): ظاهر في أن الذين توجهوا في طلبه أولاً لم يجدوه. وفي رواية عروة في الباب الذي يليه: «فبعث رسول الله على رجلاً فوجدها» أي القلادة. وللمصنف في فضل عائشة من هذا الوجه وكذا لمسلم: «فبعث ناساً من أصحابه في طلبها». ولأبي داود «فبعث أسيد بن حضير وناساً معه». وطريق الجمع بين هذه الروايات أن أسيداً كان رأس من بعث لذلك، فلذلك سمّي في بعض الروايات دون غيره، وكذا أسند الفعل إلى واحد مبهم وهو المراد به،

<sup>(</sup>١) الفتح: ٤٣٦/٤.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٩/٥٩٥ \_ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٤٣١/١.

وكأنهم لم يجدوا العقد أولاً، فلما رجعوا ونزلت آية التيمم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير؛ وجده أسيد بن حضير، فعلى هذا فقوله في رواية عروة الآتية «فوجدها» أي بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره»(١).

وفي حديث البخاري، عن ابن مسعود رضي الله عنه: قال النبي على: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء)(٢). يقول الحافظ: «والمعنى: أول القضايا القضاء في الدماء، ويحتمل أن يكون التقدير: أول ما يقضي فيه الأمرُ الكائن في الدماء. ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته) الحديث، أخرجه أصحاب السنن؛ لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق، والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق. وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين ولفظه: (أول ما يحاسب العبد عليه صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء)(٣)».

- وفي حديث الإفك وقصة صفوان بن المعطل السلمي مع السيدة عائشة إذ تقول: «حتى أناخ راحلته فوطىء على يديها، فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش...»(٤).

يقول الحافظ: «قوله (فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش): هكذا وقع في جميع الروايات، إلا في مرسل مقاتل بن حيان فإن فيه أنه ركب معها مردفاً لها، والذي في «الصحيح» هو الصحيح» (٥).

. . .

<sup>(</sup>١) الفتح: ١/٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١١/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢١/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٨/٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) الفتح: ٨/٣٢٨.

١١ ــ ويحكم على الأحاديث التي يستشهد بها في شرحه صحة وضعفاً، ويبين عللها وأقوال الأئمة فيها، وغالباً ما يذكر ذلك بعبارة وجيـزة كافية مفيدة:

\_ من ذلك قوله: « روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح ، عن أنس مرفوعاً: (جُعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً) ». «وفي حديث علي: (وجُعل التراب لي طهوراً). أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن» (۱).

- ومنه قوله: «عن جابر أن النبي على قال لبلال: (اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته). أخرجه الترمذي والحاكم، لكن إسناده ضعيف. وله شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ، ومن حديث أبي بن كعب، أخرجه عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند»، وكلها واهية» (٢).

- وفي أول «كتاب الوصايا» يقول: «ومن أكاذيب الرافضة ما رواه كثير بن يحيى - وهو من كبارهم - ، عن أبي عوانة، عن الأجلح، عن زيد بن علي بن الحسين قال: «لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله على الذكر قصة طويلة فيها - فذكر قصة طويلة فيها - فذكر علي فقامت عائشة، فأكبّ عليه، فأخبره بألف باب مما يكون قبل يوم القيامة، يفتح كل باب منها ألف باب». وهذا مرسل أو معضل. وله طريق أخرى موصولة عند ابن عدي في «كتاب الضعفاء» من حديث عبد الله بن عمر، بسند واوي (٣).

ـ وفي «باب هل يُصلَّى على غير النبي ﷺ . . . ». يقول ابن حجر:

<sup>(</sup>١) الفتح: ١/٤٣٨. ومعنى «طيبة»: طاهرة.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٥/٣٦٣.

وقوله (باب هل يصلى على غير النبي وي المتقللاً أو تبعاً، ويدخل في الغير الأنبياء والملائكة والمؤمنون. فأما مسألة الأنبياء فورد فيها أحاديث: أحدها حديث على في الدعاء بحفظ القرآن، ففيه: (فصل علي وعلى سائر النبين)، أخرجه الترمذي والحاكم. وحديث بريدة رفعه: (لا تتركن في التشهد الصلاة علي وعلى أنبياء الله) الحديث، أخرجه البيهقي بسند واه. وحديث أبي هريرة رفعه: (صلوا على أنبياء الله) الحديث، أخرجه إسماعيل القاضي بسند ضعيف. وحديث ابن عباس رفعه: (إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله، فإن الله بعثهم كما بعثني)، أخرجه الطبراني، ورويناه في «فوائد العيسوي» وسنده ضعيف أيضاً. وقد ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي في أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن حكيم، عن عكرمة، عنه قال: «ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي وهذا سند صحيح»(١).

. . .

١٢ ـ وله خلال شرحه تعقبات حديثية فذة، بدليل ناصع، وبرهان قاطع:

\_ ففي حديث البخاري: «حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح وغيره \_ يزيد بعضهم على بعض، ولم يبلَّغه كله رجل واحد منهم \_ ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنتُ مع النبي على في سَفَرٍ. . . »(٢).

يقول ابن حجر: «قوله عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلِّغه كلَّه رجل منهم»: كذا لللاكثر وكذا وقع عند الإسماعيلي، أي ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه، وإنما عند

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۱۱/۱۱ ـ ۱۷۰.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٤٨٥/٤.

بعضهم منه ما ليس عند الأخر، ووقع لبعضهم «لم يبلغه كلهم، رجل واحد منهم» وعليه شرح ابن التين وزعم أن معناه أن بين بعضهم وبين جابر واسطة. وعند أبي نعيم في «المستخرج»: «لم يبلغه كله إلاّ رجل واحمد عن جابر»، ومثله للحميدي في «جمعه»، وبخط الـدمياطي في نسخته من البخاري «لم يبلغه» بالتشديد. وقال الكرماني: قوله «يزيد بعضهم»: الضمير فيه يرجع إلى الغير، وفي «لم يبلغه» إلى الحديث أو الرسول، و «رجل» بدل من كل. قلت: الضمير للحديث جزماً لا للرسول، لأن السند متصل. ثم قال الكرماني: وفي أكثر الروايات لفظة «وغيره» بالجر، وأما رفعه فعلى الابتداء و «يزيد» خبره، ويحتمل أن يكون «رجل» فاعل فعل مقـدر ليبلغه. وعلى التقادير لا يخفي مـا في هذا التركيب من التعجـرف. قلت: إنما جاء التعجرف من عدم فهم المراد، وإلا فمعنى الكلام أن ابن جريج روى هذا الحديث عن عطاء، وعن غير عطاء كلهم عن جابر، لكنه عنده عنهم بالتوزيع: روى عن كل واحد قطعة من الحديث. وقوله «لم يبلغه كله رجل»: أي لم يَسُقْهُ بتمامه، فهو بيان منه لصورة تحمّله، وهو كقول الزهري في حديث الإفك: «وكل حدثني طائفة من حديثها لكنـه زاد عليه» نفي أن يكون كل واحد منهم ساقه بتمامه؛ فأي تعجرف في هذا؟ والعجب من شارح ترك الرواية المشهورة التي لا قلق في تركيبها وتشاغـل بتجويز شيء لم يثبت في الرواية، ثم يطلق على الجميع التعجرف، أفهذا شارح أو جارح؟!»(١).

\_ وفي موضع آخر جاء في حديث البخاري: «... قال الحسنُ: ولقد سمعت أبا بكرة قال: بينا النبي على يخطب جاء الحسنُ، فقال النبي على: ابني هذا سيّد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»(٢).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٤/٥٨٤ ـ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٦١/١٣.

يقول الحافظ: «قوله (قال الحسن) هو البصري، وهو موصول بالسند المتقدم. ووقع في «رجال البخاري» لأبي الوليد الباجي في ترجمة الحسن بن على بن أبى طالب ما نصِّه: «أخرج البخاري قول الحسن سمعت أبا بكرة»، فتأوله الـدارقطني وغيره على أنـه الحسن بن علي لأن الحسن البصري عندهم لم يسمع من أبي بكرة، وحمله ابن المديني والبخاري على أنه الحسن البصري. قال الباجي: وعندي أن الحسن الذي قـال: «سمعت هذا من أبي بكـرة» إنما هـو الحسن بن علي. انتهى. وهو عجيب منه، فإن البخاري قد أخرج متن هذا الحديث في «علامات النبوة» مجرداً عن القصة من طريق حسين بن علي الجعفي، عن أبي موسى \_ وهـو إسـرائيـل بن مـوسى \_ ، عن الحسن، عن أبـي بكـرة، وأخـرجــه البيهقي في «الدلائل» من رواية مبارك بن فضالة ومن رواية على بن زيد كلاهما عن الحسن، عن أبي بكرة، وزاد في آخره «قال الحسن: فلما ولِّي ما أهريق في سببه محجمة دم» فالحسن القائل هو البصري، والذي ولِّي هو الحسن بن علي، وليس للحسن بن علي في هـذا روايـة، وهؤلاء الشــلاثــة \_ إسرائيل بن موسى ومبارك بن فضالة وعلى بن زيد \_ لم يدرك واحد منهم الحسن بن علي، وقد صرَّح إسرائيل بقوله «سمعت الحسن»، وذلك فيما أخرجه الإسماعيلي، عن الحسن بن سفيان، عن الصلت بن مسعود، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي موسى \_ وهو إسرائيل \_ «سمعت الحسن ، سمعت أبا بكرة»، وهؤلاء كلهم من رجال الصحيح، والصلت من شيوخ مسلم. وقد استشعر ابن التين خطأ الباجي فقال. . .  $\mathbb{R}^{(1)}$ .

. . .

<sup>(</sup>۱) المفتح: ۲۰/۱۳ ـ ۲٦. وانسطر أمثلة أخرى في: ۳۱۰/۳، ۳٦٩ ـ ۳۷۰، ۱۳/۵، ۳۸، ۱۱۰ ـ ۱۱۱، ۳۲۳، ۱۱/۵، ۴۰۰، ۲۰۱۰ ـ ۲۰۰ ـ ۲۰۱، ۲/۷۷ ـ ۲۳۷، ۶۷۶، وغيرها كثير.

١٣ ـ أما منهجه في الشرح فإنه يشرح الحديث بالحديث، ويتمسك
 بنص الحديث ولا يعدل عنه، ويرفض ما لم يقم عليه دليل، أو قام ضده:

\_ وقد نصَّ على أن أَوْلى ما يشرح الحديث بالحديث، ومن ذلك قوله: «. . . وأن المتعين على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقها، ثم يجمع ألفاظ المتون إن صحَّت الطرق، ويشرحها على أنه حديث واحد؛ فإن الحديث أَوْلى ما فُسِّر بالحديث»(١).

فعند شرح قوله ﷺ: (ما من الناس من مسلم يُتَوفَّى له ثـلاثُ
 لم يبلُغوا الحِنْثَ إلَّا أدخله اللَّهُ الجنة بفضل رحمتِهِ إياهم)(٢).

يقول الحافظ: «قوله (ما من الناس من مسلم): قيده به ليخرج الكافر، و «من» الأولى بيانية والثانية زائدة، وسقطت «من» في رواية ابن علية عن عبد العزيز كما سيأتي في أواخر الجنائز، و «مسلم» اسم ما والاستثناء وما معه الخبر. والحديث ظاهر في اختصاص ذلك بالمسلم، لكن هل يحصل ذلك لمن مات له أولاد في الكفر ثم أسلم؟ فيه نظر، ويدل على عدم ذلك حديث أبي ثعلبة الأشجعي قال: «قلت يا رسول الله، مات لي ولدان، قال: (من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله الجنة) أخرجه أحمد والطبراني. وعن عمرو بن عبسة مرفوعاً: (من مات له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا أدخله الله الجنة) أخرجه أحمد أيضاً عن رجاء الأسلمية قالت: «جاءت امرأة إلى رسول الله وأخرج أيضاً عن رجاء الأسلمية قالت: «جاءت امرأة إلى رسول الله قالل: أمنذ أسلمت؟ قالت: نعم» فذكر الحديث» (٣).

ثم يقول: «قوله (إلا أدخله الله الجنة): في حديث عتبة بن عبد الله السلمي عند ابن ماجه \_ بإسناد حسن \_ نحو حديث الباب لكن فيه: (إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل). وهذا زائد على مطلق

<sup>(</sup>١) الفتح: ٦/٥٧٦. وانظر كذلك: ٣١٧/١١.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١١٨/٣. (٣) الفتح: ١٢٠/٣.

دخول الجنة ، ويشهد له ما رواه النسائي \_ بإسناد صحيح \_ من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعاً في أثناء حديث: (ما يسرك أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك»(١).

وفي حديث مرضه والله: (هَرِيقوا عليَّ من سبع قِرَبٍ لم تُحْلَلْ الْحَكَمة في هذا العدد أن له خاصية في دفع ضرر السمّ والسحر، وقد ذكر في أوائل الباب: (هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم). وتمسّك به بعض من أنكر نجاسة سؤر الكلب وزعم أن الأمر بالغسل منه سبعاً إنما هو لدفع السمية التي في ريقه! وقد ثبت حديث: (من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضرّه ذلك اليوم سم ولا سحر). وللنسائي في قراءة الفاتحة على المصاب سبع مرات، وسنده صحيح. وفي صحيح مسلم القول لمن به وجع (أعوذ بعزة الله وقدرته من شرّ ما أجد وأحاذر، سبع مرات). وفي النسائي: (من قال عند مريض لم يحضر أجله: أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيك، سبع مرات)."

وفي فضل نبي الله يونس عليه السلام ذكر البخاري عدة أحاديث،
 منها: «عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: (ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى)، ونسبه إلى أبيه»(٣).

يقول الحافظ: «وأما قوله في الرواية الأولى (٤) (ونسبه إلى أبيه): ففيه إشارة إلى الرد على من زعم أن «متى» اسم أمه، وهو محكي عن وهب بن منبه في «المبتدأ»، وذكره الطبري، وتبعه ابن الأثير في «الكامل»، والذي في الصحيح أصح» (٥).

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٢١/٣.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٤١/٨. (٤) وهي التي ذكرناها هنا.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١/٠٥٦. (٥) الفتح: ٤٥١/٦ ــ ٤٥٢.

- وفي أول كتاب الصوم «باب وجوب رمضان» يقول رحمه الله: «وذكر بعض الصوفية أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة ثم تاب تأخر قبول توبته مما بقي في جسده من تلك الأكلة ثلاثين يوماً، فلما صفا جسده منها تيب عليه، ففرض على ذريته صيام ثلاثين يوماً. وهذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يُقبل قوله في ذلك، وهيهات وجدان ذلك»(١)!!

وفي أول كتاب التفسير «باب ما جاء في فاتحة الكتاب، وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة»(٢).

يقول الحافظ: «ونقل السهيلي عن الحسن وابن سيرين ووافقهما بقي بن مخلد كراهية تسمية الفاتحة أم الكتاب، وتعقبه السهيلي. قلت: وسيأتي في حديث الباب تسميتها بذلك، ويأتي في تفسير الحجر حديث أبي هريرة مرفوعاً: (أم القرآن هي السبع المثاني). ولا فرق بين تسميتها بأم القرآن وأم الكتاب، ولعل الذي كره ذلك وقف عند لفظ الأم، وإذا ثبت النص طاح ما دونه»(٣).

١٤ ـ ومن براعته أنه يكمل معاني ألفاظ «الصحيح» مما في كتب السنّة الأخرى، ويضيف ماله علاقة وطيدة بالنص:

- من ذلك ما جاء في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي على يقول: (لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده)(٤):

يقول الحافظ: قوله (إلَّا يوماً قبله أو بعده): تقديـره إلَّا أن يصوم يــوماً

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۱۰۲/۶ ـ ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٥٥/٨.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٥٦/٨.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٢٣٢/٤.

قبله، لأن يوماً لا يصح استثناؤه من يوم الجمعة. وقال الكرماني: يجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض، تقديره: إلَّا بيوم قبله، وتكون الباء للمصاحبة. وفي رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن إشكاب عن عمر بن حفص \_ شيخ البخاري فيه \_: (إلَّا أن تصوموا قبله أو بعده). ولمسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش: (لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلَّا أن يصوم يوماً قبله أو يصوم بعده). وللنسائي من هذا الوجه: ﴿إِلَّا أَنْ يَصُـومُ قَبَلُهُ يُومًا أو يصوم بعده يوماً). ولمسلم من طريق هشام عن ابن سيرين، عن أبي هريرة: (لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم). ورواه أحمد من طريق عوف عن ابن سيرين بلفظ: «نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم». وله من طريق أبى الأوبر زياد الحارثي: «أن رجلًا قال لأبي هريرة: أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: هـا ورب الكعبة ثلاثاً، لقد سمعت محمداً على يقول: (لا يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده إلاًّ في أيام معه) ». وله من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية أنه سأل النبي على فقال: (لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها). وهذه الأحاديث تقيد النهى المطلق في حديث جابر، وتؤيد الزيادة التي تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد، ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده، أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها، كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة»(١).

۱٥ ـ ويشرح الحديث بالمكان الذي هو أليق به، ويشير في كل باب ورد فيه إلى وجه إيراده، وتفسير مالمه تعلق بذلك الباب، ويحيل إذا سبق شرحه أو سيأتي؛ مما يجنبه التكرار، وهذا من فرائد هذا الكتاب على

طوله وضخامته:

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٣٣/٤ \_ ٢٣٤.

— فمثلاً: في «باب بيع الولاء وهبته» يقول الحافظ: «قوله (باب بيع الولاء وهبته): أي حكمه. والولاء بالفتح والمد: حق ميراث المعتق من المعتق، بالفتح. أورد فيه حديث ابن عمر المشهور، وسيأتي شرحه في «كتاب الفرائض» إن شاء الله تعالى مع توجيه عدم صحة بيعه من دلالة النهي المذكور. وحديث عائشة في قصة بريرة وسيأتي بعد عشرة أبواب. ووجه دخوله في الترجمة من قوله في أصل الحديث: «فإنما الولاء لمن أعتق». وهو وإن كان هنا لم يسقه بهذا اللفظ، فكأنه أشار إليه كعادته، ووجه الدلالة منه حصره في المعتق فلا يكون لغيره معه منه شيء»(١).

\_ وفي الباب الأول من تفسير سورة «إقرأ» ذكر البخاري حديثين أحدهما حديث عائشة في بدء الوحي، وفيه يقول الحافظ: «وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في أوائل هذا الكتاب، وسأذكر هنا ما لم يتقدم ذكره مما اشتمل عليه من سياق هذه الطريق وغيرها من الفوائد»(٢).

\_ ومن ذلك مثلاً قول الحافظ: قوله: (باب ولم يلبسوا إيمانهم بظلم): ذكر فيه حديث سليمان وهو الأعمش، عن إبراهيم وهو النخعي، عن علقمة وهو ابن قيس، عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: لما «نزلت ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلم ﴾ قال أصحابه » أي: أصحاب النبي على قد وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الإيمان بما أغنى عن إعادته (٣).

● أما مزايا طريقته في الشرح وأسلوبه في معالجة أحاديث «الصحيح» ومواضيعه: فإنه يسير في شرحه على نسق واحد في أول الجزء وآخره، ومن أول شرحه حتى نهايته، مع سعة الاطلاع على الآراء ومناهج من سبقه وكتبهم ودعم ذلك ببراعة المحدث في الاطلاع على الروايات؛

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٦٧/٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٧١٦/٨، واستمر في شرحه حتى ص ٧٢١.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٨/٤٩٨.

مما نتج عنه سعة عطائه في شرحه. ويجيب عن إشكالات واردة على الحديث، ويطرح أسئلة واردة على النص ويجيب عنها، ويتكلم على الخلافيات الفقهية والاستدلال لها بالحديث، وعلى نكت الحديث، وإعرابه. وله وقفات قيمة في علوم القرآن والتفسير وأسباب النزول والقراءات، ويتكلم على اللغويات بأسلوب سهل واضح، وإذا كان في المعنى خلاف استوعب الآراء، كما يتكلم على الأماكن بأسلوب دقيق وتحقيق بارع، مع باقات من الزهديات والرقائق، ووقفات قيمة في العقائد، والكلام على الطوائف المبتدعة والكافرة. هذا بالإضافة إلى استنباط الفوائد الكثيرة من الحديث النبوي، وتنبيهات وتكميلات ازدانت بها صفحات هذا «الفتع».

١٦ ـ سعة اطلاعه على الآراء في شرح المعاني الحديثية
 وترجيحاته واختياراته:

من ذلك قوله في «باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر»: «وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافاً كثيراً، وتحصَّل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولاً، كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة، وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما؛ ليقع الجد في طلبهما: القول الأول...». ثم ذكر الحافظ ستة وأربعين قولاً، ثم قال: «هذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال، وبعضها يمكن ردَّه إلى بعض، وإن كان ظاهرها التغاير. وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب، وأرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين،

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۲۲۲/٤ ـ ۲۲۲.

ومنه في «باب حديث الإسراء» حيث يقول الحافظ رحمه الله: «وقد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة: فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي على وروحه بعد المبعث، وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل، نعم جاء في بعض الأخبار ما يخالف بعض ذلك، فجنح لأجل ذلك بعض أهل العلم منهم إلى أن ذلك كله وقع مرتين: مرة في المنام توطئة وتمهيداً، ومرة ثانية في اليقظة كما وقع نظير ذلك في ابتداء مجيء الملك بالوحي»(١).

- وفي باب ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ والصَّلاةِ الوُسْطَىٰ ﴾ يقول: «وقد اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى ، وجمع الدمياطي في ذلك جزءاً مشهوراً سماه «كشف الغطا عن الصلاة الوسطى» فبلغ تسعة عشر قولاً . . . » ثم يقول ابن حجر: « . . . لكن كونها العصر هو المعتمد، وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه . قال الترمذي : هو قول أكثر علماء الصحابة . وقال الماوردي : هو قول جمهور التابعين . وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر»(١).

. . .

1٧ \_ وقد تجلى ذلك ببراعته في سعة الاطلاع على الروايات، وسوقه لها؛ وذلك لتفسير المبهم والكشف عن الغامض، وإزالة إشكال وارد على نص البخاري، أو لبيان حال الأحاديث المخالفة الواردة في الموضوع، أو لاستكمال جوانب بحث معين، أو لبيان الأدلة في حكم

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٩٧/٧. وقد استوعب الأراء من ص ١٩٧ ـ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٩٦/٨. وانظر بالتفصيل: ص ١٩٥ ـ ١٩٨.

## فقهي، أو لبيان الاختلاف في الألفاظ للتوفيق بينها، وغير ذلك<sup>(١)</sup>:

\_ والأمثلة على هذا كثيرة سبق منها شيء كثير \_ وسيأتي المزيد \_ وأذكر هنا ما جاء في شرحه قول النبي على: (إن العبد إذا وُضع في قبره وتولى عنه أصحابه \_ وإنه ليسمع قرع نعالهم \_ أتاه مَلكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد على فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة ، فيراهما جميعاً ). قال قتادة: وذُكر لنا أنه يُفسح له في قبره (٢).

يقول ابن حجر: «قوله (إن العبد إذا وضع في قبره): كذا وقع عنده مختصراً، وأوله عند أبي داود من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بهذا السند «أن نبي الله عليه دخل نخلاً لبني النجار، فسمع صوتاً ففزع فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله، ناس ماتوا في الجاهلية. فقال: تعوَّذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إن العبد» فذكر الحديث. فأفاد بيان سبب الحديث. قوله: (وإنه ليسمع قرع نعالهم): زاد مسلم «إذا انصرفوا»، وفي رواية له: «يأتيه ملكان»، زاد ابن حبان والترمذي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة: «أسودان أزرقان يقال لأحدهما المُنْكر وللآخر النكير»، وفي رواية ابن حبان «يقال لهما: منكر ونكير»، زاد الطبراني في «الأوسط» من طريق أخرى عن أبي هريرة «أعينهما مثل قدور النحاس، وأنيابهما مثل من طريق أخرى عن أبي هريرة «أعينهما مثل الرعد» ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار وزاد: «يحفران بأنيابهما، ويطآن في أشعارهما، معهما عمرو بن دينار وزاد: «يحفران بأنيابهما، ويطآن في أشعارهما، معهما مِرْزَبَة لو اجتمع عليها أهل مني لم يقلوها». وأورد ابن الجوزي في

<sup>(1)</sup> وليس كما زعم الكوثري بأن الحافظ «يسعى في حشد طرق الحديث وألفاظه المختلفة من كتب الأطراف والمستخرجات»؛ ذيول التذكرة: ص ٣٣٤. هكذا دون ذكر مقصد الحافظ من ذلك. (٢) الفتح: ٢٣٢/٣٠.

«الموضوعات» حديثاً فيه «إن فيهم رومان وهو كبيرهم». وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسالان المذنب منكر ونكير، وأن اسم اللذين يسالان المطيع مبشر وبشير. قوله: (فيقعدانه): زاد في حديث البراء: «فتعاد روحه في جسده» كما تقدم في أول أحاديث الباب. وزاد ابن حبان من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة: «فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله، وفعل المعروف من قبل رجليه، فيقال له: اجلس، فيجلس، وقد مثلت له الشمس عند الغروب»، زاد ابن ماجه من حديث جابر «فيجلس ويمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي». قوله: (فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد) زاد أبو داود في أولـه: «ما كنت تعبد؟ فإن هداه الله قال: كنت أعبد الله. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل». ولأحمد من حديث عائشة: «ما هذا الرجل الذي كان فيكم». وله من حديث أبي سعيد: «فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله: فيقال له: صدقت». زاد أبو داود: «فلا يسأل عن شيء غيرهما». وفي حديث أسماء بنت أبسي بكر المتقدم في «العلم» و «الطهارة» وغيرهما: «فأما المؤمن أو الموقن فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحاً». وفي حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور: «فيقال له: نم نومة العروس، فيكون في أحلى نـومة نـامها أحـد حتى يبعث». وللتـرمـذي في حديث أبى هريرة: «ويقال له: نم، فينام نومة العروس الذي لا يـوقظه إلاّ أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك». ولابن حبان وابن ماجه من حديث أسي هريرة وأحمد من حديث عائشة: «ويقال لـه: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله». قوله: (فيقال له: انظر إلى مقعـ دك من النار): في رواية أبسي داود «فيقال له: هذا بيتك كان في النار، ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك الله به بيتاً في الجنة. فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي ، فيقال له: اسكت». وفي حديث أبسي سعيد عند

أحمد «كان هذا منزلك لو كفرت بربك». ولابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح: «فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله ، فتفرج له فرجه قِبَلَ النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله». وسيأتي في «أواخر الرقاق» من وجه آخر عن أبى هريرة: لا يدخل أحد الجنة إلا رأى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً» وذكر عكسه، قوله: (قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره): زاد مسلم من طريق شيبان عن قتادة «سبعون ذراعاً، ويملأ خضراً إلى يوم يبعثون، ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من طريق قتادة. وفي حديث أبي سعيد من وجه آخر عند أحمد «ويفسح له في قبره»، وللترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة «فَيُفْسَحُ له في قبره سبعون<sup>(١)</sup> ذراعاً»، زاد ابن حبان «في سبعين ذراعاً». وله من وجه آخر عن أبي هريرة «ويرحب لـه في قبره سبعون ذراعاً، وينور له كالقمر ليلة البدر» وفي حديث البراء الطويل «فينادي منادٍ من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له باباً في الجنة، وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له فيها مدّ بصره»، زاد ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة «فيزداد غبطة وسروراً، فيعاد الجلد إلى ما بدأ منه، وتجعل روحه في نسم طائـر يعلق في شجر الجنة»(٢).

. . .

١٨ ــ ونتج عن ذلك كله سعة عطائه في الشرح، والـوصـول إلى المقصود بألخص عبارة، وألطف إشارة:

\_ فمثلاً جاء في شرح قوله ﷺ: (اللهم مُنزِلَ الكتابِ، ومُجرِيَ

<sup>(</sup>۱) في «الفتح»: «سبعين»، والصواب ما أثبتناه، وانظر سنن الترمذي: ٣٨٣/٣، حديث رقم (١٠٧١).

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٣٧/٣ ـ ٢٣٨.

السحاب، وهازم الأحزاب، اهزِمْهم وانصرنا عليهم) (١)، قول الحافظ: «أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر عليهم: فبالكتاب إلى قوله تعالى: «فاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ »، وبمجري السحاب إلى القدرة الظاهرة في تسخير السحاب حيث يحرك الريح بمشيئة الله تعالى، وحيث يستمر في مكانه مع هبوب الريح، وحيث تمطر تارة وأحرى لا تمطر؛ فأشار بحركته إلى إعانة المجاهدين في حركتهم في القتال، وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم، وبإنزال المطر إلى غنيمة ما معهم حيث يتفق قتلهم، وبعدمه إلى هزيمتهم حيث لا يحصل الظفر بشيء منهم، وكلها أحوال صالحة للمسلمين. وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة، وإلى تجريد التوكل، واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعل. وفيه التنبيه على عظم هذه النعم الشلاث؛ فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية وهي الإسلام، وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق، وبهزيمة الأحزاب وصل حفظ النعمتين، وكأنه قال: اللهم كما أنعمت بعظيم النعمتين الغمتين والدنيوية وحفظتهما فأبقهما» (١).

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن هذه الآية التي في القرآن: ﴿ وَيَ اللّٰهِ النّٰبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحِرْزاً للأمّيين، أنت عبدي ورسولي، سَمَّيْتُكَ المتوكل، ليس بفَظُّ ولا غليظٍ ولا سخَّابِ بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به المِلّة العَوْجاء بأن يقولوا: لا إلّه إلاّ الله، فيفتح بها أعْيناً عُمْياً، وآذاناً صمّاً، وقلوباً غلْفاً» (٣).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٦/٦٥١.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٦/١٥٧.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٨/٥٨٥.

يقول الحافظ: قوله: (أن هذه الآية التي في القرآن ﴿ يا أيها النبي إنَّا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ﴾ قال في التوراة: يا أيها النبي إنّا أرسلناك شاهداً ومبشراً): أي شاهداً على الأمة، ومبشراً للمطيعين بالجنة وللعصاة بالنار، أو شاهداً للرسل قبله بالإبلاغ. قوله: (وحِرْزاً): بكسر المهملة وسكون الراء بعدها زاي، أي: حصناً. والأميين: هم العرب، وقد تقدم شرح ذلك في «البيوع». قوله: (سميتك المتوكل): أي على الله لقناعته باليسير، والصبر على ما كان يكره. قوله: (ليس): كذا وقع بصيغة الغيبة على طريق الالتفات، ولو جرى على النسق الأول لقال: لست. قوله: (بفظ ولا غليظ): هو موافق لقوله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ القَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾، ولا يعارض قول ه تعالى: ﴿وَاغْلُظْ عَلَيْهِم﴾ لأن النفي محمول على طبعه الذي جُبل عليه والأمر محمول على المعالجة، أو النفي بالنسبة للمؤمنين والأمر بالنسبة للكفار والمنافقين كما هو مصرح به في نفس الآية. قوله: (ولا سَخَّاب) كذا فيه بالسين المهملة وهي لغة أثبتها الفراء وغيره، وبالصاد أشهر، وقد تقدم ذلك أيضاً. قوله: (ولا يدفع السيئة بالسيئة): هو مثل قوله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنِ﴾، زاد في رواية كعب «مولده بمكة ومهاجره طيبة وملكه بالشام». قوله: (ولن يقبضه): أي يميته. قوله: (حتى يقيم به) أي حتى ينفي الشرك ويثبت التوحيد، والملة العوجاء: ملة الكفر. قوله: (فيفتح بها): أي بكلمة التوحيد. (أعيناً عمياً): أي عن الحق، وليس هـو على حقيقته. ووقع في رواية القابسي «أعين عمي» بالإضافة، وكذا الكلام في الأذان والقلوب. وفي مرسل جبير بن نفير بإسناد صحيح عند الدارمي: «ليس بوهن ولا كسل، ليختن قلوباً غلفاً، ويفتح أعيناً عَمياً، ويسمع آذاناً صمـاً، ويقيم ألسنة عوجاء، حتى يقال: لا إِلَّه إِلَّا الله وحده»(١).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٨/٢٨٥.

١٩ ــ ويجيب عن إشكالات واردة على الحديث، ويطرح أسئلة
 واردة على النص ويجيب عنها بالدليل الواضح:

- ففي حديث «المعراج» ورؤيته على الأنبياء، يقول ابن حجر: «وقد استشكل رؤية الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم بالأرض، وأجيب بأن أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم، أو أحضرت أجسادهم لملاقاة النبي على تلك الليلة تشريفاً له وتكريماً، ويؤيده حديث عبد الرحمن بن هاشم، عن أنس ففيه: «وبعث له آدم فمن دونه من الأنبياء». فافهم» (١).

\_ ومن ذلك قوله: «تنبيه: أشكل قوله في آية المحاربين: ﴿ ذَلِك لَهُمْ خِزْيٌ في الدُّنيا ولَهُمْ في الآخِرَةِ عذابٌ عظيمٌ ﴾ مع حديث عبادة الدال على أن من أقيم عليه الحدّ في الدنيا كان له كفارة، فإن ظاهر الآية أن المحارب يُجمع له الأمران، والجواب: أن حديث عبادة مخصوص بالمسلمين، بدليل أن فيه ذكر الشرك مع ما انضم إليه من المعاصي، فلما حصل الإجماع على أن الكافر إذا قتل على شركه فمات مشركاً أن ذلك القتل لا يكون كفارة له؛ قام إجماع أهل السنّة على أن من أقيم عليه الحد من أهل المعاصي كان ذلك كفارة لإثم معصيته، والذي يضبط ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لمنْ يَشاءُ ﴾ والله أعلم. "(٢).

\_ ومن أمثلة طرح الحافظ أسئلة على النص وهو يشرحه، قوله في أول «كتاب الأذان»: ومما كثر السؤال عنه: هل باشر النبي الأذان بنفسه؟ وقد وقع عند السهيلي «أن النبي الله أذّن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم، السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم». أخرجه

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢١٠/٧.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١١٢/١٢.

الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة. اه. وليس هو من حديث يعلى بن مرة. وكذا جزم النووي بأن النبي على أذًن مرة في السفر، وعزاه للترمذي وقوّاه، ولكن وجدناه في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي، ولفظه: «فأمر بلالا فأذن»؛ فعرف أن في رواية الترمذي اختصاراً، وأن معنى قوله «أذن» أمر بلالاً به، كما يقال: أعطى الخليفة العالم الفلاني ألفاً، وإنما باشر العطاء غيره، ونسب للخليفة لكونه آمراً به» (١).

٢٠ ويتكلم على الخلافيات الفقهية، والاستدلال لها بالحديث دونما عصبية إلا للحق، وله في ذلك اختيارات وترجيحات واستنباطات قيمة:

من ذلك ما ذكره في شرح الآثار الواردة في «باب الجريدة على القبر» حيث يقول الحافظ رحمه الله: «قوله: (وقال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور): ووصله الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أن نافعاً حدثه بذلك، ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال: «لأن أطأ على رضف أحب إليَّ من أن أطأ على قبر». وهذه من المسائل المختلف فيها: وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي مرفوعاً: (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها). قال النووي: المراد بالجلوس القعود عند الجمهور، وقال مالك: المراد بالقعود الحدث، وهو تأويل ضعيف أو باطل. انتهى. وهو يوهم انفراد مالك بذلك، وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي حيث قال: جمهور الفقهاء على الكراهة خلافاً لمالك. وصرح النووي في «شرح المهذب» بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهور، وليس كذلك، بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي واحتج له بأثر ابن عمر

<sup>(</sup>١) الفتح: ٧٩/٢.

المذكور، وأخرج عن علي نحوه، وعن زيد بن ثابت مرفوعاً «إنما نهى النبي على عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول» ورجال إسناده ثقات. ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعاً: (لا تقعدوا على القبور). وفي رواية له عنه «رآني رسول الله على وأنا متكىء على قبر فقال: لا تؤذ صاحب القبر». إسناده صحيح، وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته. ورد ابن حزم التأويل المتقدم بأن لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده)، قال: وما عهدنا أحداً يقعد على ثيابه للغائط؛ فدلً على أن المراد القعود على حقيقته. وقال ابن بطال: التأويل المذكور بعيد، لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره، وإنما يكره الجلوس المتعارف» (١).

\_ ومن استنباطاته الفقهية ما جاء في «باب التزويج على القرآن وبغير صداق» حيث ذكر البخاري حديث سهل بن سعد الساعدي يقول: «إني لفي القوم عند رسول الله على إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله إنها قد وَهَبَتْ نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، فلم يُجبُها شيئاً. ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فَر فيها رأيك. فلم يجبها شيئاً. ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فَر فيها رأيك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها. قال: (هل عندك من شيء؟) قال: لا، قال: (اذهبُ فاطلُب ولو خاتماً من حديد). فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئاً، ولا خاتماً من حديد، قال: (هل معك من القرآن شيء؟) قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: (اذهب فقد أنكحتُكها بمامعك من القرآن) «(۱).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٣/٤/٣ \_ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٩/ ٢٠٥.

فشرح الحافظ الحديث، وذكر فوائده وما يستنبط منه فقال: «وفيه أيضاً أن لاحد لأقل المهر. وفيه أن الهبة لا تتم إلا بالقبول. وفيه أن النكاح لا بعد فيه من الصداق؛ لقوله: (هل عندك من شيء)؟ وفيه أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع، وأنفع للمرأة، فلو عقد بغير ذكر صداق صحّ، ووجب لها مهر المثل بالدخول على الصحيح. وفيه جواز الحلف بغير استحلاف للتأكيد، لكنه يكره لغير ضرورة. وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر. وفيه دليل للجمهور لجواز النكاح بالخاتم الحديد وما هو نظير قيمته. وفيه جواز كون الإجارة صداقاً ولو كانت المصدوقة المستأجرة، فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصداق. وفيه أن سكوت من عقد عليها وهي ساكتة لازم إذا لم يمنع من كلامها خوف أو حياء أو غيرهما. وفيه جواز نكاح المرأة دون أن تسأل هل لها ولي خاص أو لا، ودون أن تسأل هل لها ولي خاص أو لا، ودون أن تسأل هل هم هي في عصمة رجل أو في عدته. وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة»(١).

. . .

٢١ ــ ويتكلم على نكت الحديث النبوي، وحِكُمه، وإعرابه:

يقول الحافظ: «وذكر في حكمة هذه الخصال من المناسبة أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية؛ فناسب أن يعتق

 <sup>(</sup>۱) الفتح: ۲۰۹/۹ ـ ۲۱٦، باختصار شدید. وانظر للمزید «فصل ابن حجر الفقیه»
 من هذا الکتاب.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٦٣/٤.

رقبة فيفدي نفسه، وقد صحّ أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار. وأما الصيام فمناسبته ظاهرة لأنه كالمقاصّة بجنس الجناية. وأما كونه شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء فلما أفسد منه يوماً كان كمن أفسد الشهر كله، من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع؛ فكلّف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين. ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتمالها على حق الله وهو الصوم، وحق الأحرار بالإطعام، وحق الأرقاء بالإعتاق، وحق الجاني بثواب الامتثال»(۱).

\_ ومن ذلك قوله في حكمة وقوع الكسوف: «ومن حكمة وقوع الكسوف تبيين أنموذج ما سيقع في القيامة، وصورة عقاب من لم يذنب، والتنبيه على سلوك طريق الخوف مع الرجاء، لوقوع الكسوف بالكوكب ثم كشف ذلك عنه، ليكون المؤمن من ربه على خوف ورجاء. وفي الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس أو القمر» (٢).

\_ ومن أمثلة إعرابه الحديث، ما جاء في حديث الإسراء والمعراج: «ثم أَتَى بطَستٍ من ذهب فيه تَوْرٌ من ذهب محشوًا إيماناً وحكمة» (٣).

يقول ابن حجر: «قوله (ثم أتى بطست محشواً): كذا وقع بالنصب، وأعرب بأنه حال من الضمير الجار والمجرور والتقدير: بطست كائن من ذهب، فنقل الضمير من اسم الفاعل إلى الجار والمجرور. وتقدم في «كتاب الصلاة» بلفظ: «محشو» بالجرعلى الصفة، لا إشكال فيه. وأما قوله: «إيماناً» فمنصوب على التمييز، وقوله «وحكمة» معطوف عليه» (٤).

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۱٦٦/٤. (٤) الفتح: ١٦٦/٨٤.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢/٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٣/٨٧٤.

- وفي قوله ﷺ: (كلمتان حبيبتان إلى السرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم)(١).

يقول الحافظ: «... وقوله «كلمتان» هو الخبر، و «حبيبتان» وما بعدها صفة، والمبتدأ «سبحان الله» إلى آخره، والنكتة في تقديم الخبر تشويق السامع إلى المبتدأ، وكلما طال الكلام في وصف الخبر حَسُنَ تقديمه، لأن كثرة الأوصاف الجميلة تزيد السامع شوقاً» (٢).

. . .

٢٢ ــ ولمه وقفات قيمة في علوم القرآن والتفسيسر وأسباب النزول
 والقراءات:

- ففي كيفية نزول القرآن، وحكمة نزوله مفرقاً منجّماً يقول: «... فكان نزوله على أنحاء شتى: تارة يتتابع، وتارة يتراخى. وفي إنزاله مفرقاً وجوه من الحكمة: منها تسهيل حفظه، لأنه لو نزل جملة واحدة على أمة أمية لا يقرأ غالبهم ولا يكتب؛ لشق عليهم حفظه. وأشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله - رداً على الكفار - : ﴿وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرآنُ جملةً واحدةً، كَذَلِك - أي أنزلناه مفرقاً - لِنُشِّت بهِ فُوادَك ﴾، وبقوله تعالى: ﴿وَقُرآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثٍ ﴾. ومنها ما يستلزمه من الشرف له والعناية به؛ لكثرة تردد رسول ربه إليه، يعلمه بأحكام ما يقع له، وأجوبة ما يسأل عنه، من الأحكام والحوادث. ومنها أنه أنزل على سبعة أحرف، فناسب أن ينزل مفرقاً، إذ لو نزل دفعة واحدة لشق بيانها عادة. ومنها أن الله قدًر أن ينسخ من أحكامه ما شاء؛ فكان إنزاله مفرقاً لينفصل الناسخ من المنسوخ أولى من إنزالهما معاً» (٣).

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٣/٧٣٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٣/٠٤٥.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٨/٩.

\_ ومن أمثلة وقفاته في أسباب النزول ما ذكره في باب ﴿ عُتُلً بَعْدَ فَلِكَ زَنِيم ﴾، فيقول: «اختلف في الذي نزلت فيه، فقيل: هو الوليد بن المغيرة، وذكره يحيى بن سلام في تفسيره. وقيل: الأسود بن عبد يغوث، ذكره سنيد بن داود في تفسيره. وقيل: الأخنس بن شريق، وذكره السهيلي. وحكى هذين القولين الطبري فقال: يقال هو الأخنس. وزعم قومه أنه الأسود وليس به، وأبعد من قال إنه عبد الرحمن بن الأسود؛ فإنه يصغر عن ذلك، وقد أسلم وذكر في الصحابة»(١).

\_ وأما في القراءات فله كلام طويل، وتلخيصات مفيدة، من ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿لاّ يَسْتَوِي القاعِدُونَ مِنَ المؤمنينَ غيرُ أُولِي الضَّرر والمجاهدونَ في سبيلِ اللّهِ ﴾ (٢)، حيث يقول: «واختلفت القراءة في ﴿غير أولِي الضرر﴾: فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بالرفع على البدل من «القاعدون»، وقرأ الأعمش بالجر على الصفة للمؤمنين، وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء » (٣).

## . . .

۲۳ ــ ويتكلم على اللغويات بأسلوب سهل واضح، دقيق موجز، وإذا كان هناك خلاف استوعب الآراء إن وجد لذلك فائدة، ويرد على من يخطىء، ويضبط ما يشكل من الألفاظ، مع فوائد لغوية قيمة:

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۱۱۲/۸ ـ ۲۱۳.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الأية ٩٥.

 <sup>(</sup>٣) الفتح: ٨/٢٦٠. وانظر ما كتبناه في «ابن حجر المفسر» من هذا الكتاب.

غدرت، وخفرت إذا حميت، ويقال إن الهمزة في «أخفرت» للإزالة، أي تركت حمايته»(١).

- وفي قوله ﷺ: (... إنَّ هذا المالَ خَضِرةٌ حُلُوة، وإنَّ كلَّ ما أُنبتَ الربيعُ يَقتُلُ حَبَطاً أو يُلمُّ، إلَّا آكلةَ الخضرة، أكلتْ حتى إذا امتدَّت خاصرتاها استقبَلَتِ الشمسَ فاجترَّتْ وتُلَطَتْ وبالَتْ، ثم عادتْ فأكلَتْ، وإنَّ هذا المال حُلُوةٌ: مَنْ أخذه بحقّه، ووضعَه في حقّه، فنعمَ المعونة هوَ. وإن أخذَهُ بغيرِ حقِّه، كان كالذي يأكلُ ولا يَشبَع)(٢).

يقول الحافظ: «قوله (وإن كل ما أنبت الربيع): أي الجدول، وإسناد الإنبات إليه مجازي، والمنبت في الحقيقة هو الله تعالى. وفي رواية هلال: «وإن مما ينبت»، و «مما» في قوله «مما ينبت» للتكثير وليست من للتبعيض؛ لتوافق راوية «كل ما أنبت». وهذا الكلام كله وقع كالمثل للدنيا، وقد وقع التصريح بذلك في مرسل سعيد المقبري. قوله (يقتل حبطاً أو يلم): أما حبطاً: فبفتح المهملة والموحدة والطاء المهملة أيضاً، والحبط: انتفاخ البطن من كثرة الأكل، يقال: حبطت الدابة تحبط حبطاً، إذا أصابت مرعى طيباً، فأمعنت في الأكـل حتى تنتفخ فتمـوت، وروي بالخـاء المعجمة من التخبط وهو الاضطراب، والأول المعتمد. وقوله «يلم»: بضم أوله، أي يقرب من الهلاك. قوله (إلَّا): بالتشديد على الاستثناء، وروي بفتح الهمزة وتخفيف اللهم، للاستفتاح. قوله (آكلة): بالمد وكسر الكاف، و «الخضر»: بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين للأكثر، وهو ضـرب من الكلأ يعجب الماشية، وواحده خضرة. وفي رواية الكشميهني: بضم الخاء وسكون الضاد وزيادة الهاء في آخره، وفي رواية السرخسي «الخضراء»، بفتح أوله وسكون ثانيه وبالمد، ولغيرهم: بضم أوله وفتح ثانيه، جمع

<sup>(</sup>١) الفتح: ١/٩٦/.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١١/٤٤٢.

خضرة. قوله: (امتلأت خاصرتاها) تثنية خاصرة، بخاء معجمة وصاد مهملة، وهما جانبا البطن من الحيوان. وفي رواية الكشميهني «خاصرتها» بالإفراد. قوله (أتت): بمثناة أي جاءت، وفي رواية هلال «استقبلت». قوله (اجترت): بالجيم، أي استرفعت ما أدخلته في كرشها من العلف فأعادت مضغه. قوله (وثلطت): بمثلثة ولام مفتوحتين ثم طاء مهملة، وضبطها ابن التين بكسر اللام، أي ألقت ما في بطنها رقيقاً. زاد الدارقطني: «ثم عادت فأكلت». والمعنى: أنها إذا شبعت فثقل عليها ما أكلت، تحيلت في عادت فأكلت». والمعنى: أنها إذا شبعت فثقل عليها ما أكلت، تحيلت في خووجه؛ فإذا خرج زال الانتفاخ فسلمت، وهذا بخلاف من لم تتمكن من ذلك، فإن الانتفاخ يقتلها سريعاً»(١).

\_ ومن أمثلة استيعابه للآراء ما ذكره في شرح قوله ﷺ: (... ألا أخبركم بأهل النار؟ كلَّ عُتلَّ جوَّاظٍ مستكبر) (٢). يقول الحافظ: «قوله (عتل): بضم المهملة والمثناة بعدها لام ثقيلة، قال الفراء: الشديد الخصومة، وقيل: الجافي عن الموعظة. وقال أبو عبيدة: العتلّ: الفظ الشديد من كل شيء، وهو هنا الكافر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن: العتلّ: الفاحش الآثم. وقال الخطابي: العتلّ: الغليظ العنيف. وقال الداودي: السمين العظيم العنق والبطن. وقال الهروي: الجموع المنوع. وقيل: القصير البطن. قلت: وجاء فيه حديث عند أحمد من طريق عبد الرحمن بن غَنْم، وهو مختلف في صحبته، قال: سئل رسول الله عن العتل الزنيم؟ قال: (هو الشديد الخلق المصحح، الأكول الشروب، عن العلمام والشراب، الظلوم للناس، الرحيب الجوف) "(٣).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٤٧/١١.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٦٢/٨.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٦٣/٨.

\_ ومن فوائده اللغوية ما جاء في شرح قوله ﷺ: (نزلَ نبيُّ من الأنبياء تحت شجرة فَلَدَغَتْهُ نملة، فأمر بِجَهَازِهِ فأُخرِج من تحتها، ثم أمرَ ببيتها فأُحرقَ بالنار، فأوحى الله إليه: فهلاً نملةً واحدة)(١)؟!

يقول ابن حجر: «قوله (ثم أمر ببيتها فأحرق): أي بيت النمل، وفي رواية الزهري \_ الماضية في «الجهاد» \_ : «فأمر بقرية النمل فأحرقت». وقرية النمل موضع اجتماعهن، والعرب تفرق في الأوطان، فيقولون لمسكن الإنسان: وطن، ولمسكن الإبل: عطن، وللأسد: عرين وغابة، وللظبي: كناس، وللضب: وَجَار، وللطائر: عش، وللزنبور: كور، ولليربوع: نافق، وللنمل: قرية»(٢).

وفي حديث أبي سفيان وقصته مع هرقل: «. . . فـدُعيتُ في نفرٍ
 من قريش، فَدَخلنا على هِرَقْلَ، فأجْلَسَنا بين يديه . . . »(٣).

يقول الحافظ: «قوله (فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل): فيه حذف تقديره: فجاءنا رسوله فتوجهنا معه، فاستأذن لنا، فأذن، فدخلنا. وهذه الفاء تسمى الفصيحة، وهي الدالة على محذوف قبلها هوسبب لما بعدها؛ سميت فصيحة لإفصاحها عما قبلها، وقيل لأنها تدل على فصاحة المتكلم بها، فوصفت بالفصاحة على الإسناد المجازي، ولهذا لا تقع إلا في كلام بليغ»(٤).

. . .

٢٤ ـ وله في «الفتح» بحوث قيمة في السيرة والتاريخ، وتحقيقات بارعة مفيدة في ذلك:

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢/٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٨/٨٥٣.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢١٤/٨.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٢١٦/٨.

من ذلك ما جاء في «إجلاء بني النّضِير» الذي وقع على رأس ستة أشهر من غزوة بدر قبل غزوة أحد، حيث يقول ابن حجر: «وحكى ابن التين عن الداودي أنه رجح ما قال ابن إسحاق من أن غزوة بني النضير كانت بعد بئر معونة، مستدلاً بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزُلَ الّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ ﴾، قال: وذلك في قصة الأحزاب. قلت: وهو استدلال واهٍ، فإن الآية نزلت في شأن بني قريظة، فإنهم هم الذين ظاهروا الأحزاب، وأما بنو النضير فلم يكن لهم في الأحزاب ذكر، بل كان من المواسب في جمع الأحزاب ما وقع من جلائهم، فإنه كان من رؤوسهم حيى بن أخطب، وهو الذي حسن لبني قريظة الغدر وموافقة رؤوسهم حيى بن أخطب، وهو الذي حسن لبني قريظة الغدر وموافقة الأحزاب كما سيأتي، حتى كان من هلاكهم ما كان، فكيف يصير السابق لاحقاً»(۱)؟

\_ ومنه ترجيح ما في «الصحيح» من أن «غزوة ذات الرقاع» وقعت بعد «خيبر»، فعند شرحه قول البخاري «باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محاربِ خَصَفَة من بني ثعلبة من غَطَفَان، فنزل نخلاً، وهي بعد خيبر؛ لأن أبا موسى جاء بعد خيبر، (٢)؛ يقول الحافظ: «قوله (وهي): أي هذه الغزوة. (بعد خيبر؛ لأن أبا موسى جاء بعد خيبر): هكذا استدل به، وقد ساق حديث أبي موسى بعد قليل (٣)، وهو استدلال صحيح، وسيأتي الدليل على أن أبا موسى إنما قدم من الحبشة بعد فتح خيبر في «باب غزوة خيبر»، ففيه في حديث طويل: «قال أبو موسى: فوافقنا النبي على خيبر»، وإذا كان كذلك ثبت أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع (٤)، ولزم خيبر».

<sup>(</sup>١) الفتح: ٣٣٠/٧.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٦/٧.

<sup>(</sup>٣) وهو الحديث الرابع في الباب المذكور: ٤١٧/٧.

 <sup>(</sup>٤) ذكر أبو موسى الأشعري ـ في حديثه المشار إليه في الفتح: ٤١٧/٧ ـ أنه خرج
 مع النبي ﷺ في تلك الغَراة.

أنها كانت بعد خيبر. وعجبت من ابن سيد الناس كيف قال: جعل البخاري حديث أبي موسى هذا حجة في أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن خيبر، قال: وليس في خبر أبي موسى ما يدل على شيء من ذلك. انتهى. وهذا النفي مردود، والدلالة من ذلك واضحة كما قررته. وأما شيخه الدمياطي فادعى غلط الحديث الصحيح، وأن جميع أهل السير على خلافه. وقد قدمت أنهم مختلفون في زمانها، فالأولى الاعتماد على ما ثبت في الحديث الصحيح، وقد ازداد قوة بحديث أبي هريرة وبحديث ابن عمر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى»(١).

. . .

٢٥ ـ ويتكلم على الأماكن بأسلوب بارع، مع ضبط لما يشكل،
 وتحقيق، وردود على المخطئين:

وأكتفي هنا بذكر مثال واحد هو أنموذج لتحقيقاته النفيسة في هذا الميدان، حيث دافع فيه عن الصحيحين ورجالهما، وردِّ على كبار الأئمة والعلماء في هذا المجال، وذلك عند شرحه حديث أنس عن النبي على قال: (المدينة حَرَمٌ من كذا إلى كذا، لا يُقطعُ شجرُها، ولا يُحْدَثُ فيها حَدَثٌ. مَنْ أحدثَ حَدَثًا فعليهِ لعنةُ اللَّهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ)(٢).

يقول الإمام الحافظ رحمه الله: «قوله (المدينة حرم من كذا إلى كذا): هكذا جاء مبهماً، وسيأتي في حديث علي رابع أحاديث الباب رابع أعلى الباب وغيرة الله كذا»، فعين الأول، وهو بمهملة وزن فاعل. وذكره في «الجزية» وغيرها بلفظ «عير» بسكون التحتانية، وهو جبل بالمدينة كما سنوضحه واتفقت روايات البخاري كلها على إبهام الثاني، ووقع عند مسلم: «إلى ثور»، فقيل: إن البخاري أبهمه عمداً، لما وقع عنده أنه

<sup>(</sup>١) الفتح: ٤١٨/٧. والأمثلة في ذلك أكثر من أن تحصر.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٨١/٤.

وهم. وقال صاحب «المشارق» و «المطالع»: أكثر رواة البخاري ذكروا «عيراً»، وأما «ثور» فمنهم من كنى عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضاً. والأصل في هذا التوقف قول مصعب الزبيري: «ليس بالمدينة عير ولا ثور». وأثبت غيره «عيراً» ووافقه على إنكار «ثور»، قال أبو عبيد: قوله «ما بين عير إلى ثور» هذه رواية أهل العراق، وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلاً عندهم يقال له: ثور، وإنما ثور بمكة، ونرى أن أصل الحديث «ما بين عير إلى أحد». قلت: وقد وقع ذلك في حديث عبد الله بن سلام عند أحمد والطبراني، وقال عياض: لا معنى لإنكار «عير» بالمدينة فإنه معروف، وقد جاء ذكره في أشعارهم، وأنشد أبو عبيد البكري في ذلك عدة شواهد، منها قول الأحوص المدني الشاعر المشهور:

فقلت لعمرٍ و تلك يا عمرو ناره تشب قفا عير فهل أنت ناظر

وقال ابن السيد في «المثلث»: عير اسم جبل بقرب المدينة معروف. وروى الزبير في «أخبار المدينة» عن عيسى بن موسى قال: قال سعيد بن عمرو لبشر بن السائب: أتدري لم سكنا العقبة؟ قال: لا. قال: لأنا قتلنا منكم قتيلاً في الجاهلية فأخرجنا إليها. فقال: وددت لو أنكم قتلتم منا آخر وسكنتم وراء عير، يعني جبلاً، كذا في نفس الخبر.

وقد سلك العلماء في إنكار مصعب الزبيري لعير وثور مسالك: منها ما تقدم. ومنها قول ابن قدامة: يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عير وثور، لا أنهما بعينهما في المدينة، أو سمّى النبي الله الجبلين اللذين بطرفي المدينة عيراً وثوراً ارتجالاً. وحكى ابن الأثير كلام أبي عبيد مختصراً، ثم قال: وقيل: إن عيراً جبل بمكة، فيكون المراد أحرم من المدينة مقدار ما بين عير وثور بمكة، على حذف المضاف ووصف المصدر المحذوف. وقال النووي: يحتمل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك، إما أحد وإما غيره. وقال المحب الطبري في «الأحكام» بعد حكاية كلام

أبي عبيد ومن تبعه: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصـري أن حذاء أحد عن يساره جانحاً إلى ورائه جبل صغير يقـال له «ثــور»، وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب ــ أي العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال \_ فكلِّ أخبر أن ذلك الجبل اسمه «شور»، وتواردوا على ذلك. قال: فعلمنا أن ذكر «ثور» في الحديث صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به، لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. قال: وهذه فائدة جليلة. انتهى. وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبي في شرحه: حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري أنه خرج رسولًا إلى العراق، فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل، وكان يذكر له الأماكن والجبال، قـال: فلما وصلنا إلى أحد إذا بقربه جبل صغير، فسألته عنه فقال: هذا يسمّى «ثوراً»، قال: فعلمت صحة الرواية. قلت: وكأن هذا كان مبدأ سؤاله عن ذلك. وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغى \_ نزيل المدينة \_ في مختصره لأخبار المدينة أن خَلَف أهل المدينة ينقلون عن سَلَفهم أن خلَّف أحد من جهة الشمال جبلًا صغيراً إلى الحمرة بتدوير يسمّى «ثـوراً». قـال: وقـد تحققته بالمشاهدة. وأما قول ابن التين إن البخـاري أبهم اسم الجبل عمـداً لأنه غلط؛ فهو غلط منه، بل إبهامه من بعض رواته، فقد أخرجه في «الجزية» فسمّاه، والله أعلم. ومما يدل على أن المراد بقوله في حديث أنس «من كذا إلى كذا» جبلان؛ ما وقع عند مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس مرفوعاً: (اللهم أني أحرِّم ما بين جبليها) »(١).

0 0

<sup>(</sup>١) الفتح: ٨٢/٤ ــ ٨٣. وللكلام تتمة، وما ذكرناه كافٍ في بيان المقصود. وقد نقـل الأستاذ المحقق محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى ــ في شرحه المختصر لصحيح مسلم ــ خـلاصة كـلام الحافظ، فقـال: «ورضي الله سبحـانـه وتعـالى عن أستـاذ الدنيا في علم الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني، حيث قـال في كتابـه قامـوس =

٢٦ ـ كذلك تكلم على الطوائف الكافرة والمبتدعة، بكلام وجيز
 محقق منصف، ورد على مذاهبهم، ناقلاً آراء أئمة هذا الشأن:

فقد تكلم على «الزنادقة» و «الثنوية» و «الخرّمية»، وأصول مذاهبهم واعتقاداتهم (۱)، وعن الجهمية – أتباع جهم بن صفوان – الذين ينكرون صفات الله تعالى، ويقولون بالجبر والاضطرار إلى الأعمال (۲). كذلك تكلم على الخوارج ومذهبهم، وأفاعيلهم وبدعهم (۳). وأكثر من ذكر آراء المعتزلة، والرد عليهم، ونصرة مذهب أهل السنة والجماعة (غ). كما ردّ على غلاة الصوفية (۵)، وعلى الفلاسفة في مخرقاتهم (۱)، وعلى الروافض (۷)، وعلى خرافات الكيسانية في زعمهم أن محمد بن علي بن الروافض (۷)، وعلى خرافات الكيسانية في زعمهم أن محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية – حيّ لم يمت، وأنه المهدي، وأنه لا يموت حتى يملك الأرض (۸)، وعلى المرجئة (۹)، وعلى القدرية الذين ينكرون سبق القدر (۱).

## . . .

السنة المحيط، فتح الباري، في ٢٩ ـ كتاب فضائل المدينة، ١ ـ باب حرم المدينة، ما نصه . . . » وساق خلاصة ما ذكرناه، وأضاف إليه ما قاله الفيروزابادي في «القاموس»، وما ذكره بعض العلماء المعاصرين. انظر صحيح مسلم: ٢ / ٩٩٥ ـ ٩٩٨ .

انظر مثلاً: الفتح: ۲۷۰/۱۲ \_ ۲۷۱.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٣/٥٤، ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٢/٤٨٢ \_ ٣٠٢، ١٣/٨٥ \_ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) مثلًا: ١٣/٦٢، ١٧٣، ٧٧٣، ٧٨٣ ـ ٨٨٣، ١٤٤، ١٩٤، ٢٥ ـ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) الفتح: ٣٤٨/١٣، مثلاً.

<sup>(</sup>٦) انظر مثلاً: الفتح: ١٨٥/٧.

<sup>(</sup>V) مثلاً: الفتح: ٧/ ١٩٥/، ١٣٩/٨.

<sup>(</sup>٨) الفتح: ٣٢٧/٨.

<sup>(</sup>٩) مثلًا: الفتح: ١١/٣١٥، ١١٥.

<sup>(</sup>۱۰) مثلاً: ۱۱/۱۱هـ ۱۲٥.

۲۷ ـ وله تنبيهات وتكميلات وفوائد، هي بمثابة بحوث فذة قيمة نادرة، تنوعت مسائلها، وكثرت عوائدها، وتشعبت مجالاتها:

• فمنها تنبيهات فقهية: ففي حديث عائشة: «طيَّبْتُ رسولَ الله ﷺ بيديًّ هاتين حينَ أحرمَ، ولحلِّهِ حينَ أحلَّ، قبل أن يطوفَ. وبَسَطَتْ يدَيها».

يقول: «تنبيه: قوله (حين أحرم): أي حين أراد الإحرام، وقوله (حين أحل): أي لما وقع الإحلال؛ وإنما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز، لأن المحرم ممنوع من الطيب. والله أعلم»(١).

● ومنها التنبيه على زيادة في لفظ حديث أو تغيير في لفظه: ففي حديث جابر رضي الله عنه قال: «باع النبي على المُدَبِّر»(٢). يقول الحافظ: «تنبيهات: الأول: اتفقت الطرق على أن ثمنه ثمانمائة درهم، إلا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيم عن إسماعيل قال: «سبعمائة أو تسعمائة». الثاني: وجدت لوكيع في حديث الباب إسناداً آخر أخرجه ابن ماجه من طريق أبي عبد الرحمن الأدرمي عنه عن أبي عمرو بن العلاء عن عطاء مثل لفظ حديث الباب مختصراً. الثالث: وقع في رواية الأوزاعي عن عطاء عند أبي داود زيادة في آخر الحديث وهو «أنت أحق بثمنه، والله أغنى عنه»(٣).

وفي «باب لصاحب الحق مقال. ويُذكر عن النبي عَلَيْهُ: (لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عقوبتَه وعِرْضَه) ». يقول ابن حجر: «تنبيه: وقع في «الرافعي» في

<sup>(</sup>١) الفتح: ٣/٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٤٢٠/٤. والمدبَّر: هو الذي علَّق مالكه عتقه بموت مالكه.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٤٢٢/٤.

المتن المرفوع: (ليّ الـواجد ظلم، وعقـوبته حبسـه)، وهو تغييـر، وتفسير العقوبة بالحبس إنما هو من بعض الرواة كما ترى»(١).

● ومنها التنبيه على الاختلاف في كون الحديث من مسلم صحابي، أو آخر غيره: ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً لم يَرَحْ رائحةَ الجنةِ، وإنَّ ريحها تُوجَدُ من مسيرة أربعين عاماً».

يقول الحافظ: «تنبيهان: أحدهما: اتفقت النسخ على أن الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، إلا ما رواه الأصيلي عن الجرجاني عن الفربري فقال: «عبد الله بن عُمر» بضم العين بغير واو، وهو تصحيف، نبه عليه الجياني» (٢).

● ومنها لبيان سبب الحديث وقصته: فمن ذلك ما جاء في حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (أبغض الناس إلى الله ثلاثة: مُلْحِدٌ في الحَرَم، ومُبْتَغ في الإسلام سنّة الجاهلية، ومُطّلِبُ دَم امْرى بغير حقّ ليُهَرِيقَ دَمَهُ ٣٧٠).

يقول الحافظ: «تنبيه: وقفت لهذا الحديث على سبب، فقرأت في «كتاب مكة» لعمر بن شبة، من طريق عمرو بن دينار عن الزهري، عن عطاء بن يزيد قال: قتل رجل بالمزدلفة \_ يعني في غزوة الفتح \_ فذكر القصة، وفيها أن النبي على قال: (وما أعلم أحداً أعتى على الله من ثلاثة: رجل قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذَّل الجاهلية). ومن طريق مسعر، عن عمرو بن مرة عن الزهري ولفظه: (إن أجرأ الناس على الله)، فذكر

<sup>(</sup>١) الفتح: ٥/٢٢.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٦/٩٢٦، ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ۲۱۰/۱۲.

نحوه وقال فيه: (وطلب بذحول الجاهلية) »(١).

● أو تنبيهات لغوية على ألفاظ الحديث، ومن ذلك قوله:

«تنبيه: يجوز في «يا عباس» وفي «يا صفية» وفي «يا فاطمة» الضم والنصب»(٢).

«تنبيه: المشط: بتثليث الميم، والأفصح ضمها»(٣).

«تنبيه: قوله (البتة): معناه القطع، وألفها ألف وصل، وجزم الكرماني بأنها ألف قطع على غير القياس، ولم أرَ ما قاله في كلام أحد من أهل اللغة، قال الجوهري: الانبتات الانقطاع، ورجل منبث أي منقطع به، ويقال: لا أفعله بتة، ولا أفعله البتة؛ لكل أمر لا رجعة فيه، ونصبه على المصدر. انتهى. ورأيته في النسخ المعتمدة بألف وصل. والله أعلم»(٤).

- \_ وفي قوله ﷺ: (والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومَنْ يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه). يقول الحافظ: «تنبيه: في المتن جناس بليغ، و هو من جناس التحريف، وهو قوله: «لا يؤمن ولا يأمن»، فالأول من الإيمان والثاني من الأمان»(٥).
- ومنها تكميلات لمعنى الحديث أو مايتعلق به: ومن ذلك قوله: «تكملة: جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الأخرة، فزادت على العشرين. وتتبعها ابن القيَّم في «حادي الأرواح» فبلغت الثلاثين، وأكثرها جياد. وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: عندي سبعة عشر حديثاً في الرؤية صحاح»(١).

. . .

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢١١/١٢. والذَّحْلُ: الوِتْرُ وطلَبُ المكافاةِ بجنايةٍ جُنيت عليه من قَتْلٍ أو جُرْح، ونحو ذلك. (٤) الفتح: ٤٨٣/٧.

<sup>(</sup>۲) الفتح: ۳۸۳/۰. (٥) الفتح: ٤٤٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٣٢٤/٦. (٦) الفتح: ٤٣٤/١٣.

## ٢٨ \_ استنباطه الفوائد الكثيرة من الحديث النبوى الشريف:

وقد شاع ذلك في كتابه، وازدانت به صفحاته، وأذكر هنا مثالًا واحداً وهو ما جاء في كلامه على «حديث الإفـك»، فبعد أن شــرحه شــرحاً مـطوَّلاً قال: «وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جواز الحديث عن جماعة ملفقاً مجملًا. وفيه مشروعية القرعة حتى بين النساء وفي المسافرة بهن، والسفر بالنساء حتى في الغزو. وجواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم ناس ؛ إذا تضمُّن ذلك إزالة توهم النقص عن الحاكي إذا كان بريئاً عند قصد نصح من يبلغه ذلك؛ لئلا يقع فيما وقع فيه من سبق. وفيه استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام. وأن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة. وجواز ركـوب المرأة الهـودج على ظهر البعير ولوكان ذلك مما يشق عليه حيث يكون مطيقاً لذلك. وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب. وجواز تحلى المرأة في السفر بالقلادة ونحوها. وصيانة المال ولوقل . وفيه شؤم الحرص على المال. وتوقف رحيل العسكر على إذن الأمير. والاسترجاع عند المصيبة. وتغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي. وإطلاق الظن على العلم. وإغاثة الملهوف. وعون المنقطع. وإنقاذ الضائع. وإكرام ذوي القدر، وإيثارهم بالركوب. وحسن الأدب مع الأجانب خصوصاً النساء، لا سيما في الخلوة. والمشي أمام المرأة ليستقر خاطرها، وتأمن مما يتوهم من نظره لما عساه ينكشف منها في حركة المشي. وفيه ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها. وأنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطنه، لئلا يزيد ذلك في مرضه. وفيه السؤال عن المريض. وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها. وفيه ذب المسلم عن المسلم، خصوصاً من كان من أهل الفضل، وردع من يؤذيهم، ولو كان منهم بسبيل. وبيان مزيد فضل أهل بدر. وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل فيه هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه

أو يقرب منه. وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب. وفيه تموقف خمروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولـوكانت إلى بيت أبويها. وفيه استشارة المرء أهل بطانته. واستعمال «لا نعلم إلَّا خيراً» في المتركية. وفيه التثبت في الشهادة. وفطنة الإمام عند الحادث المهم. والاستنصار بالأخصاء على الأجانب. واستشارة الأعلى لمن هو دونـه. وأن الحمية لله ورسوله لا تذمّ. وفيه فضائل جمة لعائشة ولأبويها ولصفوان ولعلى وأسامة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير. وفيه أن التعصب الأهل الباطل يخرج عن اسم المصلاح. وجواز سبِّ من يتعرض للباطل. وفيه النباب إلى قطع الخصومة، وتسكين ثائرة الفتنة، وسدٌّ ذريعة ذلك. وفضل احتمال الأذي. وفيه أن من آذي النبي علي بقول أو فعل يقتل. وفيه مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن. وفيه ابتداء الكلام في الأمر المهم بالتشهد والحمد والثناء وقول أما بعد. وفيه مشروعية التوبة. وأن الصبر تحمد عاقبته ويغبط صاحبه. وفيه تقديم الكبير في الكلام. وتوقف من اشتبه عليه الأمر في الكلام. وفيه تبشير من تجددت له نعمة، أو اندفعت عنه نقمة. وفيه الفرح والاستبشار عند ذلك. وإدلال المرأة على زوجها وأبويها. وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج. وفضل من يفوض الأمر المرجه. وأن من قوي على ذلك خفَّ عنه الهم والغم. وفيه الحث على الإنفاق في سبيل الخير. ووقوع المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنه. وأن من حلف أن لا يفعل شيئاً من الخير استحبُّ له الحنث. وجواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل. والتأسي بما وقع لـلأكابـر من الأنبياء وغيرهم. وفيه التسبيح عند التعجب واستعظام الأمر. وذمِّ الغيبة، وذمُّ سماعها، وزجر من يتعاطاها. وذم إشاعة الفاحشة. وتحريم الشك في براءة عائشة»(١).

(١) الفتح: ٨/٤٧٩ ــ ٤٨١، باختصار.

٢٩ ـ وقد زان كتابه في الكلام على العقائد، فنصر مذهب أهل السنّة والجماعة وردّ على المخالفين:

فقد تكلم على معرفة الله بالأدلة، وبحث في علم الكلام، ونقل كلام الثقات في هذا الشأن. كذلك تكلم عن الأسماء والصفات، وشرح أسماء الله الحسنى، وأنه سبحانه يعلم الجزئيات والكليات، لأن الكلام صفة من صفات ذاته سبحانه، وجواز إطلاق لفظ «ذات» على الله تعالى. وأن للله \_ تعالى \_ وجها وعينا ويدين؛ مع التنزيه لأنه ﴿أَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾. وتكلم على الاستواء، ودعا لالتزام ما جاء عن أهل القرون الثلاثة الأولى. وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وردَّ على المعتزلة. وبحث في إثبات نسبة الأفعال كلها لله سبحانه، سواء كانت من المخلوقين خيراً وشراً، فهي لله تعالى خلق، وللعباد كشب، ولا ينسب شيء من الخلق لغير الله تعالى. وأن الروح مخلوقة. وغير ذلك كثير (۱).

. . .

٣٠ هـذا بالإضافة إلى بحوث متنوعة قيمة، وفوائد عامة، وموضوعات شتى:

مشل كلامه على: غراب البين، ومعنى: «يشرب» وأسماء المدينة، ومعنى (يطعمني ويسقيني)، واللواء والسراية، وبناء الكعبة والأقصى، وإخوة يوسف، وأبواب الجنة الثمانية، وأنواع الشهيد، وبحث عن الجن، وآخر عن ذي القرنين، وشالث عن حياة الخضر، ومن تسمى بمحمد قبل رسولنا على وخاتم النبوة، ومَنْ هم قرابته على والمشبهون به على وأقسام الكفار، ورؤية النبي وخصال الكفار، ورؤية النبي النبي أسماءهم، ودعاء النبي الخدان وخوسال الفطرة، والذين غير النبي السماءهم، ودعاء النبي الداخل الصلاة، والاسم الأعظم، وعلامات الساعة، والصور، والرؤيا والمنام، وخروج النار

<sup>(</sup>١) وهو في الفتح: ٣٤٤/١٣ ــ ٥٣٧، خاصة، وبغيره من الأجزاء.

في أرض الحجاز فأضاءت لها أعناق الإبل ببصرى (١)، وخروجها فتحشر الناس من المشرق إلى المغرب، والدجال وهل هو ابن صياد، وأبحاث في الطب: عن العسل، والحبة السوداء، والكمأة وكيفية التداوي بها، وتكوين الجنين. مع باقات من الزهديات والرقائق، والترغيب والتزهيب. ووقفات قيمة عن القبائل وأنسابهم ومساكنهم، وكذا تعبير الرؤيا (٢).

. . .

٣١ \_ أمانته في النقل، ورد الحق إلى صاحبه، ونعيه على من خالف ذلك:

وهي ميزة انساحت في كل مصنفاته رحمه الله، وبرزت واضحة في «الفتح»، فهو يذكر المصادر التي ينقل منها، أو الأئمة الذين يستشهد بأقوالهم وآرائهم، ولو كان ذلك بضع كلمات. والأمثلة على هذا كثيرة شهيرة، وقد مرَّ في ثنايا هذا البحث شيء كثير من ذلك.

. . .

٣٢ \_ ومن مزايا هذا الكتاب إنصاف مؤلف للعلماء وبحوثهم، وتراجعه عن الخطأ إذا وضح الدليل:

\_ من ذلك ما ذكره في مشروعية «الاشتراط في الحج»، وأدلة ذلك، والرد على من أنكره، ثم قال: «وقد أطنب ابن حزم في التعقب على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه»(٣).

\_ وفي «باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» يقول: وقد عقد محمد بن سعد في الترجمة النبوية من «الطبقات» للوفود باباً، وذكر فيه القبائل من مضر ثم من ربيعة ثم من اليمن، وكاد يستوعب ذلك بتلخيص

<sup>(</sup>١) سنة ٢٥٤هـ كما في الفتح: ٧٩/١٣.

<sup>(</sup>٢) وكل ذلك مبثوث في ثنايا الفتح، تركت ذكر مواضعها تخفيفاً.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٩/٤.

حسن، وكلامه أجمع ما يوجد في ذلك(1).

ومن أمثلة تراجعه عن الخطأ ما جاء في «باب فضل المعودات» حيث يقول رحمه الله: «قوله (باب فضل المعودات): أي الإخلاص والفلق والناس. وقد كنت جوَّزت في «باب الوفاة النبوية» من «كتاب المغازي» أن الجمع فيه بناءً على أن أقل الجمع اثنان؛ ثم ظهر من حديث هذا الباب أنه على الظاهر، وأن المراد بأنه كان يقرأ بالمعوِّذات أي السور الثلاث، وذكر سورة الإخلاص معهما تغليباً لما اشتلمت عليه من صفة الربّ وإن لم يصرح فيها بلفظ: التعويذ. وقد أخرج أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وابن حريمة وابن حبان من حديث عقبة بن عامر قال: «قال لي رسول الله عد الله عود برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس؛ تعوَّذ بهن، فإنه لم يتعوَّذ بمثلهن» وفي لفظ: «اقرأ المعوذات دبر كل صلاة» فذكرهن» (۲).

#### . . .

۳۳ ـ ومن مزایا هذا الکتاب أنه یوجز الشرح تارة، ویطیل ویطنب
 أخرى، حسب أهمیة الموضوع وما یرد فیه:

ومن الأحاديث التي أطال الشرح فيها، وأسهب في تناول جنبات موضوعاتها: حديث صلح الحديبية (٣)، والمعراج (٤)، وعمرة القضاء (٥)، وقصة موسى والخضر (١)، وقصة الإفك (٧)، وحديث بدء الوحي (٨)،

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۹۷/۸. (۳) الفتح: ۹۷/۸.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢٠٣/٩ \_ ٢١٨ \_ ٢١٨ \_ ٢١٨ \_

<sup>(</sup>٥) الفتح: ٧/٩٩١ ـ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٦) الفتح: ٨/١١٤ ـ ٢٢٤.

<sup>(</sup>V) الفتح: ٨/٥٥٨ ـ ٤٨١.

<sup>(</sup>٨) الفتح: ١/٢٢ \_ ٢٧؛ ٨/١٦٧ \_ ٢٧٧؛ ١٢/٢٥٣ \_ ١٣٩١.

ونزول القرآن على سبعة أحرف (١)، والتزويج على القرآن وبغير صَداق (٢)، وحديث أم زرع (٣)؛ وخصال الفطرة (٤)، والصلاة على النيبي على وصفتها (٥)، وأسماء الله الحسنى في «باب لله مائة اسم غير واحد» (١)، وحديث الصراط في «باب الصراط جسر جهنم» (٧)، والشفاعة في حد السرقة (٨)، والقَسَامة (٩)، وقتال الخوارج (١٠)، وغير ذلك.

. . .

## ٣٤ ـ وختم شرحه بذكر عدد أحاديث «الجامع الصحيح»: "

بالمكرر موصولاً ومعلَّقاً وما في معناه من المتابعة، وعدد أحاديثه موصولاً ومعلقاً بغير تكرار، وكم فيها من المعلَّق، وعدد الأحاديث التي وافقه مسلم على تخريجها، وعدد الأثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم (١١).

. . .

## ٣٥ \_ وأفرد فصلاً بديعاً ما سُبق إليه:

بيَّن فيه أن البخاري يعتني بأن يكون في الحديث الأخير من كل كتاب من صحيحه مناسبة لختمه: «كقوله في آخر حديث «بدء الوحي»: فكان ذلك آخر شأن هرقل. وقوله في آخر: «كتاب الإيمان»: ثم استغفر ونزل» «... وفي آخر «كتاب الوضوء»: واجعلهن آخر ما تكلم به. وفي آخر «كتاب الغسل»: وذلك الأخير إنما بيناه لاختلافهم (١٢).

. . .

| (V) الفتح: ۱۱/۲۱۱ <u>– ۲۲۳</u> | الفتح: ۲۳/۹ ـ ۳۸.                | (1)        |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| (A) الفتح: ۱۲/۸۷_۹٦.           | الفتح: ٢/٥/٩ ــ ٢١٦ ومواضع أخرى. | <b>(Y)</b> |
| (٩) الفتح: ٢٢١/١٢ ـ ٢٤٣.       | الفتح: ٩/ ٢٥٠ _ ٢٧٧ .            | (٣)        |
| (۱۰) الفتح: ۲۹۱/۱۲ ـ ۳۰۲.      | الفتح: ۳۲۰/۱۰ ـ ۳۲۸.             | (٤)        |
| (١١) الفتح: ١٣/١٣.             | الفتح: ١٥٢/١١ _ ١٦٩.             | (0)        |

(٦) الفتح: ٢١٤/١١ ـ ٢٢٧. (١٢) الفتح: ١٣/١٣ه ـ ٤٤٥

٣٦ ـ وأختم الكلام على «الفتح» بالإشارة إلى طرف من مصادر الحافظ وموارده في هذا الكتاب:

فمن كتب الحديث والأطراف والمستخرجات ونحوها: صحيح كل من: مسلم، وابن خزيمة، وابن حبان، وأبى عوانة، وابن السكن. والسنن لكل من: أبى داود، والترمذي، والنسائي، ابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، وسعيد بن منصور، وأبي قرَّة، والكجي، وأبي بكر بن الأثرم، والأوسط في السنن لابن المنذر. ومسانيد: أحمد، والبزار، وابن أبي عمر، والحميدي، وأبى يعلى، وابن راهويه والطيالسي، والدورقي، والحارث بن أبى أسامة، والسرّاج، ومسدَّد، وابن أبى شيبة، والفريابي، وعبد بن حميد، وأحمد بن سنان، والهيثم بن كليب، والشهاب، والروياني، والشافعي، ويحيى الحماني، وقيس بن الربيع، والدارمي، والحسن بن سفيان، وأحمد بن منيع، ومسند مالك لابن عدي، ومسند الشاميين للطبراني، ومسند يونس بن عبيد. ومستخرج كل من: الإسماعيلي، وأبى نعيم، وأبى عوانة، والجوزقي، وابن منده، والبرقاني. ومصنف كل من: عبد الرزاق، ووكيع، وابن أبي شيبة، والفريابي. ومستدرك الحاكم، والمعاجم الثلاثة للطبراني. والأطراف لكل من: المزي، وخلف، وأبي مسعود الدمشقي. وأطراف الموطأ للداني، والجمع بين الصحيحين لكل من: الحميدي، والجوزقي، وعبد الحق. وجامع كل من: حماد بن سلمة، والثوري، وابن عيينة، وابن وهب. وموطأ كل من: مالك، وسعيد بن عفير، وابن وهب، ويحيى بن يحيى الأنـدلسي. ومشكـل الآثـار للطحـاوي، والمنتقى لابن الجــارود، ومعجم البغوي، ومختصر البخاري للقرطبي، وغرائب مالك للدارقطني، وأمالي الجرجاني، وأمالي ابن منده. وفوائد كل من: يحيى بن معين، وابن المُقْري، وعلى بن خزيمة، وأبى العباس بن نجيح، وسمّويه، والبيهقي، وعلى بن محمد المصري، وأبى الحسن الفراء الموصلي، وتمام، وهشام بن عمار، وأحمد بن شبيب، والخِلَعي، ويوسف بن يعقوب النجاحي، والفوائد المنتقاة للمخلّص، وشعب الإيمان للبيهقي، والشمائل للترمذي، والزهد لابن المبارك، والزهريات للذهلي، وزيادات المسند، ونسخة إبراهيم بن طهمان، ونوادر الأصول للحكيم الترمذي، ونسخة نعيم بن حماد، والإكليل للحاكم، والمراسيل لأبي داود، والموطآت للدارقطني، والأربعين للحاكم، وغرائب شعبة لابن منده، والأدب المفرد للبخاري، والمحامليات، والأفراد لأبي داود، والموضوعات للبخاري، والمحامليات، والأفراد لأبي داود، والموضوعات لابن الجوزي، وتهذيب الآثار للطبري، والجعديات، ونسخة همام، وجزء هلال الحفار، ومجالس الباغندي الكبير، وزوائد المسانيد للهيثمي، وجامع الأصول لابن الأثير، وتقريب الأسانيد للعراقي، ومسند ابن عباس لدعلج، ومسند الصحابة الذين نزلوا مصر للجيزي، والأباطيل للجوزقي، ومسند عمر بن عبد العزيز للباغندي، والأحاديث المختارة للضياء، والتتبع لما في عمر بن عبد العزيز للباغندي، والأحاديث المختارة للضياء، والتتبع لما في الصحيحين للدارقطني. وغير ذلك.

ومن شروح كتب الحديث: شروح: الكرماني، وابن بطال، وابن التين، والداودي، والمهلب، والخطابي، وابن الملقن، ومغلطاي، وابن التين، والداودي، والمهلب، والخطابي، وابن الملقن، ومغلطاي، والقطب الحلبي، والنووي، وكلها على البخاري. شرح مسلم للنووي. المفهم شرح مسلم للقرطبي، شرح الترمذي للعراقي، شرح السنة للبغوي، تهذيب السنن لابن القيم، شرح مسند الشافعي للرافعي، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، الاستذكار في مختصر التمهيد لابن عبد البر، القبس في شرح موطأ ابن أنس لابن العربي، شرح الترمذي لابن العربي أيضاً، الحاشية لابن المنيَّر، شرح معاني الأثار للطحاوي، الإكمال في شرح مسلم لعياض، المشكِل «شرح مشكل للطحيوي، الإكمال في شرح مسلم لابن الصلاح، حاشية السنن للمنذري، إعراب المسند لأبي البقاء. وغيرها.

ومن كتب علوم الحديث والجرح والتعديل والعلل: علوم الحديث

لابن الصلاح، محاسن الاصطلاح للبلقيني، علوم اللحديث للحاكم، النكت على ابن الصلاح للعراقي، المدرج والفصل والوصل ورواية الآباء عن الأبناء، ثلاثتها للخطيب، رواية الأكابر عن الأصاغر للامتجنيقي، المتفق للجوزقي، الكامل لابن عدي، الجوح والتعديل لابن أبي حاتم، التعديل والتجريح للباجي، العلل لكل من: المدارقطني، والترمذي، والخلال، وأحمد، وأبي حاتم، وابن المديني، وعلل حديث الزهري للذهلي. مبهمات الخطيب، المبهمات لابن بشكوال، والمبهمات لعبد الغني، التمييز لمسلم. وغير ذلك.

وفي غريب الحديث: المشارق لعياض، المطالع لابن قرقول، غريب الحديث لكل من تالحوبي، والنضر بن شميل، والخطابي، وابن قتيبة، وقاسم بن ثابت. ذيل الغريبين لأبي موسى، الغريبين لأبي عبيد، شرح المشارق للشيخ أكمل الدين، الفائق للزمخشري، النهاية لابن الأثير،

وفي التراجم: طبقات ابن سعد، تواريخ البخاري الشلاقة: الكبير والأوسط والصغير، الحلية لأبي نعيم، الاستيعاب لابن عبد البر، أسد الغابة لابن الأثير، التذييل على الاستيعاب لابن فتحون، الصحابة لكل من: الإسماعيلي، وابن شاهين، والباوردي، وعمو بن شبة، وابن منده، وابن حبان، ومطين، والعسكري، وابن السكن، معرفة الصحابة لأبي نعيم، تجويد أسماء الصحابة للذهبي. الكنى لكل من: مسلم، وأبي أحمد الحاكم، والدولابي، والنسائي. الذرية الطاهرة للدولابي، وأبي معجم الصحابة للبغوي، الأنساب للبلاذري، معجم ابن الأعرابي في تسمية شيوخه، التهذيب للمزي، ميزان الاعتدال للذهبي، الضعفاء للعقيلي، والإرشاد في علماء البلاد للخليلي، الرواة عن مالك للخطيب، الثقات لابن حبان، رجال البخاري للباجي، رجال البخاري للكلاباذي.

وفي القصّه وأصوله: الأم للشافعي، المغني للمدونق، النوسيط للغزالي، شرح المهذب للتووي، المحيط والهدائية في فقه الحنفية، المروضة للنمووي، التبصرة «مالكي»، فتاوى القفال، الجواهر الثمينة لابن شاش المالكي، البويطي، المختصر للمزني، الشوح الصغير للفراء المعنبلي، الإشراف لابن المناس، المدونة، الأحكام للمحب الطبري، شرح المنهاج للسبكي، زيادات الروضة للنووي، الفوائد على المهذب للفارقي، الانتصار لابن أبي عصرون، الخلاصة للنوويي، أحكام الوتر لمحمله بن نصر، شرح الأحكام لابن بنويزة، شرح الهداية للسروجي، جامع المحبوبي «حنفي»، صلاة الضحى للحاكم، الحاوي للماوردي، تهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين، الخلافيات للبيهقي، التنبيـ ه «شافعي»، شرح التنبيـ لابن الملقن، المهـ تب للشيـرازي، المبسوط، الأحكام لإسماعيل القاضي، شرح التنبيه للجيلي، مختصر ابن الحاجب، المحلى لابن حزم، الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضي، صدقة الفطر لجعفر الفريابي، الشرح الصغير للوافعي، حجة الوداع الابين حزم، شرح التنبيه للمحب الطبري، المتاسك لسعيد بن أبسي عروبة، القواعد للعز ابن عبد السلام، فتاوى قاضيخان الحنفي، الصيام للحسين بن الحسن المروزي، الصيام ليوسف القاضي، السواك الأبي نعيم، الصيام لابن أبي عاصم، اللمع لإبراهيم بن علي الشيرازي، الرسالة للشافعي، المحصول للفخر الرازي. وغيو ذلك كثير.

وفي السيرة والتاريخ والأنساب: السيرة لكل من: أيي معشر، وابن كثير، والقطب الحلبي، وابن حيان، ومغلطاي. والسير للوليد بن مسلم، ولأبي إسحاق الفزاري، مغازي ابن إسحاق، مغازي موسى بن عقبة، الردة لسيف بن عمر، والقتوح له، مقتل عثمان لابن شبة، زاد المعاد لابن القيم، شرف المصطفى لأبي سعيد النيسابوري، مغازي الواقدي، زيادات المغازي ليونس بن بكير، الشقا لعياض، الروض الأنف للسهيلي،

الخصائص لابن دحية. تاريخ كل من: الطبري، عباس الدوري، خليفة، الفسوي، الحاكم، المسبّحي، السرّاج. تاريخ بغداد لإسماعيل بن علي الخطبي، تاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ أصبهان لأبي نعيم، تاريخ بخارى لغنجار، تاريخ مرو لأحمد بن سيار. أخبار البصرة لعمر بن شبة، أخبار الخوارج لمحمد بن قدامة الجوهري، الكامل لابن الأثير، تاريخ الإسلام للذهبي، فتوح مصر لابن عبد الحكم، كتاب مكة لابن شبة، مكة للسلام للذهبي، الردة للواقدي، النسب: لكل من ابن حزم، ابن عبد البر، الزبير بن بكار، هشام الكلبي، محمد بن نصر. والأنساب للهمداني، ونسب الأوس لابن القداح. وغير ذلك.

وفي اللغة والأدب: كتاب ليس لابن خالويه، العباب للصاغاني، المحكم لابن سيده، الصحاح للجوهري، العين للخليل، فعلت وأفعلت للزجّاج، النوادر لابن الأعرابي، الأمالي للزجاج، شرح ألفاظ المختصر للأزهري، مجمل اللغة لابن فارس، نوادر اللحياني، المنضد لكراع، المجاز لأبي عبيدة، الكامل للمبرد، المغني لابن هشام، تهذيب اللغة للأزهري، القاموس للفيروزابادي التوضيح لابن مالك، الألفاظ لابن السكيت، البارع لأبي علي القالي، شرح سيبويه للسيرافي، المثلث لابن مالك، الأمالي للقالي، المخصص لابن سيده، فقه اللغة للثعالبي، المثلث لابن مالك، الأمالي للقالي، الفصيح لثعلب. وغيرها.

وفي التفسيسر وعلوم القسرآن والقسراءات: تفسيسر كل من: ابن أبي حاتم، القرطبي، الفخر الرازي، الثعلبي، عبد بن حُميد، جويبر، الطبري، إسماعيل بن أبي زياد الشامي، ابن مردويه، سُنيد، أبي حيان، الفريابي، النقاش، الكلبي، ابن عيينة، الطرطوشي، بقي بن مَخْلَد، أبي الشيخ، مقاتل بن سليمان، الثوري، إسحاق بن راهويه، عبد الرزاق، ابن عطية، ابن المنذر، عبد الغني بن سعيد الثقفي، الزمخشوي،

أبي نصر القشيري، يحيى بن سلام البصري، ابن كثير، الربيع بن أنس، الماوردي، أبي الليث السمرقندي، محيي السنّة البغوي، الشمس الأصبهاني. معاني القرآن لكل من: الفراء، والزجاج، والنحّاس. كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد، الجامع الأكبر والبحر الأزخر لعيسى بن عبد العزيز اللخمي وهو في ثلاثين مجلداً -، الناسخ والمنسوخ لأبي داود، أسباب النزول للواحدي، أحكام القرآن للشافعي، مفردات القرآن للراغب، مبهمات القرآن للسهيلي، مختصر إعراب القرآن ومعانيه للزجّاج، إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب.

\* \* \*

هذه خلاصة موجزة عن هذا الكتاب العظيم، وخصائصه ومزاياه، ومنهج الحافظ فيه، وأسلوبه وموارده (١)؛ استخرجتها من خلال قراءتي «للفتح» والعيش في ظلاله فترة طويلة من الزمن هي من أجمل أيام عمري! والموضوع يستحق دراسة تفصيلية، وبحثاً مستقلاً في كتاب مفرد. وقد قام بعض الأفاضل ببعض الدراسات لجوانب من «الفتح»، ومن ذلك كتاب «توجيه القاري» حيث قام مصنّفُه باستخراج الفوائد الكثيرة من الفتح، وبوّبها في أربعة أقسام:

الأول: تناول فيه كلام ابن حجر على «الصحيح» وكشف عادات البخاري ومنهجه في صحيحه. الثاني: ذكر فيه الأصول والقواعد الفقهية المبثوثة في «الفتح». الثالث: جمع فيه ما ذكره الحافظ في «الفتح» من اصطلاحات المحدثين. الرابع: جمع فيه ما بشه ابن حجر في «فتحه» من تراجم الرواة والأعلام.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وما ذكرناه من المصادر والموارد ليس على سبيل الاستيعاب؛ بل لـ لاستدلال على سعة اطلاع الإمام وتنوعه.

#### القيمة العلمية لفتح الباري، وأقوال العلماء فيه:

لما كمل «فتح الباري» تصنيفاً وقراءة، أقيم لختمه حفل بديع في زمن الربيع في مكان بناه المؤيَّد خارج القاهرة يعرف بـ «التاج والسبع وجوه» وكان ذلك في يوم السبت الثامن من شعبان سنة (١٤٨هـ). وعمل ابن حجر وليمة عظيمة بالمكان المذكور، وقرأ المجلس الأخير هنالك، وجلس المصنف على الكرسي. قال السخاوي: وكان يوماً مشهوداً لم يعهد أهل العصر مثله، بمحضر من العلماء والقضاة والرؤساء والفضلاء، وقال الشعراء في ذلك فأكثروا، وفرق عليهم الذهب وكان المستغرق في الوليمة المذكورة نحو خمسمائة دينار! وممن شهد الحفل تلميذه الناصر محمد بن السلطان جقمق، كما شهده أركان الدولة، كذلك كان حرص العامة وأصحاب الحرف على مشاهدة هذا الحفل، وفي ذلك يقول البقاعي: وخرج الباعة وأهل الأسواق، رجالاً ونساءً للفرجة، حتى إني أظن أنه لم يتخلف في ذلك اليوم في القاهرة كبير أحد» (١).

وفرَّق المؤلف على كتَّاب «الفتح» صُرر فضة، ومجامع حَلْوى، وقد أنشد الدجوي في ذلك(٢):

وأحمد ختمه بالفضل جامع وحلوى فيه تُوخ ذُ بالمجامع

بفتح البارىء انشرح البخاري أدار دراهماً صرراً فأنشى

ويعتبر «فتح الباري» أجل شروح صحيح البخاري على الإطلاق، كما أنه أجل كتب ابن حجر رحمه الله وقد أثنى العلماء عليه قديماً وحديثاً، وتنافس الأكابر والعلماء وطلبة العلم في كتابته وشرائه (٣)، وتسابقت دور

<sup>(</sup>۱) انظر: الجواهر والدرر: ص ٣٢٥ هامش؛ البدر الطالع: ١/٩٠؛ الفتح: ٣٤٠/١٣

 <sup>(</sup>٢) الجواهر: ص ٤٢٢؛ الفتح: ١٣/٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩ من هذا الكتاب. وقد دخل «الفتح» اليمنَ سنة (٩٠١هـ) حيث أرسل سلطانها لاشترائه، فاشتري له بمال جزيل. شذرات الذهب: ٢/٨.

النشر في طباعته وخدمته، وأصبح مرجع الباحثين والمؤلفين وطلاب العلم على اختلاف مشاربهم.

وأذكر هنا طرفاً من الثناء على «الفتح» مبتدئاً بمعاصري ابن حجر وتلامذته، فمن بعدهم حتى عصرنا الحاضر. فمن ذلك:

- \_ قول العلامة شرف الدين يعقوب بن جلال التباني الحنفي \_ (ت ٨٢٧هـ) \_ الذي وصف «الفتح» بأنه: «من أحسن الشروح وضعاً، وأكثرها جمعاً. ولقد طالعته فظفرت فيه بفوائد حسنة، ووجدته أحسن في ترتيبه، وأجاد في تهذيبه، وأبرز فيه معاني لطيفة، وفوائد حديثية حسنة شريفة، جمع فيه فأوعى، ودعا المعاني الأبيَّة فقالت سمعاً وطوعاً؛ فغدوت أسير في رياض مونقة، وأغصان مورقة... «(١).
- \_ ويقول العلامة فقيه الشام ومؤرخها ابن قاضي شهبة (ت ٥٥١هـ) في معرض الثناء على ابن حجر: «... وتصدى للتصنيف فصنف الكثير، ومصنفاته تزيد على المائة، من أجلها شرحه على البخاري، لم يُصنَف مثله ولا على منواله (٢).
- ويقول أبو البركات محمد بن أحمد الغزي الدمشقي الشافعي
   (ت ٨٦٤هـ) في «الفتح»: «لم يصنَّف مثله ولا على منواله، وهو يشهد له بالمرتبة العليا في الفنون»(٣).
- \_ ويقول قاضي القضاة الحنفية أبو الفضل ابن الشحنة (ت ١٩٨٠هـ) عن الحافظ ومؤلفاته: «وألَّف في فنون الحديث كتباً عجيبة، أعظمها شرح البخاري، وعندي أنه لم يشرح البخاري أحدُ مثله؛ فإنه أتى فيه بالعجائب

الجواهر والـدرر: ص ٢٢٤. وهذا قاله في بعض أجزاء الفتح ــ لأنـه كمل سنـة
 ٢٤٨هـــ فكيف لو رآه تاماً؟!

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٢٤٨.

والغرائب، أوضحه غاية الإيضاح، وأجاب عن غالب الاعتراضات، ووجَّه كثيراً مما عجز غيره عن توجيهه (١).

ويقول محدث حلب العلامة أبو ذر ابن البرهان الحلبي (ت ١٨٨هـ) محدث حلب العلامة أبو ذر ابن البرهان الحلبي (ت ١٨٨هـ) ما أحد تلامذة ابن حجر وهو يثني على الحافظ: «... وشرح البخاري مثله، وتلقاه الناس بالقبول، وسارعوا إلى كتابته وقراءته عليه، وطلبه ملوك الآفاق إلى بلاهم»(٢).

\_ ويقول الحافظ السيوطي (ت ٩١١) مثنياً على الحافظ ومصنفاته: «وصنف التصانيف التي عمَّ النفع بها، كشرح البخاري الذي لم يصنف أحد في الأولين ولا في الآخرين مثله»(٣).

- ولما طُلب إلى العلامة القاضي الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) أن يشرح «البخاري»، التزم جادة الإنصاف واعترف للحافظ بالإمامة والسبق، وقال الحديث المشهور: (لا هجرة بعد الفتح)، يعني «فتح الباري»، ولا يخفى ما فيه من اللطف(٤).

\_ وقال العلامة أحمد حسن الدهلوي في الحافظ: «وصنف التصانيف التي عمَّ النفع بها، منها شرح البخاري الذي لم يصنف أحد مثله» (٥).

وهو يذكر العلامة الدكتور مصطفى السباعي (ت ١٣٨٤هـ) وهو يذكر أشهر شروح صحيح البخاري: «ومن أشهر هذه الشروح أربعة: شرح الإمام بدر الدين الزركشي، واسمه «التنقيح» (ت ٧٩٤هـ). وشيخ الإسلام

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ٢٦١. (٢) المرجع السابق: ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) ذيول تذكرة الحفاظ: ص ٣٨١؛ طبقات الحفاظ للسيوطي: ص ٥٥٢.

<sup>(</sup>٤) فهرس الفهارس: ٣٢٢/١ ـ ٣٢٣، البخاري للندوي: ص ١٤٣.

 <sup>(</sup>٥) حاشية الدهلوي على بلوغ المرام: ص ٩.

ابن حجر (ت ٢ ٨٥٨هـ) في فتح الباري، وهو أجـلُ هذه الشـروح وأوفاهـا، وأكثرها شهرة وفائدة. . . »(١).

- ويقول الدكتور العلامة عبد الغني عبد الخالق (ت ١٤٠٣هـ) وهو يتكلم عن «الفتح»: «وهو أجل شروح البخاري كافة بلا مراء؛ فكل الصيد في جوف الفَرَا» (٢).

● ومما قيل من الشعر في امتداح «فتح الباري» سواء في مجلس الختم أو في غيره:

\_ قول الإمام العلامة برهان الدين البقاعي (ت ٨٥٨هـ):

نُظمت علوم الشرع مثل بحارٍ وبكل سطر منه نهر جارِي وكلامهم أضحى بغير غبارٍ وفرائد أعيت على النُظار فيه انجلى للعين بالأثارِ فياذا العِيان مصدق الإجبارِ زُمَرُ الملوك فَسَلْ من السُفّارِ سَبة به ابتسمت لذي الأفكارِ ومن الحجارة منبع الأنهارِ ومن الحجارة منبع الأنهارِ والناسُ عالة بحرِها الزّخارِ (٣)

شرحُ البخاريِّ الذي في ضِمْنه في كل طِرس منه روضُ مزهرٌ قد حُرِّرت فيه مباحث مَنْ مضى وبه زوائد من فوائد جمة شرح الحديث به فكم من مُشكِل يأتي إلى طرق الحديث يضمُّها وتزاحمتْ \_ أفديه \_ في تحصيله من فيض أحمد نَبْعُه وله مُنا إن قلتَ نهرٌ فه و للحَجر انتمى أو قلت بحر فعسقلان أصله

- ويقول الإمام شهاب الدين أحمد بن أبي السعود المنوفي (ت ٨٧٠هـ)(٤):

<sup>(</sup>١) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) الإمام البخاري وصحيحه: ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٣٢٩؛ الفتح: ٣/١٥٥.

<sup>(</sup>٤) الجواهر والدرر: ص ٣٣٥؛ الفتح: ١٣/٥٥٠.

حبر الهدى حافظ الإسلام أحمد مَنْ يا عالماً شرح الله الصيدور به شرحت صدر البخاري مثل جامعه فحبذا جامع بالشرح صاركه أضاء فيه مصابيع مسلسلة شرح حكى الشمس فالدنيابه امتلأت فلا تحرُّك لساناً يا سراج فقد

اله من «الفتح» ذكري فتح خير نبي وبخاسط العلم والآمخال للطلب فضراح ينشد هسذا منتهى الطلب وقفاً كبحر جرى بأق ملى الحِقب من الأحاديث أو من لفظك الضرب تَغِيبُ زُهْرُ الدراري وهو لم يَعب الاح النهار وهذي الشمس فاحتجب

\_ ويقول الخطيب الأديب برهمان المدين بن أحمد المليجي (ت ۱۷۱هـ)(۱):

> شرح البخاري إنه وافى بها وشِهابُها فضح الدَّراري جهــرةً هو حافظً العصر الذي في مصره شهدت له أن لا سِوَاهُ مُعْلِناً فتح من الباري فَمِسْكُ حتامه شرح به كتب الحديث تألقت

فتح من الباري أطاب مقالها فينا وأخفى بدرها وهلالها أهيل النهى ضربت به أمثالها إيضاحها ومبينا إشكالها وللغنت به كلّ الودّي آمالها فهمو الجليسة وغيره ما نالها

\_ ويقول العلامة الأوحد الشهاب أحمد بن مبارك شاه الحنفي (ت ۲۲۸هر)<sup>(۲)</sup>:

> فلله فتح طَنَّ في الكونِ ذكرُه هنيئاً له قد سار بين ذوي النّهي

وغدار إلى أقصى البلاد وأنجدا وما ســارَ حتى صــارَ مثلَك أَوْحَــدَا

\_ ويقول المحب محمد بن محمد البكري (ت ١ ٥٨هـ): وكم من شــروح للبخـاري عـــدّةٍ

طواها بفتح البارىءاعجب لمايطوى

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٣٢٦ ــ ٣٢٧؛ الفتح: ١٣/٥٥٥ ــ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٣٤٤.

كساهُ جمالاً من عندوبة لفظه وتوجه الأسماء من كل مُبهَم شهاباً علا أفق السماء بدوره

فنارتْ به الـدنيا وسلَّمت الـدَّعْوَى خَفيِّ على النُّقَّادِيا ويحَ من سوَّى تباركَ منأنشا وسبحان من سوَّى(١)

● بعد كل هذا يتضح لنا عدم إنصاف الكوثري ـ رحمه الله ـ في مقارنته بين «الفتح» و «عمدة القاري»؛ حيث يقول: «وقد بسطنا الموازنة بين شرحي الشهاب ابن حجر والبدر العيني في «تذهيب التاج اللجيني في ترجمة البدر العيني». وشرح البدر أضخم من شرح الشهاب بقدر ثلثه، وأجمع وأوسع، يفي الأبحاث حقها من جميع مناحيها، بحيث لا يحوج القارىء إلى غير كتابه فيما له مساس بشرح الكتاب. والشهاب يسعى في حشد طرق الحديث وألفاظه المختلفة من كتب الأطراف والمستخرجات، وليس الشهاب كل حين بشاقب بينما ترى البدر مكتمل الأنوار من كل جانب!! ولولا مقدمته لكان دونه بمراحل»(٢).

ولسنا في حاجة للرد على هذا الكلام، فقد اتضح لنا من دراسة الفتح وأقوال كبار الأئمة \_ حتى الحنفية منهم \_ أن «فتح الباري» هو أجل شروح صحيح البخاري. وتأمل قول الكوثري: «وليس الشهاب كل حين بثاقب، بينما ترى البدر مكتمل الأنوار من كل جانب»! ويعني بالشهاب ابن حجر، وبالبدر بدر الدين العيني؛ فيا عجباً من هذا الكلام!! ونحن نقر للإمامين \_ العسقلاني والعيني \_ بالفضل، وندعو لهما بالرحمة وجزيل الأجر والثواب من الله، فكلاهما خدم الإسلام والسنة النبوية المطهرة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الجواهر والدرر: ص ٤٧٩؛ الفتح: ١٣/٥٥٧. وقد أطنب السخاوي في ذكر المدائح في ابن حجر و «الفتح»، انظر: الجواهر: ص ٣٢٦ ــ ٤٨٥؛ وكذا الفتح: ٥٤٩/١٣ ــ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٢) ذ م ل تذكرة الحفاظ: ص ٣٣٤ هامش (١).

#### بين فتح الباري وعمدة القاري:

«عمدة القاري» للإمام العلامة المحدث المؤرخ محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، المشهور ببدر الدين العيني الحنفي، حياته (٧٦٢ – ٥٨هـ). وكتابه الذي شرح به البخاري \_ وهو «عمدة القاري» \_ كتاب حافل ضخم، يقع في خمسة وعشرين جزءاً.

لم يستمر في كتابه هذا على منهج واحد، فقد أطال جداً في الأجزاء الأربعة الأولى، حيث كانت طريقته في الشرح أنه يورد الحديث ويشرع في شرحه، واضعاً عناوين متنوعة، مثل: بيان تعلق الحديث بالترجمة، بيان رجاله، بيان ضبط الرجال، بيان الأنساب، بيان فوائد تتعلق بالرجال، بيان لطائف إسناده، بيان نوع الحديث، بيان تعدد الحديث في «الصحيح»، بيان من أخرجه غيره، بيان اختلاف لفظه، بيان اللغة، بيان الإعراب، بيان المعاني، بيان البيان، بيان البديع، الأسئلة والأجوبة، بيان سبب المعاني، بيان البيان، بيان البديع، الأسئلة والأجوبة، بيان سبب الحديث.

وقد أوقف هذا التفصيل، واختل هذا الترتيب والتبويب بعد الجزء الرابع، فاكتفى بمطابقة الحديث للترجمة، وذكر رجاله ولطائف إسناده، ومن أخرجه غير البخاري، وذكر معناه وما يستفاد منه؛ فعل هذا حتى الجزء الحادي عشر، حيث انقطع هذا الترتيب كذلك، فتارة يورد هذه العناوين وأخرى لا يوردها، حتى الجزء السابع عشر، وأما بعده فيتكلم عن مطابقة الحديث للترجمة، ومواضعه في البخاري، ومن أخرجه، والكلام على رجاله، ثم يشرح الحديث دون ذكر عناوين، حتى نهاية الكتاب(٢).

وقد ذكر مؤلف كتاب «بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث» عدة مزايا لعمدة القاري على فتح الباري (٣):

<sup>(</sup>١) انظر: عمدة القاري: ١٧/١ \_ ٣٥؛ شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات).

 <sup>(</sup>۲) بدر الدين العيني، لمعتوق: ص ۲۱۰ – ۲۱۶.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٢٢٥ ـ ٢٣٨.

١ \_ تخريج الأحاديث في العمدة أسهل تناولًا منها في الفتح.

٢ - في العمدة يذكر مواضع ذكر الحديث في البخاري وعمن أخرجه، بينما ابن حجريحيل إلى موضع آخر فيه. انتهى. وهذه مزية جيدة وإن كان العيني لا يستوعب في ذكر تكرار الحديث(١)، كما أن الحافظ لم يخل كتابه منها، لكنها في «العمدة» أوضح وأكثر.

" وأن العيني ينبه على أن الحديث من أفراد البخاري، إذا كان كذلك، كما في الحديث الأول من «باب تضييع الصلاة عن وقتها»، بينما لم يذكر ابن حجر أنه من أفراد البخاري(٢). انتهى.

كذا قال، وهو كلام من لم يتمرس في «الفتح» وطريقة الحافظ فيه، وهو أنه ينبه أحياناً خلال الشرح على أفراد البخاري، ثم يستوعب ذلك في نهاية كل كتاب، ويعد ما اتفق عليه الشيخان، وما انفرد به البخاري عن مسلم. والمثال المذكور نبه عليه الحافظ في نهاية «كتاب مواقيت الصلاة»(٣).

وهب أن الحافظ لم ينبه على هذا الحديث وأنه من أفراد البخاري؛ فهل يكفي مثال واحد في كتاب ضخم لاعتبار ذلك مزية لغيره عليه؟!

٤ \_ في العمدة يشرح كـل حديث على حـدة، بينما في الفتـح يورد

<sup>(</sup>۱) وقد حاول مؤلف كتاب «بدر الدين العيني» - في ص ٢٢٨ - أن يستدرك على محمد فؤاد عبد الباقي في ذكره أطراف الأحاديث في «البخاري»، ومثّل لذلك بما في «باب المصلي يناجي ربه عز وجل» وأنه لم يذكر أطرافاً للحديث. انتهى. وقد أخطأ «معتوق» في هذا، فالحديث المذكور قد تكرر في ثمانية مواضع، ذكرها عبد الباقي في الحديث رقم (٢٤١) من الفتح: ١/٣٥٣. وعبد الباقي علامة محقق أفنى عمره في خدمة السنة؛ ولا يستدرك عليه بالنظرة العجلى!

<sup>(</sup>٢) البدر العيني: ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٧٦/٢.

أحاديث الباب كلها ثم يشرع في شرحها، دون فصل بين حديث وآخر. انتهى.

وهذا راجع إلى أن أحاديث كل باب تشكل موضوعاً واحداً، فيذكرها ابن حجر ثم يتكلم على كل منها بحسب ترتيبها في الباب، وليس في هذا كبير أمر. وكثيرة جداً هي الأبواب التي لا تحتوي إلا الحديث أو الحديثين أو الثلاثة، مما لا يستوجب صعوبة في المراجعة. هذا مع أن الحافظ قد يفصل بين أحاديث الباب في أحايين كثيرة (١).

٥ – العمدة أكبر حجماً من الفتح، وعدد صفحاته أكثر، وشرحه للأحاديث أوسع. انتهى.

وهذا منه غاية في العجب؛ فمن قال بأن حجم الكتاب مزية فيه، ولـو كان الأمر كذلك لرجح كثير من كتب الحديث بصحيح البخاري، ومن يقول بهذا؟

هذا مع أن الحافظ قد وضع لشرحه مقدمة جليلة \_ هي هدي الساري \_ وأحال عليها في شرحه كثيراً؛ تجنباً للتكرار، ولا يكرر إلا في النادر جداً، وذلك إذا بَعُدَ العهد، خاصة في الأجزاء الأخيرة من «الفتح». زد على ذلك أن «تغليق التعليق» هو مكمل للفتح، وقد أحال الحافظ عليه في «الفتح» كثيراً تجنباً للإطالة والتكرار، وذكر منه خلاصة موجزة مفيدة (٢). وعلاوة على ذلك فإن الحافظ أراد في «الفتح» الإيجاز، فإنه قبل

<sup>(</sup>۱) مشلاً في الجزء الأول: باب ٣٦ ص ١٩٥ ــ ١٩٦، وباب ٣٧ ص ١٩٧ ــ ١٩٩، وباب ٢٨ ص ١٩٧ ــ ١٩٩، وباب ٣٨ ص ٢٠٣ ــ وباب ٢٨ ص ٢٠٣ ــ ٢١٧. فقد فصل كل حديث على حدة، وغير ذلك كثير جداً.

 <sup>(</sup>٢) ومؤلف كتاب «البدر العيني» وضع المقدمة جانباً وهي جزء من الفتح، ولم يشر
 لتغليق التعليق، الذي يمكن اعتباره جزءاً من الفتح، لأن الحافظ وصل فيه تعاليق
 البخاري، وأحال عليه كثيراً.

تأليفه كان قد شرع في شرح أطال النفس فيه، وكتب منه قطعة، فخشي الفتور عن تكميله على تلك الصنعة، فتركه وابتدأ في شرح متوسط هو «الفتح».

وأما أن شرح الأحاديث في «العمدة» أوسع منها في «الفتح» فليس هذا دائماً، فهناك أحاديث أطال فيها العيني واختصر الحافظ شرحها، كما أن هناك أحاديث أخرى أطنب فيها ابن حجر واختصرها العيني (١).

هذا وإن ابن حجر قد تعمّد التوسط في شرحه، وحذف ما لا يُحتاج إليه إلّا في النادر، يقول السخاوي: «... وطوّل البدر شرحه بما تعمد شيخنا حذفه من سياق الحديث بتمامه، وتراجم الرواة، واستيفاء كلام اللغويين، ما كان القصد يحصل بدونه، وغير ذلك. وذُكر لشيخنا عن بعض الفضلاء ترجيحه بما اشتمل عليه من البديع؛ فقال بديهة: هذا شيء نقله من شرح لركن الدين، وكنت وقفت عليه قبله، لكن تركت النقل منه لكونه لم يتم، إنما كتب قطعة يسيرة، وخشيت من تعبي بعد فراغها في الاسترسال في هذا المهيع، بخلاف البدر فإنه بعدها لم يتكلم بكلمة واحدة» (٢).

وقال القسطلاني عن «العمدة»: «... وطوَّله بما تعمد الحافظ ابن حجر في الفتح حذفه من سياق الحديث بتمامه، وإفراد كل من تراجم الرواة بالكلام، وبيان الأنساب واللغات والإعراب والمعاني والبيان،

<sup>(</sup>۱) وقد ذكر المؤلف المذكور مثالين للمقارنة بين شرح البدر وشرح ابن حجر — ص ۲۳۲ – ۲۳۸ – : الأول: ذكره من الفتح: ۲۷۷/۱، مع أن الحافظ شرحه في مواضع أخر موجزاً في: ۹۰/۹، ۹۰۹، و ۷۷/۱۱. الثاني: ذكره من الفتح: ا/۷۷/۱ في بضعة أسطر، مع أنه شرحه في نفس الجزء: ص ۳٤۹ – ۳۵۳ بتوسع، وأشار لهذا الموضع في الحاشية فقط، وما هكذا تكون المقارنة. وذكر مثالاً توسع فيه ابن حجر بخلاف العينى: ص ۲۳۸ – ۲۲۱.

<sup>(</sup>٢) البدر العيني: ص ٢٤٤؛ إتحاف القاري: ص ٣٥٠.

واستنباط الفرائد من الحديث، والأسئلة والأجوبة، وغير ذلك»(١).

٦ وأن العيني يبين بعض أخطاء وقع بها شراح البخاري قبله.
 انتهى. وهذه ليست خاصة بالعمدة، وهي في الفتح أوضح وأجلى وأدق،
 وقد ذكرنا في «دراستنا للفتح» طرفاً من ذلك.

#### \* \* \*

#### وذكر من مزايا الفتح على العمدة:

١ \_ مقدمته هدي الساري.

٢ ـ أنه يمشي على نسق واحد، من أول الكتاب إلى آخره بخلاف العمدة.

٣ ـ وختمه كل كتاب بما فيه من الأحاديث المرفوعة والموقوفة، وما فيها من المكرر، وما وافقه مسلم على تخريجها. وهذا ليس في العمدة.

٤ ــ كما يمتاز بأمانة النقل، وسلاسة العرض، ودقة التعبير، وحسن التلخيص، ووجازة القول(٢). . .

هذا ما ذكره من مزايا الفتح ، والدراسة التي قدمناها تعطي الأمر أبعاداً أوسع وآفاقاً أرحب.

هل «عمدة القارى» مأخوذ من «فتح الباري»؟

ذكر كثير من العلماء \_ ابن حجر فمن بعده \_ أن العيني نقل كثيراً من «الفتح» ولم ينسبه لمصدره:

\_ قال ابن حجر في مقدمة كتابه «انتقاض الاعتراض»: «... حتى شارف فتح الباري على الفراغ، فصار يستعير من بعض من كتب لنفسه من الطلبة، فينقله إلى شرحه من غير أن ينسبه إلى مخترعه»(٣).

<sup>(</sup>۱) إرشاد السارى: ۱/۲۲.

<sup>(</sup>٢) «البدر العيني» لمعتوق: ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن «البدر العيني» لمعتوق: ص ٢٤٦.

\_ ويذكر السخاوي أنه قرأ بخط شيخه الحافظ: «شرح البخاري لبدر الدين العيني، أخذه من فتح الباري لابن حجر، ونقص منه وزاد فيه قليلاً، ولكن أكثره يسوقه بحروفه الورقة والورقتين، وأقل وأكثر، أو يعترض عليه اعتراضات واهية»(١).

\_ وقال حاجي خليفة عن «العمدة»: «واستمد فيه من فتح الباري بحيث ينقل منه الورقة بكمالها، وكان يستعيره من البرهان ابن خضر بإذن مصنفه له، وتعقبه في مواضع بما تعمد الحافظ ابن حجر حذفه. . . »(٢).

\_ وقال الشوكاني في ترجمة العيني: «ومن تصانيف مشرح البخاري في أحد وعشرين مجلداً أسماه «عمدة القاري» وكان ينقل فيه من شرح الحافظ ابن حجر، وربما يتعقب ذلك، وقد أجاب ابن حجر عن تلك التعقبات لأنهما متعاصران، وبينهما منافسة شديدة»(٢).

\_ ويقول الدكتور عبد الغني عبد الخالق وهو يتكلم عن العمدة: «وهو يعتمد في معظم بحوثه، وأهم نقوله؛ على فتح الباري، كما يظهر عند المقارنة»(٤).

\_ وقد أورد الأستاذ السيد أحمد صقر في «تقديمه لفتح الباري» نصوصاً موجودة بنصها في العمدة والفتح، دون الإشارة إلى نقلها من الفتح؛ من ذلك ما جاء في شرح حديث ابن عمر أن رسول الله على قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . . .)، يقول البدر العيني في بيان لطائف إسناده: « . . . ومنها أن فيه رواية الأبناء عن الأباء، وهو كثير لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون: ص ٥٤٨ \_ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) البدر الطالع: ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) الإمام البخاري وصحيحه: ص ٢٣٨.

أقل، وواقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه. ومنها أن إسناد هذا الحديث غريب، تفرد بروايته شعبة عن واقد، قاله ابن حبان، وهو عن شعبة عزيز، تفرد بروايته عنه الحرمي المذكور، وعبد الملك بن الصباح، وهو عزيز عن الحرمي تفرد به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة، ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان والإسماعيلي وغيرهم، وهو غريب عن عبد الملك تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم؛ فاتفق عبد الملك تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم؛ فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته»(۱). وهذا عين كلام الحافظ في «الفتح»(۱).

● أما الكوثري \_ رحمه الله \_ فقد خالف كل أولئك، وأبى أن يكون العيني استمد من «الفتح»، فقال في «مقدمته لعمدة القاري» ما نصه: «ومما يزيد شرح العيني مزية على مزاياه أنه كان يطلع على شرح الشهاب ابن حجر جزءاً فجزءاً بواسطة البرهان ابن خضر \_ أحد أصحاب الشهاب \_ وينتقده في مواطن انتقاده، على توافق بين الشرحين في النقول في بعض المواضع، لتوافق مراجعهما. وقد يظن بعضهم أن الثاني \_ العيني \_ أخد من الأول \_ ابن حجر \_ وليس كذلك، بل ذلك كما قلنا، ويظهر عند الكشف عن مواطن اتفاقهما في مراجعهما ما ذكرناه، وليس أحدهما بأحق من الآخر في النقل عن كتب من تقدمهما» (٣).

وهذا اعتراف من الكوثري بأن العيني كان يتابع «الفتح» جزءاً فجزءاً، فهل يعقل أنه لم يستفد منه؟ وهب أن العيني وابن حجر اتفقا في النقل عن نفس المراجع، فهل يعقل \_ أيضاً \_ أنهما ينقلان نفس القدر المشترك بينهما دونما زيادة أو نقصان ولو بعبارة؟ وإذا قبلنا ذلك في النقول، فماذا نقول فيما هو من محض الفكر، وهو موجود في «العمدة» تماماً كما في

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١/٧٥ ـ ٧٦. وذكر الأستاذ أحمد صقر أمثلة أخرى من هذا القبيل.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١/٩.

«الفتح»، هل اتفقا في التفكير والاستنباط وصياغة العبارات؟!

لا يمكن تفسير ذلك إلا بالقول بأن العيني استفاد كثيراً من الفتح وهذا يتضح بأدنى تأمل ومقارنة \_ وما يضره ذلك، ولا يحط من منزلته، فهذا دأب العلماء كل يستفيد من الآخر وينقل عنه، لكن ذلك يقتضي الاعتراف لصاحب الحق بحقه وسَبْقه، وإسناد ذلك إليه، وهذا لم يفعله العينى رحمه الله، لمنافسة كانت بين الرجلين.

وأياً ما كان الأمر فكلا الكتابين جليل وقيم، وقد أفضى ابن حجر والعيني بعملهما إلى ربهما، وقد أحسنا في صنيعهما للمسلمين، فجزاهما الله خير الجزاء، وأجزل مثوبتهما، كفاء ما بذلاه من جهد ووقت في خدمة صحيح البخاري وغيره من الكتب.



# الفَصِّل الرابع عَشر مَكانَتُهُ ٱلعِلْمِيَّةُ وَثَنَاءُ ٱلأَمِّةَ عَكَيْهِ

لقد تبوًّا الحافظ ابن حجر مكاناً علياً في قلوب الناس، واقتعد درجة سامقة عند الأثمة والعلماء، وكان له لسان صدق في الآخرين بعده حتى عصرنا الحاضر. وهو حقيق بتلك المنزلة، وأهل لذلك الثناء الجميل والذكر الطيب، الذي هو عاجل بشراه؛ جزاءً وفاقاً من الله له في الدنيا، مع ما ينتظره \_ إن شاء الله \_ من جزيل الأجر؛ كفاء ما قدَّمه للإسلام بعامة، وللسنة المطهرة بخاصة.

فلقد أثنى عليه أشياخه، ومعاصروه من أقرانه وتلامذته، والأئمة الكبار من بعدهم، وبالغوا في إطرائه، وتبجيله وتفخيم أمره. ونذكر هنا طرفاً من ذلك على سبيل الاختصار، فقد قال السخاوي: «فأما ثناء الأئمة عليه فاعلم أن حصر ذلك لا يُستطاع، وهو في مجموعه كلمة إجماع، لكني أثبت ما حضرني من ذلك الآن على حسب الإمكان»(١).

. . .

# أولاً \_ ثناء مشايخه وأساتذته وكبار معاصريه عليه وتبجيلهم له

● ثناء شيخه العراقي (ت ٨٠٦هـ):

من ذلك قوله: «ولما كان الشيخ العالم الكامل الفاضل، المحدث المفيد المجيد، الحافظ المتقن، الضابط الثقة المأمون، شهاب

 <sup>(</sup>١) وساق في ذلك فصلاً مطولاً: ص ٢٠٤ ــ ٢٦٧، وألحق بــه المدائح الشعرية في
 الحافظ ومصنفاته: ص ٣٢٦ ــ ٤٨٥.

الدين أحمد أبو الفضل بن الشيخ الإمام العالم الأوحد المرحوم نور الدين علي . . . فجمع الرواة والشيوخ ، وميَّز بين الناسخ والمنسوخ ، وجمع الموافقات والأبدال ، وميَّز بين الثقات والضعفاء من الرجال ، وأفرط بجده الحثيث ، حتى انخرط في سلك أهل الحديث ، وحصل في الزمن اليسير على علم غزير»(١).

ويقول السخاوي: «وبلغني عن شيخنا العلامة النحوي أبي العباس الحنّاوي قال: كنت أكتب الإملاء عن شيخنا العراقي، فإذا جاء ابن حجر ارتج المجلس له. وعند عرض الإملاء قلَّ أن يخلو من إصلاح يقيده ابن حجر. ومن إجلاله له أنه كان يودعه إذا أراد سفراً، ويهنئه بالسلامة إذا قدم»(٢).

\_ ويقول ابن حجر في ترجمة شيخه العراقي: «وشهد لي بالحفظ في كثير من المواطن، وكتب لي خطه بذلك مراراً. وسئل عند موته عمن بقي بعده من الحفاظ، فبدأ بي، وتنّى بولده، وثلَّث بالشيخ نور الدين» (٣).

## ● ثناء شيخه ابن جماعة (ت ١٩٨هـ):

يقول ابن حجر في ترجمة شيخه المذكور: «... وكان يودني كثيراً، ويشهد لي في غيبتي بالتقدم، ويتأدب معي إلى الغاية، مع مبالغتي في تعظيمه حتى كنت لا أسميه في غيبته إلا إمام الأئمة (أ).

● ويقول شيخه برهان الدين إبراهيم الأبناسي (ت ٢ ٠٨هـ): «وكان ممن لاحظته عيون السعادة، وسبقت له في الأزل الإرادة،

الجواهر والدرر: ص ۲۱۰، هذا وعمر ابن حجر لا يتجاوز (۳۳) سنة، إذا فـرضنا
 أن العراقي قال هذا في آخر سنى عمره!

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر: ١٧٢/٥. والشيخ نور الدين هو الحافظ الهيثمي، وولد العراقي هو الحافظ أبو زرعة.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر: ٢٤٢/٧؛ الجواهر والدرر: ص ٧٧.

الشيخ الإمام العلامة، المحدث المتقن المحقق، الشيخ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن الشيخ الإمام العالم صدر المدرسين، مفتي المسلمين أبي الحسن علي الشهير بابن حجر، نور الدين الشافعي؛ لما عنيت به عناية التوفيق، ورعاية التحقيق، نظر في العلوم الشرعية فأتقن حلّها، وحل مشكلها، وكشف قناع معظمها، وصرف همته العلية إلى أشرفها، علم الحديث وهو أفضلها. . . »(١).

ويقول شيخه الحافظ البارع برهان الدين الحلبي
 (ت ١٤٨هـ):

«وهذا الرجل في غاية ما يكون من استحضار الرجال والكلام فيهم، وله مؤلفات كثيرة في تراجمهم . . . وأما الحديث فله معرفة تامة برجاله المتقدمين والمتأخرين بتراجمهم، وهو جملة حسنة، لا أستحضر أني رأيت مثله في معرفة رجاله المتقدم والمتأخر. والله أعلم»(٢).

وقال شيخه العلامة أبو بكر الدِّجْوي \_ (ت ١٠٩هـ) \_ مثنياً
 على بعض تخاريج ابن حجر:

«فقد وقفت على هذا التخريج البديع مثالاً ، المنيع منالاً ، الفائق حسناً وجمالاً ، فلم يدع لقائل مقالاً ، إلا أن يقول: هكذا هكذا وإلا فلا . فلقد أوتي هذا بسطة في العلم واللَّسْن ، وكيف لا؟! وهو الإمام ابن الإمام ، أبو الفضل بن أبي الحسن . لقد بهر ابن حجر بفضله العقول والأفكار ، كما فاق حجرُ ه الياقوت بل غيره من الحجارة ﴿وَإِنَّ مِنَ الحِجَارةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ﴾ . فإنه جمع فأوعى ، وأوعب جمعاً ، وأبدع لفظاً ومعنى ، وجمع إحساناً وحسنا ، فلو شاهد حسنه الجمال المِزّي لأطنب في الثناء وأسهب ، أو الذهبي لذهب في الإعجاب كل مذهب ، أو ابن عبد الهادي لاهتدى به

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٢٣٤.

واقتفى أثره، أو ابن كثير لكاثر ببعضه واستكثره. فشكراً لهذا الإمام شكراً، فلقد جَمَّل مِصْرَه، وجدَّد لها في الحفاظ ذكراً. أوزعه الله شكر ما حمله، كما زين به عصره ومصره وجمَّله، وبلَّغه في الدارين سُـوُّله وأملَه، وختم بخير عملنا وعمله، إنه بالإجابة جدير وهو على كل شيء قدير»(١).

ويقول ابن أبي بكر بن مرزوق العجيسي التلمساني (۲)
 (ت ٢٤٨هـ):

«سيدنا الإمام الحافظ العلامة، العَلَم الفقيه، المحدث المكثر الرواية، البحر الخِضَم، وحيد دهره، وفريد عصره، جامع أشتات الفضائل، وحائز خصال السبق بواضح الدلائل»(٣).

● وأما شيخ القراء شمس الدين ابن الجزري<sup>(3)</sup>—(ت ٨٣٣هـ) — فقد أهدى مصنَّفه «النشر في القراءات العشر» للحافظ ابن حجر، وكتب على المجلد الأول منه: «هدية من العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى، محمد بن محمد بن محمد الجَزري مؤلفه \_ عفا الله تعالى عنه \_ لخزانة مولانا الشيخ الإمام العلامة حافظ عصره، وشيخ مصره، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن الشيخ الإمام المرحوم نور الدين أبي الحسن على بن محمد العسقلاني، المعروف بابن حجر، أجلَّه الله تعالى، وأدام نفع المسلمين بمؤلفاته المفيدة، وفضائله العديدة، وأيامه السعيدة»<sup>(٥)</sup>.

ويقول العلامة نسيم الدين عبد الغني المرشدي \_ أحد تلامذة ابن حجر \_ : «سمعت ابن الجزري يقول: حضرت على العماد ابن كثير،

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن حجر في معجم شيوخه، وقال: وسمع مني وسمعت منه.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) وذكره ابن حجر في معجم شيوخه.

<sup>(</sup>٥) الجواهر والدرر: ص ٢٢٩.

وعلى غيره من شيوخ الحافظ العراقي؛ فلم أر فيهم أحفظ من ابن حجر»(١).

ويقول الحافظ الناقد شيخ الإسلام أبو زُرعة ابن الحافظ العراقي
 (ت ٨٢٦هـ) ـ وقد أثنى على بعض تخاريج ابن حجر:

«وقفت على هذا التخريج الذي لا مثيل له، ووقفت عندما تضمنه من المحاسن المجملة والمفصلة، واعترفت بأنه المجموع الجامع للفوائد، والبحر الحاوي للفرائد، وقضيت العجب مما حواه لمّا أمعنت النظر فيما رواه! وكيف لا يكون بهذه الأوصاف الزاهرة وهو صادر عن صاحب الفضائل الباهرة، الشيخ الإمام، والسيد الهمام، ذي الأوصاف الحميدة، والمناقب العديدة، جمال المحدثين، مفيد الطالبين، شهاب الدين أبي الفضل، أفاض الله عليه من فضله، وجمع له بين وابِل الخير وطله»(٢).

«إلى مولانا وسيدنا شيخ الإسلام، حافظ الأعلام، ناصر السنة، إمام الأئمة، قاضي قضاة الأمة، أبي الفضل أسبغ الله على الوجود ظلَّ بقائه، ولا أخلانا والمسلمين من عوائد فوائده ونعمائه. إلى أن قال: إنه قائم لجنابكم بوظيفة الدعاء، ومُثْن كلما مرَّ ذكركم الشريف بجميل الثناء، مبتهج بوجودكم سروراً، متطلع إلى أخباركم كثيراً»(").

● ويقول العلامة المؤرخ فقيه الشام ابن قاضي شهبة (ت ١ ٥٨هـ):

«بقية العلماء الأعلام، قاضي القضاة، وصاحب المصنفات التي

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٢٣٥.

سارت بها الركبان. كتب الأجزاء والطباق بخطه الحسن، وبهر في الحديث، وتميّز في الفن وشيخه ـ يعني العراقي ـ موجود. واشتهر صيته، وجلس إلى جانب شيخه في حال إملائه. ومهر في الفنون، لكن غلب عليه فن الحديث، فانتهت إليه معرفته بهذا الشأن، وصار إمام زمانه فيه بعد وفاة شيخه. وتصدى لنفع الناس، ودرَّس وأفتى، وولي المناصب الكبار والتدريس بعدة أماكن بالقاهرة، ورحل إليه الطلبة من الأفاق. وبالجملة: فهو إمام زمانه، وحافظ وقته وأوانه، وعنده من الذكاء والفطنة وصفاء القريحة ما تَحيَّر فيه الأبصار» (١).

● وأما مؤرخ الديسار المصرية تقي السدين المَقْريزي(٢) - (ت ٥٨٥هـ) - فقد رجَّح ابنَ حجر على أهل عصره، وقال: «لو أنفق أحدهم مِلْءَ الأرض ذهباً؛ ما بلغ مُدَّه ولا نَصِيفُه». وكان يقول: «ما أعلم الآن من أستفيد منه في الحديث غيره»(٣).

● ويقول محقق عصره قاضي القضاة شمس الدين القاياتي (ت ١٨٥٠):

«المحاسن التي تفرَّقت في الناس، اجتمعت في ابن حجر» ( $^{(1)}$ ).

●● ويقول الإمام العلامة برهان الدين إبراهيم بن خضر (ت ٢ ٥٨هـ):

«حافظ العصر على الإطلاق، وخاتمة علماء السنة إلى يوم التلاق،

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢٤٣.

 <sup>(</sup>٢) المقريزي: أصله من بعلبك، ونسبته إلى حارة المقارزة ـ من حارات بعلبك في
 أيامه ـ ، ولد ونشأ ومات في القاهرة.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٢٣٩ – ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ص ٢٤٢.

أدام الله بهجته، وحرس للأنام مهجته»(١).

ومن نظم العلاء علي بن العفيف عبد المحسن الدواليبي
 – (ت ٨٦٦هـ) – في ابن حجر، قوله (٢):

دُرِّ لمنتقدٍ نورٌ لمعتقدِ لأنه للمعالي أيُّ منتقدِ لمّا غدا أوحداً كالشمس في البَلدِ تَلاطُم العلمِ كالأمواجِ بالزَّبدِ بيت الفضائل والخيرات والسَّندِ أكدت مطالب من جارى ولم يَكِدِ بحر لمغترف خير لمعترف نطمت دو نسطمت در تنائي في مدائحه لبابه علماء العصر قارعة تراه في البحر يظهر من يا ابن السراة الكرام الغر بيتك في أتعبت بعدك مَنْ رامَ اللحاق فقد

## ثانياً \_ ثناء تلاميذه عليه ، وتقديرهم له

● يقول تلميذه الإمام العلامة برهان الدين البقاعي (ت ٨٨٥هـ):

«شيخ الإسلام، وطراز الأنام، علم الأئمة الأعلام، شهاب المهتدين
من أتباع كل إمام، حافظ العصر، وأستاذ الدهر، سلطان العلماء، وملك
الفقهاء الذي إن سلك بحر التفسير كان الترجمان، والآتي من فرائد فوائده
بعقود الجُمان. أو ركب متن الحديث كان أحمد الزمان، وأظهر من خفايا
خباياه ما لم يسبق إليه أبو حاتم ولا ابن حبّان. وإن تكلم في الفقه وأصوله
علم أنه الشافعي، وأبرز من لوايا رواياه (٣) ما لم يتجاسر عليه الإمام (٤)
ولا الرافعي. أو تيمّم كلام العرب على اختلاف أنواعه؛ فسيبويه والمبرد.
وإن عرض العروض أو الأدب على انشعاب أنحائه؛ فالخليل بن أحمد.
متى تحدث المتفنون بشيء من العلم؛ كان مالك قياده، وأستاذ نقاده.

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) الروية: النظر والتفكير في الأمور، وجمعها روايا.

<sup>(</sup>٤) لعله يريد الإمام النووي.

أبو الفضل شهاب الدين قاضي القضاة بالديار المصرية والدول الأشرفية، خلّد الله نعمه، وأبّد سعادته، وأيّد همته»(١).

● ويقول المحدث الحافظ قطب الدين ابن الخيضري (ت ١٩٨٤):

«شيخنا الإمام شيخ الإسلام، ملك العلماء الأعلام، إمام الحفاظ فارس المعاني والألفاظ، قدوة المحدثين، أستاذ المحققين، عمدة المخرِّجين، علم الناقدين، محط رحال الطالبين، ساقي الظمآن من صافي المَعِين؛ لأنه البحر الذي لو رآه ابن معين لصار فيه يعوم، أو البخاري لكان للسرب منه يروم، ولو أدركه الدارقطني لَحَام حول حماه واستبطئه، أو الطبراني لم يحلل من رحلته إلا عنده وكان استوطنه. لأنه حامل راية أهل الحديث بكلها، وفارس ميادين علومه كلِّها: لو اجتمع به ابن عساكر، لكان بعسكره من بعض جنده، أو ابن ماكولا الأمير؛ لصار من أنصاره وذوي رفْدِه. ولو سمع به ابن السمعاني؛ لاستمع إلى كلامه. ولو لحقه ابن عبد البر؛ لأقسم باراً أنه لا يتمهد في أحواله إلا بدر نظامه. . . "(٢).

● ويقول الإمام العلامة محدث مكة التقي ابن فهد (ت ٨٧١هـ): «الإمام العلامة الحافظ، فريد الوقت، مفخرة الزمان، بقية الحفاظ، علم الأثمة الأعلام، عمدة المحققين، وخاتمة الحفاظ المبرّزين، والقضاة المشهورين، أبو الفضل شهاب الدين».

«... وهـ و إمام عـ لامـ ق حـ افظ محقق، متين الـ ديـ انـ ق حسن الأخلاق، لطيف المحاضرة، حسن التعبير، عديم النظير، لم تر العيـ ون مثلً نفسه ... «(٣).

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢٥٨ \_ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر: ص ٢٦٣ - ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر: ص ٢٥٠؛ ذيول التذكرة: ص ٣٣٦.

● ويقول العلامة المحدث ابن خطيب الناصرية (ت ٨٤٣هـ):

«... وهو حافظ الإسلام، علامة في معرفة الرجال واستحضارهم، والعالي والنازل، مع معرفة قوية بعلل الأحاديث، وبراعة حسنة في الفقه وغيره، وأخلاق رضية، ومحاضرة حسنة، مع الدين والمداراة ومحبة أهل العلم، والإنصاف في البحث، وهو أحد مشايخي الذين قرأت عليهم بالقاهرة»(١).

● ويقول محدث القاهرة أبو النعيم رضوان العقبي \_ وهو مُسْتَمْلي ابن حجر \_ (ت ٢ ٥٨هـ):

«سيدنا وشيخنا، الإمام شيخ الإسلام، قاضي القضاة، منقطع النظير والصفات، أمير المؤمنين في الحديث، جامع أشتات قديم المحدثين والحديث، حافظ العصر، رُحْلة الدهر»(٢).

● ويقول العلامة المؤرخ ابن تَغْري بَرْدِي (تِ ٨٧٤هـ):

«كان إماماً عالماً، حافظاً، شاعراً، أديباً، مصنّفاً، مليح الشكل، منوَّر الشيبة، حلو المحاضرة إلى الغاية والنهاية، عذب المذاكرة، مع وقار وأبَّهة، وعقل وسكون، وحلم وسياسة»(٣).

ويقول محدث حلب العلامة أبوذر ابن البرهان الحلبي
 (ت ١٨٨٤):

«قاضي القضاة بالممالك الإسلامية، إمام الأئمة وعالم الأمة، الشيخ الإمام العالمة العلامة، الحافظ الناقد الجِهيِذ، خاتمة الحفاظ، حامل راية الإسناد، من لم ترَ عيناي مثلَه، ولا عينُه في فنّه (٤).

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ص ٢٥٣ \_ ٢٥٤.

● ويقول العلامة قاضي القضاة الحنفية المحب أبو الفضل ابن الشحنة ـ (ت ٩٨٠هـ) ـ في ترجمة مختصرة لابن حجر، جاء فيها:

«... طار صيته في الأفاق، وحصلت على انفراده في بابه كلمة الاتفاق، هذا مع الذكاء، وصفاء القريحة، وحسن الاستنباط، والنظم الحسن، والنكتة اللطيفة، وحسن تسميته المصنفات ولطف العبارة وانسجامها، وحلاوة المنطق، وحسن المعاشرة والصحبة والتواضع. إلى أن قال: ولم يجتمع لأحد في عصره ما اجتمع له من العلوم والمحاسن، وكان أكمل أهل عصره حين موته، فيما يغلب على ظنى وأعتقده. ومحاسنه

. . .

جمة ، وترجمته لا يسعها هذا المكان . . . »(١) .

## ثالثاً \_ ثناء الأكابر الآخرين

● يقول الإمام الحافظ المؤرخ الأديب جلال الدين السُّيُوطِي (ت ٩١١هـ):

«شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه، وحافظ الديار المصرية، بل حافظ الدنيا مطلقاً»(٢).

\_ ويقول أيضاً: «فريد زمانه، وحامل لواء السنّة في أوانه، ذهبي هذا العصر ونضاره، وجوهره الذي ثبت به على كثير من الأعصار فخاره، إمام هذا الفن للمقتدين، ومقدّم عساكر المحدثين، وعمدة الوجود في التوهية والتصحيح، وأعظم الشهود والحكام في بابي التعديل والتجريح شهد له بالانفراد \_ خصوصاً في شرح البخاري \_ كل مسلم، وقضى له كل حاكم بأنه المعلّم. له الحفظ الواسع الذي إذا وصفته فحددًث عن البحر ابن حجر ولا حرج، والنقد الذي ضاهى به ابنَ معين فلا يمشي عليه بهرج

المرجع السابق: ص ٢٦١ ـ ٢٦٢.

 <sup>(</sup>٢) طبقات الحفاظ: ص ٢٥٥؛ ذيول التذكرة: ص ٣٨٠٠.

هرج، والتصانيف التي ما شبهتها إلا بالكنوز والمطالب؛ فمن ثُمَّ قُيِّض لها موانع تحول بينها وبين كل طالب. جمَّل الله به هذا الزمان الأخير، وأحيى به وبشيخه سنَّة الإملاء بعد انقطاعه من دهر كثير»(١).

● ويقول المؤرخ الفقيه ابن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩هـ):

«شيخ الإسلام، علم الأعلام، أمير المؤمنين في الحديث، حافظ العصر. . . انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم، ومعرفة العالي والنازل وعلل الأحاديث وغير ذلك، وصار هو المعوّل عليه في هذا الشأن في سائر الأقطار، وقدوة الأمة، وعلامة العلماء، وحجة الأعلام، ومحيي السنّة، وانتفع به الطلبة، وحضر دروسه وقرأ عليه غالب علماء مصر، ورحل الناس إليه من الأقطار»(٢).

ويقول العلامة اللغوي المحدث مُرْتَضى الرَّبِيدِي
 (ت ١٢٠٥هـ):

«أما الحافظ أبو الفضل فهو محض منة من الله تعالى على مصر خاصة وعلى مَنْ سواهم عامة ، وترجمته أُلِّفَتْ في مجلد كبير ، وبلغ في هذا الشأن ما لم يبلغه غيره في عصره . بل ومن قبله ، وكان بعض يوازيه بالدارقطني . وقد انتفعت بكتبه ، وكان أول فتوحي في هذا الفن على مؤلفاته ، وحبَّب الله إلي كلامه وأماليه ، فجمعت منها شيئاً كثيراً ، فجزاه الله عنا كل خير » (٣) .

●● ويقول العلامة الفقيه القاضي الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ):

«الحافظ الكبير الشهير، الإمام المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة... وشهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد، والعدو والصديق؛ حتى صار إطلاق لفظ «الحافظ» عليه كلمة إجماع. ورحل

<sup>(</sup>١) نظم العقيان: ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب: ۲۷۰/۷ \_ ۲۷۱ .

<sup>(</sup>٣) تاج العروس: مادة (ح ج ر).

الطلبة إليه من الأقطار، وطارت مؤلفاته في حياته، وانتشرت في البلاد، وتكاتبت الملوك من قطر إلى قطر في شأنها، وهي كثيرة جداً»(١).

\*\*

<sup>(</sup>١) البدر الطالع: ١/٨٧ ـ ٨٨.

# الفَصَّلُ مَعْشَر وَفُّاتُهُ وَمَرَاثِيْهِ

### • • مرضه وانقطاعه عن المسجد ووفاته وجنازته ودفئه (١):

انقطع الحافظ ابن حجر في بيته \_ بعد أن عزل نفسه من منصب قاضي القضاة \_ في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة (٢٥٨هـ)، ولازم التصنيف والتأليف ومجالس الإملاء، إلى أن ابتدأ به المرض في ذي القعدة من السنة المذكورة، بعد أن رجع من مجلس الإملاء يوم الثلاثاء حادي عشر ذي القعدة. ورجع إلى منزل أم أولاده التي قدمت له طعاماً، فما امتنع من الأكل مراعاة لخاطر أهله.

وثقل عليه المرض، وتغير مزاجه، وأصبح ضعيف الحركة، واستمر مكتوماً، ولا يعلم به أحد، بل يطلع إلى المدرسة للصلوات والإقراء والإملاء. فلما اشتد به الوعك وتضرر بالكتمان (٢)؛ أفصح عن ذلك. وخشي الأطباء أن يناولوه مسهلا \_ لكبر سنّه \_ فأشير بلبن الحليب، فتناوله، فلانت طبيعته قليلاً، وأدى ذلك إلى نشاط يسير وخفة، سرّ بهما ابن حجر، لكن الكتمان عاوده، وتزايد به الألم، وصار يحس شيئاً ثقيلاً على معدته، فتخلف عن صلاة عيد الأضحى، وهو الذي لم يكن يترك

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ: ص ۳۳۷ ـ ۳۳۹، ۳۸۲؛ طبقات الحفاظ: ص ۵۵۳؛ الجواهر والدرر: ص ۲۵۰، ۲۵۱ ـ ۲۵۲؛ الدليل الشافي: ۲/۱؛ شذرات الذهب: ۷۳/۷؛ حسن المحاضرة: ۲/۱٪؛ البدر الطالع: ۲/۲۱؛ ابن حجر مؤرخاً: ص ۲۰۱ ـ ۱۰۷۰؛ تغليق التعليق: ۷۳/۱ ـ ۷۶.

 <sup>(</sup>۲) هذا ما ذكره السخاوي، بينما ذكر ابن فهد أنه «حصل له إسهال ورمي دم». ومن يصيبه هذا لا يتمكن من حضور الصلوات والإقراء ومجالس الإملاء.

جمعة ولا جماعة، ولكنه تمكن في اليوم الثالث بعده من أداء صلاة الجمعة. ثم توجه إلى إحدى زوجاته واستعطف خاطرها في انقطاعه عنها، وحاللها واسترضاها، وكأنه قد شعر بدنو الأجل. وكان «إذا أخبر بالمنامات وشبهها مما يدل على صحته، يقول: أما أنا فلا أراني إلا في تناقص، وما أظن الأجل إلا قد قرب. ثم ينشد:

ثاء الثلاثين مني أوهنت بدني فكيف حالي بعد ثاء الثمانينا

ويقول: «اللهم حرمتني عافيتك، فلا تحرمني عفوك»!

وتزايد المرض واشتد به، وتردد الأطباء إليه، واشتد الخطب، وعجز الإمام عن التوضو، وصار يصلي الفرض جالساً، وترك قيام الليل، وانتابه الصرع.

وهرع الناس إليه أفواجاً ، من أمراء وقضاة ، وعلماء وطلبة وصلحاء ؛ لعيادته والسلام عليه ، كالبدر العيني ، والبدر ابن التنسي ، والقاضي ولي الدين ابن الديري العنفى . الحنفى .

وما إن كانت ليلة السبت المسفرة عن الثامن والعشرين من ذي الحجة، وبعد العشاء بنحو ساعتين، وقد جلس من حوله سبطه وبعض أصحابه يقرؤون سورة (يس) مرة، ويعيدون أخرى، فوصلوا إلى قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلاً مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴾ \_ حتى فاضت روحه إلى بارثها. وتولى أحدهم تغميضه، كما شُغل ولّه \_ في اليوم التالي لموته \_ بتجهيزه وغسله.

وكان وقع المصيبة عظيماً، وبكى الناس عليه، وحزنوا لموته حتى أهل الذمة، وقفلت الأسواق، وغلقت الحوانيت، وشوهدت له جنازة عظيمة، لم يكن بعد جنازة ابن تيمية أحفل منها، حتى قال السخاوي: «واجتمع في جنازته من الخلق ما لا يحصيهم إلا الله عرز وجل، بحيث

ما أظن كبير أحد من سائر الناس تخلف عن شهودها، وقفلت الأسواق والدكاكين».

وتقدم الأعيان بحمل نعشه، وكان ممن حمله السلطان فمن دونه من الرؤساء والعلماء، وجهد الشخص الشديد الذي يتمكن من الوصول إلى نعشه أن يمس النعش برأس أصبعه.

يقول البقاعي: «ومشى أعيان الناس من بيته داخل باب القنطرة إلى القرافة، حيث دفن، وحضر السلطان الظاهر جقمق الصلاة عليه، ومشى الخليفة المستكفي بالله أبو الربيع سليمان، والقضاة والعلماء، والأمراء والأعيان، بل غالب الناس في جنازته، حتى قيل عن بعض الأذكياء إنه حضر في الجنازة أكثر من خمسين ألف إنسان، وكان لموته يوم عظيم على المسلمين، حتى على أهل الذمة».

وشيّعته القاهرة كلها في موكب مهيب، باكية حزينة، وشقت الجنازة طريقها في سكون وجلال وهيبة نحو «مصلى المؤمني» (١)، وهناك افترق الناس صفين ليجتاز النعش من بينهما إلى حيث تلقي السلطان له.

ولما وصلت جنازته المصلى أمطرت السماء على نعشه \_ ولم يكن زمان مطر \_ فيما يرويه السيوطي فيقول (٢): «حدثني الشهاب المنصوري شاعر العصر أنه حضر جنازته، فأمطرت السماء على نعشه وقد قرب إلى المصلى، ولم يكن زمان مطر. قال: فأنشدت في ذلك الوقت:

قَدْ بَكَتِ السُّحْبُ عَلَى قاضي القضاةِ بالمَطُرْ وانْهَدَمَ الرَّكْنُ الَّذِي كَانَ مَشِيداً مِنْ حَجَرْ»

<sup>(</sup>١) نسبة إلى منشئها الأمير سيف الدين بكتمر بن عبد الله المؤمني (ت ٧٧١هـ).

 <sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة: ٣٦٤/١، طبقات الحفاظ: ص ٥٥٣؛ ذيول التذكرة: ص ٣٨٢.

وقد أشار أمير المؤمنين الخليفة العباسي بالتقدم للصلاة عليه، فصلى عليه العَلَم البلقيني بإذن الخليفة بمصلى المؤمني بالرميلة خارج القاهرة، ونقل نعشه إلى القرافة الصغرى حيث دفن بتربة بني الخروبي<sup>(١)</sup> المقابلة لجامع الديلمي، بين تربة الإمام الشافعي والشيخ مسلم السلمي. وأقام الطلبة والقراء والوعاظ على قبره أسبوعاً لعمل الختمات وإنشاد المراثي الكثيرة.

وحصل الضجيج والبكاء والانتحاب أسفاً على فقده، وقوبل نعيه في الأقطار الإسلامية الأخرى بوجوم وحزن عميقين، وصلى عليه المسلمون صلاة الغائب في كثير من البلاد الإسلامية؛ فصلّي عليه بمكة، وبيت المقدس، والخليل، ودمشق، وحلب، وغيرها.

• • مراثیه <sup>(۲)</sup>:

لقد أحب الناس الإمام ابن حجر حباً عظيماً، وكان في حياتهم ملء السمع والبصر؛ فقد عرفوه عالماً فذاً، ومفتياً عبقرياً، وقاضياً عادلاً، وشاعراً مجيداً، ومملياً مبدعاً، وواعظاً مؤثراً، شغل حياتهم فترة طويلة من الزمن بصنوف العلم والمعرفة؛ فلا غرو أن يتخلل حبه شغاف قلوبهم، حتى إن كانوا ليهنئونه بقدوم شهر رمضان المبارك. ولما وقع نبأ موته تزلزلت أفئدتهم، وارتجفت قلوبهم، وسالت مآقيهم، ولهجت السنتهم بالدعاء له بالرحمة والرضوان، وأن يخلف الله عليهم مثله، وجادت قرائحهم بالمراثي التي تعبر عما يعتلج في صدورهم.

● فممن رثاه الأديب شهاب الدين الحجازي (٣)، حيث يقول:

 <sup>(</sup>١) بالقرب من الإمام الليث بن سعد.

<sup>(</sup>۲) انظر: ذيول التذكرة: ص ٣٣٩ ـ ٣٤٢، حسن المحاضرة: ٣٦٤/١ ـ ٣٦٦، تغليق التعليق: ٧٦/١.

<sup>(</sup>٣) هـو أحمد بن محمـد بن علي الأنصاري الخـزرجي، القاهـري الشـافعي، شهـاب =

كل البرية للمنيّة صائرة والنفسُ إنْ رضيتْ بذا ربحتْ وإنْ وأنا الذي راض بأحكام مضتْ لكنْ سئمتُ العيشَ من بعد الذي هو شيخُ الاسلام المعظّمُ قدرهُ وشهابُ دينِ اللّه ذي الفضل الذي لا تَعْجَبُوا لعلوه فأبوه في الله لا تعجبُوا لعلوه فأبوه في الله

ثم قال: لهفي على المِدَحِ استحالتُ للرُّبَا لهفي على المِدَحِ استحالتُ للرُّبَا لهفي على الإماد عُطُل بعدهُ لهفي على الإماد عُطل العصر الذي لهفي على الفقه المهذَّبِ والمحرَّ لهفي على النَّحُو الذي تسهيلُه لهفي على اللغة الغريبة كم أَرَا لهفي على علم العَروض تقطَّعت لهفي على علم العَروض تقطَّعت لهفي على علم العَروض تقطَّعت لهفي على شيخي الذي سعدتْ به لهفي على التقصير مني حيث لمُ لهفي على التقصير مني حيث لمُ لهفي على عذري على استيفاء ما لهفي على عذري على استيفاء ما

وقَفُ والها شيئاً فشيئاً سائرة لم ترضَ كانت عند ذلك خاسرة عن ربنا البر المهيدن صادرة قد خلف الأفكار منا حائرة من كان أوْحَدَ عصره والنادرة لم ترفع الدنيا خصيماً ناظرة أربى على عدد النجوم مكائرة نيا على من قبله والأخرة

وقصور أبياتي غدت متقاصرة دَرَسَتْ دروسُ والمدارس داشرة ومعاهدِ الإسماع إذ هي شاغرة قد كان مَعْدوداً لكل مناظرة ر حاوي المقاصد عند كل محاضرة مُغْنِي اللَّبيب مساعدٌ لمذاكرة نا معرباً بصحاحها المتظاهرة أسبابه بفواصل متغايرة كانت بها كلُّ الأفاضل ماهرة صحب وأوجه ناظريه ناضرة أملا النواحي بالنُّواح صادِرة يحوي، وعجزي أن أعد مآثرة

الدين أبو الطيب، المعروف بالشهاب الحجازي، الشاعر المفلق، أوحد زمانه في الأدب. توفي (٨٧٥هـ). وقد ذاعت مرثيته هذه لترنم الوعاظ والعامة بها.

لهفي على لهفى ، وهل ذا مُسْعِدى لهفي على مَنْ كلِّ عام للهَنا ثم قال:

وسهرتُ مذ صَـدَحَ النعيُّ بـزجـره ورُزئتُ فيه فليتَ أنِّي لم أكنن رزْءٌ جميعٌ الناس فيــهِ واحــدُ يا نوم عَيْني لا تَلُمُّ بمقلتِي يا دمع واسق تربه ولوانها يا صبريَ ارْحَـلْ ليس قلبـي فارغــأ يا نار شوقى بالفراق تأجَّجي يا قبر طِبْ قد صرت بيت العلم أو يا موتَ إنكَ قد نزلت بذي النُّدي يا ربَّ فارحَمْه واسقِ ضريحَهُ يا نفسُ صبراً فالتأسّي لائقُ المصطفى زين النبيس الذي صلى عليه الله ما جالَ الرّدي وعلى عشيرتب الكرام وآلب

 ● ورثاه الشيخ شهاب الدين المنصوري(١) بقصيدة، منها: بَكَاكَ العلمُ حتى النحو أضحى وقد أضحى البديع بلا بيان وقــد درست دروسُ العلم حــزنـــاً

أو كان ينفعني شديد محاذرَهُ! تأتى الوفود إلى حماهُ مبادِرَهْ

فإذا هُمُ مِن مقلَّتِي بالسَّاهِرَهُ أَوْ ليتَ أني قد سكنت مقابرَهْ طُـوبَـى لنفس عند ذلـك صــابـرَهْ فالنوم لا ياوي لعين ساهره بعلومه جرت البحارُ الزاخرَهُ سكَنتْــهُ أحزانً غــدتْ متكاثــرَهْ يا أدمعي بالمُزْنِ كوني ساخرَهْ عيناً به إنسان قطب الدائرة ومذ استضفت حباك نفساً حاضره بسحائبٍ من فيض فضلك غامرَهُ بـوفاةِ أعـظم ِ شـافـع ِ في الآخـرَهُ حاز العُلَا والمعجزاتِ الباهرَهُ فينا وجرَّد للبريةِ باترَهُ وعلى صحابته النجوم الزاهرة

مع التصريفِ بعدكَ في جدال وقد سلفت معانيه الغرالي وقد ضل الجوابُ عن السؤال

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد بن على بن محمد السلمى، المنصوري الشافعي ثم الحنبلي، شهاب الدين أبو العباس، ويعرف بابن الهايم، وبالشهـاب المنصوري، وبـالقائم. كان شاعر زمانه، وشعره في غاية الحُسن. توفي (٨٨٧هـ).

تنكسرتِ المعارفُ في عياني وما عوضت من بدل وعطفٍ وكمْ جنتِ المنونُ على كرام في المنونُ على كرام في الله عيناً سُلْسَيلاً سُلْسَبيلاً

وتمييزي غداً في سوءِ حالرِ سوى توليدِ سقمي واعتلالِي وجندلتِ الكميِّ بلا قتالِ فقد حِزْتَ الجميلِ مع الجمالِ وأسبغ ما عليكِ من الطلالِ

وقد رثاه الكثيرون من العلماء والشعراء (١)، وذكر السخاوي فيضاً من مراثي شيخه ابن حجر، رحمه الله رحمة واسعة، ورضي عنه، وأجزل مثوبته، وأعلى في الجنان درجته. آمين.

\*\*

<sup>(</sup>١) فممن رثاه: سبط ابن حجر، والبرهان البقاعي، ومحيي الدين الكافياجي، وابن أبى السعود المنوفي، والمحب ابن القطان، وغيرهم.



## الخسات مة

هذه صفحات مشرقة من سيرة الإمام الحافظ ابن حجر؛ هي ملخص لحياته الشخصية والروحية والعلمية. وقليل مجحف أن يترجم إمام من كبار أعيان القرن التاسع بكتاب، ولكنه \_ فيما نحسب \_ يعطي فكرة متكاملة عن هذه الشخصية الفريدة المتميزة، التي تشكل معلماً بارزاً في تاريخنا الزاهر.

والكلمة الجامعة في حياة الإمام ابن حجر: أنه ما عاش لنفسه قط، ولا ركن لدنياه، ولا تلفت إلى ملاذها؛ بسل أفنى عمره في طلب العلم والغدو إلى العلماء في البواكر والعشايا، والترحال إليهم في بلدانهم متجشماً في سبيل ذلك كل صعب. وصرف وقته في خدمة دينه وأمته: في الإقراء والإفتاء، والتدريس والقضاء، والتأليف والتصنيف، حتى كان – بحق – أبرز علماء عصره الذين اشتهروا بكثرة التصانيف، وتأليف الموسوعات. وبقي على ذلك حتى فارق الدنيا، ولقي وجه ربه.

ولقد خلّد التاريخ ذكره، وانتفعت الأمة \_ خاصتها وعامتها \_ بعلومه، في حياته ومن بعد وفاته، حتى عصرنا الحاضر، فأقبلت على تآليفه الماتعة بالدراسة والإفادة، ونهلت من بحار علومه الغزيرة، فتجدد له بـذلك الـذكر الجميل، والثناء الحسن.

يموت الفتى دهراً ويفنى ادِّكاره وذكركَ يبقى في الطروس مُخَلَّدَا وما رفعوا في الكتبِ أخبارَ عالم بسمائدة إلاَّ وذكرك مستَدا فعشُ وابْقَ واسْلَمْ واغْنَ واغْنَمْ وجُدْ وسُدْ

ودُمْ وارْقُ واكْمُلْ نسافلْ الحكم مرشِدَا

نرى كل يوم منك عيداً مباركاً وسعداً على طول ِ الزمان مُخَلَّدَا(١)

رحم الله الإمام ابن حجر رحمة واسعة، وأجزل مثوبته، وجزاه خير المجزاء، كفاء ما قدمه لدينه وأمته. وأضرع إليه سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن سلك سبيل السلف الصالح المهديين، والأثمة المعتبرين، فاقتدى بهم، واقتفى أثرهم.

وأسأله \_ سبحانه \_ أن ينفع بهذا الكتاب أجيال المسلمين، ويجعله في سلك (علم يُنتفع به)؛ فينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يغفر لي ما كبا به جواد القلم، أو زلّت به القدم، إنه أكرم مسؤول وخير مجيب.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عبدات تارات یخ ۲۱/صفر الخیر/۲۱ هـ ۱۹۹۰/۹/۱۰

 <sup>(</sup>١) من قصيدة طويلة جداً للعلامة فخر الأدباء شمس الدين النواجي، الجواهر والدرر:
 ص ٤٥٠.

## المكراجع

- 1 ابن حجر العسقلاني مؤرخاً، للدكتور محمد كمال الدين عز الدين، عالم الكتب \_ بيروت.
- ٢ إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري،
   لمحمد عصام عرار، اليمامة \_ دمشق.
- ٣ أساس البلاغة، للإمام الزمخشري، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة \_ بيروت.
- ٤ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، للشيخ محمد درويش
   الحوت، دار الكتاب العربي بيروت.
- \_ أصول الحديث \_ علومه ومصطلحه، للدكتور محمد عجاج الخطيب، دارالفكر \_ بيروت.
  - 7 الإمام البخاري، للدكتور تقى الدين الندوي، دار القلم دمشق.
- ٧ الإمام البخاري وصحيحه، للدكتور عبد الغني عبد الخالق، دار المنارة حدة.
  - ٨ الإمام النووي، للشيخ عبد الغنى الدقر، دار القلم دمشق.
  - ٩ إنباء الغمر بأنباء العمر، للحافظ ابن حجر، دار الكتب العلمية بيروت.
    - ١٠ الأنساب، للإمام أبى سعد السمعانى، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
      - 11 الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين بيروت.
- 17 الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، للحافظ السخاوي، دار الكتاب العربي \_ بيروت.
- 17 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، لإسماعيل باشا البغدادي، دار الفكر \_ بيروت.
- 18 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، شرح العلامة أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية بيروت.

- ١٥ ـ بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث، لصالح يوسف معتوق، دار
   البشائر الإسلامية \_ بيروت.
- ١٦ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للقاضي الشوكاني، دار
   المعرفة \_ بيروت.
  - ١٧ \_ بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للحافظ ابن حجر، دار الدعوة \_ تركيا.
  - 1۸ تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين، ترجمة د. محمود فهمي حجازي، نشر دار الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
  - 19 تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، للحافظ ابن حجر، تحقيق البجاوي والنجار، المكتبة العلمية بيروت.
  - ٢٠ تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، للحافظ ابن حجر، تحقيق إبراهيم بن إسماعيل آل عصر، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- ۲۱ ـ تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين، تأليف محمد بن البشير الأزهري، دار ابن كثير \_ دمشق، دار التراث \_ المدينة.
- ٢٢ \_ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للحافظ المزي، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، المكتب الإسلامي \_ بيروت، والدار القيمة \_ بمباي، الهند.
- ٣٣ ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للحافظ السيوطي، تحقيق
   عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر \_ بيروت.
- ٢٤ ـ تعجيل المنفعة بـزوائد رجـال الأئمـة الأربعـة، للحـافظ ابن حجـر، دار
   الكتاب العربـي ـ بيروت.
- ٢٥ ـ تغليق التعليق، للحافظ ابن حجر، تحقيق سعيـ عبد الـرحمن القـزقي،
   المكتب الإسلامي ـ بيروت، دار عمار ـ عمَّان.
- ٢٦ ـ تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف،
   دار المعرفة ـ بيروت.
- ۲۷ ــ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ ابن حجر،
   بتعليق السيد عبد الله هاشم اليماني، دار المعرفة ــ بيروت.
- ٢٨ ـ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، لابن عراق،

- تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصدّيق، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
  - ٢٩ تهذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر، دار الفكر بيروت.
- ٣٠ ـ توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس، حققه عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- ٣١ ـ توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في فتح الباري، جمعه حافظ ثناء الله الزاهدي، الناشر: حافظ عبد الغفور بن محمد، الرئيس العام لجامعة العلوم الأثرية \_ بجهلم، باكستان.
- ٣٢ \_ جامع الأصول في أحاديث الرسول، للإمام ابن الأثير، حققه العلامة عبد القادر الأرناؤوط، دار الفكر \_ بيروت.
  - ٣٣ 🗕 جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، دار الفكر 🗕 بيروت.
- ٣٤ جزء في طرق حديث «لا تسبوا أصحابي»، للحافظ ابن حجر، حققه مشهور حسن سلمان، دار عمار \_ عمّان.
- ٣٥ جزء الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف، للحافظ ابن حجر،
   تحقيق أم عبد الله بنت محروس العسلى، المعلا ـ الكويت.
- ٣٦ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، للحافظ السخاوي، الجزء الأول، تحقيق د. حامد عبد المجيد، د. طه الزيني، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة.
- ٣٧ حاشية الدهلوي على بلوغ المرام، للعلامة أحمد حسن الدّهلوي، المكتب الإسلامي بيروت.
- ٣٨ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للحافظ السيوطي، تحقيق مجمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- **٣٩ ـ الدارس في تاريخ المدارس**، لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي، تحقيق جعفر الحسيني، نشر مكتبة الثقافة الدينية.
- \$ الدراية في تخريج أحاديث الهداية، للحافظ ابن حجر، صححه وعلق عليه عبد الله هاشم اليماني، دار المعرفة بيروت.

- 13 الدليل الشافي على المنهل الصافي، لابن تغري بردي، تحقيق فهيم شلتوت، مكتبة الخانجي القاهرة.
- ٢٤ ـ الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام، للدكتور بشار عواد معروف، مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه ـ القاهرة.
- 27 \_ ذيل طبقات الحفاظ، للحافظ السيوطي، دار إحياء التراث العربي \_ سوت.
- 22 الرحلة في طلب الحديث، للخطيب البغدادي، تحقيق الدكتور نور الدين عتر، دار الكتب العلمية بيروت.
- ٤٥ ــ الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية، للحافظ ابن حجر، تحقيق د. يوسف المرعشلي، دار المعرفة ــ بيروت.
- ٤٦ ـ الرسالة المستطرفة، للعلامة محمد بن جعفر الكتاني، دار البشائر الإسلامية \_ بيروت.
- ٤٧ سنن الترمذي، بتحقيق وشرح العلامة أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي \_ بيروت.
- ٤٨ ـ السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي، للدكتور مصطفى السباعي،
   المكتب الإسلامي ـ بيروت.
  - ٤٩ سير أعلام النبلاء، للحافظ الذهبي، مؤسسة الرسالة بيروت.
- • شــذرات الــذهب، في أخبــار من ذهب، لابن العمــاد، الحنبلي، دار الفكر \_ بيروت.
- ٥١ ـ شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، للحافظ ابن حجر، علق عليه محمد غياث الصباغ، مكتبة الغزالي ـ دمشق.
  - ٥٢ طبقات الحفاظ، للحافظ السيوطي، دار الكتب العلمية بيروت.
- ٣٥ \_ طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة، بعناية د. عبد العليم خان، عالم الكتب \_ بيروت.
- **36 طبقات المدلسين**، لابن حجر، تحقيق د. عاصم عبد الله القريوتي، مكتبة المنار عمّان.

- **٥٥ ـ علوم الحديث، لابن الصلاح، تحقيق الدكتور نور الدين عتر، دار** الفكر ـ دمشق.
  - ٥٦ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للبدر العيني، دار الفكر بيروت.
- ۷۰ عوالي مسلم، لابن حجر، تحقيق كمال يوسف الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية \_ بيروت.
- ٥٨ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، المكتبة السلفية مصر.
- الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين، وهو شرح الأربعين العجلونية، لمحمد جمال الدين القاسمي، تحقيق عاصم بهجة البيطار، دار النفائس \_ بيروت.
- 7 فهارس التلخيص الحبير، إعداد د. يوسف المرعشلي، دار المعرفة \_ بيروت.
- 71 فهرست فهرست الكتب من مرويات الحافظ ابن حجر، لمؤلف مجهول، ملحق بكتاب القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، اليمامة دمشق.
- 77 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، لمحمد جمال الدين القاسمي، تحقيق محمد بهجة البيطار، دار إحياء الكتب العربية.
- ٦٣ القول المسدّد في الذب عن مسند الإمام أحمد، لابن حجر، تحقيق عبد الله الدرويش، اليمامة دمشق.
- ٦٤ ـ قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، لابن حجر، علق عليه سمير حسين حلبي، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- ٦٥ ــ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي، دار الكتب العلمية ــ بيروت.
- 77 كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لإسماعيل بن محمد العجلوني، صححه وعلق عليه أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة \_ بيروت.

- ٦٧ \_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، دار الفكر ــ بروت.
- ٦٨ ــ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، لابن فهد المكي، دار إحياء التراث العربي ــ بيروت.
- 79 \_ لسان الميزان، لابن حجر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات \_ بيروت، مصورة عن طبعة دائرة المعارف بحيدرآباد.
- ٧٠ مختصر الترغيب والترهيب، انتقاء ابن حجر، تحقيق المحدث حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة بيروت. مختصر الترغيب والترهيب، انتقاء ابن حجر، صححه محمد الطاهر المجدوب، دار التراث \_ القاهرة، المكتبة العتيقة \_ تونس.
- ٧١ مشكاة المصابيح، للخطيب التبريزي، تحقيق المحدث محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي ـ بيروت.
- ٧٧ \_ مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك، للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، دار النهضة العربية \_ بيروت.
- ٧٣ \_ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر، تحقيق المحدث
   حبيب الرحمن الأعظمى، دار المعرفة \_ بيروت.
- ٧٤ معجم البلدان، لياقوت الحموي، دار الفكر ــ بيروت، مصورة عن طبعة دار صادر.
- ٥٧ \_ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، للبكري، تحقيق مصطفى
   السقا، عالم الكتب \_ بيروت.
  - ٧٦ \_ معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي \_ بيروت.
- ٧٧ \_ المعجم الوسيط، لأحمد حسن الزيات وزملائه، مجمع اللغة العربية بمصر، نشر دار الدعوة \_ استانبول.
- ٧٨ \_ مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبري زاده، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- ٧٩ \_ المقاصد الحسنة، للسخاوي، تحقيق محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي \_ بيروت.

- ٨٠ مكانة الصحيحين، للدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر، المطبعة العربية الحديثة \_ القاهرة.
- ٨١ ميزان الاعتدال، للذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة بيروت.
  - ٨٧ نظم العقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي، المكتبة العلمية \_ بيروت.
- ۸۳ النكت النظراف على الأطراف، لابن حجر، طبع بـذيل تحفة الأشراف للمزي، تحقيق عبد الصمد شرف الـدين، المكتب الإسلامي بيروت، والدار القيمة بمباى، الهند.
- ٨٤ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية \_ بيروت.
- ٨٠ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا
   البغدادي، دار الفكر \_ بيروت.
- ٨٦ الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة، لابن حجر، تحقيق محمد إبراهيم حفيظ الرحمن الدار السلفية الهند.
  - ٨٧ تاج العروس، لمحمد مرتضى الزبيدي، دار الفكر \_ بيروت.
- ۸۸ الرد الوافر، لابن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق زهير الشاويش المكتب الإسلامي بيروت.
- ٨٩ الزهر النضر في نبأ الخضر، لابن حجر، علق عليه سمير حلبي دار الكتب العلمية بيروت.
- ٩ فهرس الفهارس والأثبات، لعبد الحي الكتاني، باعتناء د. إحسان عباس ــ دار الغرب الإسلامي ــ بيروت.

وغير ذلك.



# الفهيرس

| الصفحة |    | لموضوع                                  |
|--------|----|-----------------------------------------|
|        |    | ىذا الرجل                               |
| ۲٦ _   |    | لفصل الأول _ عصر الحافظ ابن حجر:        |
| ٤٩ _   | ** | لفصل الثاني _ أخباره الشخصية:           |
|        |    | _ اسمه ونسبه ونسبته، ولقبه وكنيته وشهرت |
|        |    | _ أسلافه وإخوانه                        |
|        |    | ـــ بشارة أبيه                          |
|        |    | _ زوجاته                                |
|        |    | ـــ أولاده                              |
| ٦٥ _   |    | لفصل الثالث _ حليته وأخلاقه وعبادته :   |
|        | 01 | _ صفاته الخِلْقية والخُلُقية            |
|        | ٥٤ | _ تواضعه                                |
|        | 00 | _ ضبطه لسانه وحلمه وكظمه غيظه           |
|        | ٥٨ | _ ورعه                                  |
|        | 09 | _ كرمه                                  |
|        | 7* | _ تعبُّده وتبتُّله                      |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        | _       |

| 71                                      | ــ صدق سريرته                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| ٦٢                                      | _ حبه للسنَّة                                |
| 78                                      | _ موضوعيته وإنصافه في البحث                  |
| ٦٤                                      | _ شكره لله سبحانه                            |
| YF - **                                 | الفصل الرابع ـ نشأته وطلبه للعلم ورحلاته:    |
| ٦٧                                      | ــ نشأته وطلبه للعلم                         |
| ۸۱                                      | _ رحالاته:                                   |
| ۸٣                                      | ـــ أولًا: رحلاته داخل مصر                   |
| ۸٧                                      | ــ ثانياً: رحلته إلى اليمن                   |
| 97                                      | ــ ثالثاً: رحلته إلى الديار الحجازية         |
| ٩٦                                      | ــ رابعاً: رحلته إلى الديار الشامية          |
| 144 144                                 | الفصل الخامس ــ شيوخه وأساتيذه:              |
|                                         | ــ أولًا: شيوخه في القراءات                  |
| 118                                     | _ ثانياً: شيوخه في الفقه                     |
| 174                                     | ــ ثالثاً: شيوخه في أصول الفقه               |
|                                         | _ رابعاً: شيوخه في اللغة والنحو والأدب       |
| 147                                     | ــ خامساً: شيوخه في الحديث                   |
| 188                                     | ـــ ومن أعيان شيوخه أيضاً                    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | الفصل السادس _ العلوم التي برع فيها:         |
|                                         | _ أولًا: ابن حجر اللغوي النحوي الشاعر الأديب |
| 174                                     | ــ ثانیاً: ابن حجر المؤرخ                    |
|                                         | ـــ ثالثاً: ابن حجر المفسر                   |
|                                         | ـــ رابعاً: ابن حجر الفقيه                   |
| 774                                     | _ خامساً: ابن حجو المحدث                     |

الموضوع

| ۲۸۱ -        | . 704           | الفصل السابع _ الأعمال التي قام بها والمناصب التي تبوأها:   |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
|              | 704             | ـــ أُولًا: الإِملاء                                        |
|              |                 | ـ ثانياً: التدريس                                           |
|              |                 | ـــ ثالثاً: الإفتاء                                         |
|              |                 | ـــ رابعاً: القضاء                                          |
|              |                 | ــ خامساً: الخطابة والإمامة والوعظ                          |
|              |                 | ــ سادساً: المشيخات أ                                       |
|              |                 | _ سابعاً: خزن الكتب بالمحمودية                              |
| <b>797</b> - | - ۲۸۳           | الفصل الثامن _ العوامل التي ساعدت على نبوغه وتفوقه:         |
|              | YAE             | ـ بيئته الخاصة                                              |
|              | YA              | ـ ثراؤه                                                     |
|              | YA0.            | ــ ورعه وتقوِاه                                             |
|              | YA0.            | _ مواهبه                                                    |
|              | 797.            | ــ مداومته على طلب العلم                                    |
|              | 794.            | ـ حسن استغلاله وقته وتنظيمه له                              |
| •            | 797.            | ــ توافر الكتب والمراجع لديه                                |
|              |                 | ــ مناصبه ووظائفه التي شغلها                                |
|              | 797.            | ــ رفقته                                                    |
| 477 -        | _ 799           | الفصل التاسع _ تلاميذه:                                     |
|              |                 | الفصل العاشر _ مواقفه من كبار العلماء ممن سبقه              |
| <b>444</b> – | 444             | وعلاقاته بشخصيات عصره:                                      |
|              | 444             | <ul> <li>مواقفه من كبار العلماء والأئمة السابقين</li> </ul> |
|              | ***             | _ علاقته مع شيوخه وأساتذته                                  |
|              | <b>**</b> A · · | ــ علاقته بأقرانه                                           |

| <b>7</b> 8 <b>7</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _ علاقته بطلبتَه وتلامذته                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 777 TE9                                                   | لفصل الحادي عشر _ عقيدة ابن حجر:                          |
| مجالاتها، ونواحي الإبداع فيها،                            | لفصل الثاني عشـر ــ مصنفاتـه ــ قيمتها، و                 |
| VFT PA3                                                   | والتعريف بها :                                            |
| <b>777</b>                                                | _ قيمتها                                                  |
| <b>TVT</b>                                                | _ مجالاتها ونواحي الإبداع                                 |
|                                                           | _ عددها                                                   |
|                                                           | _ مصنفاته في العقيدة                                      |
|                                                           | _ مصنفاته في علوم القرآن                                  |
| <b>۳۷9</b>                                                | _ مصنفاته في علوم الحديث                                  |
| <b>ξ</b> οξ                                               | _ مصنفاته في التاريخ والتراجم والسِّير                    |
| ٤٧١                                                       | _ مصنفاته في ألفقه                                        |
| ٤٧٩                                                       | ـــ مصنفاته في الرقائق والأداب ونحوها                     |
|                                                           | ــ مصنفاته في علوم اللغة                                  |
|                                                           | _ مصنفات متنوعة                                           |
| مه ومزاياه، ومنهج الحافظ فيه،                             | لفصل الثالث عشــر _ فتح البــاري _ خصائه                  |
| 7.1 891                                                   | رقيمته العلمية وآراء العلماء فيه :                        |
| 891                                                       | <ul> <li>عناية ابن حجر بصحيح البخاري</li> </ul>           |
| لم فیه ٤٩٢                                                | <ul> <li>خصائص الفتح ومزاياً ومنهج الحافة</li> </ul>      |
| ٥٨٢                                                       | ـــ موارده في فتح الباري                                  |
| ء فيه ه                                                   | <ul> <li>القيمة العلمية «للفتح» وأقوال العلما.</li> </ul> |
| ٥٩٤                                                       | <ul> <li>بين فتح الباري وعمدة القاري</li> </ul>           |
| مة عليه: ٦٠٣ ــ ٦١٤                                       | لفصل الرابع عشر 🗕 مكانته العلمية وثناء الأئ               |
|                                                           | ـــ أُولًا: ثناء مشايخه وأساتذته وكبار معا                |
| 7.9                                                       | ـــ ثانياً: ثناء تلاميذه عليه، وتقديرهم له                |

| الصفحة<br>— |                  | الموضوع                           |
|-------------|------------------|-----------------------------------|
|             | 717              | _ ثالثاً: ثناء الأكابر الآخرين    |
| 177 _       | 710              | الفصل الخامس عشر ـ وفاته ومراثيه: |
|             | 777              | _ الخاتمة                         |
|             | 770              | ـ المراجع                         |
|             | 777              | _ الفهرس                          |
|             | لله رب العالمين] | [انتهى، والحمد                    |

# أعسلام المين

سلسلة تراجم إسلامية تجمع بين العلم والفكر والتوجيه، وتتناول أعلام المسلمين في شتى الميادين.

#### صدر منها:

- ١ عبد الله بن المبارك
   تأليف محمد عثمان جمال.
  - ٢ ـ الإمام الشافعي
     تأليف عبد الغنى الدقر.
- ٣ ـ مصعب بن عمير
   تأليف محمد حسن بريغش.
  - ٤ ـ عبد الله بن رواحة
     تألف د. جميل سلطان.
- ه أبو حنيفة النعمان
   تأليف وهبي غاوجي الألباني.
  - ٦ عبد الله بن عمر
     تأليف محيى الدين مستو.
  - انس بن مالك
     تأليف عبد الحميد طهماز.
  - ۸ ـ سعيد بن المسيب
     تأليف د. وهبة الزحيلي.

- ٩ ـ السلطان محمد الفاتح
   تأليف د. عبد السلام فهمي.
  - ١٠ ـ الإمام النووي تأليف عبد الغنى الدقر.
  - ١١ ـ الشيخ محمد الحامدتأليف عبد الحميد طهماز.
  - ١٢ ـ السيدة عائشة
     تأليف عبد الحميد طهماز.
- ١٣ ـ الإمام البخاري
   تأليف د.تقى الدين الندرى المظاهري.
  - ۱۶ ـ عبادة بن الصامت تأليف د. وهبة الزحيلي.
    - ١٥ ـ عبد الله بن عباس
    - تأليف د. مصطفى الخن. ١٦ ـ جابر بن عبد الله
    - . تأليف وهبي غاوجي الألباني.

١٧ ـ أحمد بن حنبل ٢٩ ـ تميم بن أوس الداري تأليف عبد الغنى الدقر. تأليف محمد محمد حسن شراب ٣٠ ـ السلطان عبد الحميد الثاني ١٨ ـ كعب بن مالك تأليف د. سامي مكي العاني. تألف د. محمد حرب. ۱۹ ـ أبو داود ٣١ ـ السيدة خديجة تأليف د. تقى الدين الندوي تألف عبد الحميد طهماز. المظاهري. ۳۲ ـ زيد بن ثابت ۲۰ ـ أسامة بن زيد تألف: صفوان داوودي. تأليف د. وهبة الزحيلي. ٣٣ ـ الإمام أبو جعفر الطبرى ۲۱ ـ معاوية بن أبي سفيان تأليف: د. محمد الزحيلي. تأليف منبر الغضبان. ٣٤ ـ أبو موسى الأشعري ۲۲ ـ عدى بن حاتم الطائي تألف: عبد الحميد طهاز تأليف محيى الدين مستو. ٣٥ ـ أبو عبيد قاسم بن سلام ٢٣ ـ مالك بن أنس تأليف: سائد بكداش تأليف عبد الغنى الدقر. ٣٦ ـ أبو جعفر الطحاوي ۲٤ ـ عبد الله بن مسعود تألف: عبد الله نذير أحمد تأليف عبد الستار الشيخ. ٣٧ ـ سفيان بن عيينة ۲۵ ـ معاذ بن جبل تأليف: عبد الغني الدقر تأليف عبد الحميد طهماز. ٣٨ ـ الحافظ ابن حجر العسقلاني تأليف: عبد الستار الشيخ ٢٦ ـ الإمام الجويني ٣٩ ـ العز بن عبد السلام تأليف د. محمد الزحيلي. تأليف: الدكتور محمد ٢٧ ـ القاضي البيضاوي

تأليف د. محمد الزحيلي. ۲۸ ـ عبد الحميد بن باديس ٤٠ ـ عمر بن عبد العزيز تأليف: عبد الستّار الشيخ تأليف مازن مطبقاني.

الزحيلي